

Coran..

Coran. .. 1090/1679.

- 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
- La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service.

## CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

- 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
- 3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :
- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.
- 4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
- **5/** Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.
- 6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.
- 7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter

utilisationcommerciale@bnf.fr.

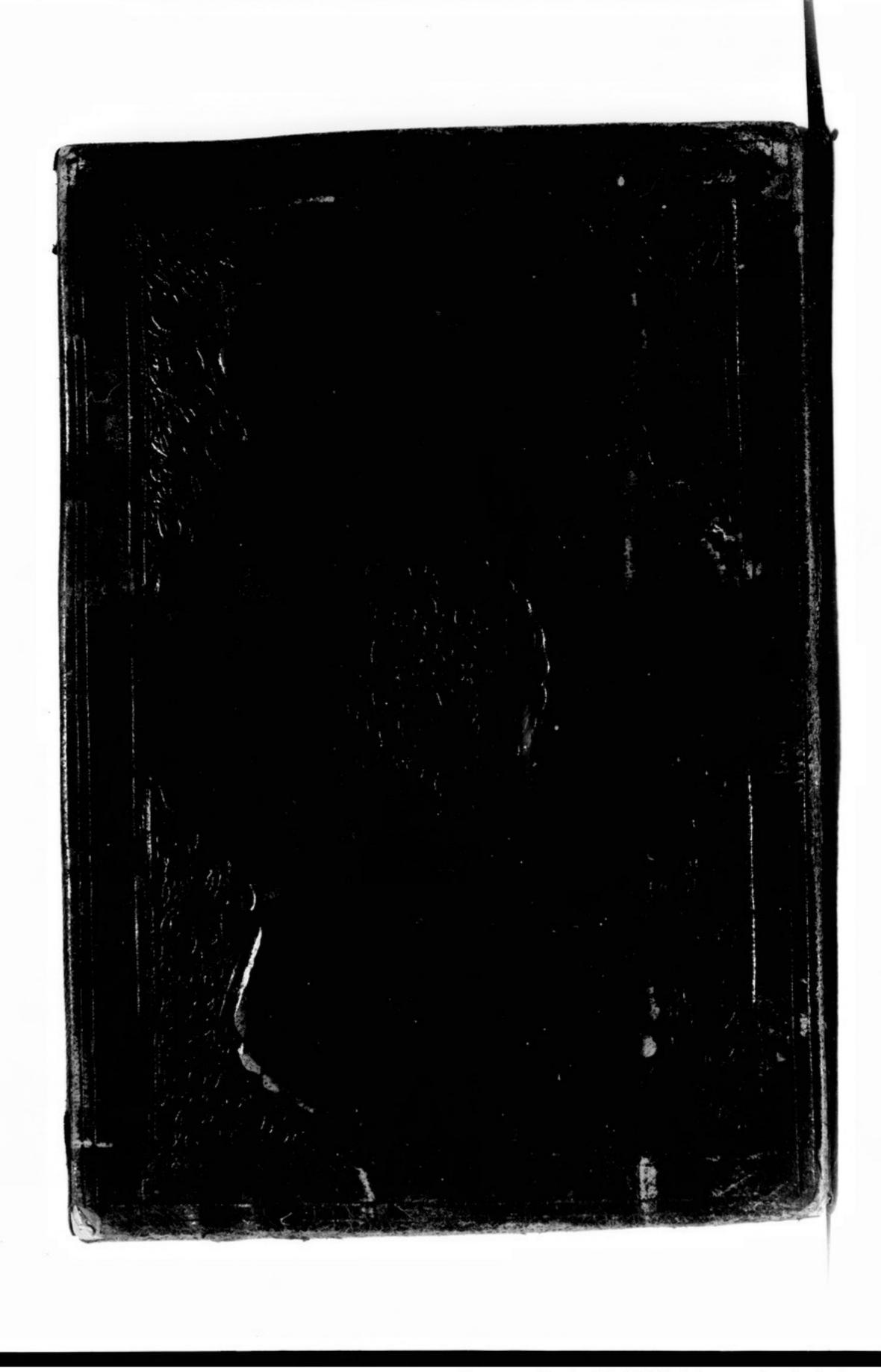

Moran en trabe 499 Suppl. ar. n: 136 Solume Se 368 Franklets 18 916 ai 18-2.

و كالم الله كندو الوميلة حرّر دلبرم في سبيل الله عشفنه وقف المدع د بريكي بناب الباردن فترعذ المبدن بن و رخ وكنا في يرفيه و و و في المبدء داور دو و رسه بن حقوي دعاده دو و قله المبدء داور دو و رسه بن حقوي دعاده دو و قل المبدء داور دو و رسه بنام و ع و رافي لو المبدء و عراد المبدء و ال

2

مراله المراقة آلم د آلفُ النابُ لأربيبُ فيه هدي لَهُتَّقَبِّ الَّذِبَ يُؤْمِنُ لَا لَهُ الْعَبِّ وَيَقَيَّهُوْنَ الصَّالُوا مُ وَمِثَا مَرَزَقُنَاهُم يُنْفِقُونَه وَالَّذَيْنَهُ بِوُمْ مِنْ فَا مُنْذِلُ الْمِلْكِ وَمَا انْزُلُمْ فَبْالْكِ وَبِالْأَخْرَةِ عُمْ بِؤُقِنُونَ إُو لَيْلُوعَلَى هُوَيُّاتِكُمْ وَاوْلَيْلُوعُهُمُ الْمُغْلِمُونَ ٥ إِنَّ الَّذِينَ حَفُولَ سَوَّا عَالَيْهِمْ عَانْذُرْنَهُمْ أَمْ لَمْ تُنَذِّرْ رَحُمْ لُوَاتُوْمَنُونَ هِ خَتُمُ اللَّهِ عَلَى فَالْوَيِهُم وَعَلَى مُعِهِم وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه رعم غشاوَة و مُعم عذاب عظيم ومن التاسي مَنْ يَغِولُ الْمَدّ كَبِللهِ وَبِالْبُومُ الْمَرْوَمُ الْمَرْوَمُ الْمَا



مَهْنَدِينَ مَنَالُهُمْ مَكَثَلِ الْفِي الْمِثَالُ الْفِي الْمِثَالُ فَلَا أَخِلَا أَخِلَا وَتُ مَا مُولَةُ وَهُ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكُّهُمْ فَظُلَّا اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكُّهُمْ فَظُلَّا ا الإيبعرود و المع بالماعي فهم لأبيجعون اوْكَصَبِيبِ مِنَالْسَمَاءَ فِيدُ ظُلْمُلَا وَرَهُ دُوْوُرُقُ يعُعَالُونَ ٥ أَصَا بِعَهُمْ فِي أَنْ أَرْهُمْ مِنَ الْصَوَاعِنَا حَذَرَاْ لَمُونِ وَاللَّهُ مُعْبَطُ بِالْكَ فِيهِ فَكُاهُ الدو بخطي الصارع مع كالم أصاء عفوة منشوا فِيْهِ وَإِذَا ظُلُّمُ مَلَبِهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَمُوا وَلَيْ سُدُالَهُ لِأَعْبَ بِسَمْ عِهْ وَابْصُدُ عِمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيَيْ عَدْبُوا يَأْبَيْهُا الْنَاسِ الْعُبْدُوا مُرْتَالُمُ الْذَي خَالْفَالُمُ وَي وَالَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ لُوالَّا اللَّهُ النَّقَوْنَ وَالَّذِي مَوْلَالًا الْمُرْعَ فِرَأَتِنَا وَالسَّهَا أَهُ بِنَاهُ وَانْنَ لَمَ الْسَهَا مُأَةً فَأَخْرَجَ بِدِمِنَ الثَّمْلَتِ مِذِفًا ٱللَّهُ فَالا تَجْفَالُوا

وَوُمِنْهِنَ فِي اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُو الْمَهُ يَخْدُعُونَ إِثْرَانْفُسَهُمْ وَسَاسَتُمْ وَنَ فِي الْمِيْمِ مَعْ فَرَادِ عُمُ اللَّهُ مُرضًا وَهُمْ عَذَابُ البُّمْ . مِلَا كُلْنُوا بَالْدِبُونَ هِ وَاذَا فَيْلُ الْمُومُ لَمَ تَفْسِدُوا فِيلًا مُضِ فَالْوَالْمُ كَنْ يُصْلِحُونَ وَإِلَّالَهُمْ هُمْ المفسِدُونَ وَلَكِنْ تَلْ سَمْ وَنَه وَإِذَا فَيْلَ لَكُمْ آمِنُواه صَمَّا آمَنِ التَّاسِي فَالْوَالْفُومِنِ لَكَّا كُمْ أَمِنَ السَّفَهَاءُ أَكُمْ أَنَّهُمْ عُنُمُ السَّفَهَا وَلَكُوا تَلْبَعْلُمُونَهُ وَاذَا لَعُوا الَّذِينَ الْمَنْوَا عَالُوا أَمَّنَّا وَإِذَا خَالُوا الْحُنْ بَاطِينُهُمْ قَالُوا إِنَّامِعُكُمْ إِنَّهُا عَيْ مُسْتَهُو وَالله بَسْنَهُ وَيُكُمُ مُ وَمُدَّلُهُمْ فيطفيه بين بمرون و اولاك الذب استروااوه الضَّلَالَةَ بِالْهُدِي فَهُ زَيْحَنْ فِي كَالُولُهُ مِنْ الْفَالِلَالَةَ بِالْهُدِي فَهُ لَا يَعْنُ الْمُعْلَ

مهتدب

13

وفي اودو الله

مَنْ الْ يَضْالُ مِهُ كَلِيمُ اللهُ وَيَعْدِي بِهِ كُنْمُ اللهُ وَمُا بْضِلْ بِهُ الْإِلْفَاسِفَعْنَ ٱلَّذِي بَيْقَضُونَ عَهُدَالًا مِنْ مَوْد مِيثًا قِهِ وَيَغْطَعُونَ هِمَا أَمْرًا للهُ بِهَ أَهُ فِي صَالَ وَبِغُسِدُونَ فِي الْأَرْضِ الْحَالَ اللَّهُ اللّ عُمِ أَلْنَا سِرُونَ وَكُبُونَ تَكُمْ فَي بِاللَّهِ وَكُنْمَ أمُوانا خَاحْدِ اللهِ اللهُ الله البيد تُرْجِعُونَهُ هُوا لَهٰ إِنْ الْوَلْكُمْ مَا فِي الْمُعْيِ جَبْعاً فُمُّ اسْنَعٰي الْمِيَالْمِتَمَاءِ فَسُوَّ إِلَيْنَا سَبْعُ سَهُ وَانِ وَعُو بِالْلَّسِيمِ عَالِيمٍ وَ ازْ فَالْ رَيْكِ لْهَلَا يُضِحُ إِنَّ جَامِهِ أَعِلْ فِي الْأَرْضِ خَالِبِفَدُ قَالُوْ الْجُعَالُ فِيهَامَنُ يَغِيْسُدُ فِيهَا وَبَسْفِكَ الْدِّمَاءُ وَخَنْ نَسِيْعِ بِهَدْلِوَ وَنُفَدِّسُ لِلَا عَالَ إِنَّا اعْلَمُومَا لَا تَعَالَمُونَ ٥ وَعَالَمَ ا حَجُ الْأَسْهَا ا للَّهِ إِنْدَادًا قَالَنُمْ تَعَالَمُونَ وَأُنْ لَنُمْ فَيْ الْمُعْ تَعِلَمُونَ وَأُنْ لَنُمْ فَيْ اللَّهِ نُولَنَا عَلَىٰ عَبْدُنَا فَا تَوَاسِوْكَ فَا مَّذَ مَنْ مَثْلُهُ وَ وَعُوا سُهُداء كُمْ مُن عُونِ اللَّهِ إِنْ كُتُنْ مُن حُدُونِهِ عَلْهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ كَتَنْ مُعَالَدُ فَايْنَ وَ فَالْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ ال تَفْعَالُوا وَكَنْ تَغْعَالُوا فَاتَّقُوا لِتَّادَ الَّتِّي وْفُودُهُمْ التَّاسَى وَلَحْ الْمَهُ أَعِدُنُ لِلْحُامِ الْمِنْ الْحُدَامِنِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِي الْمُعِلِمِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُ وسنر الذبي أمنوا وعمال الصالحات أة طمعناء عَرْبِ مَنْ تَعْنِهُ ٱلْمَنْهُ مِنْ كُولُولُ مَنْهُ أَمْنُ مُنْ مُرَةِ رِدْفًا فَأَلُوا هَذَا لَذَكُ مُرْفِقَنَا مَنْ قَبْلُ وَأَنْوُا بِعِيمُنَسُّا بِهِا وَظُومُ فِيهَا اَذُواجِ مُطَهَّتُ وَعَمْ فِبْهَا مُعْ الدُونَ وَإِنَّا اللَّهِ كُويَسُهُ أَنْ يَضْرِبَ مَثْلًا مَا بَعُوضَةً أَهُمَا فَوَقْهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا فَيَوْ الْمُونَ ﴿ أَنَّهُ الْحَيِّ مِنْ مُنْتِعْمْ وَامَّا الَّذِينَ صَعَفُ الْبَيْفُولُونَ مَا ذَا اللَّهِ بِهَذَا

Stin

بَعْضِ الْمُ لِمَعْنِ عَدُو اللَّهُ فِي الْمُرْضِ صُنْهُ فَتِيلًا قَمَسَاع الْمِجْبِينِ فَنَالُغَى أَعَمُ مُنَكِّيدً فَكُلَّادً فَنَابُ عَلَيْهِ إِنَّهُ مُولَانَقَابُ الْخِيمِ وَقُلْنَا أَعْظُوا منهاج بعافات أأتيتكم متعفد وفعت مُعداكِي فَلا حَوْفُ عَالَيْهِمْ وَكُونُ مَ الذي كَعَمْ وَا وَكَذَبُواْ بِالْمَانِينَا أَوْ لَيْكُ الْعُمَا لِلْلَّادِ هُمْ فَيْهُ الْحَالِدُونَ وَيَا بَغِي إِسْرَاتِيلَ آذَكُرُوا فِفَيَّا التي مَعْدُونِ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُولِ عَهْدَ بَا وَفِي مَعَهُدَم وَ إِنَّا كِي فَأَرْعَبُونِ وَ أَمِنْ إِنَّا الْنُوْلَئِلَ عِنْ لمصدة على لما معالم وكاتاكونوا أق ل كافن بدو والسَّنك بَايَا يَ أَمُنَا قَالْبِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَكُونَالْبِسُوالْحَقَّا بِالْبِاطِالِ وَتَكَلَّمْهُ وَالْحَقَّ وَانَتْمْ نَغَلَّمُونَ ، وَا فَيْمُوالْقَلْقِ وَأَنْوَا لِرَّا صَحُونَ وَأَرْكُونُو اللَّهِ الرَّكُونِينَ إِنَا مُرْفِينَ

كَالْهُ عَرْضَهُمْ عَلَيْ الْكَلَّ إِيكُ فِي عَلَى الْكُلُّ الْمِيكُ فِي فَعَالَ المَبْعُونِي بَاسْمَاءِ عَوْلَاءِ انْ كُنْنُمُ صَادِ قَانِينَهُ فَالْوُا سَبِّحَ اللَّهُ لَمُ الْمُ الْعَالِيمُ إِلَى الْمِهُ وَعَالَى أَاحَهُ إِنْدِيثُهُ مُعِم إِسَمَا بَيْحٍ فَلَّكَ أَنْهُ كُو مُعْمِ السَّمَا يَهُمْ فَا لَا أَمْرا فَالْ لَالْمِلِيِّينَ وَا أَعْلَمُ خَبِيبُ السَّمَا فِانْ وَ الْأَضْ فَ اعْلَمُ الْبَدَّةُ وَمَا كَنْنُورُ اللَّهُ وَا ذُقُالُنَا الْهُمُ إِلَّا الْمُحَدِّهُ الأدم فسنجدو آلاا البسك ببواستالب وَكُانُ مِنَ لِكُمْ الْمِرْيُثُ وَفُالْنَا بَا اَدَحُ السَّحَىٰ اَنْ فَ وَزَفْ فِهِ الْوَ الْجَنَّةَ وَكُلُّ مِنْهَا لَغُدًّا حَيْثُ شَيْعَ لَوَكُمْ لِنَفْرِيلُ هَذِي النَّعِينَ فَتَالُونُولُ مَنَ الظَّرَ لِلْبُنِّ أَفَا ذَكُّهُمْ الشَّبُّ طُاهُ عَنْهُا فَأَخْرَجُهُ إِلَيْ الْمُعَالَ صَالَا فِيهِ وَقَالُنَا أَصِطُوا اللهِ

بعضاكم

ذَالِكَ لَعَكُمُ السَّكُرُونَ ٥ وَازَّ إَنَيْنَا مَنْ كِيا الِيَتَابَ وَالْفُقَّاتَ لَعَلَكُمْ تَهُنتُكُ وَإِذْ مُعَالَّمُ فِي الْفَعْمِ لِمَا فَوْم إِنَّاكُمْ ظَلَمَتُورٌ إِنْفُسَكُمْ بِالْخِيَازِكُمْ الْعِيْلُ أَفْنُونُوا أَلِي لَكُونُ الْعِيْلُ الْمُعْلِكُمُ عَاقَتُالُول انْفُسَكُ ذَكِه مُخْبِرُ كُلُهُ عُنْدَ بَارِفِكُمُ فَنُابُ عَالَيْكُمْ إِنَّهُ مُعْفَا النَّوَابُ الرَّحِيمُ ، وَ الْرَقُالَيْمُ إِلَّا مُعِي لَىٰ مُوْمَى لَا عَجِي نَاكِ اللَّهِ حَمْنَ أَفَا خَذَتُكُ الصَّاعِفَة أُوا نَتْ مُرْتَنْظُرُونَا و يُوْ يَعِنْنَا كُمْ مِنْ يَعِيدٍ مَوْنِكُمُ لَوَالْكُمْ نَشْكُمُ فِي وَ ظَلْلَنْ أَعْلَيْلًا اللئك والتسَّالُ وَيَ اللهُ وَهُ عَلَيْهُ إِنْ مَا مُرْزَقْنُكُمْ وَمَا وَ ظُلَمُونِا وَ لَكِنْ كَا نَوْا أَنْفُسُهُمْ يَظُلُمُونَا، وَأَزْقَالْنَا إدخُلُوا هَذِهِ أَلْفَرْسُدَ فَكُلُوا مِنْهُ آحَبَيْ سَيْتُنْ رَغَدًا قَ اَحْدُاوُالْهَابَ سُعَجُما وَتَوْلُواحِطَة النَّغَيْرِ لَكُ خَطَآبُكُمْ وسَنَزِيدُ الْمُسسِنينَ وَفَدَّلَ الْدَبِ

التَّاسَ بِأَلْبِرِ وَنُنَسُونَ إِنَّهُ سُكُمْ وَ إِنْتُمْ تَمَّلُونَ ٱللِّنَابَ اَ مَا لَا نَعْقِالُونَهُ وَ اسْتَعِيْبِنُوا بِالْصَبْرِو الْصَالَةِ وَاتَّهَا لَكِيْرُةُ إِلَاعَلَى لَاعَلَى لَاعَلَى اللَّهِ عِنْ الَّذِينَ يَظَّمُونَ أَنْهُمْ مُلْ الْخُوارَتِهِمْ وَأَنْهُمْ الْمِهْ مِرَاجِعُونَاهُ مِلْ الْجَاسِلُ عِلَ الْحَكُمُوا نَفِي كَيَالَتِي آنْعَيْنَ فَعَيْنَ عَلَيْكُمُ وَانْخَضَّالُكُمْ عَلَمُ الْحَالِمُ الْمِنْ وَاتَّعْنُوا بَوْمًا كَلْجَرْدِ إِنَفْسُ عَيْ تَفَسِي سَيْنِ أَوْ كَمْ يُفْنِكُ وَهُمْ اللَّهُ فَاعَدُ وَكُمْ وَكُونُ ذُورُهُمْ عَدُلُ وَكُمْ فَي بِيُصَرُونَ و وَاذْ يَجْتَينَا لَمُ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ بَسُوهُ وَيَكُمْ السُوْءَ الْعَذَابِ لِبَرَجِونَ الْبِنَاءُ كُمْ وَيَسْتَغَيْقًا سَيْاءَكُمْ وَفِي ذَكِلَمْ بُكُرُهُ وَ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْبَعْنَ فَانَجُنْبَنَاكُمْ وَاغْرَقَنَا الْمَرْعِقُونَ وَانْعُ تَنْظُرُونَا ، وَإِزْوَاعَدُنُا مُوسِكَ رَبْعَ إِنَ كَبِلَةً فَمُ الْتَخَذُعُ الْعِبْلَ عَنْ بَعْدِهِ وَ أَنْنَ عُلَا لِمُونَ وَ يُعْ مَفَعَا أَعَنَاكُمْ مِنْ بَعِدِ

صَادُوا وَالبَيْصَادِيُ وَ الصَّابِينَ مَنْ أَنْ إِلَّهِ وَالْبَعَ الْآخِورَعَ إِلَى الْمَالِكَ الْعُلْمُ أَبْرُعُومُ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا حُونَ عَلَيْهُ مِ مَ لَا عُمْ بِحَرْثُونَهُ وَ إِذْ إِخَدْنَا مِبِنَا فَكُم وَرَفَعُنَا فَوْفَاكُمُ الطَّوْرُخُذُواهُا انتَيْنَاكُمْ" بْعُقَةِ وَأَذَكُرُوا مَافِيْدِ لَعَلَّكُمْ تَتَّفَىٰ ٥ ثُمَّ تُوكَيْعُ مْنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَالُولاً فَصُالُ اللَّهِ عَالَيكُمْ وَرَحَنْنَهُ كَنْنُهُ مَنَ لُكُ سِرْبُ ٥ وَكَفَدُعُكُمْ إِنَّ الَّذِي الْفَيَ الْفَيْ الْفَيْ الْفَيْدُ مُنكُمْ فِ الْسَتْعِ فَقَالُنَا لَحُمْ كُونُوا قَرْدَةٌ خَاسِفْ فِي هَانْكَ هَا نَكُمْ لِمَّا بَيْنَ يَدِّيُّهُ اوْمَا خَلَقْهَا وْمُوْعَظَّةً لْلْتُتَّفِينَ هُ وَاذْ فَالْ مُوسِي لِفَوْمِ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ اَهُ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا اَتَتَخَذُنَا هُزُوا أَقَالَ إِعَوْدُهُ بِاللَّهِ النَّهُ وَيَ الْمُأْمِدُهُ مِنَ الْمُأْمِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ رَبِّدَ يُبَيِّ نُكُنَّا مِلْ هِي فَالْ إِنَّهُ أَنْهُ أَلَّا لَّهُ أَلَّا لَا تَهُ أَلَّا اللَّهُ أَلَّا اللّ

طَالَهُ وَاقَوْلَا عَبُوكُ إِلَّهِ فِي قِيلَ لَهُ مُرْفَا مَزْكَنْ كَا عَلَى الْكَذَبْ طَالَهُ وَا رُجْرًا مِنَ السَّمَالُهُ مَاكُانُ بَعِسْفُونَ أَهُ وَادَا سُسْفَانِي مُوسِي كَفِوَيْدِ فَعَالُنْ ٱصْرِبْ بِعَصَالِوَ الْحَبِيِّ عَانْغِتَ مَنِهُ النَّن لَمُ سُرَةً عَبْنَا عَدْ عَالِمَ كُلُّ الْأَسِينَ مَعْمَ الْمُ الأواس ون عن والله والمنع في الأرفي مفسينا وَازْقَالُنُو إِنْ مُنْ لِي لَنُ تُصَلِّحُ عَلَى طَعَادٍ وَاحِدٍ فَادْمُ كُلْنَا وَا رَبُكُو بُحْجُ لَنَا مِمَّا لَيْهِ فَالْمُكُ مِنْ مَثْلِهِ وَقِيًّا فِيهَا وَفُوْمِهَا وَحَدَسِهَا وَبَصِالُهُا فَأَلَ انسَتْبَدُولُ فَي ٱلَّذِي هُوَادَ بْنِي بِالَّذِي عُوْخِبَرُ إِنْ الْمُصِرِّ وَأَنَّ لَكُمْ مَاسَكُمْمُ وَضُرِيبَنْ عَلَيْهُ مُ الْذِلَّةُ وَالْمُسْكَنَةُ الْمُ وَ بَاوَ إِنْ فَضَعِبِ مِعِنَ اللَّهِ ﴿ ذَلِكَ بَا نَهُمْ كَاذَا بَافُونَا بَأَيَافِ اللَّهِ وَبَغْثُالُونَ الْنَبَيِّينَ بِعَبْدِ الْحَيِّ ذَلِكَ عَالَمُ الْحَيْقَ ذَلِكَ عَا عَصَوا وَكَانُوا بَعْتَدُونَا أَ إِنَّ الَّذِينَ السَّوْ اوَالَّذِينَ

17:3

لَمَا يَسْفَقُ فِيَرْجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَانَّ مِنْهَا لَمَا بِهُبِطِ مِنْ خَسْبَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِالِ عَمَّا تَهُ أُونَ ١٥٥٥ أَفَنَا عُمُ وَنُ إِنْ يَوْمُنُوالَكُم وَفَدْكَانَ فَرَيْقٌ مَّنِهُمْ سَمْعُونَ وَكُلُامَ اللَّهِ يُمْ يَجُرُّ فُونَ لُهُ مِنْ تَعْدِ سَأْعَقَالَهُ وَفُومٌ بَعْلَهُ فَهُ وَإِذَا لَقَوْا ٱلَّذِي ٱمَّوْا قَالَ لْوَالْمَتْ وَإِذَا خِلْا بِعُضْهُم الْحَافِظُ فَالْمُوْ الْخَدِّقُ مَا فَعَ اللَّهُ عَالَيْكُمْ لَيُحَاجِّوْكُمْ بِإِذْ عَنِدَ رَبِّكُمُ إِفَلا تَعْقِالُونَ وَ إِوْلا يَعْلَمُونَ اتَّاللَّهُ بَعْلَمْ مَا يُسْرِقُهُ وَمَا يُعَالِمُونَهُ وَمَنْهُمُ الْتِبْتُونَ لَمَ عَالُمُهُ ٱلكِتَابُ إِلَّا أَمَا نِيَّ وَانْهُمْ إِلَّا بَطَّنُونَهُ وَوُلِّ لَّذَينَ ﴾ بَٱلْبُونُ ٱلْكِئُناكِ بِأَيْدِيهِ فَيْ أَبْعَوْلُونَ هَذَامِيْعَيْدِ اللَّهِ لِيسْتُرُوْبِهِ غَنَا قَالَيْهِ فَوَيْلٌ ظُمْ ثَمَّا كُنْبَا اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلُ عُمْ مَمَّا بِكَسِبُونَه وَقَالُوا لَمْ فَسَنَا

عَادِمْنُ وَكُولَكُم وَعُوانَ أَبُينُ دُلِكَ عَافُعَالُوا مَانَوْمَ فُنَهُ قَالُوا الْمُعُ لَنَا رَبُّكُ يُبَيِّنْ لَنَامَالُونُهُمْ قَالَ لَهُ يَعُلُّ إِنَّهُ أَبَقَىٰ أُصُغُراءً عَاقِعُ لُونُهُا تَسْرُ الثَّاظِئِيُّهُ قَالُو ا وْعُ كُنَا رَثَلُكُ يُسِيِّنُ لَنَا مَا هِيَ إِنَّا لَبُغَى سَشَابُهُ ﴿ عَالَيْنَا وَ إِنَّا إِنْ شَاءً اللَّهِ لَمَ فَنَدُفْ وَقَالَ إِنَّهُ عَيْدُلُ إِنَّهَا بَقُنَةٌ وَلَا ذَوْلُ لَهُ مُنْ إِلا أَنْ وَكَانَسُقَى الْكُنْ مُسَلَّمَةُ لَمَّ سَيَّةً فِيهَا قَالُوا ٱلْإِنَّ حِبِّيتَ بِالْمُقَّ فَذَبِحُ هَاوْمَا كَادُوابِغُوالْوَنَ وَازْقَتَالُمْ نَفْسًا فَادًا راً فَعْ فَيْهَا وَاللَّهُ مَحْرِجٌ مَّا كُنْمُ تَكُمُّونَ و فَعَالَنَا الْفَرْقِةَ بِعَضِهَا كُذَالِكَ بِحِي اللَّهُ الْمُوثَىٰ وَيُرِيثُ أَيَاتِهِ لَوَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ٥ نُتُمَّ قَسَعْ فَالْوَيْلُمْ مِّنْ بَعْدُ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةُ ۚ اَوْ اَشَدُ فَنُسُوَّةً وَانَّ مِنَ الْحِهَا رَهِ لَمَّا بَنَفِقَ أَمْنِهُ الْإِنَّهُ الْإِنَّهُ الْأَنْهَا ( وَإِنَّ مِنْهَا

لما بشقَّق

منِ كُمْ مِنْ دِيَارِهِ تَظَاعِرُونَهُ عَلَيْهُمْ بِالْائِم وَالْعُدُ وَا نِهُ وَإِنَّ يَأْتُو كُمْ إِلْمَارِي تُفَادُو فَهُ وَكُو مُحْتَمُ وعَلَيْكُمُ اخْراجُهُمُ افْتُوْمِنُونَ يَبِعَضِ الكِتَابِ ٥ وَتَكَفَّرُونَ بِعَضْ فَاجَزَآءُمَنَ يَغُمَالُ ذَلِعَ سَيْالُمُ الْأَحْذِي فَأَلْحَكِفَةِ الدُّنْيَا وَيَوْمُ اه الْفِيمَةِ بُرُدَّوْهُ الِّي السَّدِّ الْعَدابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّاتُهُ لَوْنَهُ ٥ او لَيُلاعَ الَّذِينَ اسْتَرَوا ٥ المُنَابُ لا عَرَة فَكَ يُعَالِمُ الْمُعَنَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولاَعُ نِنْصَرُفِنَهُ وَلَقَنَدُ النَّيْنَامُوسِي ٱللَّنَابَ وَفِيَّنَّا مَيْ بَعْدِيْ بِالرَّسْلِ وَآتَيْنَا عِيسِيَ إِنَّ مَرْيُحُ ٥ الْبِيتَانِ وَاتِّدُنَا ﴿ بُرُوحِ الْفُدْسِي اَفُكُلَّا كَاجَاءُكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهُويَ اتَفْسَلُمُ اسْتَلْبِرُ نَوْ فَفَرِيْفًا كُذِبَّةُ وُفَرِيقًا تَغْتَالُونَ وَفَالْوَا فَالْوَيْبَا عَلْقُ بَالْ التَّادُ إِلَّا إِيَّا مَا مَعَدُودَةٌ قَالَ الْتَعْدَةُ عَنْدَ اللَّهِ عَهُدًا فَكُنْ يُجُافِ اللَّهُ عَهْدَهُ إِجُ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهُ مَا لَانَعَلَمُونَا بَكِي مَنْ لَسَعَب سَبِيَّمَةُ وَآحَاطَتْ فِي عَلَيْدُنَّةُ فَأَقْ لَيْكَ امْعَابْ النَّارِعُمْ فَبْعَاخَ الدُونَ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلَوْ الصَّالِحَاتِ الْوَلَّقِلِكَ اصْحَابُ إَلَمْ تَدْ حَوَّ فَيْهَا خَالِدُفُونُهُ وَاذِاخَذُنَامِيثَاقَ بَنِي أُسِرَا يُلِلَ لَمْتَعَبْدُفَّ اللَّهُ وَبِالْوالدِّينِ مِسَانًا وَرُزُّ الفُّرْرُ وَ الْمُتَمَّا وَأَنَّا لَا لَكُمَّا وَأَنْهُمُ كِيْنِ وَفُولُ لِلتَّاسِ عُسُنَّا وَ أَفِهُ وَالصَّالَوا } وَانُوا الرَّكُوامُ فَعُمْ قُلَّيْمُ الْأَفَالُيلاً مَنْكُمُ وَانْحُ مُوضُونًا أَوَاذُ أَحَدُنا مَيْنَا فَكُمْ لِاَسْفَالُونَ ومَرْعَكُم وَلَا عَرْجُونًا ٥ إِنْفُسُكُم مِنْ وَيَارِكُمْ ثُنَّمُ اَفْرِدُ فَيْ وَانْتُ مِنْ مَنْ هَدُونَ و ثُمَّ اَنْتُمْ عَنُولُاءِ تَقْتُلُونَ وَانْفُسُكُم وَتُحْرِجُونَ فَرَيْفِا ﴾

C. J.

مَنِ قَبْ الْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْدَافِيُ كَعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ الل

وَإِنْ اللَّهُ عَلَا لَمُونَ وَ وَاذْ أَخَذْنَا وَبِيتَ اقَالُمُ وَ رَفَعُنَا فَوْلَا

الطُّورُ مُذُوامًا أَنَيْنَاكُمْ بِفُقَّ فِي وَأَسْمَعُوا فَالْوَاهِ

سَهُ فِنَاوَعُمَيْنَا وَاشْرِبُوا فِي فَالْوَبُوعُ الْعِلَ لَكُوْعُ قَارُ بِسُسَى مَا يَا مُرْكُمْ بِهِ آيَانَكُمْ الْمَانَ فَيْ فَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ أَنِ كَانَتُ لَكُمُ الدَّارُ الْأَخِيَةُ عَيْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مَّنَّ دُونِهِ النَّاسِ فَهُنُّوا الْهُونُ إِنْ كُنْنَ صادفين و لَن يَهْنُوعُ أَبْدًا بِمَا فَدَمَ الديقُوا للَهُ وَعَلَيْ بَأَلَظًا لِمَيْنَ وَفَيْحُدُثُهُمُ إَحْرَفَ الثَّاسِ عَلَيْ بَيْوَةٍ وَمَنَ ٱلْذِي اشْرَكُوا يَوْدُ إحَدُهُمْ لُونِهُ مَنْ اَلَّيْ سَنَةٍ وَمَاهُو بَمْرَعُو جِدِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعْمَرُ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ مَّا يَعْمَالُونَ وَ فَالْمِنْ كَانَ عَلَّوا مَنْ لِحِبْنِ أَفَانَهُ الْزُلُهُ عَلَى لَيْ اللَّهِ عَلْمِكَ عَلْمِكَ مِاذْهِ اللَّهِ مُصَدِّقاً لِمَا بِينَ بَدَيْدِ وَهُدِيٌ وَسَرْيُ الْمِقْ مِنْ عَنْ كَانَ عُدْقًا لِلَّهِ وَمَلَيْكِ عَنْ اللَّهِ وَسَلَّهُ وَجِيْرِيلَ وَمِيكُما يُلِ فَانَ اللَّهُ مَدُقُ لَلْحَامِرِينَ

4

سهونا

مَنْ خَالَانِ وَلِيْشَى مَا شَرَوَابُهُ إِنَفُسْهَمُ لُوكَاوا يَعْلَمُونُهُ وَلَوْ الْهُمْ أَمَنُوا وَاتَّعَوْا لَمَنُوبَ فَي عَنْدِهِ للَّهِ خَيْرٌ لُوَتُكُاوِ البَعْلَمُونَ ، يَا أَبُّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّا الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل لَانَقَوُلُ الْعِنَ وَقَوْلُ النظرُ يَا و اَسْمَعُوا وَلَهُ كَافَيْنَا عَذَابُ اليم ه ما بَعَةُ أَلَابِ كَعَرُوا مِن الْعُلِ اللهُ الكَالَالَا ب وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَبْزُ لَعَالَبُ مِنْ خَيْرِمِينَ رَبِّهُ وَاللَّهُ يَخْنُصْ بِرَحْنَنِهِ مِنْ يَبْنُكُ وَاللَّهُ ذُو الفَضْلِ المَظِيمِ و مَ نَنْسَغُ مِنْ يَدْ إِوْ الْ ننسيها مأنت بخبج منها اؤمناكها الفرتعالم الآالكة عَلَيْ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَلْكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَلْكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَلْكُ اللَّهُ لَلْكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَلْكُ اللَّهُ لَلْكُ اللَّهُ لَلْكُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْكُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْكُ اللَّهُ لَلْكُ اللَّهُ لَلْكُ اللَّهُ لَلْكُ لَلْكُ اللَّهُ لَلْكُ اللَّهُ لَلْكُ اللَّهُ لَلْكُ اللَّهُ لَلْكُ لَلْكُ اللَّهُ لَلْكُولُ لَلَّهُ لَلْكُولُ لَلَّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُلْلِلْلَّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْكُلَّ لَلَّهُ لَلْكُلَّ لَلْكُولُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْلَّهُ لَلْكُولُ لَلَّهُ لَلْكُلَّ لَلْكُولُ لَلْلَّهُ لَلْلَّهُ لَلْلَّهُ لَلْلَّهُ لَلْلَّهُ لَلْلَّهُ لَلْلَّهُ لَلْلَّهُ لَلْلَّالِلْلَّهُ لَلْلَّهُ لَلْلَّاللَّهُ لَلْلَّالْلَّلّْلِلْلَّالِلّهُ لَلْلَّاللَّهُ لَلْلَّ لَلْلَّهُ لَلْ مَلْكُ السَّهُو آنِ و ٱلْارْضِ وَسَالُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِي وَلِي ۗ وَكُلْ صَلِيمِ وَ الْمُ تُرْبِدُونَ أَنْ سَلَا الرَّوْ لَكُمْ كُمَا شَاعِيلَ مُوسَىٰ مِنْ فَبُلُّ وَمَنْ يَتَبَدُّولَ الله

وَلْفَدُّا نُزُلُنَا إِلَيْكَا إِلِيْ إِنْ يَتِنَاتِ أَوْمَا كُفْرِيْهِ كَالْأَلْفَا سِعْوَدُمُ أَوْكُمُّ كُمَّا عَا هَدُواعَهُمَّ تَبَدَّهُ فَرِيْقَ مَنْهُمْ بَلْ أَكُثُرُ فُو لَا يَوْمُنِونَ وَ وَلَاجَاءُ فَيْ رَسُولُ مِنْ مِنْدِ ٱللهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ بَئَذَ فَرُبِي أَتِنَ الَّذِينَ اونواالحِتنابَ مكنابُ اللَّهِ وَرَاءَ ظَهُورِعُ كَأَنَّعُمْ كَايَعْ أَنْ وَأَتَّبَعُوا مَاتَتُكُوا السَّيَّا طِبْنَ عَلِيمُ لَكِ سُلَيْمَانَ أَهُ وَمَا كَفَى سُلِيمُانَ وَلَكِنَّ النَّسَيَّا طِينَ كَفَى ا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ لِيَعْمَرُومَا الْزُلْ عَلَى الْكَالَكِينَ بِبَابِلَ هَارُوْنَ وَمُارُوْنَ وَمُايُوَلِّانِ مِنْ إَحَدِ مِنْ بَعْفُلُ إِنَّهَا عَنْ فَيْنَدُ فَكُلُونَا فُرْ فَيْنَعُلُّونَ مِنْهُمَا مَا يُغَرِّفُونُ بِهِ بَيْنَ الْمُرَةُ وَذَوْجِهِ وَمَا هُوْ بِضَارَتِيَ إِ سِي اَحَدِ إِلَّابِاذُن اللَّهِ وَبَيْتَ عَالَّمُ فَا مِمَا بِضَرُّ عُمْ وَلاَ يَنْغَمُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنَ إِشْتَرَيْهُ مَالَهُ فِي ٱلْأَفِيَّةُ



كَذَالِكَ فَاللَّالَذِينَ لَا يَمْلَمُونَا وَمَثِلًا فَوَعْمِ فَاللَّهُ جَامْ بِينَهُمْ يَوْ ﴾ الْقِلْهُ فَي أَكُانُ الْفِيهِ يَحْتُ الْفُونَ وَعُ وَمَنَّ اظُلُّمُ مِ مَنَّ مُنَّعُ مَسَاجِدُ اللَّهِ إَهُ يَرْكُرُ وَيَهُا أسمُهُ وَسَعَىٰ فِي حَلَ الْمُلْكَ مَا كَانَ هُمْ انْ بَدُّهُ خُالُوْعَا إِلَّا خَارِعْنِينَ وَهُمْ فِي لِدَّنْيُ حَيْدِي وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَوَلِلَّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمُفْنِ فَأَيُّهُما تُولُوا فَتُمَّ وَجَهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ وَأَسِعُ عَلَيْهُ وَ وَعَالُوااتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدا سُبْحَانَهُ بَلُ لَّهُ مَا فِيالَتُهُوا تِ وَالْأَرْفِ كُالُّولَةُ فَأَنْتِوانَ وَهُ بَدِيْعُ الْبُتَمُّ فَانْتِ وٱلْارَفِ وَإِذَا فَضَيَّ آمْراً عَانِمَا يَعْوُلُهُ لَيْ فَيَكُونُهُ وَقَالَ لَاذِينَ لَا يُعْلَمُونَ لَوْلَا يُكُلِّمِنَ اللَّهُ وَثَنَا نَيِنَا أَيَةً كُذَا لِكَ عَالَ الَّذِينَ وَمَنْ غَبْلِومْ شِلَّ فَوْهِمْ مَشَابِهَ مَنْ قُالُونِهُمْ قَدْ بَيَّنَا الْآياتِ لِفَوْمٍ الكُفْرُ بِالْايِمَانِ فِقَدُ ضَالَ سَواءَ السَّبِيلِ، وَوَ كَثِيرُ مَنِي أَعْلِلْ الْكِتَابِ لَوْيِرُدُ وَلَكُورَةُ وَلَكُورَةً فَالْمُورُ مِنْ بَعِدُ أَيْمَا لِكُمْ كُفّا مراده حَسَداً مَنْ عِنْدِ ا نَفْسِهُم مَنْ بَعْدِ مَا تَبَاتِي عَلْمُ الْكُ قَ فأعْفُوا وأَصْفَوا حَتَى كُانِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَي اللُّ سَبِّي قَدْيْرُ ، وَ أَفِيهُ وَالصَّالَوَا مُ وَأَفْدُا لِزُّلُوا مُ ومَانَقُدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ سَيْ خَبْرِيجَدُوهُ عِنْدَالَكِ إِنَّاللَّهَ بِمَا نَعْمَ الْوَنَ بَصْبِيرٌ، وَقَالُوا لَنْ تَدْخُالُلْمَةُ اللَّهَ كُانَ عُودًا أَوْنَصِلْ آَي الْكَ الْمَا يَتَهُمْ عَلْهَا تَوْ بِيعَانَاكُم أَهُ كُنْعُ صَادِقَيْنَ وَبَلِي مِنْ أَسْلَمُه وَجْهُ لِلَّهِ وَهُو يُحْسِنُ فَالَهُ آجُوهُ عَيْدَرَتِهِ و لأَحْوَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا فَي يَحْوَنُونُ وَقَالَتُ الْهُود لَيْسَعَيْدِ النَّطْارِيُ عَلَى عَنِي وَفَالْسِالنَّعْنَارِيُ ليست البهود عليستي وعمم يناف الكتاب

كذلك

فَالَوَمُ نُنْ يَتِّتِي قَالَ لِأَنَّهُ لِأُعَهِّدِهِ الظَّالِينَ وَانْجَعَلْنَا الْبَيْفَ مَنَابَةً لِلْتَاسِ وَإِمْنَاوَ الْخَيْفُوا منْ مَعَالِم إِرْاً هِمْ مُسَلِّي وَعَهِدُنا إِلَى ابْرَاهِبِمُ وَأَسَّمَا عَبْلَ أَنْ طَهِمَ بَيْنِي للطَّائِقْينَ ه وَٱلْعَاكِفِينَ وَالْعَالِفِينَ وَالْآ السَّخُودِه وَأَدْقَالُ الْمُزَاهِبِ رَبِّ اجْعَلْ صَدَّا بَالْمَا أَمِنا وْأُرْزُقْ الْقُالَةُ مِنَ الْمُرْاتِ مَنْ الْمُدَاتِ مِنْ الْمُدَاتِ مِنْ الْمُدَاتِ مِنْ الْمُدَاتِ بِاللَّهِ وَالْبُوْمُ الْأَمْنِي قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَّتِ فُهُ قَلْبِلاً نُتُمُ إِضْ طَيَّهُ الْمُعَدَابِ التَّارِوَ بُسْسَ الْعُصِيْبِ. وَاذْ بَرْفَعُ أَبْراً صِبْمُ الْعُواعِدَ مِنَ الْبَيْنِ فَأَسِمَاعِيلًا رُبُّنَا نَعْبَالُ مِيَّا إِنَّكُ إِنْ الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمِلْمُ مِنْ وَتَبْنَا وأَجْوَالْنَا مِسْأَلِيْنِ لَكَ وَمَنْ زُرِيَّتِنِيا الْمُنَّةُ مُسْلِمَةً لَكَ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَنَبُ عَالَٰبِنَّا إِنَّكَ عَانَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ التّحييم و رَتَّبَا و أَبْعَدْ فِيهُ مِ رَسُولًا مَنْهُمْ يَتُلُوا عَالَيْهُ

يُوْقِوْنَ ﴿ إِنَّا رَسُكُنُ لَوْ بِالْحَقِّ بُسْبِرًا وَنَرْبِرا ۗ قَالَاسًا لْعَنْ اَحْدَابُ إلْحَدْمِ هُوَكُنْ تُرْضِي عَنْالُوالْمُهُود وَلَمْ النَّظِيلُ رِيُحِ مَنْ اللَّهِ مِلْنَهُمْ قُالَ إِنَّ عَدَفِ اللَّهِ عُواَ هُدَفِ وَلَهِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ا جَاءَكُومِيَ ٱلعِنْمِ مِمَا لَكُ مِنَ اللَّهِ مِنْ قُلِمَ قُلِمَ قُلْ نَصْيِرِهِ ٱلْذِيْكَ أَنَيْنَا هُمْ الْكَتَابَ يَثَلُونَ فَعَيْقَ تِلاَدَتِهِ إِذْ لَيْلَا يَوْمُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفرُ بِهِ فَالْوَلَيْكَ عُمُ الْمَاسِوْنَهُ مَا بَنِي أُسِرَالِكُالُ الْمُكُودُ وانْعُ مَنَى الَّذِي المعضية بمنكم والتى فقالنكم على الْعَالَمَةِ وَانَّفُوا يَوْمَا كُلَّ تَجُوْفِي نَفْسُمُ عَنْ نَفْسُ شَيْئًا وَكَانِفُهُ إِلْ مِنْهَا عَدُلُ وَكَانَنْفُعُهُا النَّفَا عَذُ وَلَا هُ إِنْضَرُونَ ٥ فَإِذَا بْنَكِي ابْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكُلِهَا مِنْ فَا مُنْهَدُةً فَالْ إِنَّ جَاعِالُكُ البِّنَاسِمِ إِمَامًا

in.

فال ا

ومَّاكَنَ مِنَ إِلَيْ لَيْنَ وَوُلْ أَمُّتَا بِاللَّهِ ومَا أَنْزِلَ الْبُنْأُ ومَا أُنْزِلَ إِلَى إِنْ الْعِيْمَ وَاشِمَاعِيْدَلُ وَاشْحَافًا ويَعَفْوْبَ وَٱلْاسْبَاطِ وَمَا الْوَنِيَ مُوسِي وَعِيسِجَ وَمَاالُوا النبيقة من ربيع لانفرق بين احدٍ منهم ونحناله مسلكونه و فاداً منوا منالماً أمننم بيه فقدا هندو وَاذْ تَعَلُواْ فَانَّهَا هُمْ فِي عَانِ فَسَيَكُفَيْكُهُمْ اللَّهُ وَهُوَالسَّمْنِيْ أَلْعَلِيمُ وَصِيْعَةَ اللَّهِ وَمَنَّ إُحَسَّى ا مِيَ اللَّهِ صِبْغَةٌ وَتَحَيْ لَهُ عَابِدُونَ وَقُلْ الْخَاجَوْنَا وَتَعَيْنُ لَدْ مَخْلِصُونَ وَأَمْرَ عَنْوُلُونَ إِذَّا إِرْاعِبْمُ وَ اشتماعبال وأشيعاف وبعنوب والإسباط كأنواهوما أونصارب فألءاننم اعالم امرالكه ومَنْ إَظْالُمْ مِيتَىٰ كُنتُمُ شَهَادَةً عَيْدَهُ مِنَ اللَّهِ مَمَا

اَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابُ وَأَلْحِكُمُ ذَ وَيُخَيِّمُهُمُ الْكَالْمُ الْحَالَمُ الْحَالُمُ الْحَالَمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَالَمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَالَمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَل اَنْتُ الْعَزِيْزِ الْكَالِيمُ أَهُ وَهَنْ يَرْغُفُ عَنْ مِلْ أَقْ إِبْرَاهِبْعَ إِلَّا مَنْ سَفِهُ فَمْسَهُ وَلَقَدُ إِصْطَفَيْنَا مَ فِي الدُّنيَّاهُ وَإِنَّهُ فِي الْأَفِرَةِ لِمِنَ الصَّالِحِ إِينَ هِ ازْ عَالَ لَهُ رَبُّهُ أَهُ السُّلَّا قَالَ اسْلَمْتُ لِرَبِ الْعَالَمِينَ ٥ وَوَحَيْ بِهَا ابْرَاهِبُمْ بنييد وَيَعْفُونُ يَابَيْ إِنَّ اللَّهُ امْسَطُفَيْكُمْ الدِّينَ فَلَا تُمُونَيْ إِلَّا وَانْنَعْ مُسْلِمُونَ وَالْمُنْنَمْ شَهُدًا وَإِنَّا فَالْمُونَ وَالْمُنْنَمُ شَهُدًا وَإِنَّا فَالْمُ يَعْقُوبُ أَلْمُوتُ ازْقَالَ لِلنَّبِيةِ مِانَغُبُدُونَا مَنْ بَعْدِي فَالْاَنْعَبُدُ إِلَّهَا مُ وَإِلَّهُ أَبَا يَلِكَ إِبْراً هِبْمَ وَأَسْمِا عَيْلَ وأَسِعَافَ إِنَّهَا وَآمِدًا وَمَنْ لَدْ مَّسْلِمُونَ ، تِالْك أَمُّهُ فَدْخُالُةً عِلَامًا كُسَيَّةً وَلَكُمْ مَا كُسَبْنَصْ ولَانْسُنْالُونَ عَمَّاكُونُ عَلَا الْمُعَالُونُ ، وَفَالْوَالُونُوا عُوداً إُوْنَصَارِكِ نَعْتَدُوا قُالْ بِلَ مِلَّةً إِيْراً هِبْتَعْ نَيْعًا

وماكان

اوْفُو اللَّيْنَابَ لَيُعَالَمُونَ وَالْحَقُّ مِنْ تَتَّكِيمُ مِمَاللَّهُ بِغَافِالْ عَمَّا يَعْمَالُونَ و لَكِنْ أَنتَهِ اللَّهِ الْمُعْدَ الْوَقُ اللَّهَا بَ بُكُلِّ أَيْدٍ إِثَّا نَبِعُوا فَبِالْمَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قَبِالَهُمْ وَمَا بَعْضُهُ مُربِتَ رِعِ قَبِالَةَ بَعْضِ قَ لَيْنِ الْتَبْعَثَ اهُواْءَعُمْ مِنْ بِعَدِ مَاجَاءً لَوْمِنَ أَلْعِلْمِراتَلْقِ إِذَا لمَّنَ النَّظَّ الْمِينَ وَ الَّذِينَ انتَيْنَا عُومُ ٱللَّذَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفِ أَنْنَاءُهُمْ وَاتَّ فَرِيْفًا مَّتَّنَّهُمْ لَيَالُهُونَ الْمَقَّا وعَمْ بَعَلْمُونَ وَ الْحُقَّا مِنْ تُرْتِلِعَ فَالْاَتَالُونَيُّ مِنَ أَلْمُرْكِ وَلَالِ قَجْهَةُ عُونُولِيهِ السَّنبِعُوا الْحَبُرانِ، اَيْهَا تَكُونُواْ يَانِ بِالْمُ اللَّهُ جَمِيْعًا إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ سَيْعٍ فَدْيِرَى وَمَعِ عَيْنَ فَحَرَ عَرَجُتَ فَوَ لَوَجُهُلَ الله منكَطْحَ أَلْسَعِدِ الْحُرَامِرِهِ وَإِنَّهُ لَلْحُقَّامِينَ رَبِّكِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِالِعَمَّانَهُ الْحُنَّ ، ومَنْ حَبَيْ خَجَمْنَ فَوَ لَجَهُا

يِعَافِلِ فَا يَوْلُونُ وَ لِلْكُ الْمُدَّةُ فَدُخُلُ الْمُ لَهُمْ الْمُسْبِعِثُ وَلَكُمْ مُنَا لَسَبْغُ و لَانسَعُالُوناء مُناكَ الْوَابِعُالَحَا الْمُعْالَحَا الْمُعْالَحَا الْمُعْالَحَا سَبَغُولُ لسنَّهُ أَنْ إِنَّاسِ مَا وَلَيْقِهُمْ عَنْ فَهُلَيْهِ اللَّهِ كَافُواعَالِيهَا فَالْ لَلَّهِ الْمُشْرِفَا وَٱلْمَخْرِبِ يَهُدي مُعْتَنِيًّا الْجُصِيرُ الْمِنْ مُنْ عَقِيمٌ ٥ وَكَذَلَاءَ جَعَالُنَاكُمُ الْمُنْ فَيَعَلَّا لِنْ كُونُوا سُنُهُذَاء عَلَى النَّاسِ وَيَالُونَ السَّوْلَ مَالِبَالْهِ سُهُيدًا و فَمَاجَعَالُنَ الْغِبْالَةُ ٱلَّتِي لَنْعُتُ عَالِيهُ اللَّالْنِعُالُم مَنْ يُنتَجُوا لِتَوُلُّ مِبِّنْ يَبُّغُولُ مِبِّنْ يَبُّغُولُ مِبْعُنْ يَبُّغُولُ الم عَقِبَيْةِ وَانْ كَانَنْ لَكِيرَةُ الْأَعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيضِيعَ إِيَانَاكُمُ اتِّ اللَّهُ بِالنَّاسِ كُوفُ رَحِيثُمُ هُ فَدْنَرَيْ تَقُالْبُ وَجُهِلَو فِي النَّمْ لَا فَالْنُولِيَّاكُ فَيْلُهُ وَضَيْهُ الْحَلْ وَجَهْدُ وَسُطْراً لَكُسُعُ وَالْحَالَمِهِ وَحَيْثُ مَالِثُعُ فَوْلًا وَجُوتَ السَّطَرُهُ وَإِذَا الْنَيْبُ

13.4

3

ٱلَّذِبِ

بالغ

الْيِلْعَ عَالِيهُ مِن الوَاتُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ وَرَجْهُ فَ وَالْمِلْدُ فَي المهنتدفون والتصفاوالمروكة من معايضالله هَنَ حَجَعَ الْبَيْتُ أَواعِتَهَ وَاعْتَهَ وَالْكُمْ فَالْأَجْنَا حَ عَلَيْهُ إِنْ يَعْلَقُنَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَقَّعَ خَبْكِرًا فَإِنَّا ٱلَّهَ نَمَاكِنَّ عَكْرُبُ وَ إِنَّ ٱلَّذِيكَ يَالْمُونَ مَأَ انْذَلْنَامِينَ ٱلْبَيِّنَاتِ مَا لُهُمُ مِنْ مَعُدِ مَا بَيِّنَا مُ إِلْنَاسِ فِي اللَّهَابِ افْلَئِكَ بَلْمَنَهُ ﴿ إِلَّهُ وَبَلْمُنْهُمُ اللَّهُ وَبَلْمُنْهُمُ الْأَعِنُونَ ﴿ إِلَّا مَانِهُ اوَ أَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَاوْ لَيْدُكُ أَوْلُ عَلَيْهُمْ وَإِنَّا لِنَعْ أَبِ الرَّحْيِمْ وَإِنَّا لَا يَعِنَّ كُفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمْ كُمَّالُ اوْلِيْكَ عَلَبُهُمْ لَمُنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَّا وَٱلْتَاسِ إَجْهُ وَيْنَ هَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّىٰ هُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا عُمْ يَنْظُرُونَ ٥ وَ الْفَيْكُم اللهُ وْآحِدٌ ثَلَالُهُ إِلَّهُ وَالْتَحْدُ الْتَحْدِينَ الْتَجْبِمُ ه إِنَّ فِيضَأْتِ سْطَوْلِلْسَعُ دَ الْحُرْامُ وَحَيَيْنَ مَاكَنَعَ فُولُوا وَحُوجَاءُ سُطُوَّةً لْفِالْآيُونُ لَلْتَاسِ عَلَيْكُمْ مُحْتَدُ الْآلَالَةِ عَلَى الْمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْسُعُو ﴿ وَالْفَسْفُونِي وَلَا نَرْمٌ نِهُمَّ عِلْمَامُ ولَعَ اللَّهِ مِنْ مُعْوِدُهُ مِمَّا إِرْسَالُنَا فِيلَّاهُ رَبِيْو كُامِّنَا مُنْ يَتْ الْواعَ الْيَكُمْ إِنَّا تِنَاكُونِيَّ لَيْكُمْ وَيُعَلِّمُ الْمُؤْلِلَةَ الْمُؤْلِلَةَ الْمُؤْلِلَةَ الْمُ الْعَالَمَةُ وَيُعَالَمُ مُنَا لَمْ الْوَفَّا نَعْ الْمُؤْدُ وَ فَأَذَكُو فِي اَذَكُرُكُمْ وَاسْلُرُوكِ وَلَا تَكُفُّرُونِ مِ مِا أَيْهَا الَّذِيكُ اللَّهِ اللّ اسْنَعِينُوا بِالصَّبْرِهِ وَالصَّالَوٰةِ انَّ اللَّهَ مَعَ الصَّا بريف ٥ و كانعَوُ و لله يَعْمَالُ فيسيد الله أَمُواتُ بَلْ أَحْبِيَّاءُ وَلَكِنْ لِإِنْ الْمُنْفُرُونَ وْ وَكُنْبُ الْوَلِكُمْ بِشِوْدٍ مِيَ الْحُغُونِ وَالْجِنْ وَنَعْمِ وَنَعْمِ مِي الْمُوالِوا لْإِنْفُلِي والمَّرْآنَةِ وَبَسْرِ الصَّابِرِينَ اللَّذِينَ إِذَ اصَابِتَهُمْ مُصِيبَةٌ كَالْوا إِتَّالِلَّهِ وَإِتَّا الَّهِ وَالَّا الَّهِ وَأَجْعَوْنَ مُالْو 17

للوامِمَا فِي الأرض حَهُ ركم طَيِّبًا وَكُانِتَ بِعُوا خُطُوا يَدِ السنيطان انَّهُ لَكُمْ عَدُقَ مُنْهِي وَ إِنَّهَا مُرْكُمْ إِلسَّوِهِ واَلْغَى شَاءَ وَاذَ تَقُولُوا عَلِيَ اللَّهِ مَا كَانَعُهُمُونَ ا وَإِنَا فِيلَ هُمُ الْبَيْعُواماً أَنْذَلَ اللَّهُ عَالَوْ ابِرُنتَتِيهُ مَأَلُفَيْنَاعَالَيهُ إِبَاءَنَا أَوْلَوْكُانَ إِبَا وُقُمْ لَايِعُقِالَيْهُ شَيْئًا وَلَا يَوْنَدُونَ مُ وَمَثَالُ الَّذِينَ كُورُوْا لَمُثَالِ الَّذِي ينَعُونَ بِمَا لَمُ يَسْمَعُ إِلَّا وَعَلَمْ ۖ وَيَدَاعُ فِي الْمُ الْمُ عَلَى فَهُمُ لِأَبِعُ قِالُونَ وَ يَأْلَيْهُا الَّذِينَ آسَوُا كُالُوامِنَ طَيْبَانِ مَارَزَقْنَاكُمُ وأَسْكُرُ واللَّهِ انْكِنْ ابَّاءُ نَعَبْدُ إِنَّهَا حَتَّى عَالِيْكُمُ الْمُيْتَةَ وَالدَّمَ وَكُمْ الْخِيْمِ وَمَا اَ عَالَى بِهِ لِغِبُوالِلَهِ فَهَنِ اصْطُرَ عَبُرُ بَا فِي قَالَمَ عَالِيهِ فَلاَّ أَنْحَ عَالَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورُ رَحِيمٌ وَإِنَّ ٱلَّذِيكَ لَهُو لَ مَا اَنْذَلُ اللَّهُ مِنَ لَكِينَامِ وَيَنْشُرُونَ بِهِ مَمْنَا قَالِيلاً

السَّهُوْ أَتِ وَٱلْاَرْفِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلُ وَٱلنَّهُمَادِ وَٱلْفَالِكِ أَلَيْ بَعَرِي فِي الْلِكُنْ مِا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَفُولَا اللَّهُ مَنِ السَّمَاءِ مِنْ مَّايِّهِ وَالْحَدْيَدِهِ الْأَثْثَ بَعْدَمُونِهَا وَبَشَفِيهَامِينُ كُلِّرِدَا تَكَذِي وَنَصَرِيفِ الرِّيَاجِ وَ السَّعَالِ المُسْتَعَرَهُ بَيْنُ المُتَهَاءِ وَٱلْإِنْ لَا يَاتِ لِفِعَ يَعْقِالُونَهُ ومِنَ التَّاسِ مَنْ يَتَّكُونُ مِنْ حُونِ إلَّهِ انْدَادًا يَجْبُونُهُمْ كَمْ اللَّهُ وَأَلْفَيْ الْمَنْوَا الشَّدُّ لَهُ اللَّهِ وَوَيْرَقِ الَّذِ الْمُ خَلَهُ وَا زِّ يَرَفُّ الْعَذَابُ إِنَّ ٱلْقُونَةُ لِلَّهِ جَمِبْعَكُوْ أَنَّالُهُ سَّدِيْدُ الْعَذَابِ ارْتَبَرَّاءَ ٱلذِبْنَ ٱتَبُعُوا مِنَ الْكَيْنَ البَّعُوا وَرَاءَ وَ الْعَذَابُ وَتَقَطَّعَتْ يِهِمْ الْكَسْبَدِفَ مُ وَقَالَ إِلَّذِينَ انَّبُعُوا لَوْانَّ لَنَاكَتُونَا فَأَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَا تَجَلَعُومِيًّا كَذَالِكُ بُرِيعُمُ اللَّهُ أَعْاَ هُمُ حَسَرَاتِ عَلَيْهِ مِومَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِخَالِمَ النَّالِي النَّالِي النَّالَي

سكاوا

صَدَقَا وَ او لَيْدَ عُمْ الْمُتَّقَوْنَ ٥ يَا أَيْفُ الَّذِيكَ آمَنُوالَيْبَ عَالَيْهُ الْعِصَامِ فِي الْقَتْلِي الْحُدْ بِالْحِدْةِ وَالْعَبْدُةِ تِالْعَبْدِ وَٱلْأَنْثِيٰ بِالْأَنْثِيٰ فِيَ الْمُعَنِيْدِ شَيَّهُ وَالْبِيَّاعِ كُمَّ الْمُعَرُونِ وَاداً وَ إِلَيْهُ إِلْمِهُ الْمِسْانِ ذَا للِّ تَحَنَّفِيْفُ مِّنْ مِرْبِهُمْ وَمَرَحَمُ فَي إِعْنَدُفِ بَعْدَهُ ذَلِكَ فَالَهُ عَذَا بُ إِلَيْهُ ٥ وَكُلُمْ فِي الْعِيصَامِحْتَ عِلَيْهِ يَا أُولِيكُم أَثْبًابِ لَعَالَكُمْ تُنتَعُونَهُ وَكُتِبَ عَالْبِالْمُ إِنا حَضْرَ أَحَدُكُمُ الْمُؤْتُ انْ نَزَلَعُ عَيْراً الْوَصِيَةِ لِلْوَالِدَيْنِ و ٱلأَقْرَبِينَ مِا لِمُعَرُونِ حَقًّا عَلَى أَلْنَقَابِنَ هُ فَيَ نَدَّكُ اللَّهُ مَعْدُمُ السَّمِعَهُ فَالْهَا أَنَّهُ مُعْلَى لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ا قَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَالِيمٌ ، فَيَ خَافَ مِنْ مُوعِجَمَعًا اَوْ ا نِهَا كَا فَاصْلِحَ بِيَنْهُمْ فَكُلُ انْتُمْ عَكَيْدِ إِنَّ اللَّهُ غَفُورُ رَعْنِهُ ٥ يَا أَيُّهُ ١ الَّذِي الْهَنُوا كُتِبَ عَالِيامُ

الْكِيَّاتُ مَا يَأْكُلُونَ فِي بِطُونِهِ فِرِ إِلَّالنَّارَ وَلَا يُلْآلُونُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَوْمُ الْفِيهَ فَوْ وَلَا يَرْبَيْهُ وْمُ وَهُمْ عَذَا بِالْيِمْ الْوَالِلَا الَّذِيكَ اسْمَتَرَفُ الصَّلَالَةَ بَالْهُدَفِ وَالْعَذَابَ بِالْمُعَيْرَةِ فَيَا اَصْبُرُ فَمْ عَلَى النَّارِهُ ذَلِك بِانَّالِلَّهُ نَزُّلُ ٱللِّنَابَ بِالْحِيِّ وَآتَ الَّذِيْكَ أَحْتَالُمُوا فِاللَّيْلِ بِ لْهَيْ شِيفًا فِي بَعِيدِهُ ، لَيَسُ لَا يَرَّانُ ثُوَّالْ وَجُوعَالُم قِبَلَ أَلْمُشْرِكِ وَالْمُغَرْبِ وَلَكِئَّ البِّتَمَيُّ الْمُكَ بِاللَّهِ وَٱلْبُعْمُ الْأَمْنِي وَأَلْمَالَاقِالَةِ وَأَلَلْتَابُ وَالْتَبْتِينَ قَانِيَا لَمَالَ عَلَيْحُتِهِ زَعِيهِ الْفُرْنِي وَالْبَعْلَالَي والْمُسَلَاكِيهَ وَإَبْنَ السَّبِيْلُ وَالسَّاثِلِينَ هُ وَفِي اليَّقَابِ وَأَقَامُ العَتْلُولَةَ وَأَنِيُ الْتَكُولَامُ وَأَلْف فَيْ يَعَهْدِ فِي ازِ اعَاهَدُو والعَمْ إِن عَهْ البَالْ سَاء والضِّرْكِ وَحَيِيَ الْبُأْسِي الْالْفِيدَ الْدِينَ

ولَيْفُوْمِنُوابِي لَوَالَهُمْ يَرَشُدُونَ وَإِحِلَّالُكُمُ لَيَالَةَ الْعِبَالِيَ وَلَيْنَا الْحَالَةُ الْعِبَالِيَ الْحَالَةُ الْعِبَالِيَالُونَ عَلَيْمَ الْحَالَةُ الْعَبَالِيَالُونَ عَلِيمَ الْحَالَةُ الْعَبَالِيَالُونَ عَلِيمَ الْحَالَةُ الْعَبَالِينَا فِي الْمُؤْلِدِينَ عَلِيمَ الْحَالَةُ الْعَبَالِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْمُ تَخْتُافُنَ وَإِنْفُسَكُمْ فَتَابَّعَلَيْهِ وَعَفَاعَنْكُمْ فَالْأَهُ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَعُوا مَاكَنَّ اللَّهُ كُمْ وَكُلُّوا وَأَشْرَبُوا حَبِّي يُسْبِيُّ لَكُمْ الْخَيْطُ إِلاَّهِ بْيَفْ مِنْ لَحَيْظِ الْمُسُودِ مِنْ الْعَنْيِ فَتْمَا مُقَالَمَتَا اليَ اللَّبُ ل وَ لَانتُهُ شِي وَعَيَّ وَانْنَفَّ عَالَفِعْ فَ هِ فِ الْمُسَاجِدِ تَالِكَ مُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْرَبُولُ عَالَالُذَلَكَ يبُيِّن اللَّهُ إِيا يَا يَهِ لِا تَاسِكُ عَالَهُمْ يَتَّفَوْنَ ٥٠ كَا تَأْكُلُوا أَمْوَا لَكُمْ بِينَاكُمْ بِالْبَاطِالِ وَتَدُلُواْ بِهَا إِلَى المُكْمَامِ لِنَا كُلُوا فَيَعَامَّتُ مُواللَالْمَاسِ الله وَٱنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ، يَسْمِثَالُونَكَ عَنَ الْإِصِالَةِ قُالِعِي مَوَاقِيمَا لِلنَّاسِ وَالْحِجَّ وَلَيْسُ ۚ الْبِرْ بِأَنْ تَأْنُوا

الصِيَّامُ كُمَّا لَيْعَبُ عَلَيْهَا لَذِي مَنْ فَيْ الْكِرْ لَهَ الْكُمْ تَتَقَوْنَ ٥ أَيًّا مَا مَّعَ دُوْحِ إِنِّ فَيْ كَانَ مِنْ الْفُرْمُرُونِهَا اوْعَلْجِسُ فَرِفَعِ لَهُ مَ فَعَنْ أَيَّامُ أَخْدَ وَعَلَى الْذِينَ يُطِيْقُونَهُ فَدِيدة كُلُومَام السَّالِّينِ لَكُنْ تَطُّوعَ فَيْرَا فَهُوْ حَيْراً لَهُ وَإِنْ نَصُوبُوا حَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَالُونَا سُنُهُرُ رِمَعْمَانَ ٱلَّذِي الْزِلَعِيدِ الفُرْلَةُ عَدْيًا مُعْ لِلتَّاسِ وَبَيْنَاتِ مِنَ الْهُدِي وَ الْفُغَانِ هَٰنَ سَٰهِدَ مِنْكُمُ السَّهُ وَالْبَصْهُ لَهُ وَمَنْ كَانَ مَلَ الْبَصْلَةُ وَمَنْ كَانَ مَلَ الْبَصْلَةُ أَوْعَلَى اللَّهُ بِالْمِ اليسروكا يحربذ بطف المسرولت لماؤالعتة وَلِيَالِبِرِقُ اللَّهِ عَلَى عَلَيْ اللَّهِ وَلَوْلَكُمْ سَنَّكُمْ اللَّهُ وَلَوْلَكُمْ سَنَّكُمْ ا وْنَه وَإِذَاسَتُ لَلْوَعبَادِهِ عَنِي فَإِي قَربِكِ الْجِيمِ - حَقَّةَ الدَّاعَ إِزَادَعَانِ فَلْسَنْجَيْهُوا لِهِ،

وليؤمنوا

المُعْوَا بِأَيْدِيكُمُ الْيَ الْتَوْلَكُلِدُ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهُ يُحَدِّ الْمُ سِنبُنَ هُ وَ أَفِقُ الْمَعَ وَالْفُنَّ لِلَّهِ عَاذِ الْمُصْرِفَمُ فَأَاسْنَيْسَ مِنَ الْعَيْفِ وَلَا يَخُالِعَنُوا رُؤْسَالُهُ حَتَّى يَبْلُغُ الْهُدُفِ مَحِلَّهُ لَهَنَّ كَانَ مِنَالُوْمُرَيضًا اوْبِهِ ٥ أَذِي مِنْ رَ إِسِدِ فَغِدْ يَةُ مُنْ عِيدِم ا وَصَدَفَ فِي اوْ نُسْدِهِ فَاذَا اَمَنْ مَ فَنَ مَ مَنْ عَمَا الْهُنَّ الْمَالَةِ فَااه سْتَيْسَرَمِيَ الْهَدْيِ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيبًامْ ثَالْنُهُ إِنَّا إِ فِي الْحَجْ وسَبْعَةِ إِذَا رَبِمَعْنَمُ ثُلْكَ عَشَى أَكَاهُ مِلَةً ذَلَك كُمْ نُصُحُن الصَّالَة حَاضِرِي الْمُسْعِدالْكُورَ وَاتَّقُواللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ شَدِّيدُ ٱلْمِعَابِ وَاللَّهُ الْجَيْرِ اللهُ فَي مَاكُمُ اللَّهُ فَيَ أَرْجَ فِي الْجَيْرِ فَلَا رَفَتَ وَلَافْسُونَ وَلَاحِدَا لَ فِي أَلْحِ وَمَا تَغُعَالُوا ه مِيْ حَبْرِيعُ لَكُهُ اللَّهُ وَتَزَوَدُوا فَأَنَّ حَبُرُ الزَّادِ التَّفُّو لَيْ

البيوت وظهورها وكلية البرّ مَن التَّفِي وأ تَوْالْلِيونَ مِن الْوَابِعَاداً تَقُوااللَّهُ لَعَالُمُ تَعَلَّمُ مَعَ الْحُونَ وَقَاتِلُوا فيسبيالله الذي يُعَالِمُ الْمُوالدينَ يُعَالِمُ الْمُؤْمِدُوا تَعَالَلُهُ لَاهُ يخب ألمعتدينه وأقتالي عربي في في وأفرا هُمْ مِنْ عَيْدُ الْمُرْجُولُمُ وَالْفِيْدَةُ إِشَدُّمِي الْقَيْلُوكَ تُعَارِلُوهُ مُعْنِدًا مُسَعِد لِكُوام صَبِّي يُفَاوِلُونَاكُمْ فيايّ فَا أَوْ فَا تَالُوكُمْ مَا فَتَكُوفُمْ كُذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِيَهُ فَانِ انْتَهُوْ فَانَا لَكَ عَعْدِرُ حَيْثٍ ، وَقَاتِ وَهُو مُنتَا لْأَنْكُونَ فِيْنَا فَ وَكُلُونُ الدِّبِ لِلَّهِ فَانِ النَّهِ فَانِ النَّهِ فَانِ النَّهِ فَا فَلَا عَدُوَّا ذَا لَا عَلَيَ لَ ظُلَّ إِلَيْهِ وَالسَّتُونُ الْحَلَّ مُ إِلْسَقُو المَرامُ وَالْكُرُمُاتِ قِصَالِحُ فَعَنِ الْعَتَدِيْعَ لَيَامُ فَا عْنَدُوا عَالَيْهُ مِينُ إِما أَعْتَدَفِ عَالَيْا لُمْ وَاتَّفُوا اللَّهُ وَا عَلَمُوا إِنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّعِينَ ٥ و أَنْفِقُوا فِيسِبِيا لِاللَّهِ وَكَهُ

المَنِ النَّفَي و إِنَّقُواللَّهُ و أَعْلَمُوا اللَّمُ الدُّهِ يَحْسُرُونَ ٥ وَمِنَ النَّاسِعِ بِغِبْلُو فَوْلُهُ فِيلَّا لِمُنْالَهُ الدُّنْالَةُ ويَنْهُدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَالْبِهِ وَعُوا اللَّهُ الدَّالْخِمَا ٢٥ وَإِذَا نَوْكِ سَعِي فِي لِأَرْضِ لِيفْسِدَ فِيهَا وَبَهُالَا الْحُرْثُ وَالْنَسْكُ وَاللَّهُ لِأَيْحَةُ الْعَنْسَادَ 6 وَاذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهُ آخَذَتُهُ أَلْعِتَ اللَّهُ الْحُرْفُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْكُمُ اللَّهُ الْمُ جَوَنَّمُ وَلَكُنْسَى إلَيْهَا فِي وَمِيَ النَّاسِعَ يُسَرُّهِ نَفْسَهُ الْبِيْغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَدُّ فَأَ بَالْعِبَادِه بَالَتِهُا الَّذِينَ آمَنُوا أَدْخُلُوا فِيلِيتِنَّالِمَ كَافَّةً وَكَلَّ التَّبِعُوا حُطُواتِ النَّيْطَانِ اللَّهُ لَكُمْ عَدُقُ مِينَ فَأَنْ ذَلَاثُمُ مَنْ عَبْدِ مَآجَاءَتُكُمُ الْبَيْنَاتُ فَأَعْلُوا اَنَّاللَّهُ عَنْيِزُ كَالِيمٌ وْعَالْبِنَظْرُفِنَ إِلَّا أَنْ يَأْنِيَهُمُ لله في طلامي ألغهام والمُلاَ يُلَهُ وَفَضِيلًا واَتَقُوْدِياً اولِي لاكْبابِه ليسْ عَلَياً وَكُناكُ إِنْ تَبْتَغُوا افَضْلاً مُنِّ مَنِكُمْ فِإِذَا إِفَصْنَ مُنِّعَرِفَا لِنِ فَاذَكُمُ وَا اللَّهُ عِنْدَ أَلَمْ شُعِرِ لَلْرَامُ هُ وَأَذَكُونَهُ كَمَا هَدَالُهُ وَإِنَّا كُنْتُمْ مِنْ فَبُالِةً لمَيْ الضَّالِينَ ٥ ثُمُّ أَفِيضُوا مُعِينَ اَفَا فِي النَّالُو واسْتَغُغِرُ وَاللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَفُود يُرْمِيمُ وَ فَاذًا قَضَيْنُ مَنَاسِاً لَكُمْ فَاذْ حُولِ اللَّهُ كَذِكْرِكُمْ ٱلِلَّهُ كُمُّمَا وَ أَشَدَّ رَجِّى لَمُ فَنَ التَّاسِي فَ بَغُولُ رَبَتًا آتِنا فِإِلدُتْ الْمُنْ الْمُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ غَلافٍ وْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَغُولُ رَبُّنَا أَتِنَا فِي إِلَّا أَنِينًا فِي إِلَّا أَتِنَا فِي إِلَّا أَتِنَا فِي إِلَّا خِيَ أِسَسَنَةً وَقِنَاعَذَا مِسَالِنَادِهُ الْوَلَيْلَوَ هُمْ نَصْبِعُ عَلَاكُسُبُوا وَاللَّهُ سَوَيْحُ الْحِسَابِ 8 وَأَذْ كُ وَاللَّهُ فِي إِنَّامٍ مَعْدُوْدَا يِنِهُ فَي تَعِبَّالُ فِي بَوْمَ بَيْنِ فَلُوا يُهُمْ عَلَيْهِ وَعَنْ تَأْخُورٌ فَكُوا نِثْمَ عَلَيْهِ

لمن اتع<u>ين</u> لمن اتعي

يُأْتِالْمُوسَالُ ٱلذَيِنَ عَلَوا مِنْ قَبْلِالْمُ مُسَتَّفُهُمُ الْبَأَسُاءَ والضَّرَّاءُ فَذُ لِوْحَبَّى بَهُوْلَ الْمَسُّولُ وَالَّذِيدُ الْمَسُولُ مَعَهُ مُعَيُّ نَصْرُ اللَّهِ الْمَانَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ عِيثًا لُونَكُ مَا ذَالْيَنْفِقُونَ و قَالُمُ النَّفَقَةُ مَ عَنِيرُ قَالُوا لِدَبْ وَالْمَا قُرْبِينَ وَالْبِينَا هِلِ وَالْمُسَاكِبِينِ وَإَبْنِ السِّبِيلِ وَمَانَفُوا مِنْ خَبُرُ فَانَّ اللَّهُ بِهِ عَالِيْمُ وَكُنْ بَعَلِما اللَّهُ اللَّ وَهُو خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى إِنْ فَيْقِ لِنَا وَعُسَى لِلْمُ وَٱللَّهُ بِعَالَمُ وَانْتُورَكِانَعُ الْمُؤْنَةُ وْبَيْسَالُهُ نَلْفَعَيْ المنتَّهُ الْحَرَامُ وَقِتُا لِفِيهِ قَالَقِتَالُ فِيهِ لَبِيرُ وَصَدُّعَنْ سَبِيلِ لللهِ وَلَقْرُ بِهِ وَالْمَعِدِهِ المرازم وأخِرات الصلة مينة الحكبة عيدالكة وٱلفَيْدَةُ الصَّهُ مِنَ الْقَالُ وَلَا يَزَا لَوْنَ يُقَالِمُ

وَإِلِيَالِكَةِ رَجْعَ الْمُؤْرُهُ سَنْ بَنِي إِسْرَاعِيْلَكُمْ اتِّينًا عَمْ عِنْ لَيَةٍ بِيَسَدِ وَمَنْ يُسَبِّدُ لَ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مُلْجَلَعَ تُهُ فَانِ اللَّهُ سَنُديْدُ الْعِظَابِهِ ذُبِّي لَّاذِيْنَ كَغَرُهُ الْحَبَوَاةُ الدُّنيكُ ويَسَعْزَوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ الْمَعُوا وَ ٱلَّذِيكِ إِنَّفَوْا فَوْفَهُمْ رِبَوْ } الفِيْهَةِ وَاللَّهُ يَرْدُفْ مَنْ يَشَكُهُ بِغَيْرِحِسَادٍ المَّاسُلُقَةُ وآهِدَةً فَبَعَنَ لَلَّهُ النَّبِيتِي مُنتَسِّرِي وَمُنْذِينَ وَإِنْ لَا عَهُمْ اللِّنَابُ مِا كُوِّقَ لِيَحْالُمُ بِينَ النَّاسِ فِيهُ ٱلْمُعَالَفُوا فِيهِ وَمَا الْمُتَالَّىٰ فِيهِ إِلاَّ الْبَخَادُ، نَّفُهُ مِنْ بَعَدُ مِلْجِلَةَ تُعْلِمُ الْبَيْنَاكُ بُغِياً بَيْنَهُمُ فَهَدَفُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ أَمَّنُوا لِمَا أَخْتَالَعُوافِيهِ مِنَ المَقَّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهُدِهِ مِنْ يَشَكُمُ الْحَصْرَاعِكِهِ مستنفيع ه أم حسبة أن تدعله الحينة وكا

تَلْكُواْ الْمُشْرِكُان مَقِيّاً وَمِنْ وَلَامَة مُؤْمِنَة مُعْرِقَيْ مُسْرِكَيْة ولَوْاجُبَتَكُمْ وَلَانَكُوا الْمُشْرِكِينَهُ عَتَي فِي مِنْواة وَلَوَبُدُ مَوْمِي عَبْرُ مِنْ مَنْ لِي وَلَوْ أَهْدِبُكُ وَالْفِلْ يَدْعُونُ إِلَىٰ اللَّهِ وَاللَّهُ بَدْعُوا لِجَالِكَتُهُ وَالْمُعَوَّةُ بِإِذْنِيْ وَيُبْيَيْنَ آبَاتِهِ لِلْتَنَاسِ فَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ هُ وَيَسْتُلُونَكُو عَنْ لِلْحَيْظِ فَكُلُّ عِنْ الْحُقِّ الْكُ فَأَعْتَى لُوا النسَّاءَ فِالْحَيْفِ وَلَا تَعْرُولُونَ مَقَى عَلَيْكُ فَاذَاتَطَهُّنَ فَأْتُوفَى مَنْ عَيْسُلُمُ كُمُ اللَّهُ إِذَّ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُعِبِدُ الْيَوَابِينَ وَيَعْبِ الْمُتَطِّهِرِينَ وَسِلَادُ كُمْ مَّوْنُ اللَّمْ قَانُوا مَرْتُكُمْ إِنَّا شَيْعَ وَقَدِّمُو إِلَانَفْسِالُمْ وَاسْتُواللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلا فَيْ وَسُرَّاهُ وَمُنِينَهُ وَالْإِنْ وَاللَّهُ عَرْضَةً لا يُمانِكُم انْ تَارُوا وَتَتَّقُّوا وتصلح ابين التاس الله سمية عليم و لايوا

مِيْرِرُدُ مِنْ وَيُنِيَالُمْ أَنِهِ إِسْتَطَاعُوا وَهَنَ بُرَنْدَدِهُمِنَالُهُ عَنْ دينِهِ فِمَنْ وَعُوك إِرْ فَأُولَيْكُ وَعِلْمُ أَمَّا لَهُ مُرْفِي الدِّنْبَا وَ الْمُخْرَثِةِ وَ الْالْيُدُو اصّْحَابُ النَّارِحُمُ فِيهَا خَالِدُونَ هُ إِنَّ الَّذِينَ الْمُنْوا وَ الَّذِينَ عَاجِرَ فِي الْمَاعَدُ وَا فِيسَبِيلِ اللَّهِ مَا وُالْفِئِكَ يَجْوُنَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورُ رَبِيعٌ هُ نِسْتَالُونِكُ عَنِ الْمَنْ وَالْكَيْسِرَفِلُ فيْمُ الْمُحْكِيرُهُ وَمَنَافِعُ النَّاسِ فَا يُهُمُّا الَّبُرُمْنِ نَفْعِهَا وَبَيْسَ الْوَنْكُ مَاذاً يَنْفِقُونَ ه قُلِ العَفُوالَذَلِكَ يُبَيِّنُ إللَّهُ لَالْمُ الْأَيَاتِ لَعَلَّكُمُ تَتْفَلُّونَ وَفِي الْمُنَّا وَٱلْأَخِرَةِ وَيَسْتُلُونَا وَعَلَا عَنْ عِ الْيَتَا مِي قَالَ إِمْ اللَّ هُمْ حَيْدُ وَأَنَّ تَعَا لِطُوحُمْ فَاحِفَانَاكُمْ وَاللَّهُ بِعَالَمُ المُفْسِدُ عِلَّا مِنَ الْمُصْلِحِ وَ لَوْسَاءَ اللَّهُ لَمُعْنَتَ الْمُ إِنَّ اللَّهُ عَجِيزُ اللَّهُ عَجِيزُ اللَّهُ عَجِيزُ اللَّهُ عَلَيْهُم هُ وَلا

تنكحوا

مدود الله فالانعتدوها ومَنْ بَبَعَدُ حدود الله فا وُلِيْدَ عَمْ الظَّالِمُونَ وَ فَأَنْ طُلَّعَهَا فَكُو خُلِلَّ لَهُ مِنْ الْمُ بَعْدُ حَنِيًّا تَنَكِّعَ زَوْجِا عَيْرَهُ فَإِنَّ طَأَلْقُهَا فَالْأَجْمَاحَ عَلَيْعِهَا انْ يَنْزَاجَعَا أَنْ ظَنَّا أَنْ تَتْتَعِمَا حُدُودَ اللَّهِ وَ تَالْكَ حَدُود اللَّهِ يُبَيِّنُهُا لِفَقَع يَعْلَمُونَ وَوَإِذَا الْعَتْمِ الْمُ النِسْنَاءَ فَبَالَغُنَّ أَجَلَهُ فَيْ فَأَسْسِكَا وَهُنَّ وَعَوْفِهِ اَوْسَرِ عِوْهُ فَيْ بِعَوْدُ فِي قَالَا تَهْسِكُوهُ فَيْ ضِرَاراً لِتَعْتَلُهُ ومَنَ يُفَعُولُ فَلَكُ فَعَدُ ظَالَمَ نَفَسُهُ وَلَا تَعَنَّدُوا آيا نَالِلَهُ عَنْ قُلُ وَأَذْكُرُ وَإِنْهِ يَنَالِلَّهِ عَالَيْكُمْ فَمَا المُوْزِلُ عَالَيْكُم مِّنَ اللَّيْنَابِ وَ الْحَالُمَ فِي عِظَالُمُ بِهِ وَاتَّعَوٰ اللَّهُ وَاعْلَمُوا آتَ اللَّهَ بِصُرِّلْ عَبِي وَ عَالِيمٌ وَ وَإِذَاطَالَقُنْمُ النِسَاءَ فَبَالَغُنَ اجَاهُمَّ فَلاَ نَعْضُا وَفِي اَذْ بَيْكَعِينَ انْواجَهُ فَي إِذَا تَكَ

إِنْ أَلْلَهُ بِاللَّهُ بِاللَّهِ إِنَّالِكُمْ وَلَكُنَّ وَأَخِدُكُمْ إِمَّا كُسَبُّ عَلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَالِيمٌ مَا لِلَّذَينِ يَؤُلُونَ مُؤْسَلُوا يَعِي \* تَرَبُّونَ إِذْ بُعَةُ السُّهُو مَانُ فَاقَافَا فَاللَّهُ عَفُورَ إِنَّ أَنَّهُ وَانْ عَزَمُوا الْطَّلَّاقَ فَإِنَّ اللَّهُ سَمِيحُ عَلِيمٌ وَوَالْطَلَّقَا تَ يَنُوبَضَّىٰ بَانْفُسِيهِنَّ ثَلَثُهُ وَرُوعٌ وَلَا يَعِلُّ لَهُمَّ إِنَّ هُ يكَةُ يُ مَا خَلِقَ اللَّهُ فَيَلَيْهُ مَا مُعَالِّهُ فَيْ الْكِيهِ وَأَيْفُ الْأَخِرِ وَبِهُ لَنَهُمَّ أَحَقَّ إِبَرَةٍ هِنَّ فِيخَالِكَ انْ أَدُا دُوا اصْلا حَا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهُ مَ الْمُعَوْفِ وَلِهِ جَالِ عَالِيهِ قَ حَرَجَة وَاللَّهُ عَزِيزُ كُلِّيمٌ وَالْحَالِمُ فَ الْطَّلَا فَ مَرْبَانِ فَاقِسَالُ إِنْ مَوْفِي أَوْسَرِ بِحُ بَاحِسانٍ قَكَ يَعِلَ لَكُمْ أَنْ تَأْخُدُوْ إِمِمَا أَنْ يَنْهُ وَعَنَّ سَنِيمٌ } إِلَّمْ أَنْ يَخَافَا اللَّهِ عَالَمُهُ فَانْ خِفْعُ اللَّهِ عَانْ خِفْعُ اللَّهِ عَالَمُهُ وَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَالَيْهِمَا فِيهَا أَفْنَدَتْ بِهِ تَالْكُهُ

حدود الله

25

الدا وعلالمة فرقد والمستد

فَاذِا رَاعَنُ اجَامَتُ فَلَا جُنَّا حَالَيْكُمْ فِيهَا فَعَلَىٰ فِي اللَّهِ اللَّهِ فَيْهَا فَعَلَىٰ فِي اللّ انْفُسِمِيَّ بِالْمُعُوفِ وَاللَّهُ مَانَعُ الْفَاحُنِيرُ وَاللَّهُ مَانَعُ الْفَاحُنِيرُ وَاللَّهُ عَالَيْكُمْ فِهَا اعْرَضْنَ بِهِ مِنْ خَطِبَةِ النِّيمَاءِ أَوْكُنْنَمْ فِي انْفْسِكُم عَالِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونُونَ وَالْفَا لَانُوْعِدُ وَفَيَّ سِرًّا إِلَّا أَهُ تَعُولُا قُولًا قُولًا مُؤْوِفًا عَلَاهُ تَعْزِمُواعَقَدَةُ النِّكَاحِ مَتَّى يَبُلغُ ٱلْكِتَابُ ٥٥ اَجَلَهُ وَاعْلَمُوا إِنَّالَاهَ بَعُلُمُ مَا فِيلَ فُسِلَمٌ عَأَمُدَ رونه وأعْلُوا أَذَ اللَّهُ عَعَوْرُ عَلِيمٌ وَهُ لِأَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ الْمِتْسَاء مَا لَمْ تَسَوْعَيّ آوْتَغْرِيْظ طَهُ وَيُضَانَا وَمَنْتِعُونُ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُوهُ مَا عَآبًا لَهُ وَفِي حَفًّا عَلَمَ الْحُسِينَ اللهُ وَإِنْ طَلَّقْتُهُ مَنْ قَبُّ لَ أَنْ تَمَسُوهُ فَي وَفَدْ فَرَضَةٌ لَكُنَّ فَرَجِمَةً فَصْفَاماً فُرضَنْ إِلَّا أَنْ يَعَفُونَ أَوْ يَعْفُوا لَذِهِ بِيدِي

ضَعَابِينَهُم بَالِمُعُوفِي ذَلِكَ بِمِعَظ بِهِ مِنْ كَانَ مَنِكُمْ وَفِي مَا لَهُ وَالْمُوعُ الْأَخِو ذَلِكُم أَذَا لِللَّمْ وَاطْهَرُو اللَّهُ بَعْ الْمِ وَالْتُعْ لَا تَعْلَمُونَ وَو الْو الدَّاتُ يُرْضُونَ هُ اقَكْدَ صَيْ حَوْلَيْنِ كَامِلْبِي لِمَا أَلَا حَالَةً الْمِمَا عَدَ دَعَلَيَ الْوُلُودِ لَهُ رُزْقُهُمَّ وَكُسُونَهُمَّ بَالْمُعُونِ لَا تُكَانَّىٰ نَفْسَى الْكُوسَعَهَا لَاتَضَارَ وَالدَّنَ بِوَ لَدِهَا وَ لَا مُوْلُو اللَّهِ بِوَ لَدِي وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْ لَ ذَلِكُ فَانْ إَمَادَ فِصَالًا عَنْ ثَرَاضِ مِنْهُمَّا وَتَنْفَاوُ وَيَ فَلَاجْنَاحَ عَالَيْهِمَا وَأَوْ أَرْدَتُ عَ الْهُ تَسْتَرْضِعُوا اَوْلاَدُكُمْ فَالْاَجْمَنَاحَ عَالِيلُمْ إِذَا سَالَهُ مُوْمَا اللَّهِ نَيْتُ مِا لَمْ عَرُونِ وَاتَّقَوْ اللَّهُ وَاعْلَمُوا إِنَّا اللَّهُ عَلَا نَعْ الْوَنْ بَصِيْلِ وَ الَّذِينَ يَتُوكُونَ مُنِاكُمْ وَيَذَرُونَ أَذُواَجِ أَيْتُرْتَصَعْنَ بِأَنْفُسِهِ فَيَ ارْبُعَةَ إِشْهُ وَعَثْلً

فاذاراعي

وَلَكِنَّ النَّاسِ لَاسْتَكُونَ و وَقَايِوا فِيسَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَمُوا انَّ اللَّهُ سَمْ يَوْعَالِيعٌ وَمَنْ ذَالَّذِي يُعْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضَعَافًا كُنِّينَ وَ اللَّهُ يَقِيضً وَيَبُسُطُ وَ الْيَدْ رَجُّعُونَ وَ الْمُرْزِّ الْا الْمُكْرُوهِ عَنْ بَنِّي اسْعَ أَشِيلَ عَنْ بَعَيْدِ مُوسِيا إِذْ قَالُوا لِنبِيتِ هَمُ أَبْعَتْ لَيْنَا مَرِكَ نُقَاتِرُ فِي سَبِيرِ اللَّهِ قَالَ عَالَ عَسَيْمَ أَنْ النيسَ عَالَيْكُمُ القِيمَالُ آلَانَعَاتِهِ عَالَوْا وَمَا لَذَا اللَّهُ عَالَوْا وَمَا لَذَا اللَّهُ اللَّهُ تِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ الْخُرْجِنَامِنْ عَبِادِنَّا وَٱبْنَافِينَا مَّهُ مَا لَيْ عَلَيْهِمُ القِتَالَ يَوَلَوْ الْمِقَالِيا لَّمْ مِهُمُ وَاللَّهُ عَالِيمْ الظَّالِمِينَ وْ وَعَالَ هُمْ يَتَهُمْ إِنَّالِلَّهُ فَدُبُعِتُ لَكُمْ طَالَوْنَ مَالِكُمْ قَالُوْ آيَّةِ مَاكُونُ لَهُ أَكُمُ اللَّهُ عَالَيْنَا وَعَيْ احَقَّ بِالْمُالْثِ مِنْ فُولَمَ وَالْمَ اللَّهِ مِنْ فَكُولَ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَالَ إِنَّ اللَّهُ اصْطَعْبُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ سَسْطَةً فِي عَقْدَةُ النِّكَ حِ قَ إِنَّ تَعْفُوا اقْرْبُ النِّقْولِي وَكَ دَمْ تَنْسُوُ الْفَضْلُ بَنِياكُمْ إِنَّ اللَّهُ بِمَاتَهُ الْفُ بَصِيرُ وَيُهُ مَافِظُوا عَلَمَ الصَّالَالَّةِ وَالصَّالَوَةِ الْوَسْطَلَّيُ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِيْنَ هِ فَانْ حِنْفَعَ فَإِلَا لَا أَوْرَلْنَاناً فَآذِ آامِنْعُ فَأَذُكُوفِ اللَّهُ كُمَّا عَلَمُ المُعْمَاكُمْ مَاكُمْ المُعْلَونِ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَيْ مِنِالُمْ وَيَدَرُونَ أَرْواَجِالُوصِيتَ فَي كِرَوْ آجِهِمْ مِتَاعاً إلجَ الْلُوْلِ عَيْدُ الْحِرْاَجِ فَانْ حَرْجَنْ فَكُرْجُنَاحَ عَالِيْمُ إِنِهَا فَعَانُ بِي الْفُلْسِوِيَّ مِنْ مَعْرُونٍ و اللَّهُ عَزَرُ حَالِيمٌ هُ وَ لِلْمُطَلَّقَانِ مَنَاتَعٌ بِالْمُعُوفِ مَنَاعًا الْمُتَّفِيْبُ وْ كَذَ الْوَيْدِيْنِ اللَّهُ لَكُمْ اياً يَعِيدِهِ لَوَالْأَلْمُ تَعْقِلُونَ ١٥ لَوْرَرُ الْمِيالَّذِينَ خَرُولُ مِنْ جِيلَاهِمْ وَعَمْرُ الْمِقْ حَذَرَ الْمُونِ فَغَالَظُمُ اللَّهُ مونوا نُقر أَحْيَا هُم إِنَّ اللَّهُ لَدُوْفَضُ إِنَّا اللَّهُ لَدُوْفَضُ إِنَّا سِي

وَجُنُودٍ مِ فَأَلْأُرْسَبَّا أَفِرْغُ عَالِمَنَّا مِبْرًا وَثْبَتَّ اقَدْ إِمِّناً وانضرناً عَلَى الْفَقْ الْمَالَ عَلَى الْمَالِيَةُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَتَا رَاوُدُ جَالُونَ وَانَيَّهُ اللَّهُ أَلِلْكُ وَأَكُمَّ وَالْحَلَّةُ وَلَلَّهُ مِيَّا بَشَاءُ وَوَكُلَادَ فَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِيمْضِ لَفَسَدَةً الْأَرْضُ فَالْمِنَّ اللَّهُ دَوُفَضُ إِلَّهُ الْمَاكِمَ اللَّهُ وَالْمَاكِمَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَاكِمَ اللَّهُ اَ يَا شَالاً ﴿ نَتُا فِي عَالَمَ اللَّهُ عِلْمَ الْحَقِّي وَ إِنَّكُ مَ لَكُ الْمُسْالِكُا تالك الرسال فضالنا بمضيئ عَلَيْعِض منهم مخطلم الله ورفع بعضيقم درجان وإنبناعبسي ابئ مَرْيُمُ ٱلْبَيْنَانِ وَأَيْدُنَاهُ بِرُوحِ القَدْسِ فَلَوْشَا ءَ اللَّهُ مِا اَقْتَنَالَ الَّذِينَ عَنِيعَتُد عُمْ عَنْ عَدُمَاجًا ءَنْهُمْ أَلْبَيْنَاكُ وَلِكَىٰ إِخْتَنَاكُوا فَيْغُمْ مَنَ إِلَىٰ وَمِنْهُمْ مَنْكُفُرُ وَلَوْسِينَا اللَّهُ مِنْ الْتَعْلَى وَلَيْنَا الله بفعال ما بريده با القالدين منوا انفيفا

الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ بُوْنِيْ مُاللَّهُ مَنْ بَيْسُلُهُ وَ اللَّهُ مُنْ بَيْسُلُهُ وَ اللَّهُ واسخُ عاليم ، وقال لهم نينهم اتّابة ماليك إنْ يَأْتِيَالُمُ التَّابُونُ فِيهِ سَكِينَةٌ مُنْتَوَالُمْ وَ بَقِيَّة مُمَا وَلَوْ آلُوسِي وَالْعَرْوْنَ عَمْهُ الْهَالَا يَالُةُ إِنَّهُ فِي ذَالْكَ لَآيَةً لَكُمُ إِنَّ كُنْ وَهُ وَالْكُ لَآيَةً لَكُمُ إِنَّ كُنْ وَفَيْ مِنْيِيَ هُ فَلَمَا فَصَلَ طَالُونَ بِالْجُنُوجِ قَالَ إِنَّالَّهُ مَبْنَالِيالُهُ بِنَهِي فَيَ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسُ مِنْهِ وَيَ لَهُ بِطَهُ فَالَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ الْمُعَافِقَةُ مِيدِهِ هِ فَشْرِوا مِنْهُ إِلَّا قَالِيلًا ، مِنْهُمْ فَلْمَا جَاوَزَهُ هُوَ قَالَةٍ . بُنَ المَنْوَامَعَهُ قَالُوا لِأَطَاقَةً كُنَا الْبَعْمُ عِمَالُوتُهُ وَجُنُودِهِ فَالْ الَّذِينَ يَظُّنُونَ الْقُحْ مُهُ قُاللَّهِ ه كُمْ مْنْ فِيشَةٍ قَالِيلَةٍ غَالَبَتُ فِيثَةً كُنِّيرَةً الذِّن اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ هُ وَلَمَّا بُرَزُوالِما اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وجنوجه

لَيْكَ المُعْمَانِ التَّايِعِمُ فِيهَا خَالِدُونَ و المُرْزَ الْمَالَذِي ابْرَاعِيمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَا بَيْ مِاللَّهُ مُنْ يَعْمِ لِللَّهُمُّ مِنْ لَلْمُ مُنْ فَي قَأْنِيهُا مَنَا عُوْنِ فَنُونَ لِلَّذِهِ كَعَرُّ وَاللَّهُ لِمَا عَيْدِهِ الْفَعْ الْظَّالِينَ اوْكُالْنَّفِ مَرَّعَلَىٰ فَرْيَةٍ وَهِيَ خَالِيٌّ عَلَيْضُونُ مِنْ عَلَاقًا لَ آيَةً بَحْي عَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوَيْعَا فَإِلَّا عَنْ اللَّهُ مِا يُدْ مَا عُلَمْ مُعَنَّهُ وَاللَّهُ مُلْمِينًا فَاللَّهُ مُلْمَا مُعَالَّمُ مُلَّا يَوْمَا اَوْبَعَضَ يَعْمِ قَالَ بِالْأَلْنِيْتُ مِاثِيةً عَامِ فَأَنظُرُ الجِطَعُامِلَد وَسَنَى إِلَا لَمُ يُنَسَلَّهُ وَأَنْظُرُ الْجَعَانِ لَد وَلَجُوالُكَ آبَةُ لَلِتَاسِي وَأَنْظُنُ لِمَ الْعِظَامِكُونَ ننشيخُ هَا ثُمُّ نَكِسُوهُ لَمْ أَفَالمَّا شِبِّنَ لَهُ فَالْأِعْالُمُ انَّ اللَّهُ عَلَمْ كُلِّ سَبُّهُ فِي فَدِيْرُهُ وَأَذِقَالَ إِيرَاهِيمِهُ مِّ الدَّنْ فَالْمُ مَنْ قَبْلِ انْ يَا نِجَ بَعِيْ لَا بَيْعٌ فيهِ وَلَا عَالَةً وَلَا شَفَاعَةُ وَأَلَّمُ الْمُؤْنَ عُمْ الضَّالَ اللَّهُ مَاللَّهُ لَا إِلَّهُ المُعَوَّا لِيَ الْفَيْتُومُ لَا تَأْفَنُهُ سِنَةً وَكُنَّ لَهُ مَا فِي السَّمْقُولَةِ وَمَا فِي الْمُرْضِعَ نَا ٱلْهِ يَنْسُفَعُ هُ عَنْدَةُ الكمافِنْدِ بَعِلْمُرمَابِينَ ايدبعِهُ وَمَاخَالْفَهُمْ وَلَا يُعِيطُونَ بِنَجْ عِنْ مَعْ عِلْمِ لَهُ إِلَّا مَا مَنَّا أَهُ وَسُعَ كُوسِيَّةً المَهَ قُانِ وَالْارْقِ وَلَا يَوْدَهُ مِفْظُهُمُ اوَعُو إِلْعَالَى العظم هُ مَكِم إِحْلَة فِلِلدِّينِ قَدْتَبَيْنَ التَّشْدُ مَنَ الْعَقَى فَنَ يَكُفُرُ بِالْطَّاعَوْنِ وَقُوْعَى اللَّهِ فَعَده إُسْتَهُ سَلَقَ بِالْعُرْفَةِ الْوِثْقِي لِمَا انفِصَامَ كَمَافَالَّهُ سَمْيَةُ عَلَيْمٌ وَ ٱللَّهُ وَلِيَّ ٱلَّهِ وَلِيَّ اللَّهِ عَلَيْمٌ وَ ٱللَّهُ وَلِيَّ ٱللَّهُ وَلِيَّ اللَّهُ وَلِيَّ اللَّهِ عَلَيْهُمْ مِّيَ الظُّلْمُانِ إِلِمَالِغُورِهِ وَٱلَّذِي كَفَرُوا أَفْلِيدًا فَوْحُمْ الطَّاعَوْنَ يَخْرِجُونَهُمْ مِخَالِقُونِ إِلَمَ الْظَلَّمَاتِ افْ

عَلَيْنَهُ إِلَيْ السَّوْاوَ اللَّهُ لَا يَهُدِي الْفَوْعُ الْكَافِرِينَ عُ وَمَنَا لَاذِبَ يَنْفِعُونَ امُوا هُمُ الْبِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ مَّنَا فُسُومٍ مَنْ إِجَنَّةٍ بَرْبُوجٍ إَصَابِهَا وَإِبْلُ فَالْعَتْهُ الْلَهُ اصْفَفَانِ فَانْ لَمْ يَصِبْهَ اَوَ إِلَّ فَطَلَ أَهُ وَاللَّهُ جَانَعُ اللَّهُ مَّنِ خَبِلٍ قَاءُ مَنَادٍ جَرُّي مُنِ تَخْيِهِ ٱلْإِنْهَادُكَ فَيْهَا مِنْ فِلْ النَّمْلُتِ وَأَصَابَهُ الكِّبَرُولَهُ ذُرَّيَّةً صْعَفَاء فَأَصَابُهُ الْعِصَالِ فِيهِ نَارٌ فَلَحْتَرُقَتْ كَذَلِكَ نَيْتِ يِنْ اللَّهُ الْأَيْاتِ تَعَلَّمُ اللَّهُ اللّ يَا أَيُّهُ ١ الَّذِينَ آمَنُوا انَفْقُوا مُوطِّقِبَاتٍ مَالْسَبْقَ وَمِمَّا أَخْرَجُمْنَا لَكُمْ مِّنَا لَارْضِ وَلَا يَهُمَّتُوا كُنِّيعِتُ وينه النفقة وكسنة بالخذيد الكارة تغضف فيه واَعْلَهُوْ الْمَالَلُهُ غَنِيْ حَمَيْدُ ﴿ السَّنَّيْطَانُ يُعِدْكُمْ

رَجِ اَرِينِ كَيْفَ عَنِي الْمَوْقِيَّ قَالَ اوَلَمَ نُوْمُنِ قَالَ بَكِ وَلَكَيْ لِيَطْفِيًّا ﴿ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَلِيُ أَجِبَالِمَ نَهُنَّ جَزُعاً شُمَّ إُدعُهُمَّ يَأْنِينَكَ سَعْبَا فَلَا أَلَا مَا مُعْلَا الْمَا أَلَا اللّهُ عَذِيزُ حَصَيبُ هُ تَمْ اللّهِ مَا مَا اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلّا عَلَّا عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ ينفيقُهُ المَوْالَفُمُ فِيسِبِيرِ اللَّهِ لَمُنَالِحَتِيةٍ وَاللَّهُ بِهَا عِفْ عِنْ يَسْلَاءُ وَ اللَّهُ وَ السِّعَ عَالِيمٌ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمُوا هُمُ اجْرُهُمُ عُنْدَرَتِهِمْ وَلَاحُونَ عَالَيْهُمْ وَلَوْمِ يَحْزُونَهُ وَ لَا يَعُوفُ وَمَعْفِرَةُ خَيْرُتِنْ صَدَقَةٍ يَتُبَعُهِا اذَيُّوا اللَّهُ غَيْدُ البُّمْ اللَّهُ الَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِالْمَقِ وَ الْإِذِهَا وَ كَا لَّذِي يَنْفِقُ مِالَّهُ رِيَاءَ النَّاسِ وَلَمَيْقُ مِنْ بِاللَّهِ وَٱلْبَوْعِ ٱلْمَعْزِ مِنْنَالُهُ لَكُنْ لِصَعْوا فِي عَالَيْهِ ثُمَّابٌ فَأَصَابُهُ وَالِلْ فَتَرَكَهُ صَالُهُما وَلَيْقُدِرُونَ

علجسنبئ

اَغْنِيّاهُ مِنَ التَّعَفْفِ تَعْرِفُهُمْ سِيَّمَا فَمْ لِرَيِّشْلُونَ النَّا الْحَافاً وْمَاتَنْفِعْوا مَنْ خَيْرِ فَانَ اللَّهَ بِهِ عَلْيَحُ وَالَّذِينَ الحافا وماسيس من الله المالة المالة المستراقة عالم نية عليم فَالْهُمُ الْجُوعُمُ عِنْدَ رَقِعُمْ وَرَحْفَ وَرَا عُمْ يَحْزُنُونَاهُ الَّذِيْنَ يُأْكُلُونَ ٱلرِّبِولَ لِإَيقُومُونَ الْأَيْمَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ يَعَنَبُولُهُ النَّيْطُهُ النَّيْطُانُ مِنَ المُسِتَى وَالاَعِ مَا تَعَمُّ عَالَالُ إِنْهَا الْبِينَةُ مِنْالُ الْبِيقُا واَحَكَالَكُهُ الْبَيْهِ وَحَتَّعَ الْبِيقَا فَيَ جَاءَةُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبُّهِ فَأَنْتُهِي فَالَهُ مِأْسَلُفَ وَأَمْوُهُ إِلِيالَاهِ وَمَنْ عَادَ فَالْوَلِيْدَ اصْفَابُ النَّارِ عُمْ فِيهَا فَالِمُونَ هِ يَحْمَقُ اللَّهُ الْبِقَا وَبُرْ عِلْقَدَ قَاتِ والله لأيني الكُلُّ كُفّارِ آنيم وانَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَ إِذَا لِصَالِحَاتِ وَإِقَامُوْ الصَّالَيْ وَأَتَفَا إِلَّكُوا مَا الْكُولَةُ طَمُ اجْوَهُم عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَاخُونْ عَالَيْهِمْ وَلَاحْمُهُ

الفَقرَو يَامْرُكُمْ الْعَيْشَاءُ واللَّهُ يَعِدُكُمْ مَعْفِينَ مَيْهُ وَ فَضْلاً وَاللَّهُ والسِّعُ عَالِيمٌ الْمُؤْنِي الْمُلَّمَةُ مَرْتَيْبُ لَا وَ مَنْ يَؤْنَ الْمِلْكَةَ مَقَدُ إِنْ يَخْيِرًا كُنِّيرًا وَمَا يَزْحَرُ الْكَالُولُ الْكَلْبَابِ لِمَا وَمَاأَنْفَقْتُ مِينَفِقَةٍ أَوْنَذَرُّةً مَّنْ نَذْدِ فَانَ اللَّهَ بَعْلُمْ فَوَمَا لِلظَّالِكِينَ مِنْ انْصَالِمِ اهْ تَبُدُوالصَّدَقَاتِ فَنِقِهَا عِي وَانْ تَخْفُوهَا وَتَوْتُوْهِمَا الفَقْرَاء فَهُو خَيْرُ لُكُو وَيُتَّعِفْرِ عَنَالُو مِنْ تَعَبَيْنَاهُ لَا اللَّهُ واللَّهُ مِمَانَةُ الْمِنْ خَيْثُ وَكُيْسَى عَالَيْكُ عَدَيْهِمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِهِ مَنْ يُسَدُّهُ وَمَاتَنْفِعُوا مِنْ خَبْرِ فَلِا نَفْسِالُمْ وَمَا تَنْفِقُونَ ٥ إِلَّا أُبْتِغَاءَ وَعُهِ إِلَّا إِ ومَاتَنْفِعْفُ مَنْ خَبْرِيْنَوْفَ الْيَالُمْ وَانَتْمْ كَاتَظْلُونَهُ الفغكاء الذيب التصروا فيستبيا الكوكاسة يستطيعها ضربا في للأنفي سبهم البالعال

وَإَمْرُاوَتَانِ مِنْ مَنْ نَوْضُونَ مِنَ السُّهُ دَاءِ إِنَّ تَضِلُّ احْدَيْهُمُ فَتُذَكِّر احْدَيْهُما الْمُخْرِي وَكَلِّيَّابُ الشُّهُدَاء اذَاماد عَفَا ولَانتَسْتَامُوا أَنْ يَكُتْبُونُ مَخِيرًا وَكُبِيراً الْمِالِهِ ذَلِكُمْ اقَسْطَعْنِدَاللَّهِ وَاقْوَمُ الْمِنَّهَادَةِ وَادْبُ اللَّهُ وَانْوَالُوا اللَّهُ إِنَّا أَنْ اللَّهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ ا عَالِيالُم مِنَاحَ الْآتَالُتَ وَعَادًا مُنْهِدُوا زَا تَبَابِعُتُم وَ لاَيْغَتَّارَّكَانِبُ وَلَاسْهِيْهُ قَانْ تَعْعَلُوا فَانَّهُ هُ فسوق بَهُ وآتَفُواللَّهَ وَيُعَلَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَّالَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ إِلَّالَّهُ إِلَّالَّهُ إِلَّهُ إِلَّالَّهُ إِلَّالَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّالَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا أَلَّهُ إِلَّا أَلَّهُ إِلَّا أَلَّهُ إِلَّا أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَلَّهُ إِلَّا أَلّهُ إِلَّهُ إِلَّا لِلّهُ إِلَّا لِلّهُ إِلَّا أَلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا أَلَّهُ إِلَّا أَلَّهُ إِلَّا أَلّٰ أَلَّا أَلّٰ أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلّهُ إِلَّا أَلّٰ أَلَّا أَلّٰ أَلَّا أَلّٰ أَلَّا أَلّٰ أَلَّا أَلَّا أَلّٰ أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلّ عَالِيمٌ وَ أَنْ لَنَامُ عَلَيْ سَغَرِقًا لَمْ يَجَدِوْا كَاتِبًا فَرِيعَانَ مَّ قَبُوضَةٌ فَإِنْ آمِنَ بَعْضَالُمْ بَعْضًا فَالْبِقَّةِ الَّذِيدِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَيْنَ امَانَتَهُ وَلَيْتَقِ اللَّهُ رَبُّهُ وَكُرْتُكُمُ فَالسُّهَادَةُ وَمَنْ يَالُمُهُمُ افَاتَهُ أَكْمُ فَالْبُهُ وَ اللَّهُ مِأْنَعُ الْفِ عَالِيمٌ \* لِلَّهِ عِما فِي السِّمَعُ أَتِ وَمَا فِي الأَصْفِ وَأَنْ يَعَزْفُنُ ٥ بِأَيَّهُ ١ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّفُو اللَّهُ وذَرُوا مِأْبِقِي سِيَ الْرِيقَ أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيِكَ وَفَانْ لَمْ تَقْعَالُ عُاذَنْوا بِحَرْبٍ مَنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ بَنْ عُالَكُم رَوْسُ لَمُوالِكُمْ المَتَقَلِّلُونَ وَلَاتَقُلْهُ وَ وَافْكُاهُ وَوْعَسْرَهُ وَفَعْسَرَهُ وَفَعْسَرَهُ وَفَيْطَرُ الله مَيْسَرَةَء وَإِنْ نَصَدُقُوا خَيْرُ لِكُمْ أَوْلُنَامُ نَعْلُونَهُ وَاتَّعْلِ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلِي الْمُ اللَّهِ فَمْرَنُوفَا كُلَّ فَسُومًا لَكُ وَعُمْ لَمْ يَظْلُونَ وَيَا أَبُهُا الَّذِينَ آمَنُوا وَآتَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنِ الْمَاكِبُ إِثْمَامَةً فَالْنَبُولُ وَلْيَالُنْكُ بَيْنَاكُمْ كَانَاكُ بِالْمَدُ ل وَكُو يَأْتُ كُانِيْ الْمُ تَأْلُغُ مُاعَلَمُهُ اللَّهُ فَالْبِأَلَنْ وَلِيْلِلْ ٱلَّذِهِ عَالَيْهِ الْحَقُّ وَلَيْتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسَى مَنْهُ فَنْهُ لَنْيًّا فَاذْ كَانَ الَّذِي عَالَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهِا الْوَضِعِيفَا الْكُونَ بَسْنَظِيهُ اللهُ إِلَّهُ فَوَفَأَيْمُ الْإِلْ وَلَيْنَهُ بِالْمَدْلِ واَسْتَشْبِهُ الْمُدْلِ واَسْتَشْبِهُ سَنَفِيدَيْنِ مَنْ رَجَالِكُمْ فَانْ لَمْ يَكُونَا رَجَلُمْنِ فَرَجُلُ وا

وامرأتان

6

ٱللِّيَابَ بِلِلْمَقِّي مُصَدِّقًا كِمَا أَبَيْنَ يَدَيْهِ وَ ٱنْزَلَ ٱلْفَوْتَايَةَ وَالْاَنِحِيلُونِ فَبُلْ الْمُدَاكِ النَّاسِ فَانَوْ لَا الْفُرْقَافَ إِنَّا الَّذِيِكَ عَنُ إِيَّاتِ اللَّهِ هُمْعَدَابُ شَدِيدُ و اللَّهُ عَنِيزُدِفُ إِنْ يَعَامِ ٥ إِنَّاللَّهُ لَا يَعَنِي عَالَيْهِ شَيَّ فِي المَنْ عَن لَافِيكُ مَا يَعُولُ الْفِيدِيمَةِ وَكُمْ فِي الأرْحَامِ كَبُنَّ بَسُنَاء اللَّهِ اللَّهُ وَالْعُفَ الْعَنِيزُ لِكَالِمُ 6 مُعَالَنَهِا نَزُلُ عَالَيْكُ الْكِيَّابَ مِنْهُ أَيَّانَ مُعَلَّمًا مُنَّا أُمُّ ٱللِّنَادِ وَأُخَرُ مُسَسَّابِهَاتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي الْمِيهِ وَيَدُو فَيَتَبِعَنْهُ وَمَانَتُما لِهُ مَا مَنْهُ الْبَعَالَةُ مَنْهُ الْبَعَالَةُ مَ عَالْفِتْنَةَ وَآبْتِفَاء تَاويالِهِ وَمَايَعُالُمْ تَاميالُهُ اللَّهُ الله وَالرَّاسِيخَةَ فِي العِلْعِ يَقَىٰ فِي الْمِلْمِينَ عِيْدِرَيِقَا وَمَابَدَ كَا مُلِيَ الْكَافُولُ الْمَلْبِهِ رَبَّنَا الرَّنْزَغْ فَالْوَسَالَ بَعْدَ اذْ مَعْدَنْتِنَا وَعَسْلِنَالْهِ لَلْهُ لَلْهُ

لمَى بَيْشَاء وَيَعْذِبُ مَنْ يَسْلُمُ وَاللَّهُ عَلَيْلًا لِبْتُعْ قَدْيُرُهُ آمَى الرَّسُولُ مِمَا أَنْزِلَ الِمَهِ مِنْ عَرِّتِهِ وِالْمُؤْمِنِوْنَ وَكُلُّ المَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكُ فِيلَّةِ وَكُتِبِ و وَرُسْلِهِ لِمَ نُفَوِّقُ بَيْنَ آحَدٍ تَّنِ رُسُالِهِ وَقَالُاسَهُ مِنَا وَاطَعْنَا عَفَالِنَاعَةُ رَتَبُهُ وَإِلَيْكُو الْمُصِيرُ ، لَا يَكُلِّقُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وسُعَهَا لَهُ السَّبِيثُ وَعَلَيْهِا مِا الْتَسْبَعِثُ عِبْنَا كَاتُوْكَ عَنْهُ نَا إِنْ فُسِينَا أَوْ اَخْطَأْ نَأْدَتَبَا وَكَانَحُولُ اللَّهُ إِلْ ١ عَكَيْنَا أَصِّرًا لَكَا حَالَتَ فَعَلَجَالَة بِكَ مَوْقَبُلِيَّا ذَبِّنَا وَكَا خُهَالْنَا مَا كَلِطَاقَةَ لَنَابِهُ واعْفُعَتَّا وَاغْفُرْلَنَا وَارْ مَنْ أَنْ سُمُولًا فَا فَأَنْصُرْنَا عَلَي الْعَقُومُ إِلْكَا فِينَ سعرة العلى المنهم المع المع المعنى ما بنان ايلة ٱلمَهِ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ العَبْدُمُ و مَزَّلُ عَالَيْكُ

المظاي

مَتَاعُ الدِّيعَة الدُّنيكُ وَاللَّهُ عَنِدَهُ حُسَنُ الْمَابَ و قالَ اَفْنَيْنَاكُمْ بِحَيْرُ مِنْ ذَكَالُمْ لِلَّذِينَ اتَّعَفَّ عَنْدَ دَتَّهِمْ جَنَّاتُ جُري مِنْ تَغْنِهَا ٱلْاَنْهَارُهُ خَالِدِينَ فِيهَا وَانْوَاجَ مُطَهَّةً ورَضْوَاذُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ مِا لُعِبَاحٍ وَٱلْنِيَا بَقُولُهُ دَبُّنَا إِنَّنَّا أَمَنَّا فَأَغْفِرُكَنَّا ذِنْفِيبَا وَقِينَاعَذَابَ التَّادِه الصَّابِرْنِيَ وَالصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ والمُ وَالْمُنْفِقِينَ وَأَلْسُتَغُفِرِي إِلْاسَعَادِ وسُعَقِدَ اللَّهُ انَّهُ كَالَّهُ اللَّهُ وَأَلْمُ فَاللَّهُ وَإِفْلُ الْعِلْعِ فَا يُمَّا بَا لْفَيْنُ طِلْ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَنْ فِي الْكَالِيمِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِي عَيْدَ اللَّهُ الاسلامُ ٥ ومَا أَخْتَالَىٰ الَّذِبَ إِوْنُو اللَّمَابَ اللَّهِيْ تَعِدِ مَاجَاءَ هُمُ الْعِالْمُ بِغَيْدَيْنَ فَهُ وَمَنَ يَكُفُو بِايُاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَانِ ، فَانِ حَاجُولُو فَقُلْ إِسْلَمْنُ فَيْهِمِ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْنِ وَقُلْ لِلَّهٰ فَيَ رَخُهُ أَ يَلْكُ النَّهُ لِلْهُ عَلَالُ ٥ رَبِّنَا إِنَّاكُ حَالَمُ عَلَا النَّاسِمِ لِيَوْعِ لَمْ رَبِّبُ فِيهِ إِنَّ اللَّهُ لَمَ يُخْلِفُ الْكِيعَاءِ وإِنَّ الَّذِي كَفَرُوا لَنْ تَفْعِي عَنْهُمُ امْوا لَهُمْ وَلَا أُولادُهُمْ مِنَ اللَّهِ سَيْنَا وَاوْلِيُلَوَهُ وَقُولُ التَّايِهِ كَمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَ وَٱلَّذِينَ مَوْقِعُلُومُ كَذَّبُوا بِآياتِنِا عَاَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنْوِيمٍ وَٱللَّهُ مُنَّدِيْدُ المِقَابِ وَ قُلُ لِلَّذِينَ كُفَرُواسَتُعَابُوا وتَحْشَرُونَ الْجَيْعَةُ عَ وَبُسْمَا لَيْهِا وَ وَتُحْشَرُونَ الْجَيْعَةُ عَدْمَانَ لَامْ الله و المعالمة المعالمة المعالمة الله و المعالمة المعا الْخُرِي كَافِيَ يُرَوْنُهُمْ مَثِلَيْهِمْ دَايُ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِيم مَّنْ سَلَمْ الِمَّا فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِإِنْ لِي الْمُصْافِرة وْتِي لُلِقًا سِعِ مِنْ السَّهُوانِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبِنِّينِي وَالْقَنَاطِيرِ الْمُعَنَّظُرَة مِنْ الدَّعَبِ والفضَّة والخيُّول المستقفة والرُّفَّام و والرُّنْ ذَلِكُ

تَنْهَادُ وَتُغِيرُ مِنْ تَشَاءُ وَتُذِّلُ مِنْ تَشَكُّو بِيَدِكُ الْخَيْرُ إِنَّافَ عَلَيْكُلِّ شَيَّ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ال بِ النَّهَارَ فِي اللَّهُ الدَّيْلِ وَتَخْرِجُ الْحَيَّى مِنَالْمَتَّةِتِ ٥ وَيُخْرِجُ الْمَيِّةَ مَنَ الْحَيِّ وَتَرَدُنْ مَنْ تَشَكُما بِغَيْدِ حِسَابِ ه لِّا يَتَخِيدِ الْمُؤْمِنُونَ ٱلصَّافِنِيُ اَوْلَيَاهُ مَ وْفِونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنَ يَفِعُلُ وْ لِلَّهِ فَلَبْسِمَ مَنَ اللَّهِ فِسْفِيْ إِلَّا أَنْ تَتَقَعُ مِنْهُمْ نُقَالُونَ وَيَحَذِّدُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلِللَّهِ اللَّهِ الْمُصَيِّرُ وَ قُالَ الْمُعْفَى مَا فِيصَدِف وَمَا فِي الْمُرْضِ فِي اللَّهُ عَلَيْ كُلِّ شَوْعٍ قَدْيْرٌ ٥ بَوْمَ تَعِيدُ كُلْ نَفْسِ مَّاعَ الْنَ عَنْ خَبْرِ فَحُضًّا وَمَاعَ الْسَعْفِ سُومٍ تَقَحُو أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعَيْداً فَكِيَّذِهِ مَ كُمُ اللَّهُ نَمُسَهُ وَاللَّهُ دَقُفَّ الْعِيَادِهِ قَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اوْنُوْكَالِيَنَابُ وَأَكُلْ مِيْتِيْنَ عَاسَالَهُ مَرْ فَآنِ اسْلُمُ فَغَدِد اُهتَدَفُدَ إِن تَوْلُوا فَا مِنَا عَالَيْكُ أَلْبِكُمُ الْمُلِكُمُ الْمُلِيكُا وَاللَّهُ مِنْ إِلَّ بِالْعِبُادِ ١٤ وَ الَّذِينَ يَكُمْرُونَ بِالْآتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيتِينَ بِغَبْرِ عَقِي وَيَقْتُلُفُ الَّذِيبَ كَيْمُ فُونَ الْقِسْطِ مِنَ الْتَاسِ مُبَسِّعُ بِعَذَابِ الْمِيمُ وَالْكِلَاءَ الَّذِينَ حَبِطَةً الْمُ فِي الدُّنْيَاوَ الْمَاخِيَةِ وَمَا لَعُمْ مُنْ تَاصِرِينَ وَ الْمُ تَرَاكِ الذبِبَ افْنُوانَصِيْبِالْمِنِيَ ٱللَّيْمَابِ يُدْعَوْنَ إِلِبُ كَتِيَابِ اللَّهِ لِيكُمْ بَينَهُمْ نُتُمَّ يَتَوَكِّلُ فَرِيقًا مِنْهُمْ وَعَمْ مَعْرِضُ فَ وَلِهُو بِانْتُهُمْ قَالُوا لَنْ مُسَنَّا النَّالَ اللَّهَ إِنَّا مُأْمَّعُدُو دَانِ وَغَوْرُهُ فِي دِينِهِمْ مَلَكُانُوا يَفْتَرُونَ 8 فَالَيْفَ إِذَا جَهُ عَنَا عَمْ لِيقِعِ لَارِيْدِ فِيهِ وَوْفِيَنَ كُلَّ فَيْ مَّ الكُسَبَعَثُ وَعُمْ لَانظُلُونَ ٥ قَالَ اللَّهُمُّ مَا إِلَّفَ الْمُألِدِ تَوْنِي الْمُلْكَ مِنْ يَسْلَمْ وَتَسْزِعِ الْمُلْكُومِيَّنَ

5

يَامَيْمُ الْجَنَّ لَكِ عَذَا قَالَتْ عَنُونَ عُنْدِ اللَّهِ إِنَّا إِلَّهُ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ يَرْفِقُ اللَّهُ مَيْسَاءُ لِغَيْرِ حِيسَابِهِ هُنَا لِكَ دَعَا ذَكْرِيًّا رَبُّهُ قَالَ رَبِّ عَبْلِي عِنْ لَدُنْكُ زُرِيَّةً طَبِّيَّةً ٥ إِنَّا عَسَمْيِهِ الدُّعَاءِ ، فَنَادَنَهُ الْمُلَّاكِلَةُ وَعُوقَائِمْ تَصَلِّمُ فِي الْمُ اللَّهُ يُبَشِّرُكُ يَعِي الْمُ اللَّهُ يُبَشِّرُكُ يَعِي الْمُعَدِّقًا بَالِهُ إِن اللَّهِ وَسَيْدًا وَحَمُوراً ونَبِيّا مِزَالِقًا لِحِينَ ٥ قَالَ رَبِّ ابْنِي مَا وَيْ لِحِ فَهُمْ مُ وَقَدَرُ الْعَنِي ١٠٠ الكبرُ وأَمْرًا نِي عَاقِحُ قَالَ كَذَالِكَ اللَّهُ بِهُمَّالًا مَا بَشَاءُ قَالَ رَبِ إَجْعَلَى أَيَةً قَالَ آيَتُكُ الْأَلْمِ النَّاسَ نَالَتُهُ أَيَّامِ الْأَرْمُنَّ أَوْ أَرْكُورُ تَلْبُوكُتُهِمَّ أَهُ وَسَبِعْ إِلْمُسْتِي وَأَلْمُ بَهُارِهِ وَاذْقَالَمَ الْكَالْا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَأُمَرْبُمُ الْآلَةُ اصْطَغَيْكَ وَطَهُّرَتِ وَاصْطَغَيْكِ عَلَى الْمَالَمِ إِنَّ مَ إِمْرِيمُ الْقَنْتِي لِرَبَّا عِلْمَ الْمِعْدِ عِنْ الْمِدْ الْمِعْدِ عِنْ عِيْقِنُ اللَّهُ فَالتَّبِمُونِي يَخْيِيالُمُ اللَّهُ وَيَغِفُرُكُمْ ذُفًّا بَالْمُ وَاللَّهُ وَعَفُولَ رُحْمِيمٌ ، فَأَلَطْبِعُواللَّهُ وَالْسَعُولَ فَأَنَّ تَوَكُّواْ مَانَ اللَّهَ لَا يَحِبُ الصَّافِينَ ٥ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفِي ادَ وَوَعَا وَالْ الْبِالْعِبَ وَالْعَدِ الْعَالَمَ عَلَا عَلَمُ الْعَالَمِينَ ذُرِيَّة بعضها من بعض وَالله سَميع عَالِيم الله ادْ قَالْمَسْلِكُ كُلُّتُ عُمِلُ لَا رَبِي الْجَدِّ لَذَنْ نُذَلُّكُ مَا فِي بطُنِي مُعَرَّرًا فَنَفْبَلُ مِنَّ إِنَّا عَلَا أَنْتُ السَّهِ فِي الْمَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَلَمَا وَضَعَنْهَا قَالَسْ عَتِ إِنِّي وَضَعْنُهُا أَنْ إِلَا قَاهُ اللَّهُ أَعَالُم إِمَا وَمُنعَن وَكِيسُ الدَّكُرُ كُمُ لَا نَيْ وَإِنِي اللَّهُ وَانِي اللَّهُ وَانِي اللَّهُ سَمِّيَّنَهُا مَنْ مَ وَإِنِّي اعْبِدُ هَالِكَ وَذُرْتَيْتُهَا هِيَ السُّيُّعُ إِذَا لِيِّيمِ ٥ فَتَقَبَّا لَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلِ حَسَيْ قَا نَبْتُهُا نَبَاناً حَسَناً وَكُفّالُهَا زَكُرْيَا كُلَّا وَخَلْ عَالِيْهَا ذَكُرِيِّ الْمَصْوَابَ وَجَدَعِيْدُهَا دِيْرِقاً قَالَهُ

بامريم

المُونِيَ بِاذِي اللَّهِ وَأَنْبِثَالُمْ بَمَا قُاكُمُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بيوت عُجُم إِنَّ فِي ذَالاً عَ لَآلِيةً كُلُّم انْ لِنَامْ مَعْنَ مِنْ مِنْ وَمُصَدِّقاً لَمَّا بَيْنَ يَدُفِ مِنَ الْمَوْدَيَةِ وَلِأَحِلَّ لَكُمْ مَعْظَ الَّذِي عُرِيم عَالِيكُمْ وَجَيْنَاكُمْ لِإِلَيْةً مِنْ رَبِّالْمُ فانتخ الله واطيعون إنَّا اللهَ رَبِيَّ وَرَيَّاكُمْ فَاعْبُدُوهُمْ هَذَا صِرَاطُهُ سُنتَفِيعٌ ٥ فَالمَا احْسَرَ عِيسِي منهم ٱلكُفْرَةَالَ مَنْ اَنْصَارَبِ الْمِالَةِ قَالَ الْحَارَثُونَ عَنُ أَنْصَادُ اللَّهِ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَآشَهَدُ بَأَنَّامُسُالُونَهُ رَتِّبُكَ أَمْتُنَّا مِمَّا أَنْزَلْنِ وَآتَبَعُنَا الْمِسُورَ فَٱلْنَبْنَا سَعَ السَّاعِدِينَ ٥ وَمَلَى وَوَمَكَ اللَّهُ وَالله خَبِينُ أَلِمَا كُونِيَ وَازْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَيٰ ابْنِي مُنَوَفِيكَ وَرَا فِهُلَا اِلَّهِ وَمُطَهِّرُ لَوْ مِنَ اللَّهِ بِكُلَّمَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَكُولُ الَّذِينَ اتَّبَعُولُ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَوْ إِلَي

مَارَكُفِي مَعَ الرَّاكُويِينَ ٥ ذَلِكَ مِنْ لَنَبْلُو الْعَنْدِ فَعُرْحِيدٍ البيك ومَالَنَ لَدَيْهِمُ إِنْ أَعْفُونَ اقْلُامَهُمُ أَيُّهُم يَفَالُ مَنْعَ وَمَالَنَا لَدَيْهِمُ ازْيِخَتْصِمُونَ هِ إِزْقَالَةِ الْمَالِكُ عُلَةُ بَأَمْنَ مُ إِنَّ اللَّهُ يُبْسُرُكِ بَالْمِيةِ مِنْفُوا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الله المسيخ عيسي آبئ مرقهم وَجيها في الدننياو الكنية وَمِنَ ٱلْمُقَتِّبِينَ هِ وَيُكِلِّمُ التَّاسَمِ فِي الْمُهُدِ وَكُهُ الرَّفَّى الصَّالِحِينَ وَ قَالَتُ رَبِّ الْجَي كُونَ فِي وَلَا وَلَمْ يُسْتَغِي بَشَرُ قَالَ لَذَ لِكِ اللَّهُ يَغَافَىٰ مَا يَشَكُّو انَّا فَضَيَّ أَمْرًا فَا مُتَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ مُ وَيُعَلَّمُ ٱلْكِنَّابَ وَأَلْكِالْكُ فَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِيلَّ وَرَسُوكًا إِلِّينَجِينَ اِسْلَ عِيلَ الْبِيِّ قَدْجِيْهُ عَلَى إِيدَ مِنْ تَتِيلِ الْبِيِّ الْهَافَ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كُهِينُ فَو الطَّيْرِ فِأَنْفِخُ فَيهِ فَيَالُونَ طَيْرًا بِأَذِن اللَّهِ وَابْرِي اللَّهِ وَ ابْرِي اللَّهِ وَ الْمُرْجَعَ وَ الْمُرْجَعَ وَ اوْجِيا 30

15

Cer Cer

المنسدية والباكم الكتاب تعالل إلى كلمة سنوك بَيْنَنَا وَبَيْنَالُمُ اللَّهِ عَبْدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نَشْرِ لَوْبِهِ شَيْعًا وَلَا يَتَّنَّذُ بَعْضُنَا بَعْضَاً انْهَابًا مَّنْ دُونِ اللَّهِ فَا فِي تَوَّ فَعْوُلُاا سُهُدُوا يَا نَامُسُلِمُ فَ وَيَا أَعُمْلُ اللَّيْنَابِ لِم نَحَالًا جُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ التَّوْرُيَّةُ وَٱلْمُغِيلُ إِلَّا مَيْ بَعْدِيمُ إِفَلا تَعْقِالُونَ ٥ مِمَا أَنْتُمْ مَنُولِ عِمَا جَجْتُم فَهَا لَكُوْ يِهِ عِلْمُ وَالَّهُ يَعْلُمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٥ مَلَكًا ، ايْراً هِيمْ يَهُودِيًّا وَلَانصُرانَبّاً وَلَكُنْ كَأَنْ حَنَيْهَا الْمُ وَمَا كُانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَإِنَّا أُوْلِئِ النَّاسِ لِيرُاكِمِيمَ للَّذِينَ انَّبُعَوْهُ وَعَذَا النَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّهُ وَلَيْ الْمُؤُمنِينَ ٥ وَدَّنَّا طَأَيْهَ فَأُمِّنِّ إِمَّا لِٱلْيَابِ لَوْلِشِلُ نَكُمُ وَمَا يَضِلِّنُ الْكِلَا نَفْسُهُمْ وَمَا يَشْفُرُونَ ه يَا اَصْلَ الكيتاب لِمَ تَكُفُرُونَ بِأَيَاتِ اللَّهِ وَانْتُمْ تَشْهُ وَفُنَّا يَوْمَ الْقِيلَةِ ثُمَّ إِلَيْ مَرْجِوالُمْ فَأَمَالُمْ بَيْنَالُمْ فِيمَاكُنْتُمْ فيه تَخْتَالْفِوْنَ ٥ فَأَمَّا الَّذِيكَ لَفَوْا فَاعْدَدْ بِهُمْ عَذَا بَا شَدْبِدًا فِبِالِا تَنْيَا وَ ٱلْأَخْرَةِ وَمَالَهُمْ مِنْ تَأْصِرِيَ ه وَامَّا الَّذِيَ الْمَنُوا وَعَمِ الْحَالَ الْصَالِحَ الْذِينَ الْمُؤْفِقِعُ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ وَالْكُ لَا يُحِيْثُ الْطَالِمِينَ ٥ وَإِلْكَ نَتُالُونُهُ عَالَيْكُ مِنَ الْآيَاتِ فَالْذِيْ اللَّهِ مَانَّةِ مَثَلَ عِيسَانِي عَيْدَ اللَّهِ مَثَلَ آحَمَ خَلْفَهُ مِنْ ثُرَابٍ نُمَّ قَالَلَهُ كُنْ فَيَأَوْنُهُ وَأَكُونَ مُ تَرْبَكِ فَلَاتَكَنْ عَوْ الْمُهْتَعَيْنَ هِ فَيَ حَاجَلُو فِيهِ مِنْ عَدْ مَا جَاْءُ لَوْ مِنَ الْمِلْمِ فَغُلَّ نَعَا لُوْ نَدْحُ إَبْنَاءَ نَاوَ إَبْنَا عَلَمْ ونَسِمَاء نَاوَ نَسِمَاء كُمْ وَإِنفُسْنَا وَإِنفُسَامُ ثُمُّ نَبْتُهِ إِلْ فَنِعَ عَالَ لَمُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلّ هُوَ القَصَعُ الْحَقُّ وَمَاسِكُ إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَانَّا اللَّهُ وَانْ اللَّهُ إِلَّهُ إِنَّا اللَّهُ وَانْ اللَّهُ اللَّهُ وَانْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ هُواَلْمُؤْنِرِ لِكَالِيهِ ٥ فَانْ تَعَلَقُ فَإِنَّا اللَّهُ عَالِيمٍ ، بِا

لمفسدين

بِعَهُ عَالَكِ وَ إِبْمَانِهِ مُ مَنَا قَالِيلًا و افْلَيْكَ لَوْعَلِر عَا حُمْ و اللَّاخِيَّةِ وَلَا يُكُلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ الَّهُمْ يَوْمُ الْعِلْمَةِ وَلَا يَزُّلُيهِمْ وَهُمْ عَنَابُ أَلِمْ ٥ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَعَرِيْهَا كَالْفُ الْسِنَتَهُمُ بِالْلِيَّابِ لِيَعَسَبُوهُ مِنَ اللَّيَّابِ وَمَاهُومَنَ الصيناب ويقولن موسيندالله ويقولن عليا اللَّهِ ٱللَّذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُنَّ ٥ مِرْكَانَ لِسَعْيِ أَنَّ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ اللِّيَابَ وَالْحَالَمُ وَالنَّبُقَّةَ عُمَّ يَعَوْ كَ لِنَامِ كُونُوا عِبَاداً لَجِيعِ عُونِ اللَّهِ وَلَكَنْ كُونُواه رَبَّانِيَّتِينَ مَالَنْتُمْ تَعَالَمُهُ وَاللَّيَابَ وَمَالَنْتُمْ نَدُولُونَ وَلَا يُا مُرَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّبِيقِينَ ارْمِا باللَّهُ وَالنَّبِيقِينَ ارْمِا باللَّه آيًا مُرْكُمْ بِأَلِكُفْرِ بِعَدَ اذْ أَنْتُمْ مُسُلِمُ فَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَاقُ النَّبِيِّي لَمَا النَّيْتَالُمُ مَنْ كَيَّابِ وَحِلْلَةٍ نُهُ جَاعَكُمُ رُسُولًا فَصَدِّقَ لِمَا مَعَالُمُ لِنَوْمِيتُ بِهِ

يَا أَهُا ٱللِّيَّابِ لِمُ تَلْبِسُونَ أَلَحُةً بِالْبَاطِالِ وَيَأَةُونَ آلْحُقَّا وَإِنْتُمْ نَعْلُهُ وَقَالَتْ طَآيِعُةَ مَنْ إَصْراكِلِيّابِ آمِنْفًا الْذِي انْزِلَ عَلِمُ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ النجية لعالهم برجعها و وَلاتُؤْمِنُوا اللَّهُ مَنْ سَبَّعَ د سَالُم، قَالَاتَ الْهُدَي هُدَيا اللهِ إِنْ يَوْنِي آحَدُ مَنْ الْمَالْفِينَ أَوْ يُعَاجَوُكُمْ عَنْدَ رَبِّالُمْ قَالَ أَنَّ الْفَضْلَ بِيدِي اللَّهِ بِعُ سَيد مَنْ يَسْلَهُ وَاللَّهُ وَأَسِعُ عَالِمٌ و يَغْتَطِّ بَيْ عَيْد مَنْ يَبْنَكُ وَاللَّهُ دَوُ الْعَضْلِ الْعَظِيمِ 8 وَمِنْ اَصْلِ اللَّهَا بِ مَنْ ايْ تَاْمَنُهُ بِقِيْطَالِذِ اللَّهُ وَمِنْهُمَّ مَنْ إِنْ تَاْمَنُهُ بدينا يِرَكَا يُؤْخِهِ إلَيْكَ اللَّهَ اللَّهَ أَدُمْتَ عَالَيْهُ قَامًا وَإِلَّا مَا وَمُتَعَالِيهُ قَامًا وَإِلَّا بَا تَهُمْ قَالَا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي لِابْتِينَ سَبِيلٌ وَيَقَوْلُونَ مَلِيَاللَّهِ اللَّذِبَ وَعَمْ يَعْلَمُنُ وَبَايَ سَيْ أَوْفِي بِعَهْدِهِ واَقْعَبِي فَانَّ اللَّهُ يَحِيبُ الْمُتَّقِبِينَ ﴿ إِنَّ الْدَيِنَي اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ

300

these.

39

وُهُمُ اتَّعَالِيهُمْ لَمْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَّ قِالنَّا سِلَّهُ عِبَّا خَالَدِيْ فِيهَا لَمْ يَعْفَى عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهِمُ يُنظَرُونَ ٥ الْمُ اللَّهُ إِنَّ تَا بَعُ مِنْ بَعْدِ وَاللَّوَ وَاصْلُحُا فَاذَّالْكَهُ عَمْفُ رُحِيمٌ ٥ أَذَّ الَّذِينَ كَمْرُوا بَعْدَا يَهَانِهِمْ نُعُمَّا زْحَادُ وَالْفُرِ الْمُؤْتَعَبِلَ بَوْبَتَهُمْ وَاوْلَيْكَ عُمُ الضَّا لَّغُهُ ٥ إِنَّا الْذِينَ كَعَنُوا وَمَا نَوُوعَمْ لُقَالُ فَلَنَ يُعَبِّلُ اللهِ سْ أَحَدِهِ مِنْ أَلْأَرْضِ زَهَباً قَلْوا فِيتَدي مِهِ اوْ لَيْكَ عُمْ عَذَا بُ الْبِيمْ ، وَمَا هُمْ مَنْ نَاصِرِي ، لَنْ تَنَالُوا لَبِرَحَنِي تَنَفِقُوا مَمَّا لَخِبُّونَ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ فَإِنَّا لَكُهُ بِهِ عَالِيمٌ وَكُلِّ الطَّعَامِ كَانَ عِلَّالَّبَي اسْرَا الله الله مَحْدَم اسْوا الله عَلَيْ عَسْدِه مِي قَبْلِ أَهْ تُنْكُو لَ الْنَوْرُبُهُ قَالُ فَانْغُا بِالنَّوْرُبَةِ فَأَتَالُوهَا انْ كُنْتُمْ صَاحِ قِينَ ﴿ فَنَا فِنَوْقِ عَلَى اللَّهِ ٱلَّذِبَ وَلَيْنَ وَرَجَّهُ قَالَءً ا قُرْدُ نَمْ وَ اخْدَدْ فَعْ عَلِيخَ لِلْمُ الْمِرْفِيهِ قَالُوا اَقْرُرِنْا قَالَ فَاشْهَدُوا وَ إِنَّامَعَالُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَيَنْ قُطِّ بَعْدَ دَالِكَ فَاوُلِيَّكَ عُمْ الْفَاسِفُونَ ٥ الْعَعْيَدُ وبِيَ اللَّهِ يَبْعُونُ وَلَهُ أَسْلَمُ مِنْ فِي الْسَمَّعُ أَتِ وَأَلَّا رْمِيْ طُوْعاً لِا كُرُها وَإِلَيْهِ بَرْجِعُونَ ٥ قَالَ مَثَا اللَّهِ وَمَا انْخِزَلَ عَالَيْنَا وَمَا انْخِزَلَ عَلَيْلِ إِلَهِيمَ وَاسْمَعِيلَ وَاسْحَقَ وَيَعْفُوبُ وَ إِلْمُسْلَطِ وَمَا أُوتِقِ وُسلي وعيب وَانْبِيتُ مَنْ يَبِهُمْ لَانْعَرِقُ أَبَيْنَ اَعَدِهُ مَنْهُمْ وَيَحَىٰ لَدُ مِسْلِمُونَ ، وَمَىٰ يَبْتُغُ غَبُوا لُسِلُام ويناً فَلَنْ يُغْبَلُ مِينَهُ وَهُوَ فِي الْآخِيَةِ مِنَ الْخَارَةُ سِرْبِيَ هُ كَيْفَ يَهُدِهِ إِلَّهُ فَوْمًا كُفَرُوا بَعْدَ إِمَّا هُ بِفِعْ وَشَيِعِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَا مَهُ مَالَّكُ لَمْ يَهُمْدِكُ الْفُومُ الْظَّالِمِينَ وَالْكِلْكَ جَوْلَهُ

وفعم

يَعْنَصُومِ اللَّهِ فَقَدْ فُودِي إلْجُ سِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ هِ يَا أَيُّهَا الَّذِيكُ إَمَنُوا اتَّعَوُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَهُوتُكُ اللَّهَ وَاللَّهُ وَلَا تَهُوتُكُ اللَّهَ أننه سيلونه واعتصل بيبالله والمتقرقة وَاذْكُونُا نَهُ لَهُ عَلَيْهُ الْكَهُ عَلَيْهُ الْكَنْتُمُ اعَدْاً \* فَالْفَ بَيْنَ قَالُوبَالُمْ فَأَصْبِعُتُمْ بِنَهْمَةِ إِنْهِ وَأَنْكُواناً وَكُنْتُمْ عَلَيْسَ فَاحْفَيْةٍ مْنَ النَّادِ فَأَنْقَدُكُمْ مَنْ عَالَدَلِكَ يُبِيِّينُ اللَّهُ لَكُمْ الْبَاتِدِهِ وَهُ لَوَاللَّمْ تَهُ تَدُونَ وَ وَلَتَكُنَّ مِنَاكُمْ إِمَّةٌ يَدَعُونَ الْمِلْظِيْرِ وَيُأْمُرُونَ بِالْمُعَوْفِ وَيَنْهُونَ عَنَ الْمُنْكِرَو الْالْكِيدَ عُمْ المُفْكَيْنَ ٥ وَلَمْ تَاكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّفِوا وَاخْتَالُفُواه مَنْ يَعْدِ مَاجَاءَعُمْ ٱلْبَتِنَاتُ وَاوْلَيْكَعَ هُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ، بُومَ تَبْيَعْ وَجُهُ وَنَسُوحٌ وَبُهُ فَأَمَّا الَّيْهَ استَّدَنَا وَجُوعُهُمُ المَّنَ يَهُ بَعْدَامِانِكُمْ فَدُوفُواهُ الْعَذَابَ بِمَاكَنْ مُنْ تَكُفُرُونَ ﴿ وَآمَا ٱلَّذِينَ الْبِيضَ عَنْ فَعْجُو مِيْ بَعْدِ ذَ إِلَكَ عَالُو لِيَكَ عُمْ الظَّالِفَ و مَلْصَدَقَ اللَّهُ فَا تَبِعِفا مِلَّهُ أَبْرَا مِيمَ مَنيفاً وَمَاكَان مِنَ الْمُسْلِينَ و إِنَّ اقُولَ بَيْتِ وَمْعَ الْتِنَاسِ لِلَّذِي بِبَصَّةَ مُبَالَكًا قَصْدِي الْمُعَامَلِينَ م فِيهِ إِنَّا تُنْ لِيِّنَاتُ مُقَامُ الْمِرْاعِيم فَعَنْ حَمَّالُهُ كُلُّنَا أَمِنا وَلِلْهِ عَلَيَّ التَّاسِ عِجْ ٱلْبَيْتِ مَن إِسْتَطَاعَ الْبُهِ سَبِيلًا وَمَنْ لَفَى فَالْقَالَا لَهُ عَنَّ عَنَ الْعَالَمَينَ ٥ قَالُ إِلَا الْعَلَ ٱللَّيْمَابِ لِمَ تَكَفُّونُ بِأَيَّاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ سُنُهِيدُ عَلَيْ النَّهُ الْمُنَّهُ قُالِيّاً اعْلَالِيَّهُ بِ لِمُ تَصَّلْدُهُ فَاعَنْ سَبِيلِ لِلَّهِ مِنْ لَهَنَ تَبْغُونَهَا عِجَمًا وَ أَنْتُمْ سُهُ وَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّاتُهُ الْوَنُ و بِأَاتَهُا الَّذِينَ آمَنُوا ازْ تُطيعُوا فَرِيجًا لَّتِي الَّذِينَ اوْقُلَّالِيَّنَا بَيْرُدُولُمْ بُعَدُ ايَمَانِكُمْ كَافِينَهُ وَلَيْفَ تُكُفُّونَا وَأَنْنُهُ تَنْكُيْ عَالِيالُمُ الْمَاتُ اللَّهِ وَفَيِلُمْ رَسُولُهُ وَيَنْ

وَهُمْ يَسْجُدُونَ مِنْ مُنْ فِنَ بِاللَّهِ وَالْبِوَمُ الْمَرْجِ وَيَأْمُونَ بِالْمُوْلَ وَفِي وَيَنْهُونَ عَنْ لَلِمَنْكُرُو مِيسَارِعُونَ فِي الْحَيْرِاتِ وَالْوَلِيَافَ مِنَ الصَّاطِينَه ومَايفُوانُ عَنْيرِ فَلَنْ تَلُّفُونُهُ واللَّهُ عَلِيمٌ بِأَ لِمُتَعَيِنَ ٥ إِنَّا آلَذِينَ كَفَرُوا لَنْ تَغَنِي عَنْهُمُ آمُوا هُ مُ وَالْ الْمُولِدُنُومُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا وَاوْلَيْكُ وَاصْحَابُ النَّارِهِ هُمْ فِيهَا خَالِدِفَ وَمَثَالُ مَايِنُفِقِفَ فِيظِفِي إَلَيْهِ الْحَبِفَةَ الْدُيْبَا كَمُنَّال ربيع فيها صِرْ اصابَ عَرْنَ قَوْم ظَلُوا إِنْفنهم. فَأَعْلَلْنَهُ وَمَاظَلُهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ انْفُسُومُ يَظْلُونَ وَالْفَالَانَ انْفُسُومُ يَظْلُونَ بِأَأَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوا كَرَتَّغَيْدُوا بِطَانَةٌ مَّنَّ دُونِكُمْ كَايَا وْ خَبَا لَكَ قَدُوْ مَا مَا عَنِتُمْ قَدْبُدَتِ الْبَغْضَاءُ مِي اَفْوا عِهْم وماتني صدورهم البر قد بينا الموالكيات الالتع مقافة صَا أَنْمُ الْأَيْدَ عَبِونَهُمُ وَلَا يَحِبُونَاكُم وَتَوْمِنُونَ بِاللَّيَاكِيِّةِ وَإِذَا لَقُولُمْ فَالْوَالْمَتَا وَأَزِاَخَكُواْ حَضَوْا عَالْبَكُو ٱلْمَانَا مِلَ سَيَ الْعَبْظِ

هُوْمُ فَفِي رَمْمَنِ اللَّهِ حَمْمُ فِيعَاخَالِدُونَ • تِالْكَ إِيَّاتُ اللَّهُ يَنْ الْحُصَاعَ اللَّهُ عِلْمُ عَلَّا اللَّهُ بِرْيِدْ ظَلْهَا ٱلَّهِ عَلَا اللَّهُ بِرْيِدْ ظَلْهَا ٱلَّهِ عَا لَمِينَ ٥ وَلِيَّهِ لِمَافِي السَّمْقُانَةِ وَمَافِي اللَّهُ عَنْ الْمِلْلَةِ مَنْ جَعُوا لُهُ وَدُه كُنْ بُعْمُ خَيْرًا أَمْنَةٍ الْخَصِيمَ فَ الْيَتَاسِ تَكُ فَيْ بِالْمُعُوفُونِ وَنَنَهُونَا عَيْ الْمَنْكِرُ وَتَوْهُ مِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْامَيَ أَصْلُ اللَّيْنَابِ لَهَانَ خَيْرًا لَهُ مَنْهُمُ الْقُومِنِ فَا الْقُومِنِ فَا الْكُومِنِ فَا الْكُومِن عُمْ إِلْفَاسِقُونَ ٥ لَنْ يَضَرُوكُمُ اللَّا نَكِّ وَإِذْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوْلُكُمُ المَدْبُارَ شُمَّ لِمَنْصَرُفِهُ ٥ ضُرِيبَ عُلَيْهِمُ الذِلَّةُ أَيْهَا لَهُ عَنَّا إِلَّا بِحِبُّ إِنَّ مِنَ اللَّهِ وَحَبُّ إِنَّ مِنَ النَّاسِ وَبَا فِي الْجِفْسَيِ مِنَ اللَّهِ وَضُرِيبٌ عَلَيْهُمُ الْسَالَنَةُ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَانُوا يَكُوْرُونَ بِإِيَّاتِ اللَّهِ وَيَقِّتُ الْوَنَ الْمَانِيَّا بِفِيَرْحَفِيْ ذَلِكَ بِمَاعَمَوْ وَكَأَنُوا بَعْنَدُونَه ٥ لَيْسُوسَوَاءً مَّنِ أَصْلِ اللِّنَابِ الْمَنَةُ قَا مِنْ أَيْنَ اللَّهُ إِنَاءَ اللَّهِ إِنَاءَ اللَّهِ إِنَاءَ اللَّهِ 42

فَيَنْقَلِبُواخَالِيبِينَ و لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ نَبَيْ عُاوَيْنُوبُ عَلَيْهُمْ وَيْجَدِّيهُمْ فَانِقُهُمْ ظَالِمُونَ وَ لِلَّهِ مِنْ فِي الْسَمَوْانِ وَمَا فِي الْمُونَ وَوَلَا عُونِ يَغْفِي لِمَنْ يَنْشَاءَ وَيُوذِّبْ مَنْ بَيْشَاءُ وَاللَّهُ عَفُوزُ حَيْهِ بالتها الذيت آمنوا كم تأكلوا المتكاام فأمقا عامة عماعمة واتَّعُوالَّهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَيْنَ وَاتَّعُوالنَّارَالَّتِي اعِدَّتْ للهُ الْحِرْبُ و وَاطِيعُواللَّهِ وَالرَّسُولَ لَوَالْكُمْ تَرْتُونَ وسَادِعُوا لِجَعْفِرَةٍ مِنْ رَكِلَ وَجَنَّةٍ عَيْنَهُ السَّهُ يَ واللاَعْنَ الْمِتْ عَلَيْ اللَّهِ تُعَينَ والَّذِبَ يَنْفِعَ فَ فِي السَّلَّا لَا عَالَى اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل والَضَّرَاء وَاللَّا ظِهِبَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَيْ النَّاسِ والله يحية المحسنين ه والذيك إنا مُعَلَّى فَاحِسَةً أوْظُلُهُ وَالنَّفْسَهُمْ زُكُو اللَّهُ فَأَسْتَغْفُرُوا لِذِنْ يِهِمْ وَمَنْ بَغْ غِوْ الدُّنُوْبَ الْكِلَّالَكَهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَيْهَا فَعَالَى اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَيْهَا فَعَالَى وَهُمْ بَعْلُمُونَ ٥ اوْلَيْلِعَجَزَاؤُهُمْ مَعْفِرَةٌ مَنْ رَبِّهِمْ قَالْ مُونَوْ ابِغَيْظِكُ مِانَ اللَّهُ عَالِيمٌ يَذَاكِ الصَّدُوبِ و انْ مَّسْسَالُهُ مَسْنَةُ تَسْعُومُ وَانْ تَصْبِالُمْ سَيِّعَةُ يَّغُرُ فَيْهَا وَانْ تَصْبِرُوا وَتَتَعُوا لَمُ سَرِّمُ لَيدُهُم شَيئًا إِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعَالَىٰهُ مُعِطِّهُ وَارْغَدُونَ مِنْ اَعْلِكَ نُبَوِّيُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَلِمَدَ الْفِينَالِ وَاللَّهُ سَمِيْدُ عَالِيمٌ ٥ ازْجَتَ عَلَامِهُ مَا الْمِعَتَ ان مُنَالَمُ اَنْ تَغْشَلُ وَاللَّهُ وَلِيقُمْ الْوَعَلَيْ اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَهُ وَلْقَدْ نَصَرُكُمُ اللَّهُ مِبِدُرِ قَانَتُهُ الْذِلَّةُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَوَالْهُ لَوَالْهُ تشكرون و إ ذِنَعُولُ لُلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْ يُكُونِيكُم أَنْ يُمَدِّلُم رَبُّام بِتَالَنَا اَلَافِ مِنَ الْمُلاَ فِيكَةِ مِنْزَلِينَ مِلْيَ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَعُوا وَيُانْوَلُمْ مِنْ فَوْرِعِمْ حَذَا يُمُدُولُهُ رَبَّالُمْ بِحَسَةِ اللَّهِ مِنْ أُمُلَا فِيلَةِ مُسَوِّمِينَ وومَا بَعَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ وَلِيَظُونَ قُلُوبَا أَيْهِ وَمَا النَّصْرُ لِلَّامِثُ عَيْدِ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ الْمَكِيرِ وليقُطْعُ طُوفًا مِنَالَة بِنَ لَعَوْفًا أَوْ يَكْبِنَهُ

C. Ke.

· 14

انقالبة عَلَيْ عَلَيْ الْمُ وَمَنَ يُنقُلُبُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّه سَيْئًا وَسَيَعُوْيِ اللَّهُ اللَّمَ السَّمَا كِرِينَ هِ وَمَاكَ أَن لَيْعَسِّي اَنْ تَهُوْتَ اِللَّهِ اللَّهِ كِتَا اللَّهُ كِتَا اللَّهُ كَتَا اللَّهُ وَمَنْ يُرْجُهُ وَا بَهُ الدُّنْيِانَوْ تِهِ مِنْهَاوَمَنْ تَرْدُ نَوْابَ ٱلْآخِيَةِ نَوْ يَدِمِنْهَا وَسَجُونِي المَثْنَاكِرِينَ ه وَكَايَّنْ مِّنْ تَبْتِي قَاتَلَ مَعَ لَيْتِيْفًا كَنْبِرٌ فَأَوَعَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِيسَبِيلِ اللَّهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَا اَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ بِخِيدُ الصَّابِيِّ ٥ وَمَا كَانَ قَوْهُمْ الْكَانَ قَالْمَا رَتَبَنَا الْمُفْرِلَيْنَا وَنُوْبِنَا وَاشِرًا فَنَا هَيَ اَعْنَا فَ نَبَيْ لَقُدْاً مَنَاواً نُصْرَنَا عَلَيَالْفَعُمُ الصَّافِرِينَ هَفَا الله عَوْابَ الدُّنْيَاوَ حَسْنَ عُوابِ الآخِيةِ واللَّهُ بنت الحسنين ما أيها الذي المنواان تطيعوا الذبِ كَفَ فَا يَرْجَو لَمْ عَلَيْكُو فَالْبِكُمْ فَتَنْقُ الْبُواخَاسِ بُلِاللَّهُ مَوْ لَيْكُمْ وَمُعَى خَيْلِ النَّاصِرِينَ . سَنَافِقِ فِيْلُو بِ

وَجَتَاتُ جُري سِ عَنْهُا الْانْهَادُ خَالِدِي فَهِ او نَعْمَ اَجُوْ الْعَامِلِينَ ٥ قَدْخَ الْمُنْ عِنْ قَعْلِكُمْ سُنَىٰ فَسِيرُوا فِي لِكَ رَخِي فَأَنْظُوفِا لَيْفَ كَأَدَ عَاقِبَة الْلَّأَلَةُ بِبِينَ وَهَذَا بَيَانُ ٱلْنِتَا فَعُديًّا وَمُوعظَةُ للْمُتَّقِينَ ٥ وَ لَمْ تَهِنُوا وَلَمْ تَحْذَنُوا وَ الْمُعْزُنُوا وَ الْمُعْ المَعْلَوْنَ انْكُنْنَهُ مَوْ مُنِينَ م انْ يَبْسَعْسَكُمْ فَرْحِ فَقَد مَسْعُ الْغَدْعُ فَرْحُ مُنْفِلُهُ وَاللَّاءُ اللَّهُ الْمَا فِي لَا اللَّهُ اللَّ التَّاسِي لَيْعُلُّمُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُو وَاللَّهُ لَا يُحِبِّ الظَّامِينَ وَوَ لِيُحْتِي اللَّهُ الَّذِينَ أَسَوا وَمِحْفَ اللَّا فِينَ ٥ امْ حَسَيْعَ انْ تُدُخَلُ الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَعْالُمُ إِلَّا أَلَذِينَ جَاهَدُواصَّنِا فَ وَيَعْلَمُ الصَّاهِ برينَ ٥ وَ لَقَدُ كُنْهُمْ مُنَوْنَ الْمُونَ مِنْ قَبْل اَنْ الْمُفَوْة فَقَدْ رَأِيْمُوهُ وَ انْهُ تَنظُونَ ٥ وَمَا عُمَّدُ اللَّاسُولُ قَدْخَالَ الْمُنْ عِنْ فَبْالِهِ الْمُسْلِ أَفَا بِيْ مَانَ أَوْفَيْلُ الْعَامِد

انقالبخ

يُخْفُنُ فِي أَنْفُسِهِمْ قَالَمَ يُبُدُفِنَ لَفَ يَعَوْلُنَ لَوْكَانَ لَنَا مَزَالُامُ سَيْقُ مَا أَفْتِالْنَاهَ لِهُ مَا قَالَ لَكُنْتُ فِي إِنْ الْمَرْدَ ٱلَّذِينَهُ كَتُبْعَلَيْهِمُ أَلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِجُ لَلَّهُ مَّاهُ فِصْدُورِكُمْ وَلِيمَةِ مَا فِي عَلْمِ بَالْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ لِنَاتِ الضَّدُورِهِ انَّ الَّذِينَ تَوَلَّأُ مِنْكُم بَنْكُم بَنْهُمَ الْتَغَيِّيةُ الج عَانِ إِنَّهَا اسْتَرَكُهُمُ الشَّيْطُانُ بِيَعْضِمَا لَكُسُوا وَ لَعَدْعَهُ اللَّهُ عَنْهُم إِنَّ اللَّهُ عَمُونَ حَلِيمٌ ه يا أَيُّهَا الَّذِينَ السَّوْالْأَتَكُونُوا كَالَّذِبِ كَفَرُوا وَقَالَ لِإِنْجُوا نِهِمْ إِنَّا ضَرَبِفَ فِي لِلْأَرْضِ اَوْكَانُواغُنَّا لَّوْكَانُوا عَيْدَنَا مْأَمَّا فَا وَمَا فَيْالُوا لِيَجْوَلَ إِلَّهُ ذَالِعِ حَسْرَةً فِي فَلُوْيِعِمْ وَاللَّهُ يَحْي وَ بُينْ وَاللَّهُ مِمَانَعُالُونَ بَصَيْرٌ وَ لَيْنَ فَتَالْبُهُ فبسببل للواومنة المعفرة تتنظه وتفنة عنيها يَجْ عَوْنَهُ ٥ وَلَجِيْ لَهُ مِنْ لَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّةِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا الَّذِينَ كَفَوَوْ الرَّغُبُ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مِالَمْ يُنْزُلُ بِيُلْلَا نَا وَمَا وَلِيهُ فِي النَّارُو بِأُسِ مَنْ وَبِ الظَّالِينَ ، وَلَقَدْصَدَ قَالُمُ أَلَّهُ وَعُدَةً إِذْ خَصْتُونَهُمْ بِاذْ نِهِ حَتَّيَانَا فَشَالَةً عَ وتَنَاذَعُنُهُ فِي الْمُروعَ صَيْنَارُمِيْ بَعْد مَا أَدَيكُم مَا يَجِبُونَ مُنَاكُمْ مَنْ يُرِّةُ الدُّنْيَاوَمُنِكُمْ مِّنَاكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ خِيَّةَ نُمَّ صَرُفَكُمْ عَنْهِمْ لِيَبْتَكِيكُمْ وَلَقَدْ عَفِي عَنْكُمْ وَا للَّهُ دَوْفَضْ إِعَلِيالُكُ مِنْ إِنْ صَعِدْفَةً وَلَمْ تَلْوَنُهُ عَلَيْ اَحَدِ وَالسَّولُ بَدْعُولُمْ فِي الْحُرْكِمْ فَافَا بَكْم غَمَّا يُغَيِّدُ لِحَيْلًا تَعَوْفُاعَلَى عَالَالُهُ وَلَامَا اَصَابَالُهِ وَاللَّهُ خَبِيْنِ إِنَّهَا نَهُ أَوْنَ وَ نُعْ آنَوْ لَعَلَيْكُمْ مَّوْنِ عَدِ الْعَمْ اَمَنَةُ نُعَالَمُ البَّغَشْفِي طَأَيْعَةُ مَّنِكُمْ وَطَأَيْعَةَ قَدَاعَتُهُمْ انفسهم بَظِنْونَ بِاللَّهِ عَبِي الْكَقِّ ظَنَّا جُمَاهِ البَّهِ يَفْو لْهُ عَلْلَنَّا مِنَ الْمُرْوِنِينَيْ عَلَيْ الْمَالَةُ الْمَرْ عَلَّهُ لِلَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يخفون

مَيْ الْيُهُ وَلَنْ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الله و لَيُعْلَمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَلَيْعْلَمُ ٱلذِينَ نَا فَعْنَا وَفَيلًا هُمْ تَعَالُواْ قَاتِالُو فِيسَيِيلِ اللَّهِ أَوادُ فَعُوا عَالْ لَوَيْفَالُمْ

الْمِنْ عَنْ عَدِينَ وَمَا اَصَا كُلُمْ يَوْمُ النَّفِي الْهُمَّانِ فَباذِنِ قَتَا لَكُ تَلِيَنَهُمْ لِللَّهُ مُ لِللَّفْرِيَوْمَ فِيذِ أَفْرَبُ مِنْهُمْ لِللَّا وَبَهَانِ يَقُولُونَهُ مَا قُوا هِفِم مَّا لَيْسَى فِي الْحِيمِ مُ وَالْكَهُ اعْالَم بَهَا يَأْمُونَهُ ٥ الَّذِي قَالَ الْمُوانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْاطَاعُونَا مَا قَتِلْ قَالْ فَأَدْ رَقًا عَنْ لَ نَفْسِلُمْ الْمُونَ ان كَنْتُمْ حَمَاجِ قبنَ ه وَلَمْ تَحْسَسَتَبَىٰ ٱلَّذِينَ قُنْكِلُ فِيسَبِيلُ ٱلَّهِ ٱمْعَا بَلُ الْمُبِياء عُنْدَمَتِهِمْ بُرْزَقُونَ ٥ فَرِحِينَ مَا آنَيُهُمْ اللَّهْ مِنْ فَضْلِهِ وَبَسَنْتَبُشِرُفِهَ بِأَلَّذِينَ لَمْ يَكُّفُوا بِعِمْ مِّنِي خَلْفِومُ الْمُرْخُونُ عَلَيْهُمْ وَلَمَا فَمْ يَكُونُونَ مُ ١ بَسْنَبْ شِيرُونَ بِنْهِ فَيْ مَنِي اللَّهِ وَفَضْ إِوْ أَنَّ اللَّهُ وَكَ

فِمَاتُ اللَّهِ لِيَ اللَّهِ لِيَ اللَّهِ لِيَ اللَّهِ لِي اللَّهِ لِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال مُؤْخَ لِلَّهِ فَاعْنَ عَنْهُمْ وأَسْتَغَوْظُمْ وَسَلَّوْدُكُمْ فِي الْأَمْر فَاذِ أَعَوْمُ مُنْ فَتُوكُلُّ عَلِيَالِكُهِ إِنَّا اللَّهُ بِحِيدٍ الْمُتَوَكِّلُونَ وَا اهْيَصْلُمُ اللَّهُ فَلْإَغَالِبَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلُمْ فَمَنْ فَالَّهُ اللَّهِ فَكُنْ فَالَّهُ اللَّهِ يَنْظُرُكُمْ مَّوْبِعَدِهِ فَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَالِ الْوُمِنُونَ ٥ وَمَا كَانَ لِنَبِقِي أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلُّلُ كُانِ بَمَاعُلَّ بَعِمَ الْقِيمَةِ نُمْ وَكُولُ كُلُّ نَعْسُومًا كَسَبَعْ وَهُمْ لَانْظُلُونَ وَالْهَيْ أَنْبَيُّ وَضِيًّا ذَالَّاهِ كَانُ بَاءَ سِتَخَطِّ مِنَ اللَّهِ وَمَّاوْبُهُ جَهَا أُمْ وَيَلْسَ لَمُصِيرُه عَمْ دَرَجَاتُ عَيْدَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصَيْرُ يَمَا يَعْ أَنْ الْمَا تُوَالَكُ أَعْلَى الْمُعْتَدَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَدَ الْمُعْتَدَ فَيْهِعْ دَسُولًا مَّوْ النَّاسِيمْ بَبَالُواعَلَيْهِمْ آلِا تِهِ وَيُنَّ كِيهِمْ وَيُعَلِّهُمْ أَلْكِتَابَ وَأَلْكِلُمْ فَ وَانْ كَافَا مِنْقِبُلُ لَقِيضِ لَا إِنْهِ إِنْ الْحَكَا اصَابِتُكُمْ مُتَصَيِّبَةُ فَدَاصِبَةً

مثاليها

لِيَذَرَ ٱلْمُؤْنِينَ عَلِيَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنَّى مَيِزَلْكَ بِيتَ عِنَّ ٥ الطَّبِيرِ وَسَلَّكُ أَنَّ اللَّهُ لِينْظِلِمَالُهُ عَلِيا لَهُ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ يَحْتَبِي مَنْ يَسْلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَأَنْ تَقْمِيقًا وَتَتَعَوْ فَاللَّمْ الْجَرْعَظِيمُ ٥ وَلاَ جَسَبُّ الَّذِي يَخِالُونَ بَمَا انْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَيضِلِهِ عُونِيْ فَمْ بِلُهُ وَسَرَّ فَي سَيْطَةً مَا بَعْ إِلَى إِلَهِ بَوْمَ الْقِيمَا قِ وَلَلْهِ مِيْرَانُ المَّعَمُّوْاَ قِ وَالْاَرْفِ وَالُّهُ مِمَا تَعْالُونَ خَبِيْرُ ، لَقَدُ سَهِيَةِ لَلَّهُ قَدْ ٱلَّذِي قَالُوا إِنَّهُ اللَّهُ فَعَيِرُ وَ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ مَا قَالًا وَقَالُهُمْ ٱلأَنْبِيَّاءَ بَغَبُرِحَقِّ وَنَقَولُ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَيْقِ هِ ذَالَّهُ مِا قَدَّمَ الْمُدْيِلَةُ وَأَنَّ اللَّهُ لَيْسَ بَطْلًا مِلْعَبِيدِ ٱلَّذِينَ قَالَوْ الَّهِ اللَّهُ عَهِدَ إِنَّهُ اللَّهُ عَهِدَ إِنَّهُ اللَّهُ عَهْدَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بَا تَيْنَا بِقُرْيَانِ تَأْكُلُهُ النَّالْ وَقُلْ فَدُحَامَا لَمَ الْمُعَالِمُ النَّالْ وَقُلْ فَدُ حَامَا لَكُ مَّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَانِ وَبِإَلَّذِي قُلْمٌ فَلَمْ قَتَلَمْ فَمَ انْ

يْضِيعُ ابْعُولُ الْمُؤْمِنِينَ هَ الَّذِينَ اسْتَخِابُوا لِلَّهِ وَالْرَسْولَ وَيْعِدْمِاً مَا مَا مُومِ الْفَيْحُ لِلَّذِينَ مَسَنَّوْ مِنْهُمْ قَ التَّقَوُّ البُّوعُ عَلِيمٌ الَّذِينَ قَالَ هُمُ النَّاسَ إِنَّا النَّاسَ فَدْ بَهَ عَلَىٰ اللَّهُ فَأَخْسَنُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيَّانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْمَكِيلُ ، فَأَنْعَالَهُ إِنْهُمَةً مِتَخَالَكُ ، فَ فَضْلِ لَمْ بَمُسْسَهُم سُوعٌ وَآتَبَعُوا رَضُوا نَاللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيم ٥ إِنَّهَا فَالِلْمُ السَّتَرْبِطَانَ يُخْقِفَ اوْلِيَّاءَهُ فَلَا تَغَافُونُ وَخَافُوا أَيُكُنْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَلَا يُحْزِلْكُ الَّذِيتَ بِسْكَادِعُونَ فِي الْكُفْرِ لِنَعْمُ لَنْ يَضِمُ اللَّهُ سَنْيُكَا يُرْبِدُ اللَّهُ \* اللَّهُ عَذَا لِي عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ إِلَّا فِي وَهُمْ عَذَا لِي عَظِيمٌ ﴿ إِنَّا الَّذِيِكَ السَّنَرُو الكَفْرَ بِالْمُ يُمَانِ لَيْ تَبَضَّوْلِلَهُ شَيْعًا قَ عُمْ عَذَابُ اللهُ ٥ وَلاَجُسَبَقَ الَّذِبَ لَفَرُوا أَمَّا أَنَّى هُمْ لِيرُ وَأَدُوا إِنَّا قُمَّا وَهُمْ عَذَاتِ مُهْبِي ٥ مِنْكَانَ اللَّهُ

and Manuel of the State of the

بذرائؤهنين

47

الأَلْبَابِ ٥ الَّذِينَ يَذَكُونَ اللَّهُ فِيَاماً وَفَعُوماً وَعَلَيْ اللَّهُ عَياماً وَفَعُوماً وَعَلَيْ اللَّهِ وَيَتَفَكَّرُونَ فِيخَلْقِ السَّهَقُانَ وَالْإِرْفِيرَتَبُنَّا لَمَا فَالْعُرْصَفَا نَاطِلاً سَجُانَكَ فَعَيْنُاءَ ذَابَ الْعَامِهِ وَرَبُّنا إِنَّا عَنْ تُدُمِّل النَّارَفَقُهُ ٱخْزَنْيَهُ وَمَا لِلْظَّامِينَ مِنْ النَّصَامِ و دَتَّبَّا اتَّنَا سَمْ عَنَا مُنَادِياً يُنَادِيكُ بِي للا مُباَّنِ أَمَّا مِنْ الْمِنْ بِرَبِّكُمْ فَأَمَنَّا رَبِّنِهَا فَأَخْفِرُ لَنَّا رَفُونَبَّا وَلَفِوْعَتَا سَتِيًّا تَنِيَّا وَتَوْفَنُا مَعَالًا بِالره ورَبَّنَا وَأَنْنَاماً وَعَدْتَنَاعاً فَي سُلِكَ وَلَا تَخُونَا بَوْمُ ٱلفِيمَةِ اللَّهَ لَا تَعْلَقُ أَلْبَعَادَهُ فَأَسْتَجَابَ هُمْ رَبِّهُمْ أَنِّي كَمَا ضِيطِ عَمَلَ عَامِلٍ فَيَالُمْ فَيْ زَكَرٍ ا وَأَنْتُهِ بَعْضَالُهُ مُنْ يُغُضِ فَلَ لَّذَيْ هَا جَوْا وَأَثْرِهِ منْ دِبَادِهِ وَ أَوْدُوا فِيسَبِيلِي وَقَاتَالُوا وَقَتِلُوا كَا مُدُ عَنْهُمْ سَيُّكَا نِهِمْ وَكُوْ خِلَةً مُ جَنَّا يَحْرُي مُ يَخْتِهَا أَلَانْهَا لَ نَوْاً بَأَتَنَ عِنْدَاللَّهِ وَاللَّهُ عَنْدَنْ حَسَنُ الثَّقَالِيهِ

كُنْتَ صَادِ قِبِنَى هِ فَانِ كَذَبُولُو فَقُدْ لَذِبَ رَسُلُ تُتَوْقَبُ إِنَ عَالَا أَتَوْ فَيَالُو جَا وَا بِالْبِيِّنَاةِ وَالْزِيْرِ وَالْكِنَابِ الْمَنِيرِ ، كُلَّ نَفْسٍ زَائِعَةُ أَلَّوْتِ وَانَّهَا نُوْتُونُ الْجُورُكُمْ بِوَمُ الْقِيهَافِي فَيَنُ زُخْخِحَ عَيَى النَّاسِ! وَأَدْخِلَ إِلْكُنَّةُ فَغَدُ فَأَذَ وَمَا أَكْبُونَ الدُّنْبِأَ الْأَمْتَاعُ هُ الغُرِفْدِ و لَتُبْأَلُونَا فِي إِمُوا لِكُم وَانْفُسِكُمْ وَلَتَسْمُونَى مَّخِ ٱلَّذِيِّ الْوَفَّ الْإِلْتَابَ مُثْنِقَيلِكُمْ وَمَغِ ٱلَّذِيِّ الْشَرَّ كُوْااَذَكِ كَنْ يُورُ وَانْ نَصْبِرُ وَتَتَقَوْا فَانَّ ذَلِكَ مُعْفَعُومُ إِلاَّ مؤدِه وَ إِذْ أَخَذَالْلَهُ مُنِئَاكَ آلَدَيِ الْوَنْفُ اللِّيَابَ لَتَبَيِّنَهُ النَّاسِ فَكُمْ تَأْمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَّاءَ ظَهُورِهِ وَاسْتَرَوْبِهِ مُّنَا قَالِياً فَيُشْوَ مِا بَشُنْزُوْنَ ٥ لَمَ غُسَبَةً الَّذِينَ بَغْنَ حَفَّهُ مِمْ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل يَهَ فَاذَ يَوْ مَّنَ الْمَذَابِ وَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمْ، وَلِلَّهِ مِالْكُ المتَهُوَّانَ وَالْمُرَفِّنِ فَأَخْتِلَافِ اللَّهْ إِلَا اللَّهُ النَّهَا رِبَلَا بَأَنَّ لِفُلِي

والله علي مل يح قد يرواة في خلق المسهوان والم تعي

بِهِ وَالْاَرْخُامُ اِنَّهِ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رُقَيِبًا مَ وَأَلَّوْ الْيَتَايَ آمُوا لَمَ وَكَانَتَبَدُ وَالْكَبِيةِ لِالْكَبِيةِ الْطَبَيْدِ قَلِينًا كُلُوالُوا عُمُ الْحِالَةُ اللَّمُ أَنَّهُ كَانَ خُوبًا لَبِيرًا هُ وَانْ خِفْعُ المَانَةُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَّاللَّهُ مَنَّاللَّهُ مَنَّاللَّهُ مَنَّاللَّهُ مُنَّاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِقُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللّم مَتُنِيَ وَثُلاَثَةُ وَدُبَاعَ فَانْ حِفْتُمْ الْآلَتَعُدُلُواْ فَواَحِدَةً أَفَمَا مَلَكَتُ الْمُ اللَّهُ ذَلِكَ أَدْنَي اللَّهُ تَعْدُولًا وَآتُوا النِّتَاءُهُ صَدْقَا نِهِيَّ خِلَّةً فَاذْ عَلِينَ لَكُمْ مَنْ شَيْعٍ مِنْفَ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنيِكًا مَرَبِّكُمْ وَكَانَوْنُوا المَشْفَهَاءَ أَمُوا لَكُمُ الَّهَ بَعَوَلَ اللَّهُ لَكُمْ قَبِيا ماً وَأَدْنَوْفِعُ فِيهَا وَأَلْسُوهُمْ وَقُلُوا لَهُمْ قَوْلًا مُّعُو وَأَبْتَالُوا اللِّيَّا مِي حَتِّي إِذَا بَلَغُوا الْكَ لَيِّكُمْ عَ فَانْ آسَمْ وَيْهِمْ رَسْداً فَا دُفَعُوا لِبُهُمْ امْوا هُمْ وَكُمْ تَاكُلُومِ السِّكَافَ وَبِدَاراً انَ ثَيَلْبُرُوا وَمَرَ كُلِنَ غَنِيّاً فَلَيْسَتْعَفْفُ وَمَنْكُمْ فَا فَهُيرًا ۚ فَلَيًّا ۗ فَلَ بِالْمُحْوِفِ فَاذِا دَفَعْنَ الْبِهِمُ امْوَاهُمْ

لَايَغِتَّانَّكُ تَعَالَّا اللَّذِي لَكُولُ فِي اللِهَا و مَتَاعَ قَالِيالُ مُ مَاوَلِهِمْ جَهَانًا وَبَيْسِ أَلْمِيهَادُهُ اللَّذِي الَّقَوْلَةُمْ هُمْ مِنْنَاتُ جَري مِ عَيْتِهِا الْمَانُهُالْخَالِدِيَ فِيهِا نَزُكُمَ مُنْ عُنْدِهِ اللَّهِ وَمَلْمِيْدَاللَّهِ حَبْرُ الْأِبْرَادِ مِ وَإِنَّانُ اَصْلِ ٱلنَّابِ لَمَنْ بِوَجِيْ بِالَّلَّهِ وَمَا أَنْ لَ اللَّهُ وَمَا أَنْ لَ اللَّهُ وَمَا أُنْذِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ هُ لِلَّهِ كُوسَتُمْ قُونَ بَا يَأْتُ مِاللَّهِ مُّنَا قَالِيلًا ٥ اوُلَيْكِ عَمْ أُجْوَعُهُ عَيْدَ رَبُّومُ إِنَّالَكَ اللَّهُ سَرْيُغُ الْحِسَابِه بِأَلَيْهُا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُواصَا برُوا وَرَا بِطُوا وَأَتَّقُواللَّهُ لَوْلَا إِمْ تَفْلِحِيْ نَ ٥٥ سورة النسكماني لنبي الله الأفرانية وسيتفون بَا اَيْهُا الْحِبَ النَّاسُمِ اتَّفَوْا رَبُّ الْمُ الَّفِيخَاعَالُهُ مَنْ نَفْسِ قُلْ حِدَيتِ وَخَلَقَ مِنْهَا دَوْجَهَا وَبَتْ فَيْهَا رِجَاكُمُ لَيْمِلُ وَنَسِمَاءً وَاتَّفْوُاللَّهُ الَّذِبِ تَسَاءَ فَيَ

فَانِكَانَ لَهُ أَخْفَةُ فَلِرُمْيِهِ الشُّدُسِي مِنْ عِنْدِ وَمِتِّبَةٍ نُوتِي بَوَا اوْدِينِ اللَّهِ فِي وَاسْافْ فِي الرَّدُوفَ اللَّهِ مَا أُونِ لَكُمْ نَفُعاً فَرِيضَةً مِّزَ اللَّهِ إِنَّا اللَّهَ كَانَ عَلَيماً عَلَيماً وَلَكُمْ نَصْفُما تَرَكُوا زُوا جُلُّعُ ا فِلْمُ يَكُنْ هُنَّ وَلَدُ فَانَكُمْ نَهُ طَيْنَ وَلَدُ فَلَكُو الْيَوْمَ مَا تَرَكُنَ مُوْرَفِد وصَبَّذٍ يُوصِبنَ يَهَا أَوْدَ يُنِ وَهُنَّ الْبُغُومَ مَا تَرَكُعُ أَنْ لَمْ يَكُنْ لَكُ وَلَدٌ فَانْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَالْمِنَّ الْمُنْ أَيَّا لَكُنْ مِيَّا لَكُنْ مُؤْلِعُدٍ وَمِيَّةٍ تَوْصُونَ بِهَا اوَدْيَنْ قَانْ كَانَ رَجُلُ يَوْرَثْ كَالْمَلَا لَدُّوه أَوْمُلَةُ وَلَهُ أَخُ أَوَ الْحَدِيثَ فَلِكُالُ وَأَحِدٍ مَنْهُمَا السُّدُ فَانِكَا فَطَا ٱلَّذِي مَنْ خَالَفَ فَهُم سُرُكَا وَ فِي الثِّيلُ فِي مَعْنِعِدُ وصَيَّة إِنَّهُ بِهَا وَدُيْ عَبُرَ مُضَارِ وَصَيَّةً مِّنَ الله والله عَلْمُ حَلْمُ و تِلْقَصْدُودُ اللَّهِ وَمُؤْتَّطِيعِ اللَّهُ ورَسَولَهُ بِدُخِلِهُ جَنَّاتٍ جَرْيٍ مُخِنْظَيْهَ الْأَنْهَالَ

فَاسْهِدُواعَلَيْهُمْ وَكَفِي إِلَّهُ حَسيبًا و لَا تِجَالِ نَصيب مَمَّا نَوْلُوا لِالَّانِ وَأَكُمْ قُرْفِهُ وَلَلْتُسَاءِ نَصَبُبُ مِمَّا تَرْكَ الْفَالِدَّانِ وَالْمَافِرِينَ مِمَّاقِلَمْنِهُ أَوَلَيْلُ نَصْيِباً مَقْرُوضاً قَانَا عَضَرَا لْعَيْسَمَةَ افْلُوا الْقُرْيِجِ وَالْيَتَامِيَ وَالْمُسَا لَيْ فَأَدْذُ فَوْضَ مِينَهُ وَقُولُ اللَّهِ فَوْلاً مَتَّمْ فُوناً مَتَّمْ فُوناً مَتَّمْ فَا لَكُ شَي ٱلَّذِجِ ۗ لَوَ نُزَكِّ أَمَنْ خَلْفِهُم ذُرِيَّةً أَصْعِ اعْأَخَا فُو اعَلَبُهُمْ فَلْيَتَّقُوالَّا وَلَيْقُولُوا فَيْ لاَّ سَدْيِداً ه إِنَّ الَّذِي يَا اللَّهُ وَلَا فَيْ اللَّهُ وَلَا فَي لا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا فَي لا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالْمُو آمُوا رَالْبِيَّا مِي ظُلُّمْ إِنَّمَ يَعْمُونَ فِيطُونِهِ فَالَّا فَيَسَعْلُونَ فَالْمَا وَيُسْتَعْلُونَ فَ سَعِيرًا مِرَّوْصِياعُ اللَّهُ فِي أَفْلَادِعُ ٱلْكَكِرَ مُنْلِحَظِ ٱلْأُنْتَيَبِّي فَانْ كُنَّ سِمَاءً فَوْقَ الْنَتَيْنِ فَلَهُمَّ ثَلْثًا مَا تَزَلَعُ وَأَنْ كَانَتُ فَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفَ وَلِمَ بَوَيْهِ المر واحد منه ما الشد سل قاتر ف انكان له وكد فَانْ لَمْ بَكِنْ لَهُ وَلَدُ وَوَرِنَهُ أَبُوا مُ فَالْرَقِيهِ الثَّالَيْكِ

ولَمْ تَعْضَالُوعَنَّ لِيزَهُ عَبْوابِمَعْ مِنَا تَيْمَعْعَ الْمَانَ يَانِينَ بِفَاحِسَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُفُنَّ بِالْمَوْنِ فَانْ كَعْهُونَّ فَعَسَيْ أَهُ تَكُرْعَوْ نَتَيْناً وَيَعِمَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً لَيْهِ إِلَّهِ مَا وَانْ اَرَوْتُمْ اسْشِهِ وَالْزَوْجِ مَكَانَ زَوْجٍ وَآلِيَّتُمْ الْعِدُّونَةِ قَيْطَاراً فَلَاتَا خُذُو مِنْهُ شَيْئًا آتَا خُذُفَ نَهُ بَهُمَاناً قَاتُما مْبِينًا ٥ وَكَيْنَ تَأْخُذُونَمْ وَقَدْدَافُصَيَا بَعْضُكُمْ الْجَبَعْفِ وَاخْدُنَ مِنْكُمْ مِيثًا فَأَغَلِيظًا و وَلَا تَنْكُولُ مَا نَكْحَ الْمَا فَكُمْ مَزَ النَّسَاءِ إِنَّا مَا قَدْسَلَنَ أَنَّهُ كُمَّ أَهُ فَأَحْشَةً وَهَقَتَّا وَسَدَهُ سَبِيلًا وَخُرِّ مَنْ عَالَيْهُ أَمَّهَا تَأَلَّهُ وَبَبَاتًا فِي وآخوا ناف وعما تافي وخاكم المالم وسَالاً المَحْ وَمَنِانُ الْمُخْنِفِ أَمَّهَا تَالُمُ اللَّايِ الْكَايِ الْكَاتِي الْصَعْمَالُعُ وأخواناكم مخالخضاعة وأنهمان سكايا وربا يْبِأَكُو اللَّهُ تِي فِي خِحْدِرِهُ مُونِيسَا يَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

خَالِدِينَ فِيهَاوَزَلِكَ الْمَوْزُ الْعَظِيمُ هُ وَمَزْيَقِعِ اللَّهَ ورَسُولَهُ وَيَتَعَدُّ حُدُهُ عِهُ يَدُخِلُهُ نَارِاً خِالَا الْبَعَاوَلَهُ عَذَاكِ مُونِينُ وَ اللَّاتِ يَانِينَ الْفَاحِشَةَ مَنْسِياً قِيلُ فَأَسْنَشْهِ دُوا عَلَيْهِيَّ ارْبَعَةً مَنْكُ فَانْ سَرِهُ وَا هُ فَأَمْسِلُوعَيْ فِي الْبِينِ حَتِي يَتَوَفَّيُهُنَّ الْمُونَ اوْيَعِمْلَ اللَّهُ هَٰنَ سَسِيلًا ٥ وَاللَّهَ أَنِ يَأْتِيانِهَا مُنِكُمْ فَأَدْوَعُهَا فَأَنْ الْمَ وَأَصْلَكُ الْفَاعُونُواعَنَّهُمْ إِنَّهُ اللَّهُ كَانَ تَوَّا بَأَرْجِيماً وإِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلِمَ اللَّهِ لِلَّذِيتَ يَهْالُونَ الشَّوَةَ مِتَهَا لَذٍ ثُمَّ هُ يَنْ عِنْ مَنْ ضَرِيبِ فِلْ أُلْفِكُ يَنْفُ بُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً عَلِيماً و وَلَيْسَنِ التَّقُّبَةُ لِللَّذِينَ يَهَالُونَا لِتَسَيَّلَةِ حَتَّى إِذَا حَضَرًا حَدَّمُهُم المُونَ قَالَ ابْقَ تَبْتُ الْأَنَ وَلَا آلَا ابْقَ نَبْ الْمَانَ وَلَا آلَا بَوْتُونَهُ وَعُمْ كُفّارً الْوَلَيْكَ أَعْتَدْنَاهُمْ عَذَابًا أَلِماً يَا أَيُّهُا الَّذِيبُ أَمَنُوا لَمْ عِيلٌ لَكُمْ أَنْ تَرِينُوا النِّسَاءَ كُوعاً

ولإنفضاوعق

ولَمْ يَعْفُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ بِفَاحِسَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُفُونَ بِالْمَوْفِ فَانْ كَهُمُونَيِّ فَعَسِي أَنْ تَكُرْهُ فَا نَتُمْ عَلَى اللَّهِ فَي فَرَيْلُ اللَّهِ فَي فَرَيْلُ اللَّهِ فَي فَرَيْلُ اللَّهِ وَانْ اَرَهُ ثُمْ اسْشِمَا لَنَوْجِ مَكَانَ زَوْجٍ وَآلِيَتُمْ الْحِدْفِيَّ قَيْطَاراً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَبْئًا آتَا خُذُفَّ نَهُ بَهُتَا الْقَاتُمُا مْبِينًا ٥ وَكِيْنَ تَأْخُذُونَمْ وَقَدْهَ أَفْصَيَى بَعْضَكُ الْجَبَعْفِ وَاخْدُنُ مِنْكُمْ مِيثًا فَأَغَلِبِظًا وَكُلَّتُنْكُوا مَا نَكْعَ الْأَقْلَعُ مَ النَّسَاءِ إِنَّا مَا قَدْسَلَىٰ إِنَّهُ كُمَّ فَأَحْشَةً وَهَقَتْ وَسَدَهُ سَبِيلً وَخَيْضَنْ عَلَيْهُ الْمُهَا تَأَلُّمُ وَبَاتًامُ وآخوا ناف معماً الفي وَعَالُم اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ الأَخِ وَسَبَاتُ الْمُخْتِ فَأَمَّهَا ثَالُمُ اللَّايْ اللَّايْ اللَّايْ اللَّايْ اللَّايْ اللَّايْ وَاخْوَا نَالُمْ مِزَالْمَ ضِلَا فَضَاعَةِ وَأَنَّهُمَانَ سَسَا فَإِلَّهُ وَرَبّا يُبِأَهُ اللَّهُ تِي فِي خِحْدِكُمْ مُونِسِسَا يَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَّالِدِينَ فِيهَاوَزَلِكَ الْعَوْلُ الْعَظِيمُ وَوَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ ا ورَسُولَهُ وَيَتَعَدَّدُهُ وَمُ يَدُخِلُهُ نَارِاً خِالداً فِيهَاوَلَهُ عَذَاكِ مُونِينُ هُ وَاللَّالِيِّ يَاتِينَ الْفَاحِشَةُ مُنْسِيًّا عَالَمْ فَأَسْنَشْهِ دُو عَكَيْهِيَّ ارْبَعَةً مَّنْكُمْ فَانْ شَهِدُوا هُ فَأَهُ سِلَوْعُنَ فِي الْمِينِ مِنْ يَتُوفِيهِنَ الْمُونَ اوْ يَجُولُ اللَّهُ هَنَّ سَسَبِيلًا ٥ وَاللَّهَ أَنِ يَأْتِيا نِهَا مُنْكِلُمْ فَأَ دُوْمُهَا فَأَنْ تَأْلِي وَأَصْلِهَا فَأَعْمِنُوا عَنْهُما إِنَّه اللَّهُ كَانَ تَوَّا بِأَدَّجِيماً وإِنَّمَا الَّتْوَبُّهُ عَلِمَ اللَّهِ لِلَّذِينَ يَهْمَ أَوْنَ السُّومَ مِجْهَا لَذٍ يُثَّمُّ فَ يَنُوعُهُ مَ فَرَيْسِ فِا قُلْبُكُ يَنُونُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا عَلَيمًا وَلَيْسَنِ الْتَقُرْبَةُ اللَّذِينَ يَعْالُونَا الْسَيِّلَةِ مَنَّي إِذَا حَضَرَ أَحَدَ مُعْمُ إِلَّوْنَ قَالَ الْيَ تَبْسُلُلَّانَ وَلِأَلَّذِ الْبُ بَوْتُونَهُ وَعُمْ كُفَّارٌ اوْلَيْلَعَ آعْتَدْنَاهُمْ عَذَابًا آلِيهًا يَا أَيْهُا الَّذِيبُ أَمَنُوا لَمُعِيلٌ لَكُو أَنْ تَرِينُوا النِّسَاةَ كُمْعَا

ويإنفضاوعن

والمان المان وَ عَنْهِ الْمُعَنَّعُ مِنْ أَنْ فَا فَانْفُ مِنْ وَاحْدُو اللَّهُ عَنْهُ رَحِيمُ ، رَيدُ اللَّهُ لِينِّينَ لَكُمْ وَيَهُدِيلُمْ سَنَى ٱلَّذِينَ عَنْ قَبْلَكُمْ وَيَتَوْبُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْ مُواللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْلُ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ السَّمِطَاتِ ا نَّهُ الانسان صَعيفاً ويَآيَتِهَا الَّذَينَ الْمَنوا لَا تَأْكُلُول مَوْ وَلِيَقْتُلُوا نَفْسَامُ انَّ اللَّهَ كَانَ بَلُمْ رَجِهَا وَمُعْتَفِعًا ذَاكَ عَدُواناً وَلَلْمَ الْنَسُوفَ نَصَالِحَ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَنْهُ لَا فَرْعِنَا إِسْمَا إِلَا وَنَدْ عَالَمُ فَيْفِلًا كَوْفًا وَ وَلِمُ مَنْ مُا فَعَالَ اللَّهُ بِهِ بَعِيمُ مُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ مُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

مَيالُوا مَبِيلًا عَظِيماً مَهُ يُرِيدُ اللَّهُ إِنْ يُحَقِّقَ عِقْلَمْ فَالْ كُلُمْ بَيْنَاكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا نُتَالُونَ فِي الرَّبِّ عَنْ تَوْالْفِيكُ اللَّهِ عَلَىٰ الله بَسِيلَ ٥ ا فَي تَعْنِيلُ كَبِنَا يَرُ مَا تَعْفُونَ ٥

فعليهتي

بِهِيَّ فَانْ لَمْ تَكُونُو حَخَلْتُهُ بِيِّ فَكَرَاجًا حَ عَلَيْكُمْ وَحَكَرُ إِلَّا

ٱشْكَافِكُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَوْ بَالْمُ وَأَنْ جُهُمُ فَ بَيْنَ ٱلْمُخْتَيْنِ إِلَّا

مَاقَدْسَافَ إِنَّاللَّهُ كَأَنَ غَفُورًا رَحِيمًا هُ وَالْعَصَالَا

مَوَ النَّصَاءِ اللَّهُ مَا مَالَكُ فَ أَيُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيَّالُمْ وَ

وَإِمْلَ اللَّهُ مَأْوَلًا وَ ذَلِهِ "إِنَّ تَبَتَّعُوا بَامُواللَّهُ عَصِينِيَ

عَبْرَ مُسَافِينَ فَا اَسْتَهُ تَعْنُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتَوْعِنَ الْجَدْ

رَعْقَ فَيضَةً وَلَاجُناكَ عَلَيْكُ فِهَا تَرَاضَيْنُ بِيهُ

مُؤْمِعُدُ الْفَرِيضَةِ إِنَّا أَلَّهُ كَأَنَّ عَلِيماً عَالِيماً . وَمَنْه

سَّنَطِعُ مِنْكُمْ طُولِ أَنْ يَنْكِحَ الْخُصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِهِ

فَيِّمًا مَلَكَ مَنْ أَيْمَا نَكُمْ مِنْ فَسَنِي آلُهُ أَمْقُ مِنَاتِ وَاللَّهُ اعْلَمْ

با بَمَانِكُ بَعْضُلُمْ الْ يَعْضِ فَانْكُوفِيَّ بِالْذِنِ اَصْلِقِيَّ وَالْ

تُوعُقُ اجْورَضَى بِالْمَعْرُونِ مُحْصَنَانِ غَيْرَ مِسَافِقَانِ

وَكُونَتِي فَانِ اَخْذَانِ فَاذِ الْحُصِيُّ فَانْ اَنَيْنَ بِهَا حِشَةٍ

إِخْسَمَانَا وَبَدِي الْفُرْنِي وَالْيَنَا مَرِقَالْ سَلَابِهِ وَأَلْبًا وذب القزية وألجاد الجنب الصاحب الجنب وَأَبْنِ الْمُتَسِيلِ وَمَا مَالَكَ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُعَاللُّهُ اللَّهُ لَا يُعِيِّبُ مَنْ كُمانَ فَخُنًّا كُمُّ فَخُورًا والَّذِينَ يَخْالُونُ وَيَأْمِرُونَ النَّا بِالْخُلِ وَيَلَّهُ فِي مَا أَيْعُمُ اللَّهُ مَ فَعَالِهِ وَاعْتُدْانَا لِلْمَا فِرِي مَا لَا مُوينًا ٥ وَ الْذِي يَنْفِقُ اللَّهُ مَ لِيا التَّاسِ فَكَا يُؤْمُّنُونَا بِاللَّهِ وَلَا بِأَلْهِ وَلَا بِأَلْهِ مُ الْآخِرُ وَمَذَّلَكُونِ الشُّبْطَانُ لَهُ فَرِيبًا فَسَاءَ قَرِيبًا هُ وَمَا ذَا عَلَيْهُم وَ أَمَنُ اللَّهِ وَأَلْمُومُ إِلَّا غِي وَ انْفَقُوا مَمَّ اَدَذَقَهُمُ اللَّهُ وَكَأَنَالِلَّهُ مِنْ عَلِيماً وَإِنَّاللَّهُ كُلَّ عَلَيْظُالْمُ مَنْ عَلَا لَا رَبَّرَةٍ وَأَنْ تُلْوْحَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَبَيْنِ مَنْ لَدَنْهُ أَجْرًا عَظِيماً فَيَنْ إِذَا حِيثُنَا مَنِي لَمْ إِنَّهَ إِسْتَهِيدٍ وَجِيْنَا بِلَصْفِي هَ مُولَاءِ سُهِيكًا مَ يُومَ مُينَ إِدَّةِ اللَّهِ يَكُمْرُوا وَعَمَافًا

تضييب عي النسبو والنساء نصيب تمالاً سَنِي واستالي اللَّهُ مَنْ فَصَالِهِ إِنَّ اللَّهُ بِكُالِّ شَيْدٍ عَلِيًّا هُ وَكُلِّلْ جَعَالَنَاهُ وَاللَّهُ مَا أَنَّا اللَّهُ مِكُلِّلْ سَيْدٍ عَلَيًّا هُ وَكُلِّلْ جَعَالَنَاهُ وَاللَّهُ مِكْلِّلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِكْلِّلُ مِنْ اللَّهُ مِكْلِّلُ مِنْ اللَّهُ مِكْلًا مُواللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ لِعَ عَا تَرَكُ عُالِمًا لِدَانِ وَ الْمَرْجِهُ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ إِمَّا نَكُمْ فَأَوْعُ نَصِيبُهُمُ أَنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلَيْكِ سَيَّعْ سَعِيدًا و ٱلْجِيلُ قَوَّا مُوْبِلَعَلِ النِّسَاءِ بَمَافَضَّلَ اللهُ بَعْضَوْم عَلَى الْعَفْ وَبَا الفقواف العالمة فالعالم التاتقات حافظات الْعَبَيْدِ عِيَاحَفِظَالَّهُ وَإِلَّالَاتِي تَعَنَافُهَا نَشُوزَعْتَى فعطوعي وأعجر وعق في المضاجع و آضر واعق فا اَطَعْقَالُهُ فَالْمِتَبِعِنْ عَلَيْهِيَّ سَبِيلًا ٥ إِنَّاللَّهُ كَانَ عَلِيًّا لَهِ إِنْ حَفْعَ شَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمُعْلَقَ اللَّهُ الْمُعْلَقَ اللَّهُ الْمُ المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ مَن الْفَافِي الْمُعَالِمُ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِنْ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ يُعْفِقُ اللهُ بَينَعُمَا أَنَّ اللَّهُ كَا فَ عَلَيماً خَبِيماً قَاعَمُ فُد اللَّهُ وَمَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ نَيْدًا قَالُ لَا لَا بَانِ

Ġ

Elmal

9-3

( F.

3

طَلَيْ لَعَنَوْمُ اللَّهُ بِكَفِرِهُ فَلا يُؤْمِنُونَ الْإِقْلِيكُم يَالَيْهُا وَ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الذيك افتوا الكتاب آمنوا مانز لكامصة قالمامعكم مَّنْ فَبْلِ أَنْ نَقْمُسَ وَجُوهًا فَنُوْدُ هَاعَلِي آدْ بَارِهَا أَوْ نَاعَنُومُ لَمَا لَعَنَّا مَعَابُ السَّبْ وَكَانَ آمُلُلَّهِ مَفْعُولُو إِنَّالَكُ لَلْ يَعْفِي أَنْ تَشْرُكُوبِهِ وَيَغِفْ مَا وُوْنَا ذَلِكَ لِمَ عُنْ يُنْكُو وَمَّنَ بِيشُرُ لِعِياللَّهِ فَفَد أَفْتَرَفِّ انْهَا عَظِيمًا هُ أَلَمْ نُوَ الْجِلَالَةِ عِنْ يُرْكُونَ انْفُسُمِي بَالِآلَةُ بزَكِيَّ مِخَاتِينُاهُ وَكَرْيَظُهُونَ فَتَيْلًا وَانْظُولِينَ يَغْتَرُو عَلَى اللَّهِ اللَّذِبَ وَلَهُ إِنَّهُ الْهُمَّ مَا اللَّهُ تَرَاكِمُ اللَّهِ تَرَاكِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اوْتُوانَمسِامَةُ اللَّنَابِيُومِنُونَا بِالْحُبْتِ فَالطَّا عُونَ وَبَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَنُّو لِآمِ اَهُدَهُ عَلَيْهِ ٱمَنْوَاسَبِياكُ ٥ أَوْلَيْكُ أَلَّذِي َ لَعَنَهُ وَالْلَهُ وَ عَنْيَكُونَ اللَّهُ فَلَىٰ يَجِدُ لَهُ نَصِيرًا ٥ أَمْ هُمْ نَصَيِحُ مَعَ الْمُلْكِ

السَّوْلَ وَتُسْقِيَ إِيمُ الأَنْفِ فَكَلِيكُمُونَ اللَّهَ حَديْنَاهُ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِيكَ أَمَنُوا لَمَ تَعَرَفُوا الصَّالَاةَ وَأَنْتُ سُكُمَّ رَفِي حَتَّي تَعْلَوْا مَا تَقُولُهُ وَكُلْجُنْمَا إِلَّا عَابِهِ سَبِيلٍ حَتَّى تَعْتَسِلْ وَأَنْ لَنْهُ مُرْفِ الْمُعَلِّينَ فِي الْوَجَاءَ إَحَدُ مَنْ صَحْمِ مِنَ الْعَافِيكِ أَوْلُوسَتُعُ الْمِسْلَةُ الْمِسْلَةُ الْمِسْلَةُ الْمِسْلَةُ الْمِسْلَةُ الْمِسْلَةُ المُسْلَة مَعْبِدًا طَيْبًا فَأَمْسَعُ فَا يَوْجُوهِ فَ أَيْدِيكُمْ أَنَّ اللَّهُ كَأَنَّ عَفَوًا عَفُورًا وَالْمُ ثَرُ الْجِلَّالَةِ عِنَا وَنَوْ نَصِيبًا مَنَ اللَّيَّا بِ يَشْتَرُفُ الصَّالَالَةَ وَيُرِيدُونَهُ إِنَّ تَعْدِلُوا السَّيالَهُ للَّهُ أَعْمُ بِأَعْدًا فِيكُ وَلَهِ عِلْمَ إِلَّهِ وَلِيًّا وَلَقِيًّا وَلَقِيا لِلَّهِ نَصِيرًا مَ اللَّذِي مَلْوا بَحْرَ فَيْ أَلْكُمْ عَنْ مُوَا خِيعِة وَيَعَىٰ لْوَنْ سَمْعِنَا وَعَصَبْنَا وَاسْمَعُ عَبْرُ مَسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَبَّا بَالْسِنَنِهِمْ وَمَعْنا كَفِيلِإِينِ وَفَا نَهُمْ فَالْواسَمِ عَنَاهَا طَعْنَاواً سُمَعُ واَنظرنا لَكَانَ عَبِراً هُمْ وَاقْعَ، وَاطَيِعُوالْسُولُوا وَلِمُ الْإِمْنِ مِنْكُ فَأَنْ تَنَانَعُنْ فَيْ سَيْعٍ وَرُدُونُ الْجِلَاكِيهِ وَأَلْسَوْلِ إِنْ لَنْتُمْ تَوْمِنُونَ مِ إِلَّهِ وَأَلْوَ مُ الْأَفْرِدُ لَكَ حَنْدُ وَالْحَسَنُ تَأْوِيلًا ٥ أَمْ تَرَا لِيلَّادُيِكَ يُرْفُعُوا نَا نَعُمُ السَوْا مِمَا أَنْ لَا لَيْكَ وَمَا أَنْ لَا مُعْفَلِكَ يُريدُ نَا أَنْ يَتَحَا لَهُ الطِّلْطَاعَةِ وَقَدْ الْمِوْمَا أَنْ بَافُوْ المِوْمِ الْمُتَافِقُوابِهِ وَ يْرِيدُ السَّنْبِطَّانُ أَنْ يُضِلَّهُمُ ضَمَلًا كَابْعَيداً ٥ وَإِذَافِيل هُمْ تَعَالَوْ الْجَعِلَ أَنْ زَلَالَهُ وَالِّي الْمِسْوَلُ مَا يَشْ لَمُكْنَا فِقَالِهُ يَضْدُونَ عَنْدَ وَمُ دُوحًا ٥ فَلَيْنَ إِذَا أَصَابِتُهُمْ مِعْنَا مُصِيبَةً مُا قَدَّمَنْ أَيْدِيهُم خُمَّ جَا أَوْلَ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ انْ أَرَدُ نَا اللَّهُ احْسَانًا وَنَوْفِيقًا ﴿ أَوْ لَيْكَ عَ الَّذِيْسَعُكُمْ أَ اللَّهُ مِلَافِ قُلُومِهُ فَأَعْرِفُ مَنْهُمْ وَعِنْظُهُمْ وَفَالْطُمْ فِي انَّفْسِهُ وَ وَكَالِبُنَا وَمَا أَرْسَالُنَا وَعَلَا اللهِ لِبُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَكُوْا نَهُمُ انْ ظَلُّهُ إِلَّا مُفْسَهُمْ جَافُكُ

فَإِذَا لِمَا يُعْنِفُ النَّاسَ نَقِيلً ٥ أَرْبِحُسْدُفَ النَّاسَ عَلَى مَا أَيْهِمُ اللَّهُ مُزْفَضِلِهِ فَجَهُ اتَّيْنَا اللَّهُ الْمِاعِمُ اللَّهَا بَوَالْحِلْمَةُ وَابْيَنَاهُمُ مَلْكَاء فَيْهُمُ مَنْ آمن به ومنهم مخصد عند ولفي بجهة مسعيراً اةَ ٱلَّذِيكَ لَعَرُفُ إِلَّا لَا يَنَاسَوْنَ نَصْلِيهُم نَا ١ كُلَّهَا ٥ نَضِيْ عِلْوَدُ مِ تَالْنَا هُمْ عِلْوَدًا عَيْرَهَ لِيَذُوفُواه الْعَذَابِ أَنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزاً عَلِيماً ه وَٱلذِي آمَوا وَمَ وَالْصَالِحَانِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّانٍ جَرَّفِهِيْ تَعْتَهَا الْأَنْهَادُ غَالِدِيزَ فَهِا إِلَيْهَا لَهُمْ فِيهَا أَدْوَاجُ مُطَهِّعُ وَنَدْعِالُهُمْ طُلِّاطَالِيلًا هُ إِنَّالَكُهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ نُوْدُوا الْإِمَا مَا نَاتِ إِلَيْكَ عَلِهَا وَاذَا حَلَمْ عُ بِينَ التَّاسِ أَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ كَا مَا اللَّهُ كَا أَنَّا للهُ كَا مُن اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ سَمْيِعاً بِصَيراً و بِأَلِيُّهِ الَّذِينَ أَمَنُوا اللَّهِ عَا اللَّهُ

واطبعي

انْعَمَاللَهُ عَلَيْ انْ زُمُ اكْنُ مُعَمِّمُ شَهِيدًا و وَلَيْنُ اسَا بَالُمُ فَضَا مَنَا لَهُ لِعُولَى كَانْ لَمْ تَكُنَّ لِينَامُ وَبَيْنَهُ مُودة يَالْبُتَفِي لَنُسْ مَعَهُ فَاقُودَ فَوْذاً عَظِيماً ٥ فَلْبَقَاتِلْ فِيك سَبِيالِلَّهِ الذِّينَ الْمُؤْمَ الْمُبْدَ الدُّنْيَا بِالْآخِنَ وَمَعْنِقًا فِسِيلِ اللَّهِ فَيَغْتَلُّ اوْ يَغُالِ فَسُوفَ نَوْ تَنِهِ إَجْرا عَظَيماً وَمَالَمُ الرَّنْقَا عِلْيَ فِي سِيلِ اللَّهِ وَ الْسَيَّضَعَفِينَ مَالَةٍ وَالنِسَاءِ وَالْوِلْدَانِ أَلَذِينَ يَعُولُونَ رَتَبُنَا أَخْرِهْنَاهُ هَذِي الْعَرْبَةِ الظَّالِمِ آعُلُهَا وَأَجْعَالُ لَنَاهُ لَذَنْكُ وَ الْمَالُونَا مَوْ لَذَنْكُ وَ وَّ أَجْعَلْ لَنَا مُؤْلِّذُنْكُ فَصِيرًا ٥ أَلَهُ كِنَا مَنُوا يُقَا يَلُونُهُ فِي سبيلالله وآلذبك كفرفي بقاتان فيسيل لطافن فَقَاتِكُوا أَوْلِبَاءُ النَّسِطَانِ أَنْ كَيْدَ السَّبْطَانِ كَانَ عِيدًا صَعِيفًا ٥ أَمْ تُوَالَيَ الَّذِينَ فَيْلَا عُمْ كُفْقًا آيْدِيكُمْ وَآفِيْكُ الصَّالَانَةَ وَإِنَّا لَأَكُونَةً فَالْمَا كُنْدِيمَ الْفِينَالُ النَّا

وَاسْتَغُفُوا اللَّهُ وَإِسْنَغُفَرَ كُفُّ إِنَّهُ لَ لَهُ لَ وَاللَّهُ نَوَّا بَأَ رَحِيمًا • فَلَا وَرَبِّكِ لِلْمُؤْمِنُونَ مَتَى كِلِوْكُ فِيمَا شَجِيبَهُمْ نَمْ لَمُ يَعِدُوا فِي الْفُلِيقِ عَوْمًا لِمَا فَضَيْدَ فَيْسِيقُوا اللهُ تَسْلِيماً ۗ قَوْ أَنَّا لِنَبَعْنَا عَلِيهِمْ أَنَا قَتْالُوا أَنْفُسَاكُمْ أُوا فَي جُواسُ عِبَادِكُمْ مَافَعَالَ ﴿ إِلَّاقَالْبِالْيَنْهُمْ وَلَوْا نَهُمْ فَعَالَى مَايُوعَطُونَ بِهِ لَكَانَ خَبْرًا هُمْ وَاشَدَّ تَنْبِيتًاهُ وَ إِذًا كَرْنَيْنَا فُمْ مِنْ لَدُنْ أَجْراً عَظِيماً ٥ وَكَفَدَيْنَا فَمُ صِرَالِماً مُسْتَعِيمًا هُ وَمَنْ نَبِطِيعِ اللَّهَ وَ أَرْسُولَ فَأُولَيْكَ وَ عَهُ الذيك أنعم الله عكيهم مخالنيتين والصديقين وَالنُّهُودَآءِ وِ آلصَّا لِحِبْنَ وَحَسْنَ اوْلَيْكَ وَفِيقًا ٥ سَعِمَا الْعَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللّ المَنُولَخُذُواحِدْ رَكُمْ فَأَنْفِرُوا ثُبَأَتِ اَوانْفِرُواجَيِعاً وَإِنَّ مِنْ لَا لَهُ مَا لَيْ اللَّهُ فَا فَا إَمَا بَاكُمْ مُعْيِبَة فَا لَقَد

انعمالك

القُرْنَ وَلَيْ كَانَ مَنْ فِينِدِ غَيُولِلَّهِ فَجَدُوا فِيهِ اغْتِلِمَا كَتَبِيلًا اللهِ الْمَانِيَ اللهِ فَكَ اللهِ الْمُنْ اللهِ فَا اللهِ الْمُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل المَالْرَسُولِ وَالمَّافِظِ الْمُرْمِنْفُعُ لَعَالِمَ أَلَّذِيمَ فَالْمَا أَلَذِيمَ فَالْمُعَالِمُ الْمُرْمِنْطُ وَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لاَفْصَالِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَوْ تَبَعْثَ النَّيْطَانَ الْمُقَلِيدُ فَقَاتِالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَانكُلُّوا إِلَّا لَانكُلُّوا إِلَّا نَفُسَلُهُ وَحَرِّ فِالْفُوانِينَ عَسَولِكُهُ إِنَّ يَكُفَّ بَاسُولَكَ بِنَ لَفَرُوا وَاللَّهُ إِسَادًا وَاللَّهُ النَّدُّ بَأْسَادًا سَنَةُ تنكُيها ٥ مَّزَيْنَ عَوْ شَفَاعَةُ حَسَمَةً يُّكُن لَهُ كَوْلَ مَنْهَا وَكَاذَاللَّهُ عَلَمْ كُلْ شَيْعٍ مُنْ فَيْ مَا وَإِذَا ٥ حْيِينَ يَجِيَّةِ لِلْمَ فَيَوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْدِدُوهَا إِنَّ اللَّهُ كَاهُ عَلِي عَلَيْ عَيْدُ مُ سَيِيعًا اللَّهُ لَمَّ اللَّهُ لَمَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللّّهُ اللَّهُ اللّّهُ لَيْجُهُ وَنَاكُمْ إِلِيْكُمُ الْقِيمَةُ لَمُرَيْبَ فِيهُ وَمَوْ أَصَدَقَ مَ اللَّهِ عَدِينًا ٥ فَمَا لَكُمْ يُعِلَمُنَا فِفِينَ فِينَا فِينَا وَاللَّهُ

فَيِقَ مَنْهُمْ يَخْشُونُ التَّاسَكُنْشُهُ ﴿ اللَّهِ إِوْ اللَّهِ عَنْسَيَةً وَقَا الْ رَبُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا الْفِتَالَ لَوْ يُلَا أَخْرُتَا إِلَّهِ الْجَارِينِ عُلْمَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلُ قَالَا عِنَ خَيْرٌ لَمِنَ التَّعِيُ وَلَاتُظَامُنَ فَتِيلًا ۚ أَيْنَمَا الْخُولِيدُ وَكُلُّمْ الْمُونَ وَلَا لَهُ الْمُونَ وَلَا لَهُ الْمُولِمِ اللَّهِ الْمُولِي المُشَيَّدَةٍ وَا إِنْ الْمِيْهُم حَسَنَة بُّعَوْلُ الْعَذِيةِ مِنْعَيْدِ اللَّهِ وَا فَ نَصْبُهُم سَيِّيةُ أَيَّةُ وَلَا مُنهِ مِ عِنْدِ لَوَ فَالْكُلُّ عَنْمِنْدِ لَهُ فَالْمُعْوَلُو الْقُوْمِ لَمُ يَكُادُونَ يَفْقُهُونَ مَدِينًا ٥ مِّنَا أَصَالِكُ مِنْ عِلْمَ حَسَنَةٍ فَخَ اللَّهِ وَمَا إَصَالِكَ فِي سَيَّفَةٍ فَوْ نَقْسِلُولَارُ سَالْنَا لَوَ لُلِتَاسِ رَسُو ۗ لَوَ لَهِي إِلَّهِ مِنْهِ إِلَّهِ مِنْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ مِنْهُ مِنْهُ إِلَّهُ مِنْهُ إِلَّهُ مِنْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ مِنْهُ إِلَّهُ مِنْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ مِنْهُ إِلَّهُ مِنْ مِنْهُ إِلَّهُ مِنْهُ إِلَّهُ مِنْ أَنْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ مِنْ أَنْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ مِنْ أَنْهُ إِلَّهُ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ إِلَّهُ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ أَلِنَا أَنْهُ مِنْ أَلَّهُ أَنْهُ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْهُ إِلَّهُ أَنْهُ أَنَّا أَنْهُ أَنَّا مِنْ أَنْ أَلُوا أَلَّهُ مِنْ أَنَّا أَنَّا أَنْهُ مِنْ أَنْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَنَّ أَنَّا أَلَّا أَنَّ أَنَّ أَلَا أَنْهُ أَلِكُ أَلِنَا أَلْهُ مِنْ أَلِكُ أَلِنَا أَلِنَا مِنْ أَلِكُ أَلِنَا مِنْ أَنْ أَلِنَا أَلَّا مِنْ أَنْهُ إِلَّا لِللَّهُ مِنْ أَلِلْكُ أَلِنْ أَلِلْكُ أَلِنَا لِللَّهُ مِنْ أَلِلْكُ أَلَّا أَلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا مِنْ أَلِلْكُ أَلِنَا أُلَّا أَلَّا أَلَّا مِنْ أَلِلْكُ أَلِنَا أَلْمُ أَلَّا أَلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أَلِنْ أَلْمُ أَلِنَا أُلَّا أَلَّا أَلَّا أُلَّا أُلَّا أَلِنَا أُلَّا أَلَّا أَلِمُ أَلِنْ أَلِلْمُ أَلِمُ أَلِنَّا أَلَّا أَلَّا أُلَّا أَلِنْ أَلِنْ أَلِنْ أَلِنَا أُلَّا أُلَّا أَلِمُ أَلِنَا أَلَا أَلِمُ أَلِمِ أَلْمِ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمِ أَلِمِنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِلْمُ أَلِمُ لِلْمُ أَلِمُ لِلْمُ أَلِمُ أَلِلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَ الْتِنُولَ فَغَدَّا لَمَاعَ إِلَّهُ وَمَزْقَطِينَ فَمَا أَرْسَلْنَا لَعَعَلَيْهُمْ حَفِيظًا وَبَقِولُهُ كَالَاهَ أَوْ أَبَرَدُو المَّنْ عِيْدِ آءَيَّةَ طَايْفَةُ مَنْهُمْ عَيْراً لَذِي تَقُولُ واللَّهُ يَلُنْ لِسَالِيَةَ فَا فَوْفَى عَنْهِمُ وَتُوكِلُ عَلَيْ اللَّهِ وَلَفِي اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلِيلًا ٥ اَفَلَا يَتَدَّ بَرُفُنَهُ

97

عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً مَبْيِناً و وَمَكَانَ مُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلُ وُمِنّا اللهَ خَطَاةً وَمَّنْ قَتَار مُؤْمِنًا خَطَاعًا فَعَرْ يِرْ رَقَبَةٍ مَّدُ مِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ الْجَافِيلِةِ الْأَنْ يَصَدَّقُ فَا قَا كَاهَ مِنْ فَوْعٍ عَدْقِلُهُ وَعَلَى مُؤْمِنَ فَعَدْ بِرُوَقَبَةٍ مَقَ مِنَةٍ وَالْكَ أَنْ مَنْ فَوْعُ لِمَانَكُم وَسَنْهُمُ مِينَا قُ فَدْيَةُ مُسَلَّمَةً الْجِلْعِيلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقِبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ٥ فَنَ لَمْ يُجَدُ فَصِيَامُ سُهُ يَيْ مُنتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّخَالَكِ وَكُانَ اللَّهُ عَلِما حَلَمِا هُ وَمَنْ يَقْنَالُ وَيُ مِنْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَم اللّ جَنَا أَوْهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فبهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدُّالُهُ عَذَابًا عَلِيهِا مِياً أَيْهِا الَّذِيبُ آمَنُو إِذَا ضَرَبُنَ فيسبيل الله فتبيّنوا وكرتفول المؤالفي اليكم السّملم لَسْنَ فَفُسِناً تَبَتَّعُونَ عَمَا لَكِينَ الْدُلْيَا أَفَعِهُ وَالَّهِ مَعَانِ لَكِينَ الدَّالِاءَ كُنْعُ مَنْ قَدْلُ فَعَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ

الكُسَهُمْ مَالْسَبُوا رَيدُونَا أَنْ تَهُدُفًا مَوْ أَضَا لَآلَهُ وَمَعَنْ يَّضْالِ اللَّهُ فَلَىٰ تَجِيدَ لَهُ سَبِيلًا ٥ وَّدُوالْوَتُكُفُونَ لَا الْفَرْفِ فَتَأْوُنُونُهُ سَوَاً ۚ فَكُلَّ تَتَّخِذُوا مِنْهُمُ إِذَّ لِيَّاءَ حَتَّى لِمُعَاجِوْا فيست الله فَأَنْ تَوَكُلُ الْحَدُوعُ وَاقْتُلُوعُ مِنْ فَحَدُ المُوعِ وَلاَ تَعَيْدُ وَامِنْهُمْ وَلَيّا وَكَانَصِيلٌ و إِلَّا الَّذِيفِ يَصِلُونَ إِلِمَ قُوْمُ بَيْنَاكُمْ وَبَيْنُهُمْ مِينَافَ وَجَاؤُكُمْ عَصِرَتْ صَدُودُعُ أَنْ يَعَالِكُمْ أَوْيَفَايِلُوا قَوْمَهُمْ وَكَوْ سْلَمَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِن اعْتَزِلُوكُمْ فَأَوْ يُعَالِمُ فَ وَالْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَأَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهُ سَبِيلًا هُ سَجِّدُونَا آخَرِيَ بِرَيدُونَا آهُ يُأْمِنُو لَمْ وَيُهْمَنُوا فَوْمَهُمُ كُلُّ مِنْ أَدُدُوا إِلَا فَيْنَا لَهُ الْكُلْفِينَا وَكُلْمُوا فِيهَا فَانْ لَمْ يَعْتَزِلْ فَوَيَلْقُوا إِلَيْكُمْ أَلْسَلَمْ قَبَلَّفُوا آيديتون عَنْدُوفِي وَاقْتَالُوفِي حَيْثِ نَقَفِقُوفِي وَاوْلَيْكُم جَعَالَنَا لَكُمْ

بَا مُوالِهِ وَانْعُلْسِهُ فَا عَلَيْ الْقَاعِدِينَ وَرَجَةً وَكُالًا قَعَدَاللَهُ الْحُلْسِينَ وَفَعَلَا اللهُ الْحُلَامَةُ الْعَلَامَةُ اللهُ الْحُلْسِينَ وَفَعَمَّلَ اللهُ الْمُعَامِدِينَ عَلَيْهَا وَرَجَانِ مَنْ فَ وَمَعْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللّهُ عَفْي

رًا رَجِيمًا هَانَ الَّذِينَ تَوَفَيْهُمُ الْمُلَّاثِيكَةُ ظَالِمِيانَ فَيْسِهُ قَالْوَا فِيمَ كُنْعُ قَالْوَا كُنْتَا مَسْتَظْمَعْفِينَ فِي الْكَرْمِخِيقًا لَوْ

فَتَبِيُّنُوا إِنَّ اللَّهُ كُانَ بِمَا نَعُالُونَ خَبِيهِ ] ﴿ لَا سِنْتَوْبِ الْقَاعِيثُ

مِنَ الْمُؤْمنِينَ عَيْدُ الْمُطِالِفَتْرِيوَ الْمُجَاهِدُونَ فِيسَبِيلِلَّالِهِ

اَلَمْ تَكُنُّ الْآَوْمُ لِلَّهِ وَإِسْعَةً قَنَهُ آجِوْوا فِيهَا فَالْوَلَيْكَ فَ

مَا فَيْهُمْ جَهَا فَي وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَالْكَالْسَتَضَعَفِينَ

وَ لَكِيَّ لِوَ النِّسَاءِ وَالْهِ الْمِنْ لِلَّهِ الْمُعْلِمِ فَعَالِمَا اللَّهِ الْمُعْلَقِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُلْمُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُل

عَنْهُمْ وَكُونَا لَهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلّ

مَنْ إِلَا أَنْ يَعِدُ فِي إِلاَّ وْخِيْ كُلَّ مُونِي كُلَّ مُنْ مَا كَنْ مِلَّ وَسَعَةً

وَمَعَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ نَعْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ نَعْ لُدُرِيَّهُ الْمُونُ فَقَدْ وَقَعَ الْمِرْ مُعَلِيَّ اللَّهِ وَكَأَنَّ اللَّهُ عَفُولًا رُحِيماً وَاذِاضَرَبْنَ فَعِلْ وَخِ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عِنَا ح الم تعصروا من العدد المعان المفع الم يضول المادي كَفَرُوا وَالْمَا فِينَ كَالْمَا فَرِينَ كَالْمُا فَرِينَ كَالْمُ الْمُنْ ال وَاذَ النَّ فِيهِمْ فَأَ قَدْ كُوْ الصَّلَّى فَاتَّقُمْ طَأَ عَمْهُ مَنْهُمْ مَعَاعُولُهُ المُنْدُوا السَّلِحَةُ وَمَ فَاذِا سَجَدُ واطِ فَلْيَاوُنُوا حِنْفَا مَا عَلَمْ وَلْمَانْتِ طَائِفَة أَخْرِي لَمُ يُصَلِّي عَلْبِهِمَ أَوْ الْمَعَلَ وَلَيْنَا خُذُ وَاحِنْدَ وَهُ وَ أَسْلَعَنَهُمْ وَدَّ الَّذِي كَفَرَفِ إِلَا تُغَفُّا أَنْ مَنْ أَسْلِجَنِنا لَهُ وَأَنْ عَنَّالًا فَهَيْ إِلَيْ مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ مَيْلَةً وَإَحدَةً وَلَحْبُنَا كَعلَيْمُ أَنْ كَانَ بِلَمْ وَلَحْبُنَا كَعلَيْمُ أَنْ كَانَ بِلَمْ وَقَي مَنْ مُطَرِا وُكُنْ مَنْ مُنْ إِنْ تَصَعُوا إِسْلَمَ مَا وَعُدُوا حذِد كُو أِنْ اللَّهُ اعَدُ الْحَكَا فِي عَدَا بَاللَّهُ اعْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ويخبخ

58

وَمَنْ تَقِلُ سُوءً وَيَظُمُ نَفْسَهُ نُمْ يَسْتَفْغِ اللَّهُ يَجِدِ اللَّهُ عَهُوماً تَكِيماً ٥ وَمَ عَلَيْسِيدِ الْفَافَامَ اللَّسِبُهُ عَلَيْفُسِعِ وكان الله علماً حكماً ومَنْ لَكُونَا الله علماً ومَنْ لَكُونَا الله خَطَيْتُهُ الْمُأْتُمُ يَوْم بِدِ مِنْ الْمُعَافِقَةِ الْمُعَافِقَةِ الْمُعَافِقَةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالِمُ نَاقَانُهُمَ مَنْيِناً ٥ وَلَوْلَافَضْلُ إِلَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ ٥ لَمْ يَنْ عَلَا يُعْدُهُ مَنْ فَي أَنْ يَضِالُولُ وَمَا يُضِلُّونُ اللَّهُ اَنْفْسَهُمْ وَمَا يَضْرُونَكُ مُوسَعُونِ وَانْ زَلَالَّهُ عَلَيْكَ الكِتَابَ وَأَكُمْهَ فَعَلَّمَاكُمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَصْلَ اللَّهِ عَلَيْكُ عَظِيماً و لَمُ عَبِي فِي كَيْتِرِ مَّذُ بَحُونِهُم اللَّهُ مَنْ أَمْرَ بَصَدَ قَدْ إِلَوْمَعْرُونِ آوْ اصْلَاحِ بَيْنَ أَلْنَاسِي وَمَنْ يَغِعَلْ ذَلَكُ أَبِنَغَاءَ مَوْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْراَعَظِها، وَمَنْ يَتْنَاقِقِ الرَّتَوُلَ، وَلَهُ عَلَاماً بَتَهَا لَهُ الْهُنَجُ وَيَنْبُعُ غَيْرُ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَ لِهِ مَا تَوَجَكَ

فَإِذَ اقْضَيْنُمُ الصَّلَوَةِ فَأَذْكُرُ وَالَّهَ فِيَامًا وَقَعُومًا فَعَلَجِنُو بِكُمْ فَاذِ المَّلْمَ فَنَعَ فَا يَعِمُ لِلسَّالَةِ الْعَلَيْ إِذَا لَتَلَقَ كَا نَتَعَلَيْ الْمُؤْمِنِينَ كُينا بَالْمَوْفُونا ، وَلَا تَهْنُوا فِي أَبْتِغَا مُ الْهَوْمِ انْ المُعَالِقُ الْمُعْمِينَ فَإِنَّهُمْ أَيَّا لَمُونَا لَمَا ثَمَّا لَمُونَا وَزَجْونَا مِذَالَّكِهِ مَا كَلْيُونُ فَعَلَى اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً وَإِنَّا إِنَّوْلُنَا اللَّهُ الحِينَابَ بِالْحِقِي لِيَكُمْ بَيْنَ التَّاسِيَا آرَيكُ اللَّهُ وَلَاَّكُنَّ الَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَا نَالَّلُهُ لَا نَالَّلُهُ لَا نَ مَنْ وُرَّارَحِيماً وَلَمْ نَجَادُ لِعَوَالَذِبَ يَخْتَافُونَا أَهُ النفسيم إنَّ اللَّهُ كَلْيَحِيْثِ مَنْ كُلُّونَ خَوْا نَا اللَّهُ كَلُّهُ مَنْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا وَ يَسْتَعْلَى نَ أَنْ وَالنَّاسِ وَكُلَّ سَبَّ تَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَمَعَهُمُ الْدِهِ بْبَيْنِيْنُونَ مَا لَا يَرْفِي مِزَالْفَقُلِ وَكَأَنَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَ الْوَنَ كُيلًا هَأَ أَنْ الْمُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدِّنْيَا فَعَنْهُ الدُّنْيَا فَعَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ مَوْعَ الْفِيلَةِ أَمْ مَنْ كُونُولُ عَلَيْهُ وَكُلِيلًا

ومخ بهال

الكة

وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا وَمَنْ يَعُلُ هِ الْحَيَّالِيَاتِ سُوْلَكُوا وُ انْتَي وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَيْكَ يَدْخُلُونَ أَجَنَّةَ وَلَانَظُلُولَ } نَقِيرًا هُ وَمَنْ لِمُسْنَ دِينًا مِّتَىٰ اَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ وَهُو عُسِينُ وَأَنْتُو مِلَّهُ أَبْرِ آهِمَ حَنِيغًا وَاتَّخَذَاللَّهُ الْمَا عيم خليلاً و لآله ما في السَّمُعُ إِنَّ وَمَا فِي اللَّهُ فَكُ لَا عُلِكُ مُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ بِكُلِّ سَيْنِ صِيطاً الْوَسَنَةَ عَنْوَنَكُو فِي النِّسَادَ قَالِ الله يفتيل فيهنَّ ومَاينَدُ عَلَيْكُم فِي اللَّيْدِ فِيتَاعِي النِسَاءَ اللَّا نَجْ مَا تَوْنُونُونَا لَكُونُ مَا لَنَجْ عَلَيْ وَتُرْعَ بُونَ أَنْ تَنْكِي فِي وَ أَلْمُسْتَضَعَفِيكَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَإِنْ تَقُومُوا الْبِيْنَا مِيَ الْفِيسِطِ عَمَاتُفُعَلُوا مُوْخَيْدِ فَانَّ اللَّهَ كَأَنَّ بِهِ عَلِيمًا وَإِنْ إِمِنَا فَ عَافَ عَنْ الْمُعَلِمَا الْسُودَ [ آواعل فَلَاجْنَاحَ عَلَيْهِا أَنْ يَصْلِهَا بَيْنَهُ الْمُأْوَالْتِلْدُ حَبْرُو احضَفْ أَلِمَا نَفْسُونَ النِنْتُ وَأَنْ نَعْسُنِفًا وَتَتَقَوا فَإِنَّا

يَعِدُمُ وَيُمَّتِيهُم وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيطَانُ اللَّهُ فُورًا مِنْهُ

اولْفِلْ مَا وَيُهُمْ جَهِمُ وَلَا يَعِنْ عَنْهَا صَعِيماً وَاللَّهُ

وَٱلْدَجِكَامَنُوا وَعَمِالُوالصَّالِحَانِ سَنَدُخِلُهُمْ جَنَّانِ تَجْبِ

مُنْغَنْهِا ٱلْمَنْهَارُخَالِدِيَ فِيهَا آبَا وَعُدَالِلَهِ حَقّاً وَيَ

اَصْدَفْ عَيْلاً فَيُلاَّهُ لَيْسُ إِلَا مَا نِبَيْلُمْ وَلَمْ اَمْ إِنِّكُمْ اَعْلِا مُا اِنْتُ اَهْلِ

الليَّابِ عَنْ يَقُلُ مُنْوعً يَخْزَيهِ وَلَمْ يَجُدُلُهُ مِنْدُونَ اللَّهِ

3

وليا

نُواَبْ الدُّنْيَاوَ الْأَخْيَة وَكَانَ اللَّهُ سَمَيْعًا نَصِيْرًا وَيَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَا المنواكونوا قوامين القسط شوداء لله ولوعل المنا النسكُ أَوَالْمَا لَدَيْ وَالْمُ وَبِينَ أَنْ لَكُنَّ عَنيًّا أَوْه فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْ فِي الْمُ اللَّهِ أَوْ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ الْمُوعِينَ أَنْ تَعْدِ لَوْ وَاهْ تَالُولُ الْوَتُونِ فَانَ اللَّهَ كَأَن بَمَا تَعْ الْوَنُ حَبِيرًا يَأْأَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا إِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهَابِ الَّذِهِ نَرَّلُ عَلَيْ رَسُولِهِ وَٱلْآيَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مُؤْقَيْلُ وَمَنْ يَكُورُ مَا اللَّهِ وَمَ الْأَعِلَيْهِ وَكُنِّيهِ وَدُسْلِهِ وَالْبِوْمُ اللَّهِ خِوفَقُدْتُ أَضَاكُم كَرْبَعِيدًا مَا أَ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَوْ خُمُّ المَنْوا غُمُّ لَعَرُوا بِنُمُّ ادْدَادُوا كُفُرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِر لَفَ وَلَالِيعُدِينَ سَبِيلًا ه سَتِيلٌ اللهَ الفَةِينَ بَاتَا لَهُمْ عِنْهَا بِأَلِهِا وَ الَّذِي يَتَخِيدُونَ الْكَافِرِينَ آوْلَيَاءُ مِنْدِفَ الْوْصِنِبَ المِنْ عَنْ عَنْدَ هُمُ الْعِتَى مَا الْعِتَى مَالْدِ الْعِتَى لَكِهِ كَانَ بِمَا تَعْمَالُونَ خَبِيرًا و وَ لَيْ سَتَطِيعُوا أَنْ نَعَدُ وَابِينَ النِسْكَاهِ وَلَوْحَصَ فَ فَكُمْ تَمْ إِلَٰ الْمُنْالِ فَتَذَرُ وْهَاهُ كَالْمُعَالَقَةُ وَأَنْ نَعْمِلِهِ وَتَتَّغُوا فَاذَّ اللَّهَ كَاهَ عَفُورًا تَجِيمًا هُ وَإِنْ تَبَعَرُ فَا يَغَنِ اللَّهُ كُلُّ مُنْسِعَتِهِ وَكَانَهُ الله والسِعَام بَم قَ لَلهِ ما فِي السِّمَعُان ومَافِي الْمُنْ وَلَقَدُوتَ مِنْ اللَّهِ الْمُعْلَ اللَّهَ اللَّهِ الْمُعْلَ اللَّهِ اللَّهِ وَإِلَّا مُ إَنْ أَتَّقُوالَّهُ وَإِنْ تُكُفُّرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي الْكِتَّمَوُّ أَنَّ وَمَا فِي الأرف ولقد ومتينا ألفي اونو اليتاب من قالم وَ إِنَّاكُمْ أَهُ إِنَّا فُوالَّهُ وَ إِنْ مُعْرُوا فَإِنَّا لَهُ مَا فِي السَّهُوْانَا وَمَا فِي اللَّهُ عَنِيًّا مَهِ اللَّهُ عَنِيًّا مَدِدًا وَ لِلَّهِ مَا فِيهِ السَّمُوانَكِ وَمَا فِي الْمُعْمِنِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا وَالْمَالِينَ اللَّهِ وَكِيلًا وَالْمَالِينَا ا يَدْعِبُهُ إِنَّهُمَا النَّاسُ فَ بَأَنْتِ بَأَخْرِينَ وَكَأَنَا اللَّهُ عَلَي ذَلِكَ فَدِيرًا ٥ مَنْ كُلُ أَ يُرِيدُ ثُوابُ الدُّنْبَا فَعَيْدَالَّهِ 62

المانية

مِيدُونَ أَنْ يَعْرِينُ مِنْ اللَّهِ وَرُسُمُ إِنَّا

1.

نَا مُبِينًا ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدِّدُّ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَنْ تَجَدَهُمْ نَصِيراً ه إِلَّا أَذِينَ نَا بُوْا وَ أَصْلِحًا وَأَعْتَصَهُوا بِاللَّهِ وَاخْلَصُوا حِينَهُمْ لِلَّهِ فَالْولْبُلْعَ مَعَ أَلْوُمْنِينَ ٥ وَسَوْفَ يُعْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِعَدَابِهُ انْ سَكُونُ وَامَنَعُ وَكَأَنَ اللَّهُ سَاكِرًا عَلَيْهُ أَ اللَّهُ الْجُهُوبِ السُّوءِ مِنَ الْفَوْلِ اللَّهِ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعًا اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً قَدَيِراً هِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُونُهُ بِالَّلَّهِ وَرُ سُلُهُ وَيَقُولُونَ وَمِنْ بِيَعْفِ وَيَكُفُرُ بِبَعْفِ وَيَرِيدُونَ أَذْ يَتَّخِذُ وَا بَيْنَ فَلِكُ سَبِيلًا ٥ اوْ الْيَكُوفَ الْمَافِرُ وْنَ مَقَالَةً اعْتَدُ نَا لِلْكَ افِرِيَ عَذَا بَأَمُّ فِينَّاهُ وَٱلْذِيَا المَنْوا بِاللَّهِ وَرُسْلِهِ وَلَمْ يُعْرِقُوا بَيْنَ اَحَدِ مَنْهُمُ الله الْيُلْعَسَوْفَ نَوْتَيْفِم الْبُورَفِمْ وَكَأَنَ اللَّهُ غَفُورًا وَيَمَّاهُ جَهِيْ فَا فَوْقَدُ ثُرُ لَهِ لَيْكُمْ فِي اللَّهِ كُلِّي لَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِيلَا الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللّل المفرية الوستون ويها فالانقعاد والمعقهم حتى يخوا فالخيد يُسْعِنْدُ اللَّهُ إِذَا تَسْالُهُمُ إِذَا اللَّهُ جِنْدُ الْمُنْ أَفِقَ إِنَّا اللَّهُ عِنْدُ الْمُنْ أَفِقَ إِنَّا اللَّهُ عِنْدُ الْمُنْ أَفِقَ إِنَّا اللَّهُ عِنْدُ اللَّهُ عِنْدُ اللَّهُ عِنْدُ اللَّهُ عِنْدُ اللَّهُ عِنْدُ اللَّهُ عِنْدُ اللَّهُ عَنْدُ عَنْدُوا عَلَالِكُوا عَنْدُاللَّهُ عَنْدُوا عَلَالِكُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ عَالِمُ اللَّهُ عَنْدُ عَنْدُ عَالَّالَّ عَنْدُ عَالْمُعُلَّ عَنْدُ عَنْدُ عَالَّهُ عَنْدُ عَالَّا عَلَالْمُعُلَّا عَنْدُوا عَلَالِكُوا عَلَّا عَلَالْمُ عَلَّا عَلَالْمُعُلَّ عَلَاللَّهُ عَلَالِكُوا عَلَا عَلَالْمُعُلَّ عَلَالْمُعُلَّ عَلَالْمُعِلَّ عَلَالْمُعَالِمُ عَلَاللَّهُ عَلَالْمُعَالِمُ عَلَالْمُعَالِمُ عَلَّا عَلَالْمُ عَلَّا عَلَالْمُ عَلَّا عَلَالْمُ عَلَّا عَلَالْمُعُلَّا عَلَالِكُمُ عَلَا عَلَّا عَلَالِكُولِ اللَّهُ عَل مِنَ فِي اللَّهِ مَنِياً وَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ فَتْحُ مُوالَّهِ قَالُوا الْمُ نَامَن مَّعَامُ وَإِنْ كَانْطُلْكَ افْرِينَ نصيب قالوا لَهُ سَنْتَعَوْزْعَلَبُهُ وَهُنْعَالُمْ مَوْلُوْمِينَ فَاللَّهُ يَكُوْمُ إِينَ كُمْ مَوْمُ الْقِيمَةِ وَكُنْ يَبْعَالَ اللَّهُ لِلْكَا فِي عَلَى الْمُحْمِنِينَ سَبِيلًا ٥ إِذَا الْمُنَافِقِينَ يُخَاجِونَ اللَّهُ وَهُوَ مَادِ عُهُمُ وَإِذَا قَامُوا إِلَا الصَّافِيةِ فَامْوَا لَسَلَاكِ يُوْآَوْنَ النَّاسُوفَكَ يَذْكُرُونَ اللَّهُ إِلَّاقَالِيلًا الْذَبْذَينَ بَيْنَ ذَلِهُ لا يَعِنُولا و لا إِلَّهِ عَلَا يَعِنُولا و وَمَنْ يَصِيلُ اللَّهُ فَأَنْ بَعَدَلَهُ سَبِيلًا ٥ يَا أَيُّهُمَا ٱلَّذِينَا أَمَنُوا لَا تَتَّغِذُوا الْحَافِينَ أَوْلِيَاهُ مِوْدِونِ أَمْؤُسِينَ إِرْبِيدُونَ أَهْ تَجْعَالُوا لِلَّهِ عَالِمُ اللَّهِ

1

الْفِلْي وَمَاقَنَالُوهُ يَعْيِنَّا بِأُوْفَعَهُ ٱللَّهُ الَّيْدِ وَكُلْقَ ٱللَّهُ عَيْد يُوا حَيِّماً و وَانْ عَنْ اعْلِ الدِّنابِ إِلَّا لَيْقُ مِنْ تَا بِدِ فَبْلَ مُو بِهِ وَيُومَ القِيمَاةِ يَكُونُ عَلَيْهِم شَهِيدًا ه فَبِظُأُم مَنَ الذِي هَادُوا حَرَّمْنَاهُ لَيَهُمْ طَيْبَاتِ الْعِلَّةُ عَلَيْمُ وَبِصَيْعُ عَنْسَيِيالِ لَلْدِكَشِيرَ ٥ وَ خَدْهِمُ الْتِجَاوَقَدْ فَهُواعَنْهُ قَ ٱكْلْهِيْم أَمُّواَ لَ إِنَّاسِ بِإِلْبَاطِلِ وَاعْتَدُ نَا لَكِمَا فِرِيِّ وَيُعْ عَذَابًا الْبِهِ لَكُنِ إِلِمَا سَعِنُونَ فِي الْعِلْمِ مَنْهِمُ وَالْفُرْنُونَ يَوْ مِنْهُ بَمَا أُنْزِلَ آلِيكُ وَمَا أُنْزِلَ مُنْ فَعُلِكَ وَالْمُعِيمِينَ التَّلَقَةُ وَٱلْمُقْتُفُمُ الرَّكَاةَ وَأَلْقُ مَنْ عَالَكَ وَالْمُعْمُ الْكَيْمِ اوْلَيْكُونَ سَنُوْتِينِ مِ أَجْواً عَظِيمًا ﴿ إِنَّا اوَجَيْنَا إِيُّكُ لَمَا اَوْحَيِنَا إِلَمْ الْفِيحِ وَالنَّبِيِّينَ عَيْنَعُومِ وَاوْحَيَّنَا إِلَّهِ لِيلًا واستعيار والمعنق ويعفف والكسباط وعيس وآية ب وَيُوسُونَ مَرُونَ وَسَلِمُانَ وَالْيَعَادُ وَوَ وَنُورًا

المُسْلَانَ الْمُلْلِكَ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا وَقَوْدُ مِنْ فَالْمُ الْمُرْدُ لِلْمُ فَالْمُ الْمُرْدُ لِلْمُ فَالْمُ الْمُوالِدُ مِنْ الْمُلْكُ فَأَخَذُتُهُمُ الصَّاعِقَةُ بِطَالِهِمْ نُوَّ الَّخَذُوا الْعِيلُ الْعِيلُ الْعِيلُ الْعِيلُ مَاجَاءَتُهُ البِينَانُ فَعَقُونَا عَنْ فَلِكَ وَإِنَّيْنَا لُوسَيِّ اللَّا مَّ الْمَا اللَّهُ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُ ۚ الطَّوْرَ بِمِينَاقِهُمْ وَاللَّا لَهُمْ وَخُلُوا البَابَ سُتَجَداً وَقُالْمَا لَمُ عُرْتُهُ ذُوا فِي السَّبْنِ وَاحَدْنَامِنُهُ مِينَاقًاعَلِيظًاه فَمَانَقْضِهُم مِينَاهُ وتَصُفْعُ لِأَيَّانِ اللَّهِ وَقَنْ لِعِمْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ مِعْ اللَّهُ اللَّ وَقُوْهِمْ فُالْوَبْنَاغَلُنُ بَالْطَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بَكْفُرُعُ فَالَّا يَقُ مِنْفَا اللَّهَ اللَّهُ وَ بِكُفْرِهِمْ وَقُوْهُ عَلَيْمُ بِهَ بَعْتَانًا عَظِمًا ٥ وَنُوْهِمُ إِنَّا قَتَالُنَا الْمُسَبِيحِ عِيبَا إِنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَاقَتَلُ وَمَاصَلَمُوهُ وَلَّكِنْ شُبِّهَ لَحُمْ وَإِنَّا ٱلَّذِينَ أَخْتَلَعُوا فِيهِ لَغِي شَلِقَ مَّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مُزِيامُ اللَّالَّيَاعَ

الظي

حُ تَنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَ لَوَتَعُولًا ثَلَثَةً إِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ اثْمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَآمِدُ سَجُعًا نَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَّهُ مَافِي السَّمَوُّاتِ وَمَلْفِ الْمُنْفِ فَلَغِيالِلَهِ وَلِيلًا وَكُونَ يَتْمَنُّونَ ٱلْمَبِعِ أَنْ يَكُنُ مَعْبِكًا لِلَّهِ وَلَمَا لُلَّا فِيكَ أَلُمْ قَرْفِنَ وَمَّنْ الْمُعْرِفِينَ وَمَّنْ يَسْتَنْكُوْمَنْ عَبَادَ يَهِ وَيَسْتَكُبِّرُ فَسَيَعُشْعُمُ الْبِهِ جَمِيعًا ه فَا مَّا ٱلَّذِيَ آمَنُ أَوَعَ إِلَى الصَّالِحَانِ فَيُوفِيهِمْ الْبُورَفْعُ وَيَزِيدُ فَمْ مَّنْ فَضْلِهِ وَآمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا هِ وأَسْتَلْبِرُوا فَيْعَدِّبُهُمْ عَذَاباً البِهَاهُ وَلَيْعِدُونَ طَعْمُ مَنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَرْنَصِيرًا هِ يَآءً إِنُّهَا النَّاسُ فَدْه جَاءَكُمْ بَرْحَاهُ مَنْ رَبِّلُمْ وَأَنْزُلْنَا الْبِلْمُ نُوْرًا مَلْبِينًاهُ فَأَمَّا الَّذِينَ اللَّهِ وَاعْتَصَمُّوا بِإِ فَسَيْدُ خِلْهُ مُهُ فيرَهُ إِن الله وَفَصْلِ قَيَهُ دِيعِمْ اللهِ صِرَاطَ مَن تَقَيماً الله الله الله المناسكة في الكالم الله إن المرف علا وَيُسْلِا قَدْقَصَصَنَاهُمُ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَيُسْلِا لَهِ نَقْصُهِم عَالَيْكَ وَكُلُّمُ اللَّهُ مُوسَي تَكُلِّها ، وَسُكُو مُتِيسَى وَمُنْهُ رِينَ لَيْلًا يَكُونُ لِلتَّاسِ عَلِي اللَّهِ مُجْتَهُ أَبَعْدَ الرُّيسُ وَكَاهُ نَالِلهُ عَزِيزًا حَيْمًا \* لَكُنِ اللَّهُ يَنْهَدُ مِمَّا أَنْزُلَ الْبُكُ آنْنَ لَهُ بِعِلِيهِ وَأَمْلاً فِكُمْ يَنْهُدُونَ وَلَغَ اللَّهِ سَهِيداً وَإِنَّالَانِيَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْسَيلِ اللَّهِ قَدْمَنا أَلْ فَعَلا لَمُ لِعَبِدًا ٥ إِنَّ الَّذِينَ كَعَرُوا وَظَلُّوا كُمْ يَكُنِّ اللَّهُ لِيَغْفِرُ فِكُمْ وَكَمْ لِيَهْ مُعْ يَهُمُ طَرِيعًا إِثَا طَرَيقًا جَهَ أَمَ غَالِدِي فِي أَبِدًا وَكَأَنَ ذَلِكَ عَلَيْ اللَّهِ يَسِيرًا وَبِالْبَوْ التَّاسُ فَدْجَاءَكُمْ إِنَّ سُولُ الْيَ مُزْتِرَبِّالُهُ فَأَسِوْاحَيْرًا لَكُمْ وَأَوْسَكُمْ وَا فَإِنَّالِلَّهِ مَا فِي السَّمْعُ يَّ وَٱلْمَنْفِ وَكُانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا هُ تَيَا عُلَ ٱللَّيَا بِهِ تَعْلُوا فِي صِيْكِمْ وَكُلَّ تَعَوُّلُ عَلَيْ اللَّذِ إِكْلَا الْكُونَ إِنَّمَا ٱلْمُسْبِحُ عيسجان مريم رَول الله وكلينة الفيها الحصيم ورف الم الم

عَلَىٰ الْهِ وَالْتَقَوْقِ وَلَاتَعَاوَفَا عَلَمَ الْمُرْمُ وَالْعُدُولَ فِي والقُواللَّهُ اللَّهُ سُديدُ المِقَابِهُ حُرَّمَتْ عَالَيْهُ اله الْمَيْنَةُ وَالَةُ مُ وَكُمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَعْلَافَيْواللَّهِ بِهِ وَالْمُضْنَقَةُ وَالْمُوْفُوذَةُ وَ الْمُتَرَةِيَةُ وَالْتَطْمِيةَ ا وَمَاكُمُلُ السَّبْعِ إِلَّامَا دَكَيَّةٌ وَمَا ذَبِحَ عَلِيَ النَّصْبِ وَ أَنْ تَسْتَغْمِهُ الْمُلْدُكُم دَكِمْ فَنِيْفٌ ٱلْبَقْحَ يَثْمِرالَذِي لَعَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحَنَّشُونُ وَإَخْسُونِ ٱلْيَوْمَ وَدُ المالة للم ديمة وأتهن عَلَيْكُم نعْني ورضيالم الاسْيَلامُ دينًا فَنَ إِصْطُورَ فِي مَعْظَدْ مِنْ مُنْجَانِفِ لَمْ نَعْ فَانَّ اللَّهُ غَعُولُ رَحْبِهُ ٥ بَيْسَعُ أُونِكُ مَازَالِعِلَّ طَمْ قُلْ إِحِلَّاكُمْ الطَّيْتَانَ وَمَاعَلَمُ مُ مَنَّ الْحِوَّاهِ رح المكبيب تعلمونه في متاعله الله فعلواه مِيًّا أَمْسَنَّىٰ عَلَيْكُمْ وَأَذْكُو إِاسْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَتَّفَوْا

لَبْسَ لَهُ وَلَدُ وَ لَهُ إِنَّ الْمُعْنَ مُنْ مُنْ مُنْ الْرُكُ وَعُويَرَتُهَا أَنَّهُ كُمْ يَكُنْ ظَا وَلَا ثَانَ كَانَتِهَا أَنْمَتَيْنِ فَلَهُمَّ الثُّلُثُانِ مَهَا تَرَكَ وَانْ كَانُوا الْمُونَةُ رَّجَالًا وَ نِيسَاءً فَاللَّذَكِي مُثْلُحَقِدًا لُأَنشَيَيْ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَهُمْ أَهُ تَضِلُّوا وَ اللَّهُ بِكُلَّ سِنْ عَالَيْهُ أَلْمَا يُدَةً مَانِينَ فَ ثَلَثَ وَعَسِرُ فِنِ مُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّ بَأَ أَيْهُا الَّذِيكَ آمَنُوا وَفُوا بِالْمُقُودِ أَحِلَّا لِكُمْ بُهَيِّمَةُ أَلاً نعَامِ إِلَّهُمَا يَنْكُلُ عَلَيْكُم عُنُر فِي لِحِيلِ الصَّيْدِ وَأَنْتُ مَمْ أِنَّ اللَّهُ يَعَلُّمُ مَا يُربِدُه مِ يَأْلِيُّهَا الَّذِينَ آسَوْا لَمَ يَحْ الْوَيْنَعَا إِرَّاه لَّهِ وَلَمَا لَنَهُمَ إِلْحَالَمَ وَلَمَا لَهُمَةٍ وَكَمَا لَقَالَ فِيدَ وَلَمْ الْ مِينَ الْبِينَ لَكُرَامَ يَبْتَعُونَ فَضُلاً مِنْ تَرْبِعِ وَدِينُواناً دُهُ وَانَا صَلَامَ فَأَصْطَادُوا وَلاَ يَجْرِمَتَكُمْ شَنَاكُ فَعْمِدَهُ أَذْصَدُ وَكُمْ عَنْ أَلْيَعِيدِ الْمَرَامِ وَأَنْ تَعْتَدُوا وَنَعَادَنُوهِ

نَعْمَةُ عَلَيْكُمْ لَمُلْكُمْ تَشْكُرُونَ وَ وَأَذْكُووْا نِقِيةً اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَيَنَّا قَهْ أَلَذِي وَأَثْقَلُمْ بِهِ الْرَقُلْتُ مِنْ الْوَاطَعْنَا وَالْعَنَا وَاتَّقَالَكَ اتَّالَلهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِهِ بِأَلْتُهَا الدِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّا مِينَ اللَّهِ سَنْهَدَاءَ بِالْفِيسِطِ وَلَيْجُرْمَنَالُمْ شَفَاتَ أَقْعُ عَلَى ا أَنْ لَا تَعْدِلُواْ اعْدِلُوا هُو ا قُرْبُ لَلِتَقَعْفِ وا تَعَوْاللَّهَ ا تَاللَّهَ عَنِيرًا مَا تَعْالُونَهُ وَعَدَاللَّهُ الَّذِيَّ الْمَنَّوا وَعَ إِلَ الصَّالَحَانِ مَعْمُ مَغْمِنَ وَ إَجْرُ مَعَلَمُ ٥ وَ الَّذِي كَعَرُوا وَلَذَهِ الْإِلَا تَنِااوُ لَيُعْلَمُ اصْحَابُ أَلْمُحِيهُ لِأَالَةُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ فَاللَّهُ الْدُ فَهُ اللَّهِ عَلَيْلُمُ أَذْ هُمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبُسُطُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ مَا أَيْدِيَهُمْ فَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ عَنْاكُمْ وَأَتَّقُوالَّكَ وَعَلِمَ الَّهِ فَلْبَتُو الْمُؤْمِنُونَهُ ه وَلَفَدُ الْمُؤْمِنِينَا قَ بَنِيَ السِّرَ عِيلَ وَبَعَتْنَا مَنْهُمْ انْنَيْ مُعَشِّرُ نَقِيبًاه وَفَالَ اللَّهُ إِنَّى مَعَالَمُ لَكِيْ أَهُنْ الصَّالَىٰ ﴾ وَأَنَيْتُمْ السَّكَاةَ وَآمَنْعَ السَّلِيوَعَزَرْ اللَّهَ إِنَّهُ اللَّهُ سَرِيخُ لُلِسَابِ وَ أَيْوَمْ وَأُمِلِّكُمْ الْعَلَيْمَاتُ وَ طَعَامُ الذي اوْتُوالِينَابِ عِلْكُمْ وَطَعَامُ الْمِعَالَمُ عَلَيْهُمْ وَاه المن مَنانُ مِزَافِقُ مِنَاتِ وَالْدُ مَنَانُ مِزَالَةِ وَالْدَ مِنَانُ مِزَالَةً مِنَانُ تُواللَّهَابُ مُوقِبُلُكُم إِذَا البَّيْمُوعَيُّ الْجُودُعِيُّ حَصِينينَه عَيْرَ مُسَافِينَ وَلَمْ مَتَّخِذَ فِي آخُدانِ وَمَنْ يَكُفْلُ اللَّهِ إِنَّا فَيُرالُمُهِاتِهِ فَقَدْ حَبِطَ عَهَالُهُ وَعَنَى فِي الْكَيْخِيرَةُ مِنَ الْحَاسِونِي وَهُ يَّا يَهُمَا الَّذِيَ آمَنُوا دِا أَنْهُ إِلِيَ الْحَالَةِ فَاغْسِلُ وْجُوعَامُ وَابْدِيلَهُ الْجِلْمُ الْجِلْلَافِيْ وَأَمْدُ فِي بِرُ فُسَالُمُ وَ أَدْجَلُكُمُ إِلَيْكُ عَبْنِي وَإِنْ لَنْ عُجِنْبًا فَأَظَّهَ فَا وَإِنَّا كُنْ اللَّهُ اللَّ أَوْلُمُسْنُمُ النِسْلَاءَ فَلَمْ تَجُدُوامَاءً فَتَمَمَّوا صَعيدًا طَيْبًا فَأَسْمَعُوا بُوجُوهِ فَإِيدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُريدُ اللَّهُ وُ الْمِيدُ اللَّهُ وُهُ لِيَعَالَ عَلَيْكُمْ " يُحْجَعِ وَلَكُنْ يُرْيِدُ لِيُطْهِكُمْ وَلِينَمْ هُ



61

جُهُمْ مَّ الْظَلْمَاتِ الْحَالْفُورِ بَاذْنِهِ وَيَعْدِبِهِمْ الْجَاصِرَ الْمِادِهُ مُسْتَقِيمٍ و لَعَدُلُفَرَ الَّذِينَ قَالَا إِنَّالَلَهُ هُوَ الْمَسِيخِ أَبِيْ مَرْيَعَ قَالَ فَيْ يَمْ لِكُ مِنَالَكُ مَنَالَكُ مَنَالَكُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا مُعْلَقُولُ مَنْ اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْمَالِهُ مَا مُعْلَقُولُ مَا اللَّهُ مَا مُعْلَقُولُ مُنْ اللَّهُ مَا مُعْلَقُولُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْلَقُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّةُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه اَبْنَ مَرْيَحَ وَاثْمَةُ وَمَنْ فِي الْمَرْفِي جَهِ بِعَاهُ وَلِلَّهِ مُالْوَالِمَّهُ فَأَلَّ نِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِينَهُمَا يَخُلُقُ مَا بَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْ كُلِّ سَبِّئَةً عَدِيرُهُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ والنَّصَارَيُ عَنْ أَبْنَاعُ اللَّهِ وَآ فَالْفَالِمَ يُعَدِّبُهُمْ بِذُنْ بِالْمُ بِلْأَنْتُمْ سَرَّمَ فَيْ خَلَقَ يَغْفِرُهُ لِيَ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يُشَاءُ وَاللَّهِ مِثْلُ الْمَتَمَوَّأَنَّ وَأَلْمَرْضَ ومَابِينَهُما وَإِلَيْهُ الْمَصِيرُهُ بَا أَصْلُ الْكَيَّابِ قَدْجَاءً كُمْ رَسْ لَنَا يُبِينُ لَهُ عَلَيْفَتْنَ فِي مَنَى الْتُسُالَ أَهُ تَعْوُلُوا مَاجًا عَ نَامْنِ بَسْبِعِ وَلَانَذِيرِ فَقَدْجَاءَكُمْ بُسَيْرٌ وَنَذِيرُ وَاللَّهُ عَلَى النَّيْهِ فَدِيرُهُ قَارْنُهُ الْمُوسِي لِقَوْمِهِ يَاقَوْمُ أَذَكُوا نَعْمَةً اللهِ عَلَيْكُمْ ا زُجْعَالَ فِيلَمْ النِّيكَاءَ وَجَعَالُمْ مالوكا

مُوعُمُ وَا قَرْضَنُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَ لَا لَفِينَ عَنَاكُمْ سَتِبَاتِكُمْ وَلَوْ خُلِلْتُكُمْ مُنَادِ بَغْرِي مِنْ نَعَنْهِمَا الْمَنْهَادُ فَيَ كَفَنْ بَعْدَ وَلِلْهِ مِنْكُمْ فَعَدْضَ لَّ سَوَّاءَ السَّبِيلِ وَفِهَا نَقْضِهُم سَيَعَافَهُمْ لَقَنَاهُمْ وَسَعَالُنَاقَالُوهُمْ قَاسَبَةً يُتَرَفُّونَ ٱللهِ عَنْ تَوَاضِعِهِ وَسَواحَظَّا ثِمَّاذُكُّرُوابِهِ وَلَا تَزَّالُ تَطَّلَّحْ عَلَيْنَا إِنَّةِ مِنْهُ مُ اللَّهُ قَالِيلًا مِنْهُمْ فَلْفَىٰ عَنْهُمْ وَاصْغِ إِنَّالَّكَ يَجْبُ الْحُسِنِينَ هُ وَمِنَ الَّذِيَّا فَالْوْ إِنَّا نَعَالَ فَإِلَّا اَحَدُنَا مِينَا فَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا فَتِهَا ذَكَّرُوا بِهِ فَلَغُرْنَا بِينَهُمْ العَدَاوَةُ وَالْبِغَضَالَةَ إِلِيَدِعُ الْقِيمَةُ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ اللَّهُ بِكُمَانُو البَّسْنَعُونَ وَ بَالْصُلُ اللِّيّابِ قَدْجَاءً لَمْ رَسُولُنَا أيبَتِيْ لَكُمْ النَّبِيرَا مِمَّا لَنْ يَعْفُونُ مَنِ اللَّيَّابِ وَيَعْفُواعَنْ كَثْيِرِ قَدْجَاءً لَمْ مَنَ اللَّهِ وَارْ وَلَيَّابُ لَمْبِينَ وَوَ يَّهُ مِهِ بِهِ اللَّهُ مَنِ الْبَعْ رَضُوا نَهُ سُبُلُ السَّلَامِ وَيَخْلُ

9,6

جَبّاؤه

.( }...

قُنْالَنَكَ قَالَ إِنَّمَا بِتَقَبُّلُ لِلَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ هِ لَيْ السَّطْتُ الْحَتْ يَدَاء لَتَقَتْلُغِي مَا أَنَا سِالسِطِ يَدِي الْلِلْ عَلَاقَتْلُكَ الي آخَانُ اللَّهُ رَبُّ الْمَالَمِينَ وَالْيَ أَدِيدُ أَنْ تَبْقَ إِلَّهُ وَا تُمْلِكَ فَتَكُونَ مُنْ الْعَجْابِ التَّارِوَ ذَلاَّعَجَزًّا فِي الطَّاهِ مِينَ ٥ فَطَوْتُومَنُ لِهُ نَغُسُلُهُ قَتْلَ آخِيهِ فَعَتَا أَفَاصِيعَ مُواَكُمْ اللَّهُ عَلَا أَكُلُهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ لِيْرِيَهُ لَكُونَ يُوارَبُوسَوْاً مَ اَخِيهِ قَالَ يَاوَيْلَقِ الْحَجُونَ أَهْ أَوْنَ مَثِلَ مَذَا الْغُوابِ فَاوْآلِيَ سُوْا خَ إِلَيْ صْبَعَ مِزَالِنَّادِمِينَ و مَوْاجُولُ ذَالَّ كَتَبُنْاً عَلَمَ بَنِي اسْراً اللهُ أَنَّهُ مَوْقَيْنَا نَفْسَا لِغَيْرُ نَفْسُ أَوْفَسَا دِهُ فِي الْإِرْضِ فَاللَّهُ مَا قَنَالُ النَّاسَ جَمِيعًا قُتَمَ الْحَمْدِاهَا فَكَأَنَّمَا أَعْبَا إِلَّنَّاسَ جَهِبِعًا وَلَفَدُ جَاءَتُهُمْ رَسُلْنَا بِالْبِيِّنَانِ ثُمَّ إِنَّ كَمْثِمُ اللَّهِ عُدْ ذَلِا فِي الْإِنْ وَالْبَكُومُ مَا أَمْ يَوْتُ إِحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ هَ يَاقُومِ ادْخَالُوا الْأَرْمُ الْاِقْدَ سَةٌ أَلَتِي كَنَبَالِلُّهُ لَكُمْ وَكَانَزُندُ واعلَى إَدْبَادَ فَانْعَلُّمُ خَاسِرِينَ هِ فَآلُوا بِأُمُوسِي إِنَّ فِيهَا قُومًا جَتَّا رِيَ وَآنَا لَنْ تَدْ خُلْهَا حَتَّى كَبْحُوا مِنْهَا فَانْ تَتْخُرُوا مِنْهَا فَاتَا دَا خِلْفَة وَقَالَ رَجُالُون مِنَ أَلَابَ يَعَافُهُ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وْخُلُواهُ عَلَيْهِمُ البَّابَ فَإِذَّا وَخَلْمُونَ فَإِلَّامٌ غَالِبُونَ وَعَلَمِ اللَّهِ فَتَقَ كُولَ انْ كُنْعُ مُؤْمَنِينَه عَالَىٰ يَامُوسِي آتَا كُنْ نَدْخُلُوكُ آبَكًا النَّهُ هَالِيَّا وَ لَكُونَافَ فَ فَاتَّا فَ سَنْ الْمُونِ فَالْمَا وَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا وَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَلَا الْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَلَا الْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَلْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَالِمِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا والْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِيِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِينَالِمِينَا لِلْمُؤْم قَاعِدُونَه قَالَرَبُ أَيْ كَامُ الْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَأَفْرُقُهُ بَيْنَنَاوَبَيْنَ أَلْقُومُ الْفَاسِعْبَىٰ ٥ قَالَ فَانَّهَا مُحْتَمَّةُ عَلَيْهُمْ اَ دُبُعِينَ سَنَةً يَّبَيْهِ وَنَ فِي لِلاَ دُخِي فَلاَ تَاسَعُ عَلَي الْفَقْ الْفَاسِقِينِهُ وَأَتْلَ عَلَيْهِمْ نَبَا أَبْنِي الْحَقِيدَةِ وَأَتْلَ عَلَيْهُمْ نَبَا أَبْنِي الْحَقِيد فَرْبَاناً فَنَقْبِتُلُّ مِنْ آحَدِهِمَا وَلَمْ يَنْفَتِتُلُ مِنَ الْمُخْوَقَالَكَ

عِيمُ المُ تَعْلَمُ إِنَّ اللَّهُ لَهُ مَالْتُ السَّمَعُ إِنَّ وَالْمَرْفَ مَعَدًّا اللهُ عَلَيْكُ أَوْ وَيَغْفِي لَمَ عَنْ يَتَمْ لَا وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل غَدِيرُهُ يَأَايَّهُا ٱلْسُولُ لَمَا يَثْنُلُكَ ٱلدِيَ بْبِسَارِعُونَ فِي اللَّفُرِ مَوْ الدِّبِّ فَالْوَالَّهُ مَا بَا فُولِهِ هُ وَكُمْ تَوْمَى فَالْوه بَهُمْ وَمِزَ إِلَّذِينَ هَادُولُ مِنْمَاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِفَوْ وَآخَوِيَ لَهُ يَأْنُوْلَ يُجَرُّفُونَ ٱلْكَلِّمَ أَنْ يَعُدِمُوا ضِعَهُ عَقْ لْفُهُ أَنِا فَتِينَ مُ مَذَا فَخُذُونَ وَأَهُ لَمْ تَوْتُونَ مُ فَأَمْدَ رُوا وَمَنْ يْرِجِ اللَّهُ فَيْنَنَّهُ فَكُنْ نَمُلْكِ لَهُ مِنَ لِلَّهِ شَيْعًا اوْلَيْكَ عَ الَّذِيَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ فَالْوَبِهُمَّ هَمْ فِي الدُّنْيَا حَنْقُ قَطْمُ فِي الْأَخْرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ، سَمَّاعُونَ اللَّهُ أَكَّا لَوْنَ لِسَعْمَ فِي فِأَنْ جَاؤُلُو فَأَمْالُمْ بَيِنْهُمْ أَوْ آعُونَى عَنْهُمْ وَإِنْ تَعْرِيْعُ عَنْهُمْ فَكَنْ تَصْرُولُ لَدْ مَثْنِاً وَإِنْ حَلَّتَ فَأَحَلُمْ بَينُهُمْ مِا يُفِيسُطِ إِنَّا اللَّهَ بَحِيِّرُ أَلْفَ سِطِبَى هُ وَكَبَّقُ

كَسُونَهُ وَ مَا جَزَاقُ اللَّذِي يَحَادِنُونَ اللَّهَ وَرَسُو لَهُ وَيَسَعُونَ فِلْلاَنْ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْتُقَطِّعَ آيْدِيهِمْ وَٱرْجِلُهُمْ مُنْفِلًا فِي أَوْنَيْفَوْ مِنَ الْكُرْفِي لَا عَلَيْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَيْ في الدُّنيَّاوَكُمْ فِي الْمَعْنَ فِي عَذَا بُ عَظِيمٌ و اللَّذِينَ تَابُوا مَ فَال الله عَدْ رُواعَا مِهُمْ فَأَعْلُوا أَنَّ اللَّهُ عَفُولُ وَيَهُمْ يَّا اَتُهَا ٱلَّذِينَ ٱلْمَوْ التَّعُوالَلَهُ وَابْتَعُوالِيهُ الْوسيلَةُ وَجَالُهُ عِدُوا فِيسِيلِهِ لَمَالُكُمْ تَفْلِينُهُ أَنَّا الَّذِي كَمْرُوا فَي الَّهُ طَمْ مَا فِي الرَّفِ عَمِيعًا ومَثْلُهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوابِهِ مُعْدَايِهِ يَوْمِ الْقِيمَةِ مَا تَقْيَلُ مِنْهُم وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْبِمْ ه يُرْمِدُونَ أَهْ يَخْرُولُ مِنَ التَّارِ وَمَا هُمْ يَغَارِحِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُعَذَّابُ مُقِيمٌ ٥ وَالسَّارِ فَ و السَّارِقَةُ فَأَفْطَعُوا أَيْدِيمُهَا جَزَّاءً مَالَسَبَ نَكُم كُلَمْتِي اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزُ عَكِيمٌ ٥ فَيْ عَلْبَهُمْ بَعْدِ فَلْمِهِ وَأَصْلِحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْوَبُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ غَفْدُ كُ

وَوُدُومُ مُدُونُ لَمَا بِينَ يَدَيْهِ مِزَالُقَدْرَيةِ وَهُدَي وَمُعْظَةً لْلْمُتَّفَايَنَ ٥ وَالْعِكُمُ ٱلصَّلُ الْمُغِيلِ مِمَا أَنْزَ لَاللَّهُ فِيهِ وَمَنَّ لَهُ بِمَا أَنْ زُلَ اللَّهُ فَاوْ الْجَلَّةِ عَمْ الْفَاسِقُونَ هِ وَإِنْ لِنَادُهِ الْيلْتُ اللَّهُ بِالْحَقِّي مُصَدِّقًا مَّابِينَ يَدَيْهِ مَ اللَّيَّابِ وَمُهِيمِنا عَالَيهِ فَاحْلُم سِنَهُمْ مِمَا آنِ لَاللَّهُ وَلِمُتَّبِعُ اَهُوا ءَهُ عَمَّا جَاءً لَوْ مَوْ لِلْقَ لِكُلُّ جَعَالُنَا مِنْ كُمِّ مُعْمَةً وَمْنِهَا إِلَّا فَالْمُ اللَّهُ لَحَمَالُمُ اللَّهُ وَاحِدَةً وَالْمَدَّةُ وَالَّنْ لِبَالْ لَهُ فِيمَا ٱلنَّيْكُمْ فَأَسْتَنِفُو الْلَيْرِآنَ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعَالُمْ عُمِّيعًا فَيْنَبِّكُمْ مَاكُنْعَ فِيهِ تَحْتَكُونَهُ ، وَإِنَاكُمْ بَيْنَهُمْ مِأَانْزَ لَالَّهُ وَلَانَتَّعُ اهُواءَعُمْ وَاحْذُرْهُمْ أَنْ يَغْتَنُولَوْعَنْ بَعْضِي النَّوْلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَانْ تَوَلُّواْ فَأَعْلُمْ إِنَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَصْيِبَهُ مُ بِمَعْضِ ذُنْوْبِهِمْ وَإِنَّا كَثَيْرًا مِّزَالِنَاسِ لَفَاسَفُونَهُ أَفْهُمُ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَزَاعِسَنَ مِنَ اللَّهِ عَلَمْ ا

عُلَمُونَكُ وَعِنْدُ عِمْ الْوَرْكِيةُ فِيقِاحِكُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتُولُّونَهُ مَنْ عَيْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولِيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْلِيُّا فِيهَا عُدِيِّ قَنُورٌ عَيْكُم بِهَا الْبَتِهِ فَ الَّذِي اَسْلَهُ وَالَّذِ يْنَ هَادُوْا وَالْرَبَّانِيُّوْنَ وَالْإَضْبَادْ مِمَّا أَسْتُخْفِظْ عِيْ التاب الله وكانواءكيه شهداء فالاتنشف التاسه ٥ وَإِنْسَوْنَ وَكُونَشْتَوُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلْيالًا وَتَنَ كُمْ اللَّهِ مَا أَنْ ذَلَالَهُ فَالْوَلَيْكِ عُمْ الْكَافِيهُ . قَلَنَبْنَهُ عَلَيْهِ فِيهِا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَانِي وَالْعَيْنَ بِالْعَانِي وَا وَالْمَنْفَ بَالْمَنْفِوا لَأَذْ فَ بِالْمُذْنِ وَالْمِتِي بِالْمِتِي وَالْرُو حَ قَصَامِ فَيْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كُفًّا مَثْ لَهُ وَمَوْ لَمَّ بَيْمُ مِا أَنْ لَلَهُ فَأُولَيْكُ عُنْمُ الظَّالُونَ ، وَقَفَّيْنَا عَلَيْ أَنَّارِيعِ بعِيسِيا بي مَنْ يَمَ مُصَدِّقًا لَمَّا بِينَ يَدَه يُهِ مِنَالْفَرْبَةِ وَآتَيْنَاهُ إلا يُخِيلًا مِنْهِ عَديَّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

صُمْ طَلَعْفَ ٥ وَمَنْ تَبَعُ لَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِي الْمُوافَا يَ مَوْرَ اللَّهِ عَمْ الْعَالِمُونَا ومَاءَتُوا الَّذِينَ آمَنُوا لَلْ تَعْيِدُ الْهِ الَّذِينَ التَّخَذُوا وبَيْكُمْ عُزُواً وَلَمِيًّا مَنَ الَّذِينَ اوْتُعَاالُكِيَّا مَيْ قَبْلَامُ وَأَلَافَارَ أَوْلِيَامُ وَأَتَّعَوْالَّاهَ أَنْ لَنَوْمُ وَمُنْبِيًّا وَاذَا نَادَبُنْغُ الْجِ الصَّالُّونَ الَّخَذَهُ مَا صُرْواً قَالَما اللَّهُ بِأَنْقُمْ قُومُ لَكَ يَمْقِالُونَ ، قُلْ لِلَّهَ عَلَ الْكِتَابِ صَلْتَنْقِونَ فَ مِثَارَكُمْ أَنْ أَمْتُا لِللَّهِ وَمَأَ أَنْزِلَ الْمِنْ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ تَبْلُوا أَةً اللَّرُ كُمْ فَاسِعْوْنَ وَقُلْهُ مَلُ أَنْبِعَلَمْ سِتَّرِّمْنِ ٥ ذَلِعَ سُوْرَةً عَنْدَاللهِ مَنْ كَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهُ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ ٱلفِرْجَةَ وَٱلْخَنَاذِيرُ وَعَبَدَ الطَّاعَوْقَ اوْلَيْكَ سَّرُّ مِّكَ الْمَا وَ اَصَلَاعَنُ سَوا مِ السَّيل وازاجا وَ كُمْ فَأَلُوْ أَأْمَتُنَا وَقَدْدَ خَلُوا بِأَلْكُفُّو وَعُمْ قَدْخُرِ فُوابِدِ وَلَهُ لَكُهُ أَعْلَمْ بِمَا كَانُوا بِكَهْوَنُهُ وَ نَزَلِي كَنِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَا

الْقَوْمِ فَوْقِوْدَ وَيَا إِنُّهُمْ الَّذِينَ آمَنُوا كَاتَّفَّذُو الْمَهُودُ و النَّصَّاعِيَّا أَوْلِيَاءَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضِ فَمَ يَتِوَهُمْ مَيْلُمْ فَانَهُ فِيْهُمْ إِذَالِلَّهُ لَمْ يَهُ مِيهُ الْعَقْعُ الظَّالِمِينَ هِ فَنَرَكِ الَّذِينَ فِي فَلْفِيهِمْ مُوَى يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُنَ خَسْنِياً أَنْ تُصِيبَنَادِ إِيْرً فَعَسَجُ اللَّهُ أَنْ كُا يَكُ لِالْفَحُ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِيْدِهِ فَيصْبِيلً عَلَيْمَا استُوافِي الْفُسْمِ عَلْدِمِينَهُ وَيَقُولُ الَّذِيَّا آمَا أَحْدُولُو أَلَذِي أَفْسُوا بِاللَّهِ جَوْدَ أَيْمَانِوْمُ اتَّهِمْ لَمُعَامِّهُ وَ مَيِطَةُ إِنَّا اللَّهُ مَا صَعِيلَ مَا سِرِيَّ وَ بَأَعَيُّهَا ٱلَّذِي آرَانُوا عَنَيْرُتُدُ مُثِلَمُ عَزُديدِ فَسَوْفَ يَأْ يِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يَجْبُومُ قَ لِيْوْنَهُ أَذِلَّةٍ عَلَيْ الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةٍ عَلَيْ الْمَافِرِيَّهُ يُعَاصِدُ نَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَمْ يَغَافِنَ كُوْمَةَ لَمَ فِيمٍ ذَلِقَ فَضْلُ الَّهِ يُقُ نيه مَعْ يُشَاكُمُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَسُو لَهُ وَالَّذِينَ أَمَّنُوا الَّذِينَ يَقِمُونَ الصَّلَقَةَ وَيَؤْتُونَ الرَّلُونَ وَهُ

3

: 3

بَلِيْهُمْ أَانْزُلَ الْمِلْكُ مِنْ تَتَلِّعُ وَأَنْ كُوْ تَفْعَلُ فَالْبَنْفُ سَلَّا لَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُ لَكُ مِنْ النَّاسِي أَنَّاللَّهُ لَا يَعْدِي الْقَوْمُ الكَّا وَيْنَهُ عَلَىٰ أَاصُلُ الكِتَابِ لَسْنُ عَلَيْنَةٍ عِلَيْنَةٍ عِلَيْنَا فَعُ رَيْلَةُ وَ الْمُؤْمِدُ وَمَا أَنْ لَا الْمُكُمِّ مَنْ مَثَلِيَّا فَا لَيْنِيدُونَ كُنيراً مَنْهُمْ مَا أَنْزِلَ الْمِلْكُ مِنْ تَرْبُهُ طَفْيَا نَا وَكُفُوا فَلَا تَأْسَا عَلَيْ الْعَدُّ وَالْكُمْ عِنْ وَالَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ مَادُو اه والصَّالِيُّونَ و النَّصَّارِيِّ مَنْ الْمِنْ بِاللَّهِ وَالْبَوْ الْآخِرِ وَعَرَصَالِحًا فَلا خُونَ عَلَيْهُمْ وَلَاهُم يَعْزَيْنَهُ ه لَقَدْ اخَذْ نَامِينَاقَ بَنِيَ ايْسَرَآفِلَ وَأَرْسَالُنَا آلِبُهُمْ رُسُلًاكُمُّهَاجَا ءَهُ رَسُولُ مَا لَمَنهُ وَيَ إِنفُسِهُمْ فَرِيقًا لَدَّبُوا وَفَريقًا يَّقْتُلُونَ ﴿ وَحَسِبُوا إِلَّا تَكُونَ فَيْنَةَ فَهُوا وَمَهُوا نُمْ تَابَ الله عليم في عوا وصفالين منهم والله بصير عا يَهُ أَوْنَاهُ لَفَدُ كُفُرُ ٱلَّذِي قَالَوْ اللَّهَ اللَّهَ هُو الْمُسِيخِ ابْنُ مُرْيَمَ

فِي الْمُنْعُ وَالْمُدُوانِ وَإِصْلِهِمْ الشَّحْتَ لِيْسَ مَا لَمُ فَا يَعْالُونَ الَوْلَابَيْ عَبْهُمْ ﴿ الْآيَانِيْوْنَا وَٱلْأَعْبَالِ عَنْ قَوْهُمُ ٱلْأَيْمُ وَ مَنْ كُلِهِمْ الْمَعْتُ لَبِيْسَ مَلَمَ وَايَصْنَعُونَ ٥ وَقَالَ الْهَوْدُ يَدُاللَّهِ مَعْالُولَا عَالَتُ آيديهم وَلْعَنْ مَا قَالَا مَلْ يَاءُ مُنْ طَتَانِ بُنْفِقَ لَيْنَ يَشَاءُ وَلَيْزِيَّنَ كَيْعِرَّا مَنْهُمْ مَّا أَنْ لَ إِلْكَ عِنْ مَرْتِكِ عِلْمُ إِنَّا وَكُورٌ وَ الْفَيْنَا بَيْنَهُ وَالْفَدَاوَةُ ٥ وَأَلْبَغُظُاءً الْمِيعَةِ الْقِمَةِ كُلَّما أَوْمُوْنَاكًا لْكُوبِ إَمْعَاءَه عَاالًا وَسَاعَوْنَ فِي الْمَنْفِ فَسَاداً وَاللَّهُ لَا يُعِبُّ لَافْسِد بْنَ ٥ وَلَوْأَنَّ أَعُلَ لَكِينَا بِالْمَنْوَا وَاتَّغَوَّا لَلَقَرْنَاعَنْهُمْ سَيْلَ تَهِمْ وَلَادْخَالْنَاهُم جَنَّاتِ النَّعِيمِ ٥ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُوا النَّوْرِيَّةُ وَالْمُغِيلَ وَمَأَانُولَ الَّهِمْ مَنْ تَبْعِيْم كُلُوان فَوْقِع وَمَرْتَحُتُ أَرْجُلُومْ مَنْهُم امَّةً وَهُ مُقْتَصِدَة وَكُنْيْ مَنْهُم سَاءَ مَايَهُ أَوْنَهُ مَ يَا إِيُّهُ الرَّسُولِ

3

5 G.

المي

أَبِنِ مَرْيَحَ ذَلِكَ مِاعَقُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ هَ كَا فُوا لَم يَتَنَاهُ مَوْنَ عَنْ مُنْكُرِفُ الْمُسْ مِكُمُ الْمُسْ مِكُمُ الْمُوا يَغْمَلُون و تَرْقِي كَثِيرًا وَيْهُمْ فَيْتُولُونُهُ الَّذِينَ لَقُولُو الْشِسَ مَاقَدَّمَتْ عَلَى الْغَنْهُمُ الْتَخْطَ اللَّهُ عَلَيْهُم وَفِي الْعَذَارِعُمْ خَالِدُونَه وَلَوْكَا وَإِينُ مَنُونَهُ بِاللَّهِ وَالنَّتِي وَمَأَانُولَ الَّهِ مِأَاتَّخَذُهُ فَمُ اوَدُّلَّاءَ وَاللَّيُّ لَيْرًا مَنْهُمْ فَاسِقُونَ وَلَهُ وَ الْمُدَوِّقُ الشَّدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لَلَّهُ بَالْمَنَّا الْمَهُورَةُ وَالَّذِينَا أَسْرَلُوا وَلَعَدَنَّ إِقْرِيهُمْ مُوحَّةً لِلَّذِيَّ أَمْنًا الذي قَا لَوْا إِنَّا نَصَارِي ذَلِكَ بَانَّ مِنْهُمْ فِستيسِبِي وَدْ هُبَاناً وَانَّهُ وَ لَيَسْتَلَّمُ وَا وَالْسَمِوْ إِلَّا الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَا الرَّسُول رَّنِي اعْدِنَهُمْ تَغِيضُ مِنَ الدَّمْجِ مَا عَفَالَ يقولون رَبِّنَا أَمَّتا فَاكْتُبَّامَعَ الشَّاهِ دِيِّهِ وَمَا لَنَا لَانْ عِنْ بِاللَّهِ وَمَاجَاءَنَامِنَ لَكُنَّ وَنَعْمَعُ إِنَّ يُدُ خِلَادَ تُنَا وَهُوا لَا مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

وَقَالَ الْمَسِيخُ بَآمِنِيَ اشْرَا عَلَى عَبْدُواللَّهَ رَبِيَّ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ الله عَهْدُ مَنْ الله عَمْدُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَنْ فَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا النَّا كِينَ مَوْ أَنْصَارِهِ لَعَدْ كَعَرَ الَّذِي فَالْمَا اللَّهُ فَالْمَا اللَّهُ فَالْمَا اللَّهُ فَالْمَ وَمَامِنِ ٱلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَآحِدُ وَانْ لَهِ يَنْ تَهُولُ مِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ الْدِي لَعْرُوانِهُم عَذَاتُ الْمُ مِ أَفَالُو يَتُونُونَ الْحِ اللَّهِ وَيَسْتَعْفِرُ وَتَهُوْ اللَّهُ الْعُمُولُ وَسِهُ مَ مَا الْمُسِيخُ الْيُ مَرِّيَّهُ الْمُرْمِيْوُلُ قَدْغَانُ مِنْ فَكُلُو الْمُشْلُ وَأَمَّهُ صَدِيقَةٌ كَانَا بَاللَّهُ وَاللَّهُوا وَالْطُولُ إِنْ وَيَنَّى لَهُمْ الْإِيَّاتِ ثُمَّ الْطُواتِي وَالْمُ فَكُونَ وَ فَلَ إِنَّفُهُ وَهُ مِنْ فُونِ اللَّهِ مِأَكُمُ مُالْفِ لَكُمْ مُالْفِ لَكُمْ مُثَرًّا وَلَنَفُواْدُ ٱللَّهُ هُوَ السَّمِيرُ الْمَلِيْ وَقُالَ يَا أَصْلَ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ تَعْالُو فِي دِينِهِ عَيْرُ الْكِنَّ وَلَا تَتَبِعُوا أَهُوا عَقُومٍ قَدْمَ لُوا مَنْ قَبْلُ وَاضَالُوا كَثْمِراً وَضَالُوا عَنْ سَوَاعِ السّبيلِ الْعِينَ الَّذِينَ لَفَرُوا مَنْ الْبِي السِّرا فَيْلَ عَلَيْ لِسَانِ وَاوْدَ وَعَيسَيْ

6

前

والمنافع المنافة والمنساء في المر والمبسرة يَصْدَكُمْ عَنْ ذِكْواللَّهِ وَعَن الصَّلَوْمَ فَهِلْ أَنْتُ مِّنْتَهُونَهُ وَاطْبِعُوا اللَّهِ وَاطِيعُوا الرَّسُولُ واَحْدَدُوا فَا وْتُوَكِّمْ عَا عَلَمُوا أَمَّا عَلَى سُولِنَا الْلِلْغُ الْمُبِينُهُ لَيْنُوعَلَى الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِيُّ أَنِ مِنَاحٌ فِهَا طَهِي إِذَا مِا أَتَّهَوا وأمنوا وعالوا الصاليان نج أتفوا وأمنوا نع اتفوا وَاحْسَنُوا وَاللَّهُ لِحِيدُ الْحُسْنِينَ وَبِأَ إِنَّهَا الَّذِي الْمُوالِّلُهُ تَكُمُ اللَّهُ سِنْعُومَةُ الصَّبِيدِ مَنَا لُهُ أَيْدِيكُمْ وَرَمَا مُكُمْ لَيْعَلَمْ مَنْ يَكَافَهُ الْعَبِ فَعَنَ اعْتَدَى مَعْدَ ذَلَكَ فَلَهُ عَذَابٌ آلِيمٌ ، بَأَيُّهُ الَّذِيَا أَمْنُوا لَمَتَقَتْلُ الْصَيْدَ وَأَنْتُ مِنْ م ومَدْ فَيَالُهُ مِنْكُمْ مُنْهِدًا فِيرَآءُ مَثْلِما أَعْدَلُمُ النَّفِيمِ يَعْكُونِهِ ذَوَاعَدُلِ مُنِيَالُهُ عَدْيًا بَالِغَ الكَمْبَةِ اوَلَقَالَةً طَعَامْ مَسَاكِينَ اوَعُعُدُلْ ذَلِكَ مِسَالِماً لِيَّذُوفَاوَمَالًا جَنَالِتِ جَرْبِ مِن عَنْهَا إلاَنْهَادِ خَالِدِينَ فِيهَاوَذَلِدُ عِرْآء الخينين ووالدب كفرة والدَّبُّواباليَّاتِنَا إِفَالْفَكِ مَعْمَالًا الجيم وبأأيها الدياآمة والمنت واطتبات ما المالله لَمْ وَلَاتَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهُ لَرْجِبُ لَاعْتَدِينِهِ وَعَلَىٰ مِمَّا رَزُّولُمْ اللَّهُ عَلَا لَّمُ طَيِّعًا وَإِنَّهُ وَاللَّهُ الَّذِي أَنْتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ و لاه إِوَّ اعِدَامُ ٱللَّهُ بِاللَّهِ بِاللَّهِ فِي أَمْ إِنْهُ وَالَّنْ يُوَامِدُ لَمْ مِاهُ رَبِي المَرْمَانَ فَالْقَارَانَ أَوْالْمُ الْمُعَامِ عَشَرَةٌ وَالْمُعَامُ عَشَرَةٌ مُعَالَمَةً والفيسط مانطهونا أعليكم اولسوته اوتركر رَقَبَةٍ فَنَ لَمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَثَةً إِيَّا وَلَا كَفَالَةُ أَيْمَانِكُ إِذَا حَلَقَتُ وَأَحْفَظُوا أَيْمَانِكُمْ لُذَالِكَ يُبَيِّينُ اللَّهُ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مُسَدِّ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَالَا إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّه المَوْرُ وَالْمَيْشِرْ وَالْمَنْصَابُ وَأَلْمَوْكُمْ أَرْجِسَى مَعْ عَلَى الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُونَهُ لَعَلَّهُ تَغَلِّينَ وَإِنَّهَا يُرِيدُ النَّفْيِطَا

ن

قَوْهُ مَا مَا مَعْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ جَيرَةٍ وَلَمْسَائِبَةٍ وَلَا وَمِيلَةٍ وَلَا وَمِيلَةٍ وَلَا مَامِ وَاللَّهِ الَّذِينَا كَفَوْايَغْتُوهُ عَلَى اللَّهِ وَانِا فِيلَ لَهُ مُ نَعَالُوا الْحِصَّالُ الْدُو اللَّهُ وَالْجِالْمِسُولَ عَا لُواحَسْبُنَامَاوَجُدِنَاعَلَيْهِ آبَاءَنَا اُوَلَوْكُا فَالْبَاقُوْمَ لِمَ يَعْلَهُن عَيْناً وَلَرَبِهُ مَنْ دُفَّة و بِآلَتِهِا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُم و الْمُ المُعْسَمُ لَمَ يَضِرُكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا الْعَسَدَيْثُمْ الْمِ اللَّهِ مَنْ صَلَّ إِذَا الْعَسَدَيْثُمْ الْمَ اللَّهِ مَنْ عَلَى جَهِيعًا فَيْنَبِّعُكُمْ مَالَنَةٍ نَوْلَوْهُ هِ يَأْلَيْهَا ٱلَّذِينَا أَمَّوْا شَوا وَ أَيْنِيكُمْ أَزَاحَضَرَ إَمَدَكُمْ الْمُوتُ حِينَ الْمِسْيَةِ مَهُ انْنَانِ ذَوَاعَدُلِ مَنْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ضَرَبْنُ فِي إلاَنْ فَأَصَابَتُكُمْ تُصْبِبَةُ الْمُونَةِ تَحْسِبُوا نَهُمُ امنُ بِعُدِ الصَّلَوْةَ فَيَقْسِمَ إِن بِاللَّهِ إِن أُرتَبُعُ لَمَ نَشْتَرِي بِهِ تَهْنَا وَلَوْكُمْ زَا قُرْبِي وَلَمْ نَالْتُهْ سَنَّهَا

مُنْ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَقَ وَمَنْ عَادَ فَيَتَ عَمُ اللَّهُ مُنْهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ مُنْهُ برود الميقاع والمالك متبد العد وطعامة مقاعاله وَالسَّيَّادَةِ وَخُوِمَ عَلَيْكُ مَنْدُ الْبَرِّمَادُ مُنْ حُرُمِكُاتُو الله الني المه في الما الله الله المعبة البيت الحل فِيَامًا لِلنَّاسِ وَالنَّهُ لُكُرَّا وَالْهَدْبُ وَالْقَلَّا فِي وَالْقَلَّا فِي وَالْقَلَّا فِي وَالْقَلْمَ لِتَعْلَمُوا آَنَالَكُ يَعْلَمْ مَا فِي السَّمَّقُاتِ وَمَا فِي ٱلْمَنْ فِي وَاتَّلَكُ بِحُلِّنَيْ عِلْمُ وَاعْلَمُوا التَّلَاهُ شَدِيدُ المِعَابِ وَاتَّ اللَّهُ عَمُونُ رَحِيحٌ وما عَلَم السُّولِ اللَّه اللَّهُ عَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى مَا تَبُدُونَ وَمَا تَكُنْهُونَ وَقُلْ لَا يَسْتَوِي إِلَّهِ بِيكُ وَالطَّيْبُ وَلَا عِبْدَ كُثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَقْعُ إِلَّهُ بِأَا وَكِيلًا لْبَانِ لَعَلَا تُعْلِينَ ٥ يَا أَيُّهِ الَّذِي الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا افْ تَيْدَلُّمْ لَنُسُولُمُ وَأَنْ تَسْمَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْا الْبِدَلِلْمِعَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَمُورُ عَلَيْمٌ ٥ قَدْسَا لَمَا

§ ..

3.3

ٱلأَثْكَهَ وَالْأَبْنَ بِإِذْ فِي وَانْ تَخْرِجُ أَلَوْ نِيَا بِإِذْ بِي وَانْكَفَقْتَا بَنِيَ أَسْرًا مُلْكَ انْحِيْتُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَعَالَ إِلَّذِينَ كَفَرُوا منْهُ انْعَذَا إِلَا سِعْ وَنِينٌ ٥ وَادْ أَوْمَيْ الْجَلْحُارِيِّي آنْآمِنُونِي وَبِرَسُولِي قَالُوْآ مَتَا وَأَشْهَدْبَاتَنَا مُسْلِمُونَهُ إِذْقَالَ الْكُواَ رَبُّونَ يَاعِيسَيا إِنَّ مَنْ عَ مَالْيَسْتَطِيعُ رَبُّك أَنْ يَتَوْرَ عَلَيْنُكُما أَقِدَةً مِنَ السَّمَاءِ عَالَا تَقُواالَّلَهُ إِنْ لَنَامُ مَحْ مِنِينَا و قَالُوا رَلِيدُ إِنْ تَكُمُلُ مِنْهَا وَتَطْهَدَّيَّ قَالُونِهَا وَ نَعْلُمُ أَنْ قَدْصَدَ قُتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِزَ الْمَيْسَامِدِينَ هَ قَالَ عيسى إنى مَرْبَحَ ٱللَّهُ مُ رَبِّنَا آنْ وَالْعَلَيْنَا مَأْ عِدَةً مِّنَ السَّمَاءَ تَافَّفُ لَنَاعِيدًا لِكَاقَ لِنَاوَ آخِرِيَا وَآيَةً مَّيْلُ عَادُ دُفْنَاوَ أَنْتَ خَيْرًا لِآدِقِينَ ٥ قَالَ اللَّهُ إِنَّي مُنَزِّ لَهُ أَعَلَيْهُ هُنَ يَكُفُرُ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعَدِّ بِلْعَذَابًا لَا اعَدِّبْهُ آحَدًا مَّ الْعَالَمِينَ وَ وَأَذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَيُّ ابْنَ مَّ يَهَمَ عَانَنْ

وَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لِمُ اللَّهُ مِنْ عَالَ عَتْرَعَلَمَ اللَّهِ عَلَّا اللَّهُ السَّقَقَا ا يُمْ أَفُكُ مُن يَعْوَمُا يُرْبَعُهُمُ مَنْ اللَّذِينَ اسْتَحَقَّاعَلَيْهِمُ اللَّهُ لِيَانِ فَيَتَعْسِمَانِ بِاللّهِ لِمَنْهَا وَثَنَا آحَقُ مُنْفَهَا وَيْهِمُ وَمَا اَعْتَدَيْنًا إِثَالِنَّا مِّنَ الظَّالِمِينَ و ذَالْكَ أَدْبُّهُ أَنْ أَنْوا بِالنُّهُ اللَّهُ عَلَى قَجْهِمَ الَّهِ يَعَافُوا أَنْ نُرَدَّ آيماً وَأَنْ اللَّهُ مَا يَعِمْ وَاتَّقُوالَّلَهُ وَأَسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا مَهُما الْعَدْعَ الْمَالِيقِينَ هَ يَوْعَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرَّسُلُ فَيَعْوُلُهُ مَازَآنِجْ مِنْ قَالُوا لَمَ عِلْمُ لَنَا الْكَفَا آنِتُ عَلَّهُ وَالْفَيْقِيْ اذْ قَالَاالُّهُ يَاعِيسَيُ ابْنَ مَوْيَمَ ادْكُرُنْهُ تَي عَلَيْكَ عَ وَعَلَى الدَّيْكَ الْدَيْكَ الْدَيْكَ الْمُوحِ القَدْسِ مُعَلِّمِ النَّا سَ فِي الْهُودِ وَلَهُ لا قَانْ عَلَيْنَا فَ الْكِيَابَ وَالْكُلَّةَ وَالْقُدْرِينَ وَالْمُغِيلَ وَاذْ تَعْلَقُ مَوْ الْطِّينِ لَهِينَا لَهِ عَالَى الْعَلَيْ لَهُ الْعَا الطَّيْرِ الَّذِينِ فَتَنْفِحْ فِيهَا فَتَكُونُ لَمِّ أَبَّا ذِي فَتُنْكِيُّ

5.

الظَلْمَاتُ وَالْمَوْرَ نُحَ الَّذِينَ كَمَرُوا بِرَبِّهِ عُ يَعْدِلْهُ وَهُوَ الذي خَلَقَكُمْ مَنْ طِينِ نُعَ قَضَيَ اَجَلَّا وَاجَلُ مُسْمَى عَنْيَهُ عُمَّ انْتُ مُ أَنْ فَي فَوَفَه وَهُواللَّهُ فِي السَّمُواتِ وَفِي لِكُنْ فِي عُلْمُ سِرِّلُمْ وَجَهُولُمْ وَيَعِلُمُ مَا تَكْسِبُونَ هُ وَمَا تَأْيَتِهُمْ تَوْالَيْنِ مَّنْ آيانَتِ رَبِّعِ إِلَّا كَانُواعَنْهَا مُعْضِينَ هُ فَعَلَّا لَأَبُواه بِالْحَقِّلِمَا مَا مَعْ فَسَوْفَ بَالْيَهِمِ أَنْبُوْ امَّاكًا نُوا يِهِ سَنْهُنِ وْنَ ٥ الْمُ يَرَوْ الْمُ اصَلَلْنَامِ قِبْلُومْ مَوْ قَرْنِ مَكَنَّاهِمْ فِ أَلَا يُغِيالُمْ فَكُنَّ لَكُمْ وَارْسَالُنَا السَّمَاءَ عَلَيْهُمْ مُدْدَ رًا وَجَعَالُنَا الْمَنْهُ لَرَجْري مِن تَعْيَقِ فَاصَالُنَا عَيْ بِذَ نُوْبِهِمْ وَانْشَكُ نَا مُنْ يَعْدِيهُمْ قُرْنَا آخَوِينِ هُوَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كَتَابًا فِي قُرْطَاسِ فَلَهُ فَهُ بِأَيْدِيهُ مِ لَقَالَ الَّذِينَ مَلَتْ وَلَوْ الْوَرْ الْنَامَلُكُا لَقَيْنِي الْمَرْتُمْ لَدَيْظُونَهُ

فَالْتَ لِلتَّاسِ الْتَعَذِونِ وَأَتِيَ الْهَيِّي مِزْدُونِ اللَّهِ قَالَ سَبِكَ اللَّهُ مَا يَكُونُ كِي أَنْ الْقُلُ مَا لَيْسَ لِلْجَقِّ انْ لَنْتُ قَالَتُهُ فَقَدْعَلْمَتُهُ تَعُلُمُ مَا يِنْ نَفْسِي وَكَلَّ أَعْلَمُ مِآيِفَ نَفْسِلَ اللَّهُ انتَ عَالَ الْعَيْفِ ، مَاقَالُتُ هُمُ إِلَّا مَا أُمَّ تَنِي بِهِ أَهُ اعْبِنُهُ اللَّهَ نَتِي وَرَبَّكُم وَكُنْتُ عَلَيْهِم سَهِيداً مَأَدُمْتُ فِيمْ فَلْمَا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهُ وَأَنْتَ عَلَيْ لِسَيْعِي سْمَبِيدٌ ٥١ن تُعَذِّبُهُ فَالْهَجْ عَبَادُكُ وَأَنْ تَغْفُرُهُ فَأَنَّاعَهُ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَلِيمُ وَ قَالَ اللَّهُ صَفَايِقُ مِنْ مَعْ فَالْتَا وَفِينَا صْدِقَهُمْ مَهُمْ جَنَّاتُ جَنَّوهِ مِنْ عَنْقِ الْمَنْهَا لَهَا لِيهَا فِيهَا أَبِدًا رَيْجَ اللَّهُ عَنْهُم وَرَضُواعَنْهُ ذَالَعَ الْفَوْزُ إِلْمَ عِلْمُ لِنَّهِ مَلْكُ النَّمَوُّانَ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِيَّ وَهُوَعَلَيْكُلِ نَيْعٍ قَدِيرٌ ٥ لَهُ ذُلِلَّهِ اللَّهِ عَلَقَ السَّمَعُ أَتِ وَالْأَرْضَ فَجَعَلَ

35

الظليان

(.f.

سَيْ عَدِيرُهُ قَعُواْلْقَاهِرُ فَقَ عِبَادِمٍ وَعُواْلَكِهِ الْخَيْرُ عُلْ الْمَا يَعْ الْمِرْ مُنْهَادَةً قُلِ اللَّهُ مُنْهِيدُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُنْهِيدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأُوجِيا لَيَّ مَعَذَا الْقُرْانُ لِمُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَزْ لِلْغَ الْيَتْلُمْ لَسَتُهُ وَمُواكَّ مَعَ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَالْمَا اسْهِدْ قَالَهُ ا هُوَ إِلَّهُ قُالَمِدُ قَالِتَهِي بَرَيَّ عَمَّا أَشْرَلُونَ ٥ الَّذِينَ الَّيْنَ الْمَامُ الكِيَّابُ يَعْرِفُ مَهُ لَمَا يَعْرِفُ اَبْنَا هَعُمُ الَّذِي خَسِفُه اَبَفْسُهُمْ فَعُمْ لِآيِقُ مِنْفَهُ ٥ وَمَنْ أَقْلُمُ مِتَمْ لِفَتْرَقِ عَلَيْلًا لَوْبَا وَالدُّبِّهِ بِآياً يَهِ إِنَّهُ لِمَنْفِلْخِ النظَّالِوْنَاهِ وَيَوْمَ خُشْر مُمْ مَمِيعًا نُحُ نَعُولُ لِلَّذِينَ أَسْلُوا أَنْ مُنْرَكًا وَلَمْ ٱلَّذِينَ كُنْعُ رَعُونَ ٥ مُعْ لَهُ لَكُنْ فَيْنَتُهُمُ إِلَّا وَقَالًا وَاللَّهِ رَبِّنا مَاكَتُكُ مُشْرِلِينَ ه انْظُوْلِينَ كَذَّ بِهَاعَلَيْ آنْفُسِهُم وَصَلَّ عَنْهُم مَكُمُ لَوْ الْمَفْرُونَ ، وَمَنْهُمْ مَّنَ يُسَمَّعُ الْمِكْ وَ جَعَالْنَاعِلَجِ فَلْ بِعِيْمِ الْيَتَةُ أَنَيْغَقَهُونَ وَفِي آزَانِهُمْ وَثُرًا وَلُجِعَالُنَاهُ مَلَكًا لِجَعَلْنَا لَمْ رَجُلًا وَلَلْسَنَاعَلَيْهُمْ مَّا يَلْسِنُونَ وَلَقَدَا اسْتُهْوِي مِنْ مِرْسُلِ مِنْ فَعَلْدَ فَمَانَ بِالَّذِي سَيْرُو أَلِي مَا عَا فَا يِهِ سِنتَهُ وَفَيْهُ وَلَي إِلْهِ الْمِلْ الْمُنْفِعَ انْظُرُوا لَيْنَ كَأَنَّ عَافِيمَةُ ٱلمُلَدِّينَ وَقُلْ لَهِ مِنْ مَا فِي السَّمَواتِ وَأَلَّا نْ فَاللَّهِ لَنْ عَلِينَ عَلِينَ الرَّحْ لَهُ لَكُ مِنْ اللَّهِ الرَّحْ لَهُ لَكُ مِنْ اللَّهُ إِلَيْ يَوْ الْفِيمَةِ لَمُ رَبِّب فِيهِ الَّذِينَ مَسِرُوا إِنْفُسَهُمْ فَهُا لَمْ يُوْمَوْنَهُ وَلَهُ مَاسَكُنَّ فِي اللَّهِ الدِّيلُ وَالنَّهَارِ وَمُعَوَالنَّمَهُ الْمَدِينُ وَالْمُفَيْرُ لَلَّهِ إِنَّخَذُ وَلَيَّا فَالْمِلِ لِشَّهُوا دِوَالْاَشْيَ وَهُو يَطْعِهُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّي الْمِرْثُ الْمَالَانَ اقَلَ مَنْ اسَّلُمْ وَكَرَبَاكُونَيْ مَنِ أَلْمُشْرِكِينَ ٥ قَالَ إِنِي اَخَافُ انْ عَصَيْد رَبِيعَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ٥ مَزْيُضِ فَا عَنْهُ بَوْمَ عِذِ فَقَدُ رَجَهُ وَذَلِكُ الْفَوْذُ الْمِينَهِ وَانْ يَهِسَسَلَعَاللَّهُ بُضَيِّ ا فَالْكُمَا شِفَ لَهُ اللَّهُ هُو وَإِنْ يَمْ سَسْكَ بَغِيرٍ فَهُوعَ لَيْ كُلِّ الْكَفِنَ خَيْرٌ لِلَّذِي يَتَقُونَا فَالْا تَعْقِلُونَ ٥ قَدْنَعُ لَمُ انَّهُ لَيَعِنْ نْكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَانَّهُمْ لَمُ يَلَّدُ فُونَكُ وَالَّبِيِّ الظَّالِمِينَ بِأَيَّانِ الله يخف دُفَّهُ وَلَقُدُ لَذِّبَ يُسْلُ مَنْ قَبْلَكَ فَصَبَرُواعَلَى مَالَذِينَا وَأُونُوا حَتِّي أَنِيهُمْ مَضْرَيَا وَلَا مُبِدَّ لَ لَلْهَاتِ الله وَلَقَدْ جِلَّهُ لَوْ مِنْ يَكُمْ الْمُسْلِينَ وَوَانِ كُلَّ كُنِّر عَلَيْكَ إِغْرَضُهُ فَإِنِ اسْقَطَعْتُ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقا فِي الاَيْعِ الْمُسْتَلِّ فِي السِّمَالَةِ فَعَالِيْهِمْ بَالْيَةِ وَلَوْسُلَهُ الدنيمهم على لهدف فلأتأونن من الماهلية اِمْتَايِسَنْجَيِدُ اللَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْوَقَيَ يَعْتَهُمُ اللَّهُ عُعُ إِلَيْهِ يَرْجَعُونِهُ وَقَالُوا لَوْكُونُوْلَ عَلَيْهِ إِلَيْهِ آيَةٌ مَنْ تُتِهِ عُلُوا يَّا اللَّهُ قَادِيرٌ عَلَمُ انْ يُنْوَلُ أَيْهُ وَلَكِنَّ النَّرْهُ مُ لَمَ يَعْلُونَ • وَمَا مَنْ دَأَتَهُ فِي لِلاَّ يُعْوِيدُ طَأْيُرُ يَطِيرُ بِعَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّ أَمُّنَا لَامْ مَّا فَرَظُنَا

قَانْ رَوَا كُلَّ يَدِ لَا يُؤْمِنُوا مِلَا يَكُمْ الْمَا أَوْلَوْ يُعَادِ وَالْكَ يَقُولُ الَّذِي كُفَرُوا أَنْ مَكِلَّا إِنَّهُ السَّاطِينُ اللَّوَلِينَ ، وَهُمَّ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَدُنَّعَنْهُ وَآنَ يُقَالُونَ إِلَّا الْغَنْهُمْ وَمَا يَّنْ الْحُونَاه وَلَوْرُقِا إِزْ وَقَعْلِ عَلَى التَّارِ فَقَالُ الْمَالِيَّا إِنْ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُالِقَالُوا مِلْاً الْمَالَةُ الْمُالِقُونَاهُ مُورِّةُ وَكُلْ الْدِبْتُ بِأَيْآتِ رَبِّهَا وَنَاوَنَا مَنْ أَلْقُومَنِينَ وَبَالِيلًا لَهُمْ مَكُمَا لُوا يَعْفُونَ مَرْ قَبِلْ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا كَانْهُوا عَنْهُ وَانَّهُمْ لَكَا وَبُونَهُ وَقَالُوا أَنْ هِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَمَا عَنْ مَبْعُونِينَ ٥ وَلَوْتُرَيَّ ا زُوْقَعْفًا عَلَى تَعَبُّ قَالَ اَلَهُ عَلَمْ الْمُلَقِّ قَالُوا بَلِهَ الْحَاقِرَةِ بَا قَالَ فَذُوقُ الْعَذَابَ يَمَ الْنُهُ تُكُونُ اللَّهُ وَقُدْخُسِرً إِلَّذِينَ لَذَّبُ إِلْقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ السَّلْعَةُ بَغَنْكَ أَقَالُوا يَاحَسُرَ يَنَاعَلِي عَافَظُنَا فيهَ اوْعَمْ يَجُالُونَ أَوْزَا رَفَعُ عَلَيْظُهُو رَفِحُ الْاسَاءَمَا يَزِرُونَ ٥ ومَا لَكِيفَةُ الدُّنِّي اللَّهُ اللَّهِ وَلَادًا رُ

عَلَى فَلُوبَالُمْ مَّنَ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْنِيكُمْ بِهِ انْظُرْكَ فَانْصَرَّ فَالْإِيانَ عَمْ عَصْدِفَفُ وَ قُلْ أَرَايَتُكُمْ إِنَّا أَتِيالُمْ الله بعنة الوجهة ملايقات الله الله الله المعناء وَمَا رُسُلُ الْمُرْسَلِينَ اللَّهُ مَبْشِرِي وَمُنْذِرِي لَكُ أَمَىٰ وَاصْلِحَ فَلَاحَوْفَا عَلَيْهُمْ وَلَاصْ يَعَزَيْنَهُ ، وَالَّذ بْنَ كَذَّبُوا بَايَاتِنَا بِمَسْتُهُمْ الْعَذَابُ مِلْكُ نُوايَفْسُفُونَه وَلْكُوا فَوْلَاكُمْ عِنْدِي خَزّا فِي اللَّهِ وَلَكُوا عُلُوا لُعَبِّهِ وَلَا اقُولُكُمُ إِنَّى مَلَكُ إِنَّا أَنَّهُ إِلَّا قُلْمَا بِعَجَّا لَيْتِ قَالَ هَ لِيَسْتَوِي الْمُعْيَ وَالْبَصِيرِ إَ فَالْآتَتَ فَكُرُونَ ه وَانْذُر بِهِ الَّذِيَ يَغَافُهُ أَهُ يُحْسَرُوا إِلَيْتِهِ كُيْسَ عُمَّ مَنْ دُونِدِ وَ لِجُ وَلَا شَفِيعُ لَمَالُهُمْ يَتَقَوْنَ ، ولَا تَطْرِد الذين يَدْعُونَ رَبُّهُ بِالْعَدَاجِ وَالْعَشِي بِرَيدُونَ وَيُهَدُ مَاعَلِيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مَنْ سَجْرُ وَمَا يَ حَسَالِكُه

فِ الكَالِيهِ مَ شَوْمِ فَمُ إِلَى مَنْ عَمْ يَعْشَوْنَ وَوَالَّذِي لَدُّهُ بوالمالينامة وبالم فالظان منتقاع لله يضاله وَمَنْ يَهُ مُن اللَّهُ عَلَى مِرْ الطِّهُ مَن عَيْمِهُ قَالُ آهَ أَيْدًا فَيْهُمْ انًا تَلِكُمْ عَذَا فِي اللَّهِ أَوْ السَّامُ السَّاعَةُ اعْلِى اللَّهِ عَدْهُ عُونَ إِنَّالُتِ عِنَا وَفَيْنَ ﴿ بَلِ إِنَّا ﴿ تَدْعُونَ فَيَكُنُونَ مَا تَدُهُ عْنَ الْمِيْدِانْ نِهِا لَمْ وَتَنْسَوْنَا مِآتِينُكُونَ وَلَقَدُّ إِنْسَلْهَا إلَيْكُ مَ مَنْ قَيْلِكَ فَالْحَدُ نَاهُمُ بِالْبَاسِكَ وَالْحَتْكِهِ لَعَلَهُمْ بِنَصَرَعُونَ وَ فَلَوْ لا أَزْجَاءَ فَي بَأْسُنَا تَضَرَّفُوا وَلَّكُنْ فَسَتُ فَلُونِهُمْ وَزَيِّنَ هَمْ الشَّيْطَانُ مِنَّكَ فَا يَعِلَىٰ فَلَأَ نَسُوامَا ذُكِرُوا بِهِ فَعَنَاعَلَيْهُمْ آبْوًا بَ كُلَّ شَيْحَ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوامِ الْوَتُوا خَذْ نَا حُوْ بِخُتَهُ ۖ فَا ذَالْمُونُ الْمُونُ الْمُونَا فَقُطِعَ دَابُر الْعَوْمِ الَّذِينَ ظُمُّوا وَالْحَكُ لِدَ وَتِ الْعَالَمِينَ فُلْ اللَّهُ عُمْ إِنْ احْذَاللَّهُ مَعْ عُكُرُ وَ أَبْصَارِكُمْ وَخُتَرَ

4

لَاَيَهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَمَا سَفُطْ عُ فَيْكَ قَدِ الكَيْعِلْمُهُ أُورَكُمْ مَنْ إِنْ فِي عَلَمُ أَتِ الأَرْضِ وَلاَرْطِي وَلاَرْطِي وَلاَرْطِي وَلاَرْطِ إِلَّافِكَ لَيْ مِنْ مِنْ مِنْ مُولَالًا مِنْ اللَّهِ مِنْ مُلَّالًا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّه مَاجَرَعْنَ النَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُلُمْ فِيهِ لِيقْضِي أَجَالُ الْمُعَى نَعْ إِلَيْهِ مُرْجِعَكُمْ نَعْ يَنْتِعْلُمْ مِاكَنَعْ تَعْلَقْ مَاكَنَعْ تَعْلَقُهُ وَهُوَ الْقَا عِرْفُوقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ مَفَظَةً مَقَادًا جاء احدكم الموت توقته رسانا وعنه كايفرطونه نَعْ رُدُوا كِي اللَّهِ مَوْلَهُمْ أَلْحَقَ الْأَلَّةُ أَلْكُمْ وَعُواسْرَ عَ أَلَى السِبِينَاهِ عَلْهَ أَنْ يَجْمِيالُهُ مَنْ ظَلْمَانِ البَود الْجَدْرُ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعا وَتَحْفَيَةً لَيْنُ الْجُبَنَّامِ فَعَذِمِ لَنَاوُنَّ مَنِ الشَّاكِرِينَ وَ قُالِلَّهُ لِنَجْيَكُمْ مُّنْهَا وَمَنْ كُلِّرُبِ فَعُ أَنْنَ الشُّرُونَةُ وَ قُلْ هُوَ الْقَادِ رُعَلِي أَنْ يَتُّونَ عَلَيْلُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِلُهُ أُومِنِ عَنْ إِنْ مِلْكُمْ أُو يُلْبِيالُهُ عَلَيْهُمْ مَنْ سَيْعُ فِتُطْرُوعُ فَتَكُونَ مَنَ الظَّالْمِينَاهُ وَلَذَلِكَ فَتَناكَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِبَقَوْلُوا الْمُتُولِاءِ مِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَيْ بَيْنِيَالْ الْبِسُرِ اللَّهُ بِآعِلُمُ بِالنَّاكِ فِي وَازَاحَاء كَالَّذِيَ يَوْمِنُونَ بِالْمَاتِيَا فَعَالُ سَلَامٌ عَلَيْكُولَتِ رَبَّالُمْ عَلِينَهُ سِوْ الرُّحَةُ أَنَّهُ مَنْ عَلَ مِنْ اللَّهُ سُوَّةً بِعَهَا لَةٍ نُعْ تَابَ مُوْبَعُدِي وَأَصْلَحُ فَأَنَّهُ عَعُوْرٌ رَّحِبُهُ • وَلَذَلَكَ نْفَصِّلْ اللَّيَاتِ وَلِيَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَاه قَالِيَّ نَعْيِثُ أَهُ اعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مَنْ فَعِدِ اللَّهِ قَالَ لَمَ الَّهِ اَهُواْءَكُمْ قَدْضَالُت إِذاً وَمَا إِنَا مِنَا الْمُفتدينَا وَالنِّي عَلْيَ سِينَ إِن مَزْتَنِي قَلَا تُعْ بِهِ مَاعِنْدِي مَا السَّعُولُونَا بِهِ اهْ إِلَمْ اللَّهِ يَقْصُ لَكُوْ وَعُوحَيْرُ إِلْعَامِلِينَهُ فَالْوُانَةُ عَنْدُهِ مَانَسَتَعُافُنَا بِدِلْفَضِي الْمُرْيَنِي وَسِينُم واللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّامِلِينَ ه وعَيْدَهُ مَفَاتِحُ الْنَيْدِ

5.7

يَضَرُّ نَاوَنَرُةُ عَلِّمَ أَعَقَانِنَا بَعْدَ إِذَ هَدَيْنَا اللَّهُ كَالَّذِيهِ اسْتَهُوَّتُ لَهُ الشَّيِّ الْمِينَ فِي الْكَلْ عِنْ حَيْرًا ذَلَا اصْحَابُ و يَدْ عُونَدْ إَكِمُ الْوَهِينَ الْمُتَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عُواللَّهِ عُواللَّهِ عُواللَّهِ عُواللَّهِ وَأَمْ نَا لِنَسْلُمُ لَرَبِ الْعَالَيْنَ هِ وَأَنَّ أَفِهُ فَالْحَلَّافَةَ واتَّفُولُهُ وَهُوالَّذِي اللَّهِ يَحْسَرُونَ هُ وَهُوالَّهُ فِي خُلْقَ الْسَمَّافِاتِ وَأَلاَرُسِ الْحَقِي وَيَوْعَ بَعُولُ لَيْ فَبَافَيْهُ قُولُهُ لَكُنَّ وَلَهُ الْمُلْكَ بَوْعَ يَنْفَخُ فِلْكُورِ عَالْمِ الْفَيْدِ والسَّلَهُ الْمُعْمِدُةِ وَعُولُكُمْ الْمُعْمِدُهِ وَأَذَّ فَأَلَ الْمُوالَمِمْ لاَسِهِ أَذَرًا تَقْخِذُ اصَّنَاها ٱلْفَةَ أَيْ أَرُيَّا وَقَ مَلْهُ فِي اللَّهُ مِن مَ وَكَذَالُكُ رُبِهِ الْرَامِيمِ مَلَّكُونَ المَهُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوفِينَ، فَلَمَا مِنَ عَلَيْهُ إِلَّيْلُ وَالْكُلُّكِ لَّهِ قَالَ عَذَا رَبِّي فَلَهَ آ فَلَ قَالًا لَكَ أَحِيثُ الْآفِلِينَ ، فَلَهُ وَآءً الْعَمَى بَادِغاً قَالَ ٥ سِينَا وَيَذِيقَ مَعْضَا مُ بِأَنْ يَعْضِ انْظِرْكُيْنَ نُصَرِّفِ الْمَ يَاتِ لَمَلْهُمْ يَمْقَهُونَ وَوَلَدْبَ بِهِ فَوَمْكَ وَمُوالَّكُ فَالْ لَسْنَ عَلَيْ وَكِيلِ لِهُ إِنْ الْمُ الْنَاعِ الْمُسْتَعَى وَسُوفَ تَعْلُونِ قَانَارَأَيْتَ الَّذِينَ يَخْضُونَا فِلْ لِيَّاتِنَا فَاعَرْضَ عَنْهُ حَقَّيَ يَخُونُوا فِيصِّدِينِ عِنَيْنِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكُ الشَّبْطَأَ هُ فَالْ نَقْعَدُ مَعِدُ الدَّبِي مَعِ الْفَقْ وَالظَّالْمِينَاهُ فَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقَوْنَ مِنْ حِسَادِهِم مَّذْ نَتَي وَالَّن ذَرُّي لَمَلُونَ بَنَقَوْدَه و ذَرالَانِيَ الْحَدُوا ويَنَهُم لَمِنَا وَلَهُوا وَعَرَّتُهُ الْحَيْوَةُ الدُّنِيَا وَزَكِرٌ بِهِ أَهْ نَبْسَلَ نَفْسُ عَيْاه لسَّبَتُ لِيُسْ لِهَا مَ فُونِ اللَّهِ وَلِي وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ فَا انْ نَعْدِلْ كُلُّوعَدُلِ لَلْ وَخُخَذُ مِنْهَا أُولَاكَ الَّذِينَ إِنْسِافًا مَالَسَوْا لَمُ مُنْرَابُ مَنْعَتِي فَعَذَابُ آلِيمُ بَمَاكُافًا يَكُفُونُ وَ قُلْ الدُعُوا مُ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفُعْنَا وَكُوهُ

اني

S..

لك

وَوَهَبْنَالَهُ السِّحَانَ وَيَعْفَيْ لِللَّهَدِينَا وَنَوْمَاهَدَ مْ فَيْلُ وَمَنْ زُرْتَيْنِهِ وَأَوْدُ وَسُلَمْانَ وَأَيْوَبُ وَيُوا سْفَ وَمُوسِيَىٰ وَعَلْرُونَ وَلَا لِلْعَ بَعْنِي الْمُحْسِبِينَهِ وَزَ كَرِيَّاوَيِّكِي وَعَيِسِي وَالْيَاسَ لِل مَرْ الصَّالِحِينَ وَاشِهُ عِيلَ وَالْيَسَعِ وَيُونُنُو فَلُوطًا وَكُالِاً فَضَالْنَاعَلَى العَالَمَينَ ٥ وَمِنْ اللَّهِمْ وَذُرْتِيانَفُمْ وَ الْحَوَانِفُمْ وَالْحَوَانِفُمْ مَهُ وَأَجْتَبِينَا فَي وَهَدُينًا فَي الْجِاصِ الْحِصْدِ الْحَصْدِ الْحَدِي الْحَصْدِ الْحَصْدِ الْحَدْدِ الْحَصْدِ الْحَدْدِ الْحَصْدِ الْحَصْدِ الْحَدْدِ الْحَدِي الْحَدْدِ الْحَدِي الْحَدْدِ الْعَلْمُ الْحَدَادِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَ صُدَيَاللَّهِ بَهْدِي بِهِ مَنْ يَنْسَاءُ مَنْ عَيَادٍ مِ وَلَوْاسَنُهُ لَا لَمَطَعَنُهُمْ مَاكَانُوا يَعْالُهُ وَ اوْلَيْكُ الَّذِينَ الَّهِينَا هُمْ الكِتَابَ وَأَلْمَامُ وَالْنَبْقَةَ فَإِنْ يَكُفْرُ بِهَا هَنْهِ لَاعِ فَقَدْ وَكُلْنَابِهَا فَيْما كَيْسُوابِهَا بِكَا فِينَ ٥١٥ الْكُونَ الَّذِينَ عَدَى اللَّهُ فَهُدا لَعُوا قَتَدِهُ قَالَادُهُ أَسْعَالُهُ عَالِيهُ أَجْرًا أَنْ هُوَ إِلَّا ذَكُرُفَ لِلْعَالَةِ فَ

هَذَا رَبِّي فَلَمَّا اَفَلَ فَالَ لِيَّنْ لَمْ يُهَدِّينِ رَبِّي ٓ لَكُونَنَّ مَنْ الْقَعْ الضَّالَ أَنَّ وَلَهُمْ رَأُ النَّهُ سُرِيَّا فِيغَةٌ قَالُ هَذَا رَبِّي هَذَا ٱلْبُرْ فَالْمَا أَفَالَتُ قَالَ بِلَقِعُ إِنِّي بَرَئَ مَمَّا لَسُمُ وَإِنَّا فَ جَهَّنْ فَجُهِيَ لِلَّذِهِ فَطَرَا لِمَّهَا فَاتِ وَٱلْاَدْيَ خَنِيقًا فَ مَّاأَتَّا مَنَ أَنْ سُرِكِينَ هِ وَعَاجَّهُ فَوْمُهُ قَالَ اَتَّعَاجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ مَدَّيْنَ وَكَالَا مَانَ مُ السُّرُونَ بِهُ إِلَّا مَا مُنْكُ رَبِي فَيْنَا لَا تَسَعُ وَيَهُ لَلَّ شَيْءٌ عِلْما الْفَلاَ تَتَذَّتَ وُبِنَا ۗ وَلَيْنُ أَخَافُ مَا أَشْرَكُمُ وَلَا تَغَافُ اللَّمُ الشَّكُمُ إِنَّا لَهُ اللَّمُ الشَّكُمُ إِنَّا لَلْهِ مَا لَهُ يُتَّزِلُ بِهِ عَلَيْلًا سُلْطًا لَا فَأَيَّ الْفَرْفَةِ فِي اَحَقُ بِأَلْمَ مِن أَن لَنْهُ نَعَ أَهُونَ وَ الَّذِينَ إَمَّوْ وَلَمْ ه يَلْسِمُوا مُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُحْدِ وَهُمْ مُّهُنَّدُونَه وَ ثَلَاءً حَجَّنَيْكَ النَّيْنَاهَ الْبِرَاهِيمَ عَلَيْقَ مِهِ نَرْفَعُ وَدُجَانِ مَنْ تَنْفَا وَإِنَّ وَتَلْقَعَلَمُ عَلِيمًا

ووصنا

ર્હ

1.5

Se.

سَسْتَلْبُرُونَه وَلَقَدُجِيْنُهُ نَا فِرَادَقِ مَا خَلَقْنَا لَهُ اَقَلَ مَرَّ فِي قَنَرَكُنْهُ مَا خَوَلُنَ حَمْ وَلَا عَظْهُودَ لَهُ وَمَا رَبِّي مَعَلَمُ شَفَعًا عَلَمُ أَلَّذِينَ زَعَمْنُ النَّهُمْ فَيَكُمْ سْرَحَا عَالَمُهُ تَقَعَلُهُ بِينَكُمْ وَضَلَّهُ مَا لَنَعْ تَوْعُو إِنَّ اللَّهَ فَالِفَ ٱلْمَتِ وَالنَّوْيَ يَخْرِجُ ٱلْمَتِي مِزَالْمَتَينِ وَيُخْرِجُ الْمَتِينَ عَيْ الْحِجْ ذَكُمْ اللَّهُ فَأَيَّ الْفُفُونَهُ فَالْق الاُصبَاحِ وَجَعَلَ اللَّهُ لَسَكَنا وَاللَّهُ مَوَالْفَرَ مُسَاناً وَالْدَاتَةُ دِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَعُوالَّذِي، جَعَلَكُمْ الْجَعُومَ لِنَهْ مَدُه ابِهَا فِي ظُلْمَانِ الْبَرْوَ الْبَرْ قَدْ فَصَّالُنَا اللَّالِيَاتِ لَقَوْع تَعْلَمُونَ ٥ وَمُوالَّذِي اَسْتُ ثُمُ مَّنْ تَغْسِرُ وَالْحِدَةِ فَسَتَغَرِّ وَمُسْتُودَعُ قَدْ فَصَّالْهَا اللَّهِ يَآتِ لِفَوْم بَفْقَعُونَهُ وَعَوْ الَّذِي آنْزَ مَعِ السَّمَا يَهُ مَا أَهُ فَاخْرِجُنَّا بِهِ نَبَانَ كُلِّ شَيْحٍ فِي فَاخْرَجْنَا وَمَاقَدُ رُواللَّهُ حَقَّ قَدْدِهِ إِنْ قَالُواْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْسِمْ مَّنْ يَنْ عُنِي قَالُ مِنْ أَنْزَلَهُ الْكَابِ الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنْ سَيَّاهُ نُوراً وَهُديَّ لَلْنَاكِسِ بَعُمْ لَوْنَهُ أَوْ الْلِيسَ فَيُكُونُهُ كُولَا لَيْسَ فَيْكُونُهُ كَا وَتَخْفُونَ كُنْيِراً وَعَلَيْنَ مَالَمْ تَعْلُمُ الْنَاعُ وَلَا الْأَوْلَمْ قُلِ أَلَّكُ أَنَّ زَرْهُمْ فِي خَوْضِهُ مِلْعَبُونَ، وَعَذَاكِتَابُ ٱنْزَلْنَاهُ مُبَادَكُ مُصَدِّقً الدِي بَيْنَ يَدَيْدٍ وَلَتَنْذَرَامَ ٱلْقَرَىٰ وَمَوْحَوْظُمَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْإَحْرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَنَهُمْ عَلِمُ صَلَّا نَهِمْ يُسَا فِظُونَ ، وَمَزْ أَظُلُمْ مِتَّن افْتَرَكَا عَلِياللَّهِ كَدِبًّا أَوْقَالَ اوْجِي إِلَيْ وَكُونِوحَ الله سَيْعُ وَمَوْ فَالْسِمَا نَزِلَ مِثْلَمَا أَنْزَ لَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَفِ إِذِ الظُّالِمُونَ فِي غَيْلَ تِ إِلَوْنِ وَالْمَلَّا ثَلَةً بَأْسِطُوا اَيْدِيْهُ إِخْ اَنْفُسَلَمْ ٱلْبُوعَ خِيْزُونَ عَذَا بِٱلْهُونِ مِاكَنَةُ تَقُولُونَا عَلَيْ اللَّهِ غَيْرًا كُونَ وَكُنْنُ عُونَا إِيَّا تِهِ

شستكبرون

Se.

سْتَ وَلَيْنَيْنَهُ لَهِفَعُ يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّتِعْ مَا الْحِيالَيْكَ مَنْ تَتِدَ عِلَى إِلَّهُ اللَّهُ مَوْ وَاعْرُضُ عَن الْمُشْكِلِينَ م وَلَقُ شَاءَاللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَاجَعَلْنَا لَعِعَلَيْهِ حَضِيْطاً وَمَا أَنْتُ عَلَيْهُم بِوَكِيلِه وَكَلَّنَسُتُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مَنْ فَعِن اللَّه فَيَسْتُواللَّهَ عَدْ وَآنِعَيْرِعِيْمِ لَذَلِكَ زَتَيَّا لَكِلَّ الْمَنَّةِ عَلَمُ ثُوَّ الْحِدَةِ مُ مُعْمَةً مُرْجِعُهُمْ فَينَتِهُمْ مِكَانُوا يَوْلُونَهُ وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَا يُمَا نِهِمْ لَبِّنْ جَلَّاءَ تُعُمُّ الَّهِ لَبُومِنْنَا بِهَا فَأَلَ مُّ الْمَالَّانَ عَنِدَ اللَّهِ وَمَا يَشْعُولَ إِنَّ اللَّهُ مَا يَشْعُولَ إِنَّا لَهُ جاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَ نُقَلِّبِ أَفْدُنُهُ وَ ابْصَارَحُ ٥٥ مَالُهُ يَوْمِنُوابِهِ أَقَلَ مَرَّةٍ وَنَدَ رُفِي فِي طِفْبَانِهُمْ يَهْمَوْنَهُ وَلَوْ اَنْتَا مَزُلُنَّا إِيُّهُمْ الْمَلَّاكِيَّاةَ وَمَلَّهُمْ الْمُونَيَ وَسَمَّنا عَلَيْهِ وَكُلَّ سَيِّعُ فَبُالْأَمْكُمَا وَالدَّوْمِنُو الْكُلْأَهُ سِفَا اللهُ وَلَّكُنَّ النَّوْعُمْ عُجُهُا فِي وَلَا لِكُ حَمَّلُنَا كُلِّلْ بَيَّعَدُقًا مَيْنَةُ خَضِرًا تَخْجُ مِنْهُ حَتِيًّا مُتَرَّاكُمِا وَتَمَرَ الْغَيْلُ مُ طَلَّعْهَا قَنُواْنُ دَا نِيهَ وُجَمَّنَانُ مَنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالْرَيْتُونَ وَالْرَمْانَ مستيها وتعيرة تتسايد انظرفا الجثم ازاأ فرق بَنْعِيةَ انَّةِ فِي لَكُمْ لَكُمَّ الْإِنْ لِفَوْمٍ يَوْمُنِونَهُ وَجَعَلُوا الَّهِ شُرَكًا عَ الْجُنَّ وَخَافَهُمْ وَخَرَفُوا لَهُ بِنَيِنَ وَبَاتٍ بَقَيْرُعِلْم سَبُعَانَهُ وَنَعَالِكَ عَابَصِفَيْ وَ بَدِيعُ السَّهِّيَّ نِ وَٱلْمَرْضِ أَيِّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُو َ لَهُ وَلَا وَكُونًا فَا لَهُ صَاحِبَةً وَّخَلَقَ كُلِّ سِيُّ وَعُو بِكُلِ اللهِ عَلَيْحُ وَ ذَلِكُمُ اللهُ مَثَلُمُ لَا إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُعْفِقُ خَالِقَ لَا سَبَّى عَالَمُ وَهُ وَعُوَّعَلِي كُلِّنَ سَيُّ وَكَدِرْ مُ تَلَانُدُرِلَهُ الأَبْصَارُ وَهُوَيْدُرِكُ الْمَاكِ بْصَارَ وَعُوَاللَّطِيفُ الْخَبِيرُهِ فَدْجَاءَكُمْ بَصَايْرُهُ دُبُّهُ فَي أَبْصَرَ فَلْنَفْسَهُ وَمَوْعَي فَعَلَيْهِ اوْمَاأِنا عَلَيْكُ بِحَضِيظٍ مُ وَلَذَلِكَ نَصْرُفَ أَلِا إِنْ وَلِيَعْلُودَهُ

5/2/c

عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَمَلَ لَكُمَّا غِرَّمَ عَلَيْكُمْ أَلَّمُا أَضْطُرُونَ أَيَّهُ فَعَا ةَلَيْرًا لَيْضِافَ الْمُوا يَهِمْ بِعَيْرِعِلْ إِنَّ رَبَّكَ عُواعُامُ بِالْمُفْتَدِينَه وَذَرُواظَاعِرَ الْأَثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَكُ سِنْ الأَفْيَ سَيْجَزُونَ مِمَا عَالُوا يَقْتَرَوْنَ وَكَوْتًا لَهُوا مِمَّا لَهُ إِذْ كُلُّ اسْم اللَّهِ عَلَيْدٍ وَإِنَّهُ لَفَيْتُنَّ وَإِنَّ المَثْلَيْ الْمُؤْونَ الْكِلَكُ لِنَّالَهُمْ لِمُحَادِلُهُ وَإِنْ الطَعْنَهُ عَمْ اللَّهُ لَمَسْلُونَهُ اَوَعَنُكُانَ مَيْتًا فَاحْبِينَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ فُولًا يَشْنِي بِي فِي النِّياسِ لَمَنَّ مُّنَّالُهُ فِي الْظَلَّهُ الْهِ الْفَلْلُمَانِ لَيْسَ عَالِحٍ مَّنْهِمَا كَذَالِكُ زَيْنَ لَلْكَ عَلَى مِنْ مَكُمَّا نُوا يَعْالُونُهُ وَلَذَالْعَجَعَلْنَا فِيكُلِّ وَيْهَ إِلَا لِمَ مُخْرَبِهَا لِمُكُرُوا فِيهَا وَمَا مِكُرُونَ اللَّهِ بَا نفسهم ومَامِسْمُ ون و وادّا جاء هما ية فالوالى ت مِنْ عَيِّى الْفُوْتِيَ مِنْ لَمِا الْفِي رَسُلُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمْ حَيْثُ يجُعَلْ سَيْصِيتُ اللَّهِ الْجُعُونُوا صَعَالَ عَيْدَ اللَّهِ وعَذَا 1/2/2

نَسْيَاطِينَ الْإِنْسِرَوَ لَلِئِنَ يُوجِيدَ وَصَفَهُمُ الْجَيْعُونَ خُرُفًا الْعَوْلَ غَرُورًا ٥ وَلَوْسَنَاكُو رَبُّكُ مَافَعَلُوا وَ فَذَرْ عَنْهِ وَمَا يَغْتُرُونَهُ وَلَيْضِعُ النَّهِ الْفِيدَةُ ٱلَّذِينَ لَا فَعُنَّهُ بِالْلَاحِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيقَانِرُفُوا مِنَاهُ مَّ تَعَبَرِ فَوْنَهُ اَفْغَيْرُ وٱلَّذِينَ الْبَيْنَاهُمُ الكَيَابَ يَعْلَمُونَ أَتَهُ مُنْزَلَ نُ دَيْكُ بِالْحُقُّ فَلَا تَكُونَيْ مِنَ أَلْمُ الرِّينَ وَمُتَسَّلَ اللهُ الْمُ الرِّينَ وَمُتَسَّلَ اللهُ الماعدة المعددة المعالمة ومعوالتميع العَلِيهُ وَإِنْ تُطِعُ اللَّهُ مَنْ فَيْ الْمَرْضِ يُصِلُّوكُ عَنْ ستبيرالله إن يَّتَبعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَأَنْ فَي اللَّهَ عُمْوَةً إِنَّا رَبُّكُ فُوا عَلَىٰ مَنْ تَضِر لَعَنْ سَبِيلِهِ وَهُو اَعْلَمُ بِادْهُ المُهْتَدِينَهُ فَكُلُّ مِثَا ذَلْ السَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْهُ لَنْمُ لِلَّا إِلَاهُ يهِ مُؤْمِنِينَهُ وَمَالَكُ أَكُو مُا لَكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ

تُهُمْ الْكِنَّةُ الدُّنْيَاوَشَهِدُ واعَدَّ آنِفْسِهُمْ آنَهُمْ كُأَنَّوا كَأُونَ ذَلِكَ أَنْ لَهُ يَكُنَّ دَيْكَ مُهُلِكَ الفِّرِي بِظُلَّمَ قَاصُلُهَا عَافِلْهَ وَلِمُلَّ وَرَجَائِكُ مِنْ الْعَالَ وَمَارَتُكُ مِعَافِلِعَمَّا مِعْ الْفِلْعَمَّا مِعْ الْفِهُ وَرَافِ الْفَتِي دُواالَتُهُمْ الْمُتَسَعُ يُذُهِبِهِ وَسَسْتُولُوا مَا تُعُدَلُهُ مَّا يَشَاءُ مُمَّا أَنْشَاكُمْ مِنْ فَرْتِيةٍ قَوْعَ أَخْرِينَهُ إِنَّمَا وَعَهُ فَا اللَّيِّ وَمَا أَنْتُ مِعْدِي وَقُلْ لِأَقْوِ اعْلَا عَلْيَكُا نَتَكُمْ ا فِي عَامِلٌ فَسَوْقَ نَعُلُونَاه مَعْ كُونُ لَهُ عَاقبَ الدَّارِاتُهُ لاَيْفَلْخُ الظَّالِمُونَ ٥ وَجَعَلْ اللَّهِ مِمَّانَدَاء مِنْ لَحُرْتُ وَأَيْدَ نْعَامِ نَصِيبًا فَفَا لَوْ الْعَذَا لِلَّهِ بِرَعْمِ وْمُ وَلَّذَا لِنُسْرَكُا اللهُ الْمُعْرَكُا ال فِينَا فَالْمَا فِي أَنْ لِشْرَكَا يَعِمْ فَلْاَيْصِ إِلَّا لِمَالَةُ وَمَلَانَهُ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ الْمِشْرِكَا لِيهِمْ سَا عَ أَيْكُمُونَ ٥ وَلَذَ لِلْعَذَيْنَ لَلْثِيرِ وَ أَمْ الْشَرِيِّةِ قَدْلَ أَوْلَادِ هِ شُرَكًا وْهُ لِيرُدُوهُ وَلِيَنْسِنُواعَلَيْهِمْ وينَهُمْ وَلَوْسُكَاءً اللَّهُ مَا فَعَلَيْهُ فَذَنْ

سُديدُ مِكُونَ مِكُونَ وَ مُنَدِيرُ وَاللَّهُ انْ يُتَهْدِيهُ بَسْحُ صَدَّ رَهُ لِلْمُ سِّلًا ، وَمَنْ يَرْدُ إِنْ يَضِيلُهُ يَعْفَلُ صَدْدَة ضَيَّعًا حَرَجًا مَا يَشَعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَالِدَ يَجْعَالُ اللَّهِ الرَّبْسَ عَلْمَ الَّذِينَ لَمْ يَوْمَنُونَ ٥ وَضَدَامِرًا طُ رَبِّكَ مستقيماً قَدْ فَتُلْدُالْالْكِيْتِ لِعَقِعُ تَتَدَّلُونَهُ وَلَهُ مَ وَأَرْ السَّلَامِ عِنْكَ رَبِهِ وَعُوْ وَلِيَّةُ مُ كَالَمُ فَا يَهْلُونَ وَيَوْمَ خَسْرُعُمْ جَمِيعًا يَامَعْشَرَا إِلَى قَدِ اسْتَلْثُرْتُمْ مَنَ الْاسْمِقَا لَلُوْلِيَأَوْ حُهُ مِّزَالُهُ إِنْ مِنْ تَبَنَا اسْمَهُ نَعَ بَوْضَنَا بِبَعْضِ وَ لَغَنْ أَجَلَنا ٱلَّذِي أَجَّلُتَ لَنَا قَالَ النَّادُ مَنْوا بَكُم غَالِدِينَ فِيهَا إِثْلَمَا عَلَاهُ إِنَّ دَتَلِقَ حَلِيمٌ عَلَيْهُ وَقَلَالِكُ أَوْلَيْعِفُ الظَّالِمِينَ مَعْضًا مِمَّا كُمَّا فَا يَكُسِبُونَهُ ٥ يَامَعْشُرَ لِلِيَّ وَأَلْمِ نُسْ اَلْوْيًا يُكُورُ سُلِ مِنْكُر يُقَصِّي عَلَيْكُم أَيّا بِي وَيُنْذِه رُونَكُمْ لَقِاءَ يَوْمِكُمْ صُدًّا قَالُوا شَهْدَنَاعَلِمْ انْفُسِنَا وَعُرْ

ته

اتَهُ لَحَهُ عَدُونَ فِيهُ مُا نِينَةَ اذْواج مَّخَ الضَّانِ الْمَنْفِي وَمِيَ الْمُعْفِي الْنَيْنِ قُلْمُ الدُّكُوبَيْ حَتَّمَ أَمِ الْأَنْفَيَتِي آمَتًا ٥ الشَّمَالَاتُ عَلَيْدِ اَرْحُامُ الْمِلْنَتْ يَبِيْنِ نَبْقُ بِي بِعِلْمِ أُولَنْ صَادِ فِينَ وَهُ وَمِنَ الْابْلِ الْنَنْيُنِ وَمِنَ الْبَعَمِ الْنَبْيِ فَالْحَالَلَكُونَيْ حَرَّ وَ أَمُ الْمُنْفَيِينِ إِمَّا أَسْتَهَا لَتَ عَلَيْهِ أَدْحَا وَالْمُنْفَيِينِ المُنْعُ مِنْهُدَاءَ ارْوَصِّبَا اللهُ بِهَذَا فَنَ الْمُلْمِ مِتَنِ إفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبا لَيْضِلُّ التَّاسَرِ بِغَيْرِعُلُوا وَاللَّهُ لَا يَهُدِي النَّقُ مَ النَّلَ الْمِينَ ٥ فَأَلَّ لِا أَجَدُ فِيمَا أُوْجِيا لَيَ مُعَرِّماً عَلَيْ طَاعِم يَطْعَمْ أَلَّا أَنَّكُونَ مَيْنَةً أَوْدَما مُسْعَوْمًا أَوْ لَحْ مَنْ زِيرِ فَانَّهُ أَرْجُ سُواَ فَيْسَفَّا أَصَلَّا لْغَبُوالَّذِيهِ فَغَيْلُ صْطَرَّغَيْرَبَّاغِ وَلَاعَادٍ فَانَّ رَبَّاعَ غَمُوْ رُرَّحِيجُ ٥ وَعَلِمَ الَّذِينَ هَادُوا مَرَّمْ نَاكُلُ رَفِظُوْ وَمَعِزَالْبَغَرُ وَالْعَنَ مُرَّمُنَاعَلَيْهُ مُنْكُومَهُمَا اللَّهَا اللَّهِ

ومَا يَغْتُرُونَاهُ وَفَالُوْا عَذِمِ إِنْعُامُ وَحَرْقُ وَجُحْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَّا يَطْهُهُا اللَّهِ مَنْ سَفَاكُهُ إِنْ عَيْهِ وَأَنْعَا مُ الْحِرْمَةِ فَالْهُو دِيَّعَا وَأَنْعَامُ لَمَّ يَذُكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِا افْتِرَاءً عَلَيْدِ سَبَعْ يَهُمْ مَكَمَا فَا ا يَفْتَرُونَه وَقَا لَوْامَا فِي نَطْونِ عَلانِهِ الْمِنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذَلْوِينَا وَصِيِّم عَلِمَ أَرْو أَجِنَا وَ إَهَ إِنَّ مَيْنَةً فَهُمْ فِيهُ شَرِّكًا } سَيْخِيعُمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ عَلَيْمُ عَلِيمٌ ، قَدْ غَسِرَ الدينَ قَتَافًا أوُلاد عَمْ سَفَعا فِيرْعِيدٍ وَعَرَّمُوا مَا رَفَقُومُ أَفْتِرَاعًهُ عَلِي اللَّهِ قَدْضَالُوا وَمَا كَانُوا إِلَّا مُهْتَدِينَاهُ وَعُوا الَّذِي إِنْهَا جَتَّانِيتُمُ عُرُوسَانِ وَعَنَيْرُ مَعُ وُسَنَّانٍ قَالَثْنُ لَوَالَّذِيَّة مختلفاً أَكُلُهُ و الرَّيْدُونَ و الرَّمَانَ مَتَسَابِها وَعَيْرَ مَتَسَا بِهِ الْمُوا مِنْ ثَمْرَةُ إِذَا أَثْمَ وَاتَّوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَاد مِولًا نَسْرُوْا إِنَّهُ لِأَنْجِبُ الْمُسْرِفِينَهِ وَمِنَ لِرَنْعَامِ مَوْ لَةً وَّ وَنَنَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعُوا خَطُوا آيُ السَّبْطَانِ



أَمَّلُكُمُ الْمُ

مَنْهَا وَمَا بَطَىٰ وَكَاتَقْتُلُوا لِنَقْسُ ٱلَّذِي حَرَّعَ الَّهُ الْمُالِحُقِيَّ ذَلَهُ وصَّبَكُم بِهِ لَعَلَّكُونَهُ عَلَيْنَ هُ وَلَا تَقْرَبُوا مَا لَ الْمِيَّةِ اللَّابَّالَةِ هِيَ أَحْسَنَ حَتَّى بَيْكُغُ أَيْفَدَّهُ وَأَوْفُوا الكَّبْلَ وَأَمْيِزَانَ بِالْفِسْطِ لَلْ نُكُلِّقُ نَفْساً إِلَّهُ وَسُعَهَا وَإِنَّا قُلْمُ فَاعْدِ وَ وَوَ كُوتَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اوْفُوا وَلَهُ وصَيْلَ يَهِ لَعَلَّمُ تَذَكَّرُونَ ٥ وَأَنَّ عَدَاصِرَاطِي وَهُ مسنتنيماً فأتبعن وَلاتتنبعن الشبك فَتَعَرَّقَ بَكُمْ عَنْسَبِيلِهِ ذَلِكُ وَمَتَّلِكُمْ بِهُ تَتَّعْلُونَ وَ ثُوَّ الْنَيْنَا لَمِتِّي الكِيَابَ تَهَامًا عَلَمِ اللَّهِ الْحُسَنَ وَتَفْصِيلًا لَّهُ لِّهِ سَّيُّ وَصَدِيَّ وَرَهُمَ الْعَلَمُ بِلِفَا عِرَبِهُ يَوْمِنْفَاهُ وَهَٰذَا كَيَّابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَانَّبِعُونُ وَآتَّقَوْهِ لَعَلَّمُ تُرْخُعُنْ وَأَنْ تَفُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الدِّيابُ عَلَيْظًا فِيْقَتَبَيْ مِنْ فَبْلِينَا وَأَنْ كُنَّا عَنْ دِرًا سَيْمِ لَفَا فِلْبَاهِ خَالَ اللهُ وَنُهُمَا أَوْ إِلَا أَوْمَا انْعَنَاظَ بِعَظْ ذَلْاَء جَزَيْبًا حُ يِبَغْيِهِ وَإِنَّا لَصَّادِ فَوْنَهُ فَانْ لَذَّوْكَ فَعُلَّارَتُكُم ذُوْرَ حْ يَةِ وَأَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُ بَأْسُهُ عَن الْعَقْعِ الْمُعْمِينَ مسَيقُولَ الَّذِينَ ٱشْكُوْ الْوْسَاءَ اللَّهُ مِا ٱشْكُنْاُولَا أَبَا قُنَا وَلَاَ مَنْ وْيَشَيْءُ كِلَالِكَ كَذَبّ الَّذِيف وْنُفِيهِ عَيِّى وَاقُوا بَأْسَنَا قَالُ عَلْ عْنِدَة مَّنْ عِيْدٍ فَنْخُرِنُهُ لَنَا أَنْ تَتَبِعُنَى الْكَالْظَيِّ وَإِنْ أَنْعُ إِلَّا تَخْرُسُونَهُ قُلْ فَلِلَّهِ الْحَجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوشًاءَ هَدَلِكُمْ أَجْوَيَنَ ٥ فَالْ هَلْمُ سَنَّهِ دَا عَلَمُ ٱلَّذِينَ يَنْسَهُدُونَ أَنَّا اللَّهُ مَنَّ مَ هَذَا فَانْ شَهِدُ وَا فَهِ تَتْنَهُد مَعَهُمْ وَلَا تَنْبُعُ إِهْفَاءً ٱلذِيَ كُذَّبُوا بِآياً بَيْنَا وَ ٱلذِيَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخَرَةِ وَعَيْ بَرِّهُمْ يَعْدِلْهُ ٥ قَالَتُمَا لُوْا أَثْلُ مَا حَرَّمُ وَتَلَمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِهِ نَمْ يُكُا وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا وَكُو تَقْتَلُوا وَكُو دَكُمْ مَرْاعِلًا فِي هُ تَعْنَى مَرْ ذَ قُلْمُ وَ إِيَّا هُمْ وَكَانَفْرِيوا الفَوامِيْوِمَ الْهُمْ

373

نها

قَمَّلَانَ مِنَ الْمُعْرِينَ وَ فَالْ اِنَّ مَلَوْقِ وَنَسَلِي وَ فَلَا مَعْرَالَهِ وَبَالُهُ الْمُعْرِينَ وَالْمُ الْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَلَهُ الْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَلِينَا اللَّهُ الْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعِلَى وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعِلِينَ الْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعِلَى وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرُونَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْلِينَا الْمُعْلِيلُولُونَا الْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ و

سُونَ أَنْ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

أَوْنَقُولُوالُو أَنَّا الزُّرْ زَعَلَيْنَا الكِيَا ؟ لَكُتَّا أَهْدَى مَنْهُمْ فَقَدْ جَلَّهُ لَا يَتَنَهُ مَنْ تَرَبُّهُ وَعَلْقَةً وَرَهْمَةً فَيَ أَغُلُو مِينَ كَذَّبُ لِيَّا لَا اللَّهِ وَمَهِدَةً عَنْهَا سَنَعْرَةِ ٱلَّذِينَ يَصْدِفَى عَيْ أَيَّا سِيَا سُوءَ العَدَابِ مِلْكَا فَا بَصْدِهِ أَنَّهُ عَالَيْظُرُو نَالَّاهُ فَأَ يُنَّامُ أَلْمَلَا يُكُفُّ أَوْيَا يَكُمْ أَوْيَا يَكُمْ أَوْيَا فِي مَعْفَى أَيَاتِ رَتَبِكُ يُوْمَ يَا ْيَ بَعْضَ أَلِيَّتِ رَتِكَ لَمَ بَنْفَعُ نَفْسَا ا مِمَا نُهِا لَمُ نُكُنُ الْمَنَتُ مِنْفَيْلِ الْكُسْبَةِ فِيلِهَا لِهَا عَيْراً قَالِ نَتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُهَا وَإِنَّا لَذِينَ قَرَّقُوا دينَهِمْ وكَا وَالنَّيْمَا لَسْنَتْ فَهُ فِي نَيْحُ إِنَّمَا أَمْ فَ الْمِلْ اللَّهِ فَةُ بَنِيَعُهُمْ مِلْ لَمْ لَيْ مَا فَا يَفْعَلْنَ وَ مَنْ عَلَّمَ لِلَّهِ مِلْكُ مِلْ فَاللَّهُ فَلَهُ عَشْلَ أَنْ اللَّهُ وَمَنْ عَلَّهُ بِالسَّيَّةِ فَالْمَ يُحْرَي إِلَّهُ مُعْلَقِهِ وَعَلَى لَا يُظْلَمُونَهُ قَالُ اتَّنِي عَدَا بِي رَبِّي الْحِبُّ صِرَاطِهُ سُنَفِيمٍ ديناً فَيَها مِثَلَةً ابْراَهِم مَنيفًا

ittos

.

6.5

1-0

B.

أَنْكُ مِنَ الصَّاعَوِينَ وَقَالَ انْظُرْيِ الْجِينَعِ يُبْعَنُّونَ ٥ قَالَ إِنَّكُ مِنْ أَلِمُنْظُرِينَ وَقَالَ فَهَا اَغُونَاتُهِ لَا قُعْدَنَاهُم مِرَاطَد السَيْقِيمِ هُ ثُمَّ كُاتِينَهُمْ مَنْ يَعْنِ أَيْدِيهِ وَمْ خَلْفِهُ وَعَنْ إَيْمَانِهِمْ وَعَنْ سَمَا عِلِهِمْ وَلَيْتِهِ وَالْمَعِدْه ٱلْنُوَعُمُ شَاكِرِينِهِ قَالَ الْمُرْجِ مِنْهَامَدُ وُمَا مَدُورًا لَمَنْ نَبْعَلُ عُنْهُ كُولُ لَا تَجْهَلُ مُنْكُوا مَعْ عَلَا الْمُعْتِينَ وَلِلَّا اُسكَنَّ انْتَ وَرَوْحُكُو أَجَّنَّةَ فَكُلَّ مَ عَيْنَ شَيْعَهُ وَلَانَّقُرُا هُذَةِ النَّعْرَةُ فَتَكُونَا مَرَّ الظَّالِينَ و فَوَسُوسَ لَمْ أَالشُّيْطَانُ لِبُدُقِ لَمْهَ أَمْأُورِي عَنْهُمَا مَيْسَوْقَا وَقَالَ مَانَهَيَالُهَا رَبُّهُما عَنْ هَذِهِ السُّعِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونًا مَلَكِينِ أَوْنَا مِنْ أَلِحًا لِدِينَ ، وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَهُ لَهُ لَهَ َ النَّاصِحِبَ ، فَدَ لِّلَهُمَ إِغْرُورٍ فَلَمَّا ذَا قَا النَّجْرَةِ، بَدَنْ لَمْهُ اسَوْعَ آتُهُمْ أُوطَفِقًا يَخُصُفَانِ عَلَيْهِ الْمُعَالَىٰ وَلَيْهِالْمُ

مَّاتَذُكُونَ وَكُونَ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّالِيلِّ اللَّهُ اللَّ تَا أُوفَى قَالِمُونَاهُ فَعَلَىٰ دَعُوَيِهُمُ إِذْجَاءُهُمُ اللَّهُ عَالَيْا وَقَالُوا أَتَّا لَنَا كَاللَّهُ عَلَيْسَعُلَقَ ٱلذِي ارْسِل الْهُم وَلِيَسَعْلَ المُسَلِينَ وَ فَلَنَقُصَى عَلَيْهِ بِعِلْمٍ قَمَالُتَاعَا ثِبِينَهُ وَٱلْوَذَنَا يَوْمَعُذِ أَكَتُ فَيَ نَعْلَاتُ مَوَا رَيْنَهُ فَافَالَاكُ هُمُ الْفَلِينَ ٥ وَمَنْ خَقَتْ مَوَا زَيِينَهُ فَا وَلَيْكَ الدَّيْخَسِوُ آنفسهم بمالم فو إياتنا يظلونه و ولقدماتناكم فِي الْمُرْضِ فَحَمَّانَا لَهُ فِيهَامَعَا يُشْرَقِلِيا لَمَ سَالَ سَنْمَارُونَهُ وَلَقُدْخَلُقَنَاكُمْ نُوْمَةُ رَبَالُمْ عُوْتَالًا عُوْتَالًا عُوْتَالًا عُلْمَانًا الْمُلَا يُكَافِي الْسَجِدُوا لِلْدَمْ فَسَجَدُوا الْكَالْبِلْسِمَ لَمْ كُنَّ مَّنَ السَّاجِدِينَ وَقَالُ مَا مُنْعَلِّهِ إِلَّا سَعِدُ أَزَّا مَرْنَكُ وَالْ الْمَاخِيرُ مُنْ الْمُعْنَا فَكُنَّ الْمُ وَخَلَقْتَاهُ مَنْ طَعِيبً قَالَ فَأُهْبِطُ مِنْهَا فَمَا بِكُونَا لِلَّهِ إِنْ تَشَكَّبَرُ فِيهَا فَأَخْرُجُ

المُسْلَةُ

4

4

لَاتُعْلَمُونَ ، قَالُ أَمَرَ مَتِي بِالْقَسْطِ وَأَفِهُوا وَجُونَكُمْ عُنْدَ المُ سَجِدِ وَأَدْعُونَهُ عَنْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَمَا بَدَ أَكُمْ تَعُودُونَا فَرِيقًا هَدَي وَفَرِيقًا مَقَ عَلَيْهِم الضَّلَالَةُ إِنَّهُم اتَّخَذُوا النَّسَاطِينَ أَوْلِيَّكُو مِنْ دِوْنِ اللَّهِ وَيَعْسَبُونَا نَّهُمْ مَهْنَدُ ونَهُ يَأْبَغِيا أَدَمَ خَذُوا رَبِيتَكُمْ عُنِدَكُ إِلَّى مَعْجِدٍ وَكُلُوا وَاهُ فَمْرَوا وَلَانْسُرِفُوا يَنْهُ لَا يُجْتِكُ الْمُسْرِفِينَه قَلْ مُؤْمَعْتُ وَيَنَعَلَّهُ النبى أنمرج لعبادج والطيتبان مزارثن فلمع للايك المَنُوافِ الْحَبُونِ الدُّنيَ لَمَا الصَّدَّيْقِ مَا الْقِيمَةُ لَذَ الْحَافَقِيل اللَّيَاتِ لِفَوْمِ تَعْلَمُونَ وَفَالُ اتَّهَا حَرَّمَ وَبَيَّ الْفَوَاحِينَ عَلَّمَ ظَهُ مَنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ الْمَنْعَ وَالْبَغْيَ بِغَيْمِ إِلَيْنَ وَأَفْتُنْكِلْ باللهِ مَا أَهُ يَنْزُلُ بِهِ مُلْطَاناً وَإِنَّ نَعُولُ عَلَى اللَّهِ مَلْكُ نَعْلَمُونَ ٥ وَلِمُ لَا مَا إِلَا مَا إِنَّا مِلْ مَا مَا مَا مَا مُعَمَّ لَمَ بَيْ مَثَا فِي سَاعَةً قَلَيسَتُقُدِيهُ فَي إِنَّ إِنَّا إِنَّا يَتُنِّينًا كُورُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا

وَدَفِ الْجَنَّةِ وَنَا دَا فِهِ الرَّبُهِمَا أَلَمْ إِنَّهُمْ اعْدُ ثَالَمُ النَّصْرَةَ وَأَقُالُهُمْ إِنَّالَهُ مُنْ مُلَّا عَدُقُ مُّبِينًا ، فَأَلَّا رَّبُنَا عَلَهُ مَّا انْفُسَنَا وَإِنْ لَمُ تُعُولُنَا وَنَرَحْمَنَا لَنَا وَنَتَى مَنْ الْخَاسِيِّهُ قَا لَا عَدِهُ مَعْضَا لِمَعْضَدَةً لَكُمْ فِي الْمُعْفِينَةً فَيْ وَمَّنَّاعُ الْجَعِينِ وَالْفِيهَا تَحْيَقُ وَفِيهَا مَّوْنُفَا وَمِيَّهَا تَعْجُونَ مَيا بَيْهِ أَدَمَ قَدْ أَثْرَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسِلَا فِوَارِي سَّفَ اللَّهِ وَرَيِسُّاوَ لَبَاسُ لِيَقَوْبَ ذَلِكَ عَبْرُ وَلِكَ عِنْ آبَاتِ اللَّهِ لَعَلُّومُ بِذُكْرُونُ مَا بَنِي آدَمَ لَمَ يَعْتِنَكُمُ الْنَبْبِطَا وَ لَمُ أَخْرَجُ أَبُولِكُمْ مِنْ لَكِيَّةً يَنْوَعُ عَنْهُمَ لَهَا لَهَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرْمِينًا لَهُ مُرْمَيْنًا لَهُ مُرْمَيْنًا لَهُ تُرَوْنَهُمُ إِنَّا جَعَلْنَا النَّبْيَاطِينَ أَوْلِيَّاءَ لِلَّذِيْ لَا يُؤْمِنُونَهُ وَإِنَّا فَعَلَوْا فَاحِشَدَ قَالَ وَجَدْنَاعَلَيْهِمَّ أَبَّاءُنَاوَالَّهُ آمَنَا بِهَا قَالَاتَ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ آتَقُولُونَ عَلَيْ اللَّهِ مَا

£ ..

سْتَأْبُرُوْاعَنْهَا لَانْفَتْحَ لَمُ أَبُواكِ الشَّهَا وَكَلَّ يَهُ فَلْنَا أَجَّنَّهُ مَتَى يَلِحَ أَلِمَ الْفِسَمَ الْخِبَاطِ وَلَذَ الْعَ يَجْنِي الْحُرْمِينَ وَهُمْ مَرْجَعَ مُ مِهَادُ وَمَنْ فَيْفِعِ فَوَاشِرِ قَلَدَلَةِ بَخْرِي الظَّا لِينَه وَٱلْذِينَ آمَنُوا وَجَهِ إِلَالتَالِكَ إِن الْمُكَلِّقُ نَفْساً إِثَّا وُسْعَوا وَلَيْكَوا مُعَالُ الْجَنَّةِ فَمْ فِيهَا خَالِدُونَهُ وَنَرْعَنْكَ مَا فِي مُدُورِعِ مَنْ غِلْ الْجَرِي مِنْ عَنْقِهِ الْمَ نْهَارْوَقَالْوَالْجُدُ لِلَّهِ آلَذِهِ صَلَيْنَا لَهَذَا وَمَالْقَالِمُوسَد يَ لُولَا أَهُ صَمَلِهُ اللَّهُ لَقَدْمِكُونَ رُسُلُ رَتَّنَا الْحُقَّهِ وَنُوْدُوا أَنْ ثُلُمُ الْجِنَّةُ اوْرِئْتُمُومُهَا بِمَاكُنْتُمْ تَعْالَيْكُ وَنَّا دَبِ أَصِابُ لُجِنَّةِ أَصِيابَ التَّأْثِأَنْ فَدُوحَدُنَامَا وَعَد اَرْتُبُا مَقَافَهِمُ وَجَدْنَ أَنَا وَعَدْ رَبِّم مَقَافًا لَوْنَعَمْ فَأَذَّنَ مَعُونَ فَنْ يَنْهُمُ أَنْ لَمْنَةُ اللَّهِ عَلَمِ الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ يَصْدُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونِهَا عِوَجاً وَتَعْ الْكَفَةِ

مُنكَيْقَ فَعِبْ عَلَيْلُ إِلَيْنِ مَنَ تَقِي وَاصْلَحَ فَالْفَوْفُ عَلَيْهِ وَلَا عُ يَعْنَفُهُ وَالَّذِيكَ لَذُوا بَآيًا مِنَا وَأَسْنَكُ مِوْلَعَنِهَا أَوْ رُجِيَّوْا يَهُ مِلْدًا نَهُ مِنْ مَالَدُ لَهِ فِي الْمَا الْمُ حَوْلَ الْمُالِمُ الْمُ عَلِيلًا لَذِياً اولَنْبَ بَأَيَاتِهِ اولَيْكَ يَالْمُ نَصَيِيمُونَ اللَّقَابِ حَتَّى إِنَّا جَأْءَ نَعْمُ وَسُبِالْمَا يَتَوَفَّقْ فَهُ قَالْوَ آيْنَ مَالَنَةٌ المنفون مزدوا الله فالواضالوا عتاوستهدوا علكانفيه الْهُمْ كَا فَا كَا فِي هَ قَالَ ادْ غَلْمَا فِي آمْرَ قَدْخِلَ مِنْ فَ مَنْكُمُ مِّنَا لَجُنِي وَالْمُنْسِ فِي التَّلْيِكُ لَمَا دَخَلَوْ الْمَا لَعَنَدُ الْعُنْهَا مِنْهَا فَادَّادَلُوا فِيهَا حَمِيعًا ٥ قَالَت المُعْ الله الله والله و سْعِفَا مِرَ النَّارِ فَالَ لَهُ إِضْعِفَ وَآلَىٰ لَوَتُعْلَمُونَا وَقَالَتُ إُولِيُّهُمْ لِأُخْرِيَّهُمْ فَهَا فَالَّهُ عَلَيْنَامِ فَعُولُونُونُونُونُ العَدَابَ بِمَاكَنْ تُكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَذَّبُوا بَا يَاسَّا فَاهِ

لْقَوْمِ يَوْمُنُونَهُ مَوْلِينَظُونُ اللَّا تَأْوِيلُهُ يَوْمَ عَالْتِي تَأْوِيلُهُ يَعُولُ ٱلَّذِينَ سَلُولُ مِنْ قَبْلِ قَدْجَاءَتْ رْسُلِرْتَبَا بِالْحَقِّهِ فَهَلَّ لَنَ مِنْ شُفِعًا } فَيَشْفَعُولَنَّا اَوْنُرَدُّ فَنَهُلُغَيْرً النبي لنا فَالْ قَدْ خَينُ وَ إِنْفُ مُم وَضَا لَّعَنْهُم مَا مَا فَا يَغْتَرُونَهُ إِنَّارَتُكُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ خَلْقَ السَّمْوَاتِ وَالْارْغَ فِيسَّتِية أَيَّامٍ نُمْ اسْتَواكِ عَلَى أَلَوْشِ يَغْضِي اللَّهُ لَ النَّهَا دَيَطْلُبُهُ حَنْيِنَا وَالْنَهْسُ عَ الْقَهَرُ وَالْجُومُ مُشَعَزَّانٍ بَامْرِيَّ اكُلَّهُ لَهُ الْحَلْقُ وَالْمُمْ تَبَادَلُو اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَادْعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعا وَخَفِيةً إِنَّهُ لَا يُحِبِّلُ الْعُندَينَ ، وَلَمْ تَفْسِدُولُ فِلْكُونِ بَعْدَ اصِ لَهِ مِهَا واَدْعُوهُ خَوْفاً وَعَهُما أَنَّ رَهُتُ الله فرَيْبُ عَزَا فُ سِنينَه وَعُوالَنهِ يرسِلُ الرِّبَاحَة سُنْرًا يَيْنَ يَدَفِّى مُعْتِهِ حَتَّى إِذَا الْقَلْتَ سَعَاباً ثِقَالَمَ سَعَا ﴿ لِمَادٍ مَيْنِ فَأُنْوَلُمَا مِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجُنَامِهِ سُخُلِ الْمُرَاتَ

المعرونة وبينه أجِ إِنْ وَعَلَمْ الْمُعْرَاقِ رَجَالُ مُعْرَقِهُ كُلَّهُ سِيمَا فَهُ وَنَادُوا أَصْابُ الْجَنَّةِ أَنْسَلَاعٌ عَلَيْكُو لُويْدُولُ هَاوَ فَيْطَهُ عَنْ وَوَإِذَا صَرِفَتُ لَبْصَارُحُ تُلْقَاءَ الْعِيدِ التَّارِقَالْهِ رِتَّنَا لَمَ خَعْلَنَامِعَ الْفَعْ الظَّالِمِينَ وَنَادَابِ اَمْعَابُ ٱلْمَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُ بِيهَا عَمْ فَالْأَمَالُنِي عَنْلُونَ وَمَا لَمُعْ تُسْتَكُبُرُونَ ٥ أَضَّ عُولُو الَّذِينَ اقْسَمْتُورُلَيْنَاكُوْمُ اللَّهُ بِرَحْمَةِ إِدْخُلُوا لِلَّبَّةَ لَاَحُونُ ه عَلَيْكُمْ وَكُوْ أَنْتُو نَعْزَفُهُ و وَنَادَايِ آصِّهِ النَّادِ مَاضَّحَةً ٱلْجَنَّةِ إَنَّ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ أَلْمَا وَوْمِمَّا رَبِّ فَلَوْ اللَّهُ قَالَى إِنَّاللَّهُ مُرَّهِ مُهَاعَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَدِينَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَدِينَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَادْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَادْ مِنْ اللَّهُ اللّ قَلْعِبَا وَغُرْتُهُمُ الْمُبْوَةُ الدُّنْبِ افَالْيَعْمَ نَفْسَيَهُمْ لَمَا سَوا لَقَاءَ يَوْمِعُ مَذَا وَمَاكَا نُوا بِأَيْآتِنَا يَجْدَدُونَ ، وَلَقَدْهُ جَيْنَاهُ بِكِنَابِ فَصَّالُنَاهُ عَلَجَعُلِمِ مُدِي وَرَحْنَةً ٥٠

قُومِيُّ إِنَّا لَنَزَّلَكِ فِيسَعَاهَةٍ وَإِنَّا لَنظْنُلُومَ ثُلْقَارِيمَ قَالَ بَافَوْمِ لَيْسَرِ بِي سَفَاهَةٌ وَلَّكِنِّي رَسُولٌ مُؤْرِيَتِ الْعَا لَمِنَ وَالْمُعْلَمُ رِسَاكُمْ وَيَعَالَمُ وَتِدِي وَأَنَّالُونَا عَجْ أَمِينُ وآفَ عَيْنَةُ ا مُجَاكُ لَمُ ذَكُونَ وَتُوكُمُ عَلَى مَا يَكُمُ لَيْنَ ذَكُمُ وَأَذَ كُرُواْ اِنْجَعَلَكُمْ خُلُفَاْهَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ فَحِ وَزَادَكُمْ فِيكُانِي بَسْطَةً إِفَاذَكُرُوا لَاءَ اللَّهِ لَمَلَكُمْ تَفْلِحُونَ ه قَالُوا مَثْيَتَنا لنَعْبِدُ ٱللَّهُ وَحْدَهُ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ ٱلْأَوْنَا فَأَتَّنَا مِلْ تَعِدُنَّا إِنْ لَنْ عَلِيالَ عَلَا قِينَ ، قَالَ قَدْ وَفَعَ عَلَيْكُمْ مِيْ رَبُكُمْ رُجْسُ عَضَبُ أَنِّهَا وَلَانَى فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْنَهُ ٱنْتُمْ وَٱبْادُ كُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَامِنْ سُلُطَّاكِ فَاسْتَظِرُوا ۗ إِنِّيهِ مَعَلَمُ مُتِيَ الْمُنْتَظِرِيَّهُ فَأَجْيَنُاهُ أُو الَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَادَا بِرَالَّذِينَ لَذَّبُوا بِٱلْآتِنَا وَمَاكَمَا فَوْمُ عَيْنَ وَلِيَ نَهُوْدَ أَخَافَمُ مَمَا لِيَ أَفَالَ يَا فَيْ اعْبُدُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مَّنْ

النَّادَ خَرْجُ الْمُونِي لَعَلَمُ ثَذَرُونَ وَوَالْبَلَدَ الطَّيِّ الْمُونِي فَيْ سَانَهُ بِإِذْ وَرَبِهِ وَٱلَّذِي خَبَعْ لَلْمَ خُرْجُ إِثَّمَ مَلِدًا مَلَدًا لَكَ نْقَرِفُ الْأَيْآتِ لِفَوْمِ يَنْشَكَرُونَ ، لَقَدْاَ دْسَلْنَا وْ كَالِّي فَوْمِهِ فَقَالَ بَاقُوم اعبدوااللَّهَ مَا لَكُوْمُ إِلَّهِ غَيْرَةُ إِنَّي اَخَانَ عَلَبُكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ، قَالَا لَمُ اللَّ وَمُ تَقْمِهِ إِنَّا لَّوْنِيْكَ فِيضَلَا إِثْنِينِ وَ قَالَ يَاقَعُ لَبْسَ عِيضَلَالَةُ وَالَّذِي رَسُولُ مِنْ رَبِّ الْمَالِّينَ وَأَبَالِغَلَمْ دِسْمَا لَمَتِ رَبِي وَأَنْصَلِحُ لَكُمْ وَأَعْلَمْ مِ اللَّهِ مَا لَا نَعْلُونَ ۗ أَوْعَجِيبَ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرُ مَنْ يَتَكِمْ عَلَيْدَ حِيْلِ مَنْكُمْ لْبُنْذِدَكُمْ وَلَتَتَعْفُ وَلَعَكُمُ أَنْ مُهُونًا ٥ فَالَّذَّبُونُ فَا تَجْيَنُنَاهُ وَ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الفلاد وَاعْرُفَنْ الَّذِينَ لَذَبُوا بِأَيَاتِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا قُوماً عَيَهُ وَالْجَاجِ أَخَافُهُ عَوْدًا قَالَ يَا فَيْ اعْبُدُو اللَّهُ مَا لَكُمْ مُوْالِلَّهِ عِنْدُهُ أَفَلًا تَتَعُونَه قَالَ لَهُ لَا عَالَهُ عَلَا الَّذِينَ كَعَرُوا مِنْ

ھا

وَلَعْطَا زُغَالَ لِفَوْمِهِ أَتَّا تَوْنَ الْفَاحِيثَةَ مَاسَبَقَلَ بِهَا مَرْ لَحَدِ مُزَالِعًا لَمَيْنَاهِ ٱلْجَلَّمُ لَتَكُمْ لَتَكُمْ لَتَكُمْ لَتَكُمْ لَتَكُمْ لَتُكُمُّ وَالْحَالَ مَا لَهُ الْحَالَ مُعْلَقُونَا الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَلَّمُ وَاللَّهُ الْحَالَ الْحَلَّمُ وَاللَّهُ الْحَالَ الْحَلْمُ وَاللَّهُ الْحَالَ الْحَلْمُ وَاللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل مَنْ دُونِ النِسْكَةِ بَلْ أَنْتُهُ فَوْ المُسْرُونَ وَمَا مَا مَا جَوَابَ قُوْمِهُ إِلَّا أَهُ قَالُوا المَرْجِعُ عَمْ مُزْفِرُ يَتِكُمُ إِنَّهُمُ الْأَسْرَيُّ عَلَمُو نَهُ فَأَجْيَنَاهُ وَآعُلُهُ إِلَّا أُمْرَةً بَهْ كَانَتُ مِ أَلْفَابِر بُنَّهُ فَأَمْظُونَا عَلَيْهُمْ مَظَرًا فَأَنْظُرُ كُينَ كَأَنْ عَاقِبَةُ أَلْجُونِيَ وَالْجِيمَدْ يَنَ إَخَاهُمُ مُنْعَيْبًا قَالَ بَافَقِ اعْبُدُ واللَّهَ مَالَّامُ مْ إِلَّهِ عَيْرَهُ قَدْجًا أَوْتُمْ بِيِّنَةُ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا ٱلَّذِلُ وَأَيْرًا ولا تغضبوا التاس أشياء عم ولائفسدوا في الأري بَعْدَا شِلاحِهَازُلُم عَنِيرٌ لَكُمُ انْ لَنْمْ تُوْمِنْيِنَ هُ قَلَمْ تقفدوا بكالصراط تفعدون وتصدون عنسبيراللهمى أَمْنَ بِنَهُ وَتَبْعُوْنُهُا هِوَجًا وَاذَكُرُوا أَزَكُنُمْ قَالِيكَ فَلَتْرَكَمْ وَأَنْظُرُوا إِنْ كَافَ عَاقِبَةُ ٱلْمُسْدِينَ ، وَإِنْ كَأَنَّ طَالِيقَةً

الله غير القد بالمعلم يتنة من والمهد والقة الله للمارية فَذَرُوهَا تَأْكُمُ فِي اللَّهِ وَكُلَّ مَسْوُهَ إِنَّهُ عَلْمُذَ لَمْ عَذَابُ الِّيمُ وَأَذَرُوا أَنْ عَبَالُمْ مُلْفَاءً مِنْ بَعْدِعَادٍ وَبَوَاكُمْ فِي الْكِرْفِي تَنْتَخِذِوْنَ مِنْ سُهُو لِمَا فَضُوراً وَتَنْعِوْ ا أَلْجِبَالَا بِيُوتًا فَأَذْكُرُوا اللهِ وَلَا تَعْتُوا فِي اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي اللَّهِ وَل مُعْسِدِينَ هِ فَا لَا أَلْكُمُ وَ الَّذِينَ اسْتَكُبُرُوا مِنْ فَغُيثُ لِلَّذِينَ است صعفا لمن امن عنهم اتعالما أوصالاً مرسل مَنْ عَبِيهِ قَالُوْ إِنَّا مِمَا أَرْسِلَ بِهِ مَوْمُنِفَنَهُ قَالَ الَّذِينَهُ استَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنَهُ بِهِ كَافِونُهُ فَعَقَرُوا النَّامَّةُ وَعَتُواْعَ أَمْرِدَتِهِمْ وَقَالَ بَاصِالِ أَثْمِيتِنَا بَهَا تَعِدُنَاأَنُ النُّتُ عِزَالْمُرْسُلِينَ ٥ فَأَخَذُنُّهُمْ الْيَجْخَةُ فَأَصَّبِهُ فِي قَالَ يعِمْ جَامِينَ وَ فَتَوَلَّيْ عَنُومٌ وَقَالَ يَافَعُ لَقَدْ أَبْلَغَتْكُمْ رسَالَةَ رَبْتِي وَنَصَيْتُ لَمْ وَلَكِنْ كَلْتَجْبُونَ النَّامِحِينَ

وَنَعَوْ لِكُوْ فَكُونَ ٱسْجُعَدِ فَي كَا فِي وَمَا رَسُلْنَا فِي زُّبِيَّةِ عِنْ نِبِيِهِ اللَّهِ اَخَدْنَا اَصْلَهَا بِالْبِالْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَمْ يَضَوَّهُ فَ فَوَ بَدَّ لَنَامَكُانَ السَّيَّةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَمَّواه وَقَالَوْ قَدْمَتُوا آبَاءَ نَا الضَّرْاءُ وَالسِّرْآءُ فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَعُمْ لِأَسِنْمُ عُرُونَه وَكُوْاتَ الصَّلَ الفَّرِي آمَّنُوا وَا لَفَتُعُنَّا عَلَيْهِمْ بَرَكَا يَ مِزَالِتُمِالَةِ وَالْأَرْفِ وَاللَّانِ كَذُّبُواْ فَأَخَذُنَا هُمْ مِمَا كَانُوا بَكْسِبُونَهُ \* أَ فَأَمِنَ آصُلُ الْقُوا أَنْ يَكْنِيَهُمْ عُالْسُنَابِيَا تَأْوَهُمْ نَا يُعُونَ ﴿ أَوْلَمْنَ الْعَلْ ا ٱلفُرْيَ إِنْ يَأْنِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَعِيَّ وَمَقَمْ تَلْعَبَقَّ هَ إَفَامِنُا مَكُواللهِ فَلا يَأْمَنُ مَكُراللهِ إِلَّمَا الْفَوْمُ الْخَاسِرُونَ ٥ أَوَّلُو يَهُد لَلَّذِيَ يَرِيْنُ الْمَنْعَ فِي يَعْدِ اصْلِهَا أَنْ لَوْنَسَاءً اسَبْنَاهُمْ بِذُنَّوْبِهُمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قَلْوَبِهِمْ فَهُمْ لَيسَمَّعُوا نَالَكَ الفَرْفِ نَفْعَلْ عَلَيْكُ مِنْ أَنْهَا يَهْمَا وَلَفَنَدْ مِمَا عَنْهُمْ

مَنْكُمْ أَمْنُوا بِالَّذِي أَرْسُ لِلْ بِهِ وَطَائِفَةٌ لُمْ يُؤْمِنُوا فَأَصِرُوا مَقَا يَهُمُ اللَّهُ بِينْنَاوِمَوْ خَيْرُ لَكَا لَابِنَ هَ قَالَا لَلْاءَ الَّذِه يْنَا سُتُكْبِرُوامِ فَوْمِهِ لَتُوْجِتُكُ بَا شُعَيْثُ وَالَّذِينَ المَّنُوْ مَوَكُونَ فَيْ يَتَنِا وَلْتَعُوْدُةً فِي الْمِنَا فَأَلَا وَلَيْكُنَا كَارِعِينَاه قَدا فَتَرَيْنُكُ لِللَّهِ لَذَا اللَّهُ عَدْنَا فِي مَلْعَلَمْ بَعْدَانِ عُبَّالَا اللَّهُ مَنْهَا وَمَالِكُونُ لَنَا أَنْ تَعْوَدُ فِيهَا آلَمُ أَنْ تَنْسَاءَ اللَّهُ رَبُّهُ اوَسِيِّهِ رَبُّهُ كُلُّ سَجْعِي عُلِمًا عَلَى اللَّهِ تَعَالَمُا رَتَبَنَا افْنَعُ بَيْنَنَا وَبِينَ قَوْمُنِنا بِالْكِقِّ وَٱنْشَغَيْرُ الْفَا خِينَ ه وَقَالَ الْمُلَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ الْبِي إِنَّبِمُهُ سُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِزَّاكَيَاسِرُونَهِ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَ صْعَوا فِيحِارِعْ جَايْمِينَ و أَلْذِينَ لَذَّبُوا سُعَيْبًا عَانَ لَهُ يُغَنُّواْ فِيهَا ٱلَّذِينَ لَذَبُوا شُعْيبًا كَمَا فُعُمُّ الْخَاسِرِيِّ مُ فَتُولِيعَنَّهُمْ وَقَالَ يافَوْمِ لُقَدْاً بَالْفَتَكُمْ يُسَاكِن رَبِّيعُ

ونععن

عَالْمَا أَيْنَ لَتَاكَا عُرْ الْهُ كَانَا عَنْ الْعَالِينَ ، قَالَ نَعَمْ وَإِنَّامُ لَهَا أَلْمُقَرِينِ ٥ قَالَوا بِأَمُوسِكِيامَا أَنْ نَلْقِي وَامَّا أَنْ لَكُونَ خَنْهُ ٱلْمُلْقِبِينَ هِ قَالَ الْفُوا فَلَمَّ اللَّهُوا سَكُولًا عَبِينَ النَّاسِ فَاسْتُو هَنُوهُ وَجَاوُا سِيْرِعَظِيم ه وَاوْحَيْنَ ٱلْجَافِيِّ أَهْ ٱلْق عَصَالَعَ فَاذَا عِيَ تَلْقَفَ مَّا يَأْفِكُونَ ٥ فَوَقَعِ ٱلْكُفَّ وَبَطَلَهَا كَافَا بَعْلَيْهُ ، فَعْلَبْواهْنَالْك وَأَنْقَلَبُواصَاعْرِيَّ ، وَالْقِيَ السَّعَرَةُ سَاجِدِ بِنَ هِ قَالَ أَمَّتَا بَرَبِّ الْعَالَمَ فِي وَبِّ مَوْ سَجَ وَعَرِفَةً \* قَالَ فُرْعُونُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ إَفَا ذَنَكُمْ إِنَّا هَا لَكُرْ ثُكُرُ ثُولُهُ فِي لِلْهُ لِنَيْ إِنْ إِنْ إِنْ الْمُؤْلِقُهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ نَعْلَمُونَهُ لَأَقَطَّعَىٰ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مَنْ حِبَهِ فِيانْمَ لَمْ صَلِبَتُمُ الْجُوبِينَ وَقَالَوْ إِنَّا الْجِدْتِنَاهُ نَقَلِبُونَ و وَمَا تَنْقِمْ مِنَّا إِلَّا أَنْآمَنَّا بِلَيْآتِ رَبِّنَا لَكَالْجَالَةُ تُنَارَبُنَا أَفْغُ عَلَيْنَاصَبُراً وَنَوَّفَنَامَسُلِينَهُ وَقَالَا الْمُلَاءُ مِنْ فَقُعٍ رُسْكُورٌ بِالْبِيِّنَاتِ فَمَا لَمَ وَالْجُومُنُوا بَمَا لَذَبُوا مِنْ قَبْلُ لَالْكَ بَطْبَةِ اللَّهُ عَلَى فَافْدِ الصَّافِينَ ٥ وَمَا وَجَدْنَا لِأَلْقِ وْنَيْ عَهِدِ وَإِنْ وَجَدْنَا الْنُرْعُ لَفَاسِ قِينَ ٥ ثُمّ بَعَنامَيْ تَجْذُوهُ مُوسَيِّ بَاياً مِنَا لَيَ فَوْفَوْ وَمَهَا يَهِ فَظَلَّى مِنْ الْمَادَةِ فَأَنْظُرُ لِبَنْ كُمَّانَ عَاقِبَةَ أَلْمُ أَسِدِبَنَه وَفَالَ مُوسَيَ أَا فِعَوْنَا اِيْ رَسُولَ مِّنْ تَرَبُّ الْمَالَبِينَ ، حَقِيفًا عَلَيْ أَنْ لِمَا أَفْلَ عَلَى اللهِ الْمَالْحَةَ قَدْمِيْتُمْ أَبِينَةً فِي مِنْ رَبُحُ فَأَرْسُوْمَعَ بَيَ إِسْلَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ وقين و فَالْفِي عَصَاهُ فَازَاهِي نَعْبَانُ مَّبِينَ و وَنَعْبِيهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلِتَافِرِينَه قَالَ إِلَيْكَاءُ مِنْ فَيْ وَعُوْنَ إِنَّ هَذَالْسَاحِرُ عَلِيمٌ مِنْ إِذْ أَنْ يَرْجُكُمْ مِنْ أَرْضَامُ فَيَا دَا يَا مُونَةُ وَ قَالُوا أَرْفِيهُ وَ اَخَالُهُ وَ أَرْسُو فِي الْهَدَا يَيْ عَا سُرِينَه يَأْنُوْلُ بِهِ إِسَامِ عِلْمِ وَجَاءَ السَّعَرَ فَوْعَهُ

وعُوالدُّمُ لَيْأَتِهِ مُفَعَمَّلَانِ فَأَسْتَلْبُووْ وَكَانُو فَعُمَّا تَجْ مِينَه وَلَمْ الْحُوْمَ عُلِيمِ الْجُوْفَا لَإِلَا مُوْمَيَا وَعَلَا رَبَّاءُ بَاعَهِهَ عِنْدَكُ لَثُنْ لَشَفْتَ عَثَا الْجُزَّ لَنَوُّمِ تَنَاهُ لَكَ وَلَوْسُيلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَآعِ إِنَّا كَالَّشَفْنَاعَنَّهُمُ الِّ جُنَّ الجَالَجِ وعَمْ بَالْغُوهُ إِذَا عَمْ يَنْكُنُونَاهُ فَأَنْتَقَمْ نَالُمْ فُوفًا غْرَقْنَاهُمْ فِي الْيُمْ يَانَقُمْ كَدُّبُوا بِٱلْآتِنَاوَكَا فَاعَنْهَاعَاهُ فِلِينَ هِ وَا وَرَنْنَا الْقُومَ الَّذِينَ لَا فِي سَتَضْعَفَى ا مَّتُمَادِقَ الْمَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَا رَكَنْ فَبِهَا وَمَّتُ كَلُّهُ وْتَلَو الْحُسُنَي عَلْمَ بَنِي اسْلَّ عِلْمَا صَبَرُوا وَدَه مَّرْ بَالْمَكُمَا ذَيَصْنَعُ وْعُونْ وَقُومُ أَوْمَهُمُ وَمَهَ لَوْ الْعُرْسُونَهُ وَجَاهَدُنَا بِهِ إِسْرَا عُلِ الْمَعْرَ فَانَفَاعَلَى فَعْمِ يَعَلَّفُهُ عَلِيَاصِنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَامُقَتِيَا جُعَلْ لَنَا الْهَا لَمَا لَهُمَّا الْمُ الْطِيةَ قَالَ إِنَّامُ فَوَمْ تَتَبِهُ لُونَ وَإِنَّ مَعْفُولُاءِ مُسَتِّرُمَا وْنُونْ أَتَذُ رَمُونِيَا وَقُومُهُ لِفُسِدُ وَافْلِكُ رُفِي وَيَذَرَ لُو وَ الْهُتَلَا فَالْسَنْقَيْلُ إِنَّاءَ فَيْ وَنَسْتَى سِيَّاءُ فَي وَالَّا فَوْفَعُمْ فَاحِرُفَهُ مَا لَا مُوسَى لِفَوْمِهِ إستعينوا باللها اللها اللها وأَصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْفَ لِلَّهِ بُورِ نَهَامَيُّ بَسُلَهُ مُوعَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيعَاهِ قَالَوْ الْوَدِينَامِنْ قِبْلِ أَهُ تَأْتِينَاهِ وَمَيْ بَعْدِ مَلْجُيْتِنَا فَالْعَسَى تَرْبُحُ أَنَّ يُوالِّعِفَدُولُمْ وَسِسْتَخَلِفَكُمْ فِي الْأَوْيِ فَيُنْظِرُ كَيْفًا تَعْمَلُوْهُ وَلَعَدْ أَعَدُنَا أَلَا وَعُوْنَا مِالْسِنِينَ وَنَقُصِي مِنَ الثَّرَانَ لَعَلَّهُمْ يَدَّكُرُونُهُ وَإِزَامِلَّهُ نَوْمُ الْمُسَنَّةُ قَالُوا لَنَاهَدُم وَانْ تَضْبِهُمْ سَيِّتُهُ بُكِيَّةً وَا مُوسِي وَمَيْ مَعَهُ إِلَا مِّالَا مِالْ يُرْفَعُمْ عِنْدَالَّهِ وَلَكِيَّ ٱلْوُقَمْ لَيَعْلَمُونَ ٥ وَقَالَوْمَهُمَا قَاْتِنَا بِإِهْ مِنْ آَيَةٍ لِتِسْعَى نَابِهَا هَا خَنْ لَكَ بِحُصْنِيَاهُ فَأَرْسُٱنْأَعَلِبُهُمُ ٱلطَّقِّفَانَ وَٱلْجُرَّارَ وَٱلْفَتَّلَ وَالْفَتَّلَ وَالْفَتَّلَ وَالْفَتَّلَ وَالْفَتَّلَ وَالْفَتَلَ

برسَاكَانِ وَبَعَالَا مِي فَيْذُ مَا أَنْبَتْكُ وَلَيْ مَنَ الشُّكَارِينَ ه وَه كَنَبْنَالَهُ فِلْلَافْاحِمْنُ كُلِّشَيُّ إِمَّوْعِظَةً وَتَفْصِيالًا 8 لِلْأِسْبُوا فَخُذُهَا بِفُقَةٍ وَأُمرٌ قُوْمَكَ بَأْخُذُ وا بَأَحْسَنِهَا سَادِيجُ دُارَالْفَاسِعِينَه سَاصُرِفَاعَيْ آيَا فِيالَدِينَه يَتَلَبُّرُونَ كِالْكُرْمِي بِغَيْرِلْكِينَ وَانْ يُرَوُ الْأَلْآيَةِ لَا يَ مِنْوابِهَا وَإِذْ رُوا سَبِيلَ الرِّنْدُ لَا يَتَّخِذُ وْلَاسَبِيلًا وَهُ وَانْ يُرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالْكَ بَانَّهُمْ لَذَّ بُوا بَآبِأَتِيَاوُكَأَوْاعَنْهَاعَا وَلِينَ ﴿ وَالَّذِينَ لَذَّوْ بِآيَاتِمِنَا وَلِقَا وِالْآخَى حَبِطَنْ لَعُا مُعْمَ مَعْلَيْجُنَوْنَا إِلَّى الْمَا عَلَى الْمَا يَعْلَى وَاتَّخَذَ فَوْمْ مُوْتِكِ مِنْ عَدْدِهِ مَنْ خَلِيقُمْ عُجْ الْأَجَسَدا لَهُ خُوار المُ يُرَوْا أَنَّهُ كَايكُمْهُمْ وَكَايَهُديهِمْ سَبِيلًا إِنَّهُ وَكَانُوا ظُلْ لِلِّينَ ، وَ لِمَا الْسَقِطَ فِي أَيْدِيهُمْ وَرَ أَهُا تَهُمْ قَدْ ضَلُّواْ فَالْوَالِينَ لَمْ يَرْحَمُنَا وَتَبْنَا وَيَغْفِرُلْنَا لَنَكُوْنَيَّ مِنَالِكًا صُ عِنْدُ وَبِأَطُولُ مُ مَا فَا يَعْلُونَ ٥ فَا لَى اعْبِرُ اللَّهِ ٱلْعَبِيمُ إِلْهَا وَّمُو فَضَالُمُ عَلَى الْمَا لَينَ ه وَازْ اَتَعْمَيْنَا لَمْ مَنْ آلِهِ وْعُونَ يَسُومُونَمُ أَسُوءً الْعَدَابِ يَعَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ ، وَيَسْتَغِيفُ نِسَاءُكُمْ وَفِي ذَلَمُ "بَلَاءُ مَنْ يَبَامُ عَلَيْم وَوَاعَدْنَاهُ وْسَيَ نَالَ يْبِيَ لَيْلَةً وَّاتَّمْهِنَّا هَا بِعَسْفِومَ مِيقَانُ مَنْ إِذْ بَعِينَ لَيْلَةً قَفَالَ مُوسَيِ لَاغِيهِ عَا رُونَا الْمُ الْفُرِي فِي قَوْمِ وَاصْلِحْ وَلَا تَبُّو سَبِيْلًا لَهُ المفسدينامة لماجاء مؤتي لميقاتنا وكأبه ربثه قَالَ وَبِ أَدِينِ أَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَيْ تَرَا بِي كَالْمَا عَلَيْهَا وَلَكْنِوانْظُرُ الْيَالْجُبَلُ فَإِن اسْتَغَرَّ مَكَ انَهُ فَسَعْفَ تَرَا بِي فَلَمَا تَجَلِّي رَبُهُ لِلْحَبَلِجَمَلَهُ وَتَكَّا وَمَنَّى فَيَحَامِعًا فَلَيَّا مَا فَأَقَ قَالَ سَبِّكَ لَكَ نَبْنُ إِلَّهُ وَانَّا وَآنَا أَوَّلُ الْمُؤْمْنِينَهُ قَالَ يَامُوسَي إِي الْمُسْطَفَيْنُلْ عَلِمَ النَّاسِي

برسالان

E.S.

أيكث

أَصْلَتْهَمْ مَنْ قَبْلُ وَإِيَّا يَا أَتُهُلِكُنَّا بَمَا فَعَلَ الشَّفَهَا عَامِيًّا انْ هِيَ إِلَّافِتِنَتُكُ تَضِ أَبْهَامَنُ تَسَكَاءُ وَيَهُدِهِ مَزْتَشَكَاهُ اَنْتَ وَلِيْنَا فَاعْفِرُلْنَا وَأَدْحَمْنَا وَانْتَ خَيْرا لْفَا فِيَ وَٱلْنُهُ لِنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنَّا حَسَنَةً وَفِي الآنِكُ فِي الدُّنَّا عَدُنَّا اللُّكُ قَا لَعَذَا ي اصبيب في مَنَّ اسْكَاءُ وَرَهُ قَاوْا كُلِّ سَيْءً وَسَعَكُمُ إِلَّا لَذِينَ يَتَقَوْنَ وَيَوْ تُوْنَا الرِّكُونَ وَ الَّذِينَ فَوْ بِآيَاتُمْ إِنَّ أُمْ يُونَ وَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النِّي الاُفِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُوباً عَنْدَ فَ فِي النَّوْرَيَةِ وَأَلْمَ جُيُل يَامُنْ فُوْ بِالْمَرُونِ وَبَنْهَا فَرْعَى الْمُنْكَرُونِ الْمُنْكَرُونِ الْمُنْكَرُونِ الْمُنْكَرُونِ المفنة الطيبان ويحرم عكيفه الخبابة ف ويعنوعنها اصْرَفَةُ وَالْمَغُلُولَ اللَّفِي كَا نَسْعَكَيْهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوبِمْ وعَزَّرُونُ وَنَصَرُونُ وَاتَّبَعُوا النَّوْرَ الَّذَهِ انْزَلَ مَعَادُ عُمْ الْمُفْلِحُونَ ٥ فَالْ يَاءَيُّهُا التَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الَّهِ إِلَّهُ

سِينَ و وَلَمَارَجَعَ مُوسِيَّا إِلَيْ فَيْمِهِ عَصْبَانَ اسْفِاً قَالَيْسَمَا مَلَقُتُمُونِي مِنْ ابَعْدِي أَعْجِ إِنْمُ أَمْرَتَكُمْ وَٱلْفِي الْمَلْوَاحَ وَآه خَذِيرَ أُسِي أَخِيهِ بَحِرُهُ إِلَيْهِ قَالَ إِنْ أَمَّرا يَّالْفَغُم ٥ دُهُ استَصْعَفِي وَكَادُوا يَقْتَلُونِيَ فَالِ سَنَّمِيْ بِيَ الْمَعْدَ عَوَ لَا تَجْمَلُ فِي مَعِ ٱلْفَقُ مِ الظَّالِمِينَ ، قَالَ رَبَّ إِغْفُرِ لِي عَلَى عِي وَادْ عُلْنَا فِي رَحْ يَلْكُ وَانْتُ أَرْعُمُ الرَّاحِينَ إِنَّا الَّذِينَ اتَّحَذُوا ٱلْغِيلَ سَيَنَا لَمْ عَضَبُ مِنْ رَبِهِمِ وَذِلَّة يُوالْكِيُّونِ الدُّنْبِ الدُّنْبِ الدُّنْبِ الدُّنْبِ الدُّنْبِ وَلَا الدُّنْبِ وَلَا الدُّنْبِ الدُّنْبِ وَلَا الدُّنْبِ الدُّنْبِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْلِقُ عَلَيْنِ إِلَّهِ اللَّهِ لَذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَذِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَّذِيَ عَمَا السَّبِكَ يَ ثُمُّ تَأْبُوامِنْ بَعُدِهَ وَالْسَوْ إِنَّهُ رَبُلُا مِنْ بَعَدِهَ لَغُمُورُ رَّعِيمُ وَلِمَا سَأَلَتَ عَرْمَتِي الْفَضَبْ أَخَذَ الْكَلُواحَ وَفِي سُمْعَيْهَ الْمُدبَّ وَرَثْمَةُ للَّذِينَ فَهُ لِرَبِّومُ بَرْعَبُونَ و وَأَخْتَارَمُوسَيِّ قَوْمَهُ إِنَّا رَجُلاً لِمِينَافِئَا لَكَا اَخَذَنْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشَيُّتَ

احللتهم

عَنَ الْقَرْيَةِ اللَّنِي كَانَتُ حَاضِرَةً ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعُدُونَ فِالسَّبْ اذِ تَأْنِيهُم حِينَانَهُمْ إِنَّ مُسَبِّنِهِمْ سَبِّنِهِمْ سَلَّتُ عَالَّوَيْ كَايسَ بِنَّهَا لَمْ تُأْتِيهِ إِلَّذَ لِكَ نَبْلُونُو بَهَا لَوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل أَمُّنَهُ مُّنِّهُ إِلَّا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مَهُلِهُمْ اوَمُودِّ بَهُمْ عَذَا بَاشَدِيدًا قَالُواْمَعُذُرَةُ الْجِرَةِ الْجِرَةِ لَعَلَّهُمْ يُتَّقَعْنَهُ فَلَهَا 6 سَوْمَ مَا أَكُرُ وَأَيِهِ الْجَبِنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوعِ وَاخَذُ نَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُ ابِعَدًا بِي أَبِي إِلَيْ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَتَقَاعَمَا لَهُواعَنْهُ قَلْنَاهُمْ كُونُوا قِرَدَةً مُنَاسِينًا ، وَاذْ عَا زَنَّا رَتْنِكَ لِيَبْعَتَى عَلَيْهِمْ إِلِيَكِمْ الْفِيمَا فِي مَا الْفِيمَا وَمَنْ يَبْسُونُهُمْ سُوءَ العَذَابِ إِنَّا رَبَّكَ لَسَرِيعُ العِفَافِ وَإِنَّ لَهُ لْفَفُورُ رُحِيبُمْ ٥ وَ قَطَعْنَا عُرُ فِي إِلَّا نَعِي أَسَّا مِّنْهُمْ الصَّالِحَيْنَ وَمَنْهُمْ وَوَنَ ذَلِكَ وَبَلُونَاهُ الْمُسَنَاتِ والسِّيئَآنِ لَوَلَّهُمْ بَرِجْمِوْنَ وَخَالَفَ مَيْ بَعِدْ فِي عَلْفُ جَيعًا آلَيْهِ لَهُ مِالْكُ المُمُواآنِ وَالْمَرْضِ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُنْهِي وَيْمِينُ فَالْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النِّيِّ الْمُعِيِّ أَلَامِ إِلَّهُ فَيْ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَا تَبْعَقَ لَعَلَّمْ تَعْتَدُونَا ٥ وَمِنْ قَوْم مُوسِكِمَا أَمَّة بَهُدُه هُ بِالْحُقَّةُ وَيِدِ يَعْدِلْهُ وَقَطَّعْنَا فَإِنْ الْنَابَيْ عَشْرَةُ إِسْبَا لَمَّا أَمَّا وَالْوَحْيَنَ إِلَيْمُوسَيَا وَاسْتَسْتَبُهُ قُومُهُ أَنَّا إِلَى عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ بِعَصَالَ الْحَجْرَ مَا نَبِحَ سَنَ صِنْهُ أَنْنَقَ عَشْرَة عَيناً قَدْعَيْمَ كُلُّ الْمُسِيِّضُ مُرْبَعَيْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمْ الْغَهَامُ وَأَنْزِلْنَا عَلَيْهُمْ الْمَنَّ وَالْشَلْوَيُ لَلْوْمَ طَيِّبَاتِي مَارَزَقُنَاكُمْ وَمَا ظُلُوْنَا وَلَكِنْ كَأَنُوا انْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ هُ وَاذْ فِيلَ لَحْمُ أَسُلُوا هَذِهِ الْعَرْبِيَةَ وَكُوْا مِنْهَا مَنْهِ الْمَنْ اللَّهِ الْمُعَلِّدُهُ وَالْوَلَاحِظَّ أَوَادُ عْلْوَالْبِالْبَ سَجَّداً نَعْفِرُكُمْ عَطِيعًا يَكُمْ سَنَوْيِدُ الْمُنْتِينَا فَبَدُّلَ ٱلَّذِينَ فَلَهُوْ أَنْهُمْ قُولًا غَبُرُ ٱلَّذِبِ قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسُلُنَّا عَلَيْهِ وَمِعْزاً مِنَ السَّمَاءِ مِهَا فَا يَعَالُمُونَ وَسُعَلُّهُمْ

تِنَافَانْسَكَخُ مِنْهَافَاتَبْعَهُ الشَّيْطَانُ قَكَانَ مِزَالْفَادِينَ ٥ وَ لَوْشَفِينَا لَرُفِعْنَاهُ بِهَا وَلَكُيْنَهُ أَغْلَدَ إِلِمَا لَكُنْ فِي قَاتِبُعَ مَعَ اللَّهُ لَهُ فَنَالُهُ لَمُنْكِلُ الْكَالْمِ الْفُضَمُ لُوعَلَيْدِ يَلْهَثُ لَفْتَكُولُهُ يَلْهَتُ ذَلِكَ مَنْ أَلْ لَعَوْمِ الَّذِينَ لَذَّبُوا بِأَيَّاتِنَا فَأَفْصِ عِلْقَصِي لَعَلَهُمْ يَتَّفَكُمُ فِي مَا مَا مَثَكُلُ إِلْفَقُ مِ اللَّذِيكَ لَذَبِ لَأَبَا مِنَا واَنْفْسَهُمْ كَانُوانِفُ لِمُونَ ٥ مَنْ يَهُدِهِ اللَّهِ فَهُو الْمُهْتَدِهِ وَمَنْ يُنْفِيلًا فَأَوْ لَيُلْفَعُوا لِخَاسِ فِنَهُ وَلَقَدُ ذَرُّ نَا ا لِجَهَنَّمُ كُثِيرًا مِنَالِحِيِّ وَالْانْسِ لَهُمْ قُلُوبُ كَايَفْقَهُ بِهَاوَلَهُمُ اعْبُنُ لَمُ يَبْصِرُونَ بِهَاوَلَهُمُ آذَانُ كُلَّيْسُمُ بِهَا اقْلَيْكَ كُالْمَنْعَامِ بَالْحُوْ أَضَلَّ اقْلَيْكَ عَمْ الْفَا فَافْنَهُ وَلِلَّهِ الْمُسْمَاءَ الْمُسْمَاءَ الْمُسْبَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ بُلِيدُونَ فِي اَسْمِا يَدِ سَيْخِنُونَ مَا كَا فَا يَعْلَقْنَا وَمَتِّىٰ خَلَقْنَا أَبُّهُ أَيُّهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلْنَ مِه وَدِفُالْكَكَبَ بَالْخُذُونَ عَرَيْ عَذَا الْإِدْبِي وَيَقُولُونَ سَيْغُفَرا لْنَاوَ إِنْ يَكُنِّتِهِمْ عَرَفَ عَيْلُهُ بَأَخْذُوهُ الدُّوةُ الدُّونَةُ عَلَيْهِمْ مِينَاقُ الْكِتَابِ إَنْ لَا يَعُولُوا عَلَىٰ الْكُلُوا لَكُلْكُفَّ وَدَرَّمُوا مَا فِيهِ وَالدَّأْرُ الْأَخْرَةُ خَبْرُ لَلَّذِينَ يَتَّقَىٰ اَفَالُوتَمْ فِلْهُ وَٱلَّذِيَ لِمُسْتِكُونَ بِٱلْكَتَابِ وَافَامِوْالصَّلَىٰ إِنَّا كَنْضِيع اَجْرَاْلُمُ الْمُنْكِينَ ٥ وَاذْ نَتَقُنْنَا الْجُبَلُ فَوْقَهُمْ كَأَتَهُ الْلَّهُ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُ بِغُمْ خُدُوا مِا أَبُّنَّا كُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فَيْدِ لَعَلَّمُ تُتَعَوِّنًا ٥ وَاذْ أَخَذَ رَتَبْكَ مِنْ يَجَا آدَمَ مِنْ طَفْ دِمِعْ ذَرِيَّتَهُمْ وَاسَّهُدَّ عِلْعَلَى نَفْسِهِ ﴿ ٱلسَّنْ يَرَيَّهُمْ فَٱلَّا بَلِيَ شَعِدْنَا أَنْ تَقُولُ يَوْمُ الْقِيمَةِ إِثَالَتُكَاعَىٰ كَهَذَاعَافَايَهُ اوْتْغُولْاً الْمَااَشْرَاعِ آلِاؤْنَامِيْ قَبْلُوكَلْنَا وْرَيَّةً مَّنْكِيْكِ عِمْ أَفَتُهُ لِكُنَّا بَهَا فَعَلَ الْمُنْطِلُونَ \* وَلَذَالِةَ نَفَصِلُ اللَّالَّا تِوَلَعَلَهُمْ يُرَجْعِينَ و وَأَنْلُ عَلَيْهُمْ سَاعَ ٱلذِهِ آبَيْنَاهُ آبَا

مُوَالَّذِهِ خَلْقَكُمْ مَنْ نَغُس والْمِدَيْ وَجَعَلَ مِنْهَاذَوْ عَمَا لِيَسَكَىٰ إِبُهَا فَلَهُ انْعَشَّاهَا هَا هَا مَلَا عَمْ الْحَفِيقَا فَمَنَّ بِدِ فَلَمَّا انَّعْلَاتُ حَعَوَا اللَّهُ رَبُّهُمْ لَكُنَّ أَنَّبُ مَنَاكُمَا لِحًا لَنَّوْنَةً مِزَالِشَّ كُونِ ه فَلَمَّ آتَا مَهُا مَا لِمُ مَعَالِلَهُ مُن كَمْ فَيْ مَا أَيْنُهُمُ الْتُعَالِلَهُ عَمَّادُ شُرِكُونَ وَأَيْشُرُونَ مَا لَيَهُ الْنَاسَيِّ الْحَوْدُ فِي الْقَوْدُ وَكِلْيَسْتَطِيفِ الْمُنْصَلِّ وَكُمْ اَنفُسُومُ يَنْصُرُونَهُ وَانْ تَدْعُولُ الْمِلْفِيلِي يتبعول سواء عليه ادعو موه ام انتصابتها انَّالَّذِينَ تَدْعُونَ مَزْدُونِ اللَّهِ عِبَادُ الْمُغَالَمُ فَأَدْعُو مَمْ فَلْيَسَتَجِيْهِا لَمُ أَنْ لَنَةً عِبَادٍ فِينَ وَأَهَمُ أَرْجُالُهُ يَّعْنُونَ بِهَا أَمْهُمُ أَيْدٍ بَيْطِينُونَ بِهَا أَمْهُمُ أَعْنَى الْمُ بَيْنَ عِيرُونَ بِهَا أَمْ هُمُ أَذَا نَ بَيْنَمُ عُونَ بِهَا قُل الْدَعْوَاشَرَ كُمُ عَلَمْ عَلَمْ كِيدُونِ فَهَرَ بَنْظِرُهِ فِي وَإِنَّا وَلِجَ اللَّهُ الَّذِي النوالية المالية المالية المناس منسف المسالة المالية المالية وَأُنْ لِحُوا تَكُدُو مَنْ إِنَّ أُولُو يَتَعَلَّمُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مَوْعِينَةِ إِنْ هُوَ اللَّا نَذِيرُ أَبْيِنَ ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُونِ المتَهَوَّانِ وَٱلْمَرْضِ فَعَاخَلَقَ اللَّهُ مَنْ شَيْعٍ وَأَنْ عَسَجًا • الْهَ الْمُعْدَ فَدَا فِيْ الْمَا الْمَا الْمُعْدَ فَيَا إِنْ مَا مُعْدَا إِنْ فَا الْمُعْدَا فَيْ فَا الْمُعْدَا مَ يُضْلِلُ اللَّهُ فَلَا صَادِيَ لَهُ وَبَدَ رُعِمْ فِي طَغَيَانِفِ يَعْهَوْنَهُ مِسْتُلُونَكُوعَى الشَّلَاةِ آيَّانَ مُرْسَيِّهَا قُالِهُمَا عُلْهُ كَعِيْدُ رَبِي لَا يُحِلِّيهَا لَوَقَتِهَا الْكَافُونَ فَالَّهُ فِي السَّهُ فَاتِ وَأَلْاَنْ فِي لَمْ ثَأَنْتِكُمُ أَلَّا بَعْتُهُ يَسْتُلُونَا فَي كَأَنَّكُ مَفِي عَنْهَا قُلْ إِنَّهَا عَالُهُ فِاعِيْدَ اللَّهِ وَلَّكُ يَ ٱلْذُ النَّاسِي لَا يَعْالُونَ وَ قُلْكَا مِالْ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَكُوْمَرًا إِلَا يَتَكَا ءَاللَّهُ وَلَوْ لَنْ أَعْلَمُ الْعَبْدِ لِمَا اسْتَلْمُونَ مِعَ الْحَبْرُون ومَامَسَيْنِيَ السُّوعُ اوْ أَنَا لِلَّا نَزِيرٌ وَ بَشِيرٌ لَّقَوْمِ فَي مُونِي

مَنَ الْفَقُل بِالْغُدُّوةِ الْمُصَالِ وَلَمْ نَكُنَّ مِنَ الْفَافِلِينَ إِنَّالَّذِينَ عْنَد رَتَّبَعْ لَاسَيْنَكُمْ وَمُن عَنْ عِبَادَتِهِ قَ سودة الانفا يسبح فأه وكه يسيدون ستف وفاية سَّشُكُونَكُوعَى الاَنْفالِ قَالَ اللهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوالَّلَهُ وَاصْلِحَيْ ذَا تَابَيْنِكُ وَاطِّيعُواالَّلَهُ وَرَبُّوهُ إِنْ لَنْ مُؤْمِنِينَ وَ إِنَّمَا أُمُّو مِنْ فَالَّذِينَ إِنَا ذُكِّ اللَّهُ وَ جِلَّا فَلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلِيمَ عَلَيْهُمْ أَيْآَنَهُ فَاحَتَّهُمُ ايمَا نَا وَعَلِي رَبِّهُمْ يَتَوَكَّمُونَهُ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِتَارَهُ زَقْنَا فَيْ يَنْفِقُونَهِ أُو لَيْلَاءِ عُمْ أَلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً كُلُّمْ وَرَ جَاتَ عَنْدَرَتُهُ وَمَغْفِرَةٌ وَرَدُقٌ كُرِيحٌ وَكَا أَغَرْ كَوَرَاكُ مَنْ بَيْنَكُ بِأَحَقِ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَكَا رَحْوَنَهُ يُجَادِ لَوْنَكُ فِي الْحُقِّ بَعْدَ مَانَبَيَّ كَأَمَّا يُسَافُّهُ إِلَى نَزَلُ ٱلْكِتَابَ وَعَنِي بَتَوَلِي الصَّالِحِينَ ٥ وَٱلَّذِينَ تَدُعُنَّا مِ فُويدِ لِايسَتَطِيعُونَ نَصْرُهُ وَلَمْ انفْسَهُمْ بِنَصْرُونَ وَانْ تَدْعُونُ إِلِيَ الْفِينِ لِمُسَمِّعُوا وَتَرَيُّهُ مِنْظُرُونَ الْيلْك وَفَيْ لَا يَنْهُونُ مَا خُذِ الْمَغْقَ وَأَشْ بِالْمُنْ فِي وَاعْمِيْ مَنَ إِنَّا مِنْ مُ وَإِمَّا بَنْنَ غَنَّكُ مِنَ لَيْنَا بِكُلِّ نَزْعُ " فَاسْتُعِيْدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيحُ عَلِيمٌ و إِنَّ الَّذِينَ اتَّعَوُّهُ إذَامَسُومُ طَأَيْفُ مِنَالُمُنْيُطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا عَنْم منع في ٥ وَانْوانْ مُ مَدُونَهُمْ فِي الْغَيِّ نُوَّ كُوهُ بْغُصِرْفَ و وَإِذَا لَمْ تَأْتُهُمْ بِآبِيْدٍ قَالُوا لَوْكَاعِمَهُ المُعْتَبَيْتُهُ فَالْمَا يَتِعْ مَا يُوعِيا لِي عَنْ رَبِي هَا أَلِي مِنْ رَبِي هَا أَهِ بَصَائِرُتُ وَيَهِ وَعُدِي وَرَحْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ذَا فَرِيُّ الْقُرْآنُ فَأَسْتَهِمُوالَهُ وَأَنْصِنُوا لَعَلَّمْ تُرْمُعُهُ واذَكُرْدُتُكُ فِي نَعْسُوا نَضَرُعا وَخَبِفَا وَدُونا إَلْكُون

منالغول

يُنْفُافِنِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ سُدِيدُ الْمِقَابِ وَلَهُ فَذُوفَىٰ وَأَنَّ لِلْكَ فِي عَذَابَ النَّارِ مِ الْأَيْهَا الَّذِينَ أَمَّنُوا إِذَّا لَقِيتُ الَّذِيَّ لَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُولُونُهُ الْأَدُ بَارَ ٥ وَمَزَيْكُ فِي مِعْ يَوْمِينِ دِبْرَهُ آلَا الْعَرْفَا لِقِعَالِ آوْ مُخَبِّرًا إِلَى فَتَدِيدًا فَعَدُ بِأَهُ بِغَضَيِهِ مِنَ اللهِ وَمَا أَ وَيَهْ جَوَنَّهُ وَبَيْسَى الْمَصِيرُ هِ فَلَمْ تَعُتُلُوعُ وَلَّإِنَّ اللَّهَ قَتَلُهُمْ وَمَارَمَيْنَا ذُرَمَيْنَ فَلَتْ اللَّهُ رَبِّي وَلَيْلِيَ أَنْ وَاللَّهُ مِنْهُ بَلَّاءً حَسَنا مِنْ اللَّهُ سَمَيْعُ عَلَيْهُ وَلَلَّمْ وَإِنَّالَّهُ مُوعِي لَبُدُ الْمَا فِنِي مَا فَي سَتَفْيِحُوا فَقَدْمِاءً كُمْ الْفَيْخُ وَانْ تَنْتَهُوا فَهُو مَنْكُرُ لُمْ وَأَنْ تَعُودُوا نَعِدٌ وَلَىٰ تَعْنَى عَفْكُمْ فَعَِيَّكُمْ سَيْعًا وَلُولُونَ وَإِنَّالَاكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَيْلَا يَهُا الَّذِينَ آمَنُوا اطْبِعُوا اللَّهُ وَسُولُهُ وَلَمْ تَوَكُّوا عَنْهُ وَا نَتْجُ سَمْ عَنْهُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي فَا

الموت وم ينظرون ووادْيعدكم الله احدتجا الطَّابِعَتين أَتُّهَا لَكُمْ وَتَوْدُونَ أَتَعْفَيْحُ ذَاتِ النَّهُ عَلَيْ يَكُونَ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَهُ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكُلِمًا يَدِوَيَقُطِّعُ دَايِرًا لِكَافِئِينَ ٥ لِيُحِيثًا الْحَقَّةُ وَيَبْطِلُ الْبَاطِلُ وَ لَوَكُرَهَ ٱلْخُرِي فَوَدَهِ إِذْ نَسْتَغِينُونَا وَبَلَوْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَيْ مُعْدَكُمْ بَالْفِي مَنَ أَكُلَ مِيْكَةِ مُرْدَفِينَا ومَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا شَرْيًا وَلِيَظُمِّعُنَّا فَلُو بَجْ وَمَا النَّصْلَ اللَّهِ غَنْدِ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ عَزِيزٌ عَلَيْهُ ٥ إِذْ يُغَنِّيلُمُ النَّعَا سَرَامَنَةً مُّنَّهُ أُو يُشْرِزُلُ عَلَيْكُمْ "مِنَالِمَتَّمَاءً عِمَاءً لِيْطَلِّمِ كُمْ بِهِ وَيُذْهِبَعِنَكُمْ أُرِمْخُ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَمِ فَالْ لَهُ وَيَشِيَتُ بِدِ الْاَقْدَآمَ وَ إِزْفِي جِي رَبُّكُ إِلَّهِ المُلَافِكَةِ آيِةِ مَعَلَمُ فَنْيَتِهُا أَلَدِينَ آمَنُوا سَعَالُقِ فِي فَالْعِ الَّذِينَ كَفَوْفَا الرَغْبَ فَأَضْرِفِا فَوْقَ ٱلْاعْنَاقِ وَأَضْرِفِهُ مِنْهُ مُ لَا بَنَانِهِ ذَلِكَ بَانَهُمْ شَكَافُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ

يشاقق الله

الله يَعْمَلُ لَكُمْ فُرْقِا مَا وَيَكْفَرُ عَيْكُمْ سَبِئُ لِكُمْ وَيَغْفُرِلَكُمْ والله دو المَضل العظيم و وَانْ بَهُكُرْ بِفَ الَّذِيكَ كَفَرُوا لِنْنَبِتُولَ الْوَيَقْتُلُولَ الْمُخْرِجُوكَ وَيَكُرُونَا وَيَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَبِينُ الْمُأْكِرِينَ ، وَإِذَا تَنْلَيْ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا قَالْوَاقَدْ سَمِعْنَالُوْنَسُّلَا إِلْقَالُهَا مِثْلًا مِقْدَا انْ مَعَذَا إِنَّا اَسَاطِيرُ اللَّهُ قَالِينَ هُ وَارْدُقَالُواْ ٱللَّهُمُّ أَنْكَانَ هُذَا هُ عُوَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِ لَحِ فَأَمْطِرْعَ لَبُنَا حِهَادَةً مَوَالسَّمَا عِ آوا عِينَا بِمَذَايِ البيم ه وَمَّا كُمَّ أَوَاللَّهُ لِيُمَّدِّ بَهُمْ وأنن فبهم ومكما ذالله متعدبهم ومؤيستغفرن وَمَا لَهُمْ إِلَّا بِعَدْ بَهِمْ اللَّهُ وَعُمْ بَصْدُونَ عَن الْسَجْدِ الْعَلَّ مِ وَمَا كُمَّ فَوْا مَوْلِيَّا عَهُمْ إِنَّا أَوْلِيَّا فَوْتُمْ الْمَا أَفْتُ عَفْنَا وَلَّنَّ النَّرْعُولُا بِعَلَى ٥ وَمَاكَانَ صَالَا تَعْمُ عِنْدَهُ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّءً وَنَصْدِيَّةً فَذَوْ فَوَاالْعَذَابَ بِهَا وْاسَمِعْنَا وَوْلَا بَيْمُونَ وَإِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِنْدَاللَّهِ الصَّمْ البَصُحُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْعَلَمُ اللَّهُ فِيهِمْ خَبْرًا لَكُهُ سْمَعَهُمْ وَوَاسَمْ عَهُمْ لَنَوْ لَوْ وَعَلْمَ مَعْضِفَ . يَا أَيْهِا الَّذِينَ أُمَّوْا استَجيبُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَالُمْ لِمَا مَنَّهُ عِيبَمَ وُاعْلَمُو آَنَالَلَهُ يَعُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَاتَّهُ الِيهُ يَحْسُنُ فَ وَاتَّعَوْا فِتُنَاَّ كَلَانَ مِيكِنَّ الَّذِينَ طَلَوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَآعُلُمُ اتَّالَّهُ سُدِيد العِقَابُ وآذُكُرُوْ أَذْا نَنْ قَلِيلٌ مُسْتَضْمَعُوْ فَفِي الْمُرْمِينَ فَا فُوذَ أَنْ بَتَخَطَّفَكُمُ التَّآسَ فَأُولِكُمْ وَأَيَدُكُمْ يُنَصَّى وَرَزَفَكُونَ مَ الطِّيبَانِ لَمَلَّكُونَ شَكَّرُونَ . يَا آيُهَا الَّذِينَ أَسْفًا لَمْ يَخُوفًا الَّهَ وَالْرَسْفِلَ وَتَخُوفُواْمَا نَايَكُمْ وَ اَنْتُ تَعَلُّونَ وَاعْلُوا آيّاً أَمُوا لَكُمْ وَا وَكُلُّو لَهُ فِينَاةً وَا قَالَلَهُ عِنْدَهُ أَجْرِعُ عَلِي ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَتَّقُلُ

يَوْمَ الْفُرْفَانِ بَوْمَ التَّفِي لَلْهُ عَانِ وَاللَّهُ عَلَيْ كُلِّ شَيْحٍ قَدِيرُ ا إِذَانَتُ بِالْعُدُوةِ الدُّنبَاوَعَمُ بِالْعُدُ وَيَ القَصْوَي وَالرَّابُ إِسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْتُوَاعَدُمْ لَمَخْتَكَفَتْ فِي الْمُبِعَدِ وَلَكُنْ لَيُقَضِيَ اللَّهُ آمْرًا كُمَّا مَ مَفْعُولًا • لِيَهَالِكُ مَنْ عَالَكُ عَنْ اللهِ عَنْ عَجْ عَنْ اللَّهُ لَسَهِ عَلَى اللَّهُ لَسَهُ عَلَى اللَّهُ لَلَّهُ عَلَى اللَّهُ لَلَّهُ عَلَى اللَّهُ لَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلّ انْبُرِيكُهُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلْيالًا قَوْا رَبِّكُهُ كُبِّرًا ٥ لَفَنَيْكُمْ وَلَيْعَازَعُنَمْ فِي إِلْاَمْ وَلَكَّنَّ اللَّهُ سَكُّم ا تَهُ عَلِيمٌ بِنَدَانِ الصَّدُورِهِ وَازْ لِمُرْيَكُونُ فَا إِذِا لَّتَعَبُّعُ فِي اَعْلَيْكُمْ قَلِيلًا وَيْقَالِكُمْ فِي لَعَيْنِهِمْ لِيَقْضِي اللَّهُ أَمَّ لَا مَا مَ لَكُ مَفْعُوكًا وَالْجِيلَا لِهِ تَرْجُعُ الْمُوْلُ هِيَّا أَيْهُا ٱلْذِينَ أَمْعُوا إِذَا لَعْبِنُمْ فِيثُمَّةً فَأَتُّبْنُوا وَأَذُكُو وَاللَّهَ لَيْبِراً لَعَلَّمْ تَفْلِحُنَّهُ ، وَٱطْبِعُواالَّلَهُ وَرَسُّولَهُ وَلَاتَنَا زَعُوا فَنَفْشَلُوا وَتَذْ هَبِ مِنْ الْمُ وَاصْبِرُ فَا إِنَّالَا لَهُ مَعَ الصَّابِينَ وَكَلَّ

كُنْ مُ تُكُونُهُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَا مَوْا لَهُمْ لِمِصْدُوا عَنْسِيَيلِ اللَّهِ فَسَينْ فِقَى لَهُ اللَّهُ اللَّهِ مُسَرَّةً الْمُ يُغْلَبُونَهُ وَالَّذِينَ كَفَوْا إِلِّجَهَا لَمْ يَخْشُونَهُ لِيهَيزَ اللَهُ أَلْخَبِيثَ مِزَالِطَيْتِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلِمَ بَعْضِ فَيَرَ مُلُهُ جَهِيعاً فِيجُعَلَهُ فِيجَعَلَمُ الْآلِيَاكَ هُواْكَ سِرُونَه قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ يَنْتَهُوا يُغَمُّ فَي مْ اللهُ سَلْفَ وَإِنْ يَعْوَدُوا فَقَدْمَضَتْ سُنَّةُ إِلاَوَ لِيَ وَقَاتِلُوْهُ مِنْ لَيَ كُونَ فِتُنَةً وَيَكُونَ الدِّينَ كُالَّهُ لِلَّهِ فَإِنِ أَنتَهِوا فَإِنَّ اللَّهَ بِهَا يَهْلُونَ بَصِيرٌ ، وَإِنْ تَوَّلُقُ اه فَأَعْلَهُ فَأَنَّا اللَّهُ مَوْ اللَّهُ أَنْعُمَ أَلْمُولِكَ فَنِعُمُ التَّصِيرُهِ وَأَعْلُوا أَمَّا غَنِعْ أَمَّ نَعْ اللَّهِ فَاذَ لِلَّهِ فَإِسَاهُ وَلِلَّرِّ سُنُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِي وَالْيَتَامِيُ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْ السَّعِينِ إِنْ كُنْتُمْ أَمَّنْتُ إِلَّالِهِ ومَا أَنَوْكُنْ أَعَلَّمَهُ إِلَّالِهِ ومَا أَنَوْكُنْ أَعَلَّمَهُ إِلَّا

109

عَلَيْقَعُ مَنَّيَ يُغِيِّرُوامَا بِأَنْفُسِهُم وَأَنَّالَلَهُ سَمِيحٌ عَلِيجُ الدُّا أَلِوْعُونَهُ وَالَّذِينَ مَنْ قَتْلِهُمْ كَذَّبُوا بِأَيْآتِ رَبِّهُمْ فَأَهَالْنَا هُ إِذْ نَابِعِمْ وَاعْرَقْنَا أَلَ فِرْعُونَ وَكُلَّ كَانُوا ظَالِينَ وَإِنَّا سْرَ الدَّوْآبِ عِندَاللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَمْ يَعْمَنُونَهُ الَّذِينَ عَاْصَدُتَ مِنْهُمْ فَعْ يَنْقَضُونَ عَهُرَ فَي فِلْ مَرَةٍ وَعَهُ لَتَقَفُّ فَامَّاتَنَّقَفَتَهُمْ فِلْكُرْبِ فَشَرِّدْ بِعِيْ مَّزَّخَلْفَعُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكُرُونَهُ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مُ فَقُعْ خِبَانَةً فَأَنْبِدُ إِلَيْهُمْ عَلَى سَوَآءِ إِذَاللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَايِّدِينَ ، وَلَا يَحْبَبِنَّ الَّذِينَ اسْتَطَعْنُ مِنْ فَقَيْدِ وَمِنْ رِبَاطِ الْكَبْلِ نَرْعُمِنْ يِهِ عَدُقًا وَعَدُوَلَ وَأَخْرِبَ مِنْ دُونِهِ لِمَاتَعُلُونَهُ ﴿ اللَّهُ يَعْلَى ﴿ وَمَانَنُفِعُوا مِنْ عَيْدٍ فِي سِيلِ اللَّهِ يُوَفَ البُّلَّمُ وَأَنْتُ لَمْ تَظْلَمُنَ ٥ وَإِنْ جَنَعُوا لِلسَّادِ فَأَجْنَعُ هَا وَتَوَكَّلُ عَلِيْلًا

تَكُونُواكَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ وِيَارِعِ مُطَرًّا وَرَعِيّاءً التَّا سِ فَيَصْدُّفُ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَاللَهُ مِا يَهِمُ فَا تَعْيِطُ وَاذْ ذَيِّنَ كُمْمُ النَّتُ يُطَانُ اعْمَا لَهُمْ وَقَالَ لَمْ غَالِمَ لَكُمْ البَّهُمُ مِنَ التَّاسِ وَانِيِّ جَالُ لَكُمْ فَلَمَّا مَرَّا عَتِ الفِئْتَا وَ نَكُمَى عَلَيْ عَيْدِيد وَفَالَ إِنَّي بَرَيُّ مُنْكُمْ إِنِّي اَرَيَّ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي إَخَافَ اللَّهُ وَاللَّهُ سُدِيدُ الْمِعَابِ م إِذْ يَغُو لْ ٱلْمُنَافِقَفَ وَالَّذِينَ فِي قُلْوِيهِمْ مَّرَضَى عَق صَعَى لَا عِدِينُهُمْ وسَنْ يَتُومُ إِعْلِمَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ أَنْ قَلُوتُ عَلَّم إِنْ يَتَّقَ فَ الَّذِيَّ كَنَوُوْا الْمَلَا يُكِنَّ يَضْرِبُونَ وَجُوعَهُ وَادُبَّارَةُ وَوَوْ وَاعَذَابَ الْحَرِيقِ وَلِكَ مِهَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُم وَاتَّالِكَهُ لَيْسُو يَظِلُومُ لِلْعَبِيدِ وَ لَدُأْ بِٱلْرِفْرِعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْكُ كَفَوُوا بِأَيَا إِنَّ اللَّهِ فَلَخَفَ عُمْ اللَّهُ بِذُنوْبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِقَيْهُ سَديد ٱلْعِقَالِم وَالْدَ بِآنَا اللَّهَ لَمْ يَدُعُ مُعَالَِّهُ مَا أَنْهُمَا

علجفي

..

عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورُ وَعِيمٌ يَّااَيْهَا النِيِّةِ قَالَ لَهِ فَي الْمِنْ فِي الْمِنْ الْمِيْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُلْ بِهُ خَبْراً فَأَنَّهُ مُنْ مُ الْحِدُ مِنْكُمْ وَيَعْفُرُلَّهُ وَاللَّهُ عَفُولُ رَحِيبُ ٥ وَأَنْ لِرَيدُ واخِيبا لَتَكَفَ فَقَدْعَا نُوا اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمَّلَنَ مَنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٍ أَلْ قَ الَّذِينَ أَمْنُوا وَمَاجْرُوا وَجَامُودوا بِأَمُوا لِمُعْ وَآنْفُيهُمْ فيسبيل لله والذبي آوف و نعمروا او ليكف بعضه اوْلِيكَوْبَعْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَّلُو مَنْ فَكَ يَتِوْم مَنْ يَيْ مِنْ إِلَهُ مِوْ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن فِ اللَّهِينَ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّمْ عَلَى فَعْ مِينَكُمْ وَبِينَهُمْ مِينًا فُ وَاللَّهُ بِهَا نَهُ فَانَ بَصِيرٌ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِيَا أَهُ بَعَغِ إِلَّا تَفُعَلَىٰ أَتَكُنْ فِيْنَة فَ<u>وْ الْأَرْخِ وَفَ</u>سَا كَبِيرٌ وَالَّذِبِينُ أَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِيسَبِيلِ ٱلَّهِ

تَهُ هُوَ السَّمِيدُ العَلِيمُ ٥ وَإِنْ يُرْبِيلُ وَالنَّ يَخُدُ عُولَ فَإِنَّ أَمَا اللَّهُ فُوالَّذِهِ آيَدَّكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينِ، وَالْفَابَيْنَ قَافَ بِهِمْ لَوْ أَنْفَقُتُ مَا فِي الْمَرْضِ عَيْمًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قَالُو بِهِ ۗ وَلَكِّنَ اللَّهَ الَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ عَزِيزُ عَزِيزٌ عَلِيهٌ \* مَا آيُهُمَ النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَحْ الَّبِّعَكَ مِزَالُكُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مَا أَيْهَا النِّبِيُّ عَرِّخِ الْكُوْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ الْمِيكِينَ مَنْكُمْ فِالْحَاقِةُ يَغْلِبُوا ٱلْعَامِّيَ الَّذِينَ لَمَوْوا بِانَّهُمْ قَوْمٌ لِلْيَفْقَهُونَ وَٱلْأَنَا خَفَّنَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْعًا فَأَنْ يَكُنْ مُّنِكُمْ مِّاكُ صَابِرَهُ يَغُلِبُوا عَانَيْنِ وَانْ يَكُنْ مَنْكُمُ أَلَّىٰ يَغْلِبُوا الْفَبِي بِإِذِنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينِ وَمَلَكًا فَ لِنَبِيِّ آَنْ بَكُونَ لَهُ أَسْرَيْ حَقَّ يُنْعِينَ فِي الْمَرْمِي تُريدُونَ عَرَّمَ الدَّنْيَا وَٱلَّهُ يُرِيدُ الْأَخِرَةَ وَٱلَّهُ عَزِيزُ عَلِيهُ ۚ لَوَلَا كَيَابُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمُسَكُّمْ فِيهَا احْدُ ثُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ وَكُولُ مِمَّا

9

مَرْ الْمُشْرِلِينَ نُمْ لَمْ يَنْ فَصُولَمْ شَيْعًا وَلَهُ يُظَاهِرُواعَلَيْكُمْ اَمَداً فَأَتِوْا الْبُومُ عَهُدَ فَمُ الْجُصْدَ تِهِمُ اسْلَلْهُ يُحِيِّ الْمُتَقِينَ وَ فَإِذَا نُسَكِّخَ الْمُشْهِرُ إِلْكُرُمْ فَأَقْتُلُوا أَلْمُشْرِ عَبْثُ وَجُدُةُ وَ وَخُدُونُ وَاحْصُرُونُ وَاقْعُدُواهُ لَمْ مُ كُلُّ مُنْهَدٍ فَانْ تَابِوا وَاقَامُوا الصَّلُورَ وَأَفُوا لَتَ كَنَّ فَعَلَّا سَبِيلُمْ إِنَّالَّهُ عَمُورٌ وَعِيمٌ ، وَإِنَّاهُ لَهُ مْنَ ٱلْمُثْلِينَ اسْتَجَارُكُ فَاجِيْهُ مَتَّى يَسْمَعُ كَالَامَ الَّهِ نُهُ ٱبْلِغِهُ مَّا مُنَهُ وَلاء بَانَهُمْ قُومٌ لَا بَعْلُوهَ كُنِّهَ بَكُونَ لُلْمُسْرِينَ عَهْدُعْنِدَ اللَّهِ وَعِنْدَرَ لُو آيَ الْمَالَذِينَ عَاحَدْتُ عِيْدَا لُلَبِي إَلَى لَمْ فَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَأَسْتَقِهُوا هُمْ إِنَّالَكَ بِحِياتِ أَلْمُتَقَبِّنَ مَكِيفٌ وَانْ يَظُوفِ اعْلَيكُ كَنْرِفُوا فِيلِمُ اللَّهِ قَلَاذِمَّة يُرْضُونَهُ بِالْفُوا هِهْ، وَتَأْلِي فُلُونِهُ وَالنُّوعَةُ فَاسِفُهُ وَاشْعَرُوا بِأَيَانِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَالَّذِي الْوَوْ اوْلِيمُ لَوْ الْوَلِيمُ الْمُؤْمِنُونَا مَقَالَهُمْ مَعْفَةً وَرِزْنَ كُرِيمٌ وَالَّذِينَ أَمَّنُوا مِنْ بَعُدُ وَهَا جَرُوا وَجَا هَدُوامَعَمْ فَأُولِيَّكُ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْمُرْحِمْ مَعْضُهُمْ اَوْلِيَبِعُوْ فِي كِتَالِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَالْلَّهُ بِاللَّهُ عِلْمَا لَهُ عَلِيمٌ سورة التوبة ما يت والمؤن وسبع آية الله الله الله بَرَآءَةُ مِثَالِكُ وَرَسُولِهِ الْجَالَدِيَ عَاهَدُةٌ مِنَ ٱلمَشْرِكِينَ \* فَسِيعُوا فِي ٱلْأَرْضِ ٱرْبَعَةَ ٱشَهْرِقَاعَلَىٰ اللَّهُ غَيْرُ مِعِينِ عِللَّهِ وَآمَّاللَّهُ مَعْنِي اللَّهُ وَآمَّاللَّهُ مِنْ وَآ ذَأَنْ مُعْزَالِكُهُ ورَسَوُ لِدَالْجَ النَّاسِ يَقُمُ الْحَجِّ الْمَالَمِ إِنَّالْلَهُ بَرِيهِ فَهِ ٱلْمُشْرِلِينَ وَرَسُولُهُ فَأَنْ نَبْعُ فَهُو مَعْوِ لَهُ وَإِنْ تَوَلِّيعٌ فَأَعْلُمُوا انَّكُمْ عَيْرٌ مَجْنِي اللَّهِ وَ بَتْسِرِ الَّذِينَ كُفَّوُ وابِعَذَابٍ أَلِيمٍ و اللَّا الَّذِينَ عَاصَدَ ؟

لين

وَلِيَعَةً وَاللَّهُ خَبِيرِ مِهَا تَهُالُونَ و مَلْكَانَ لِلْمُسْلِّقِ أَنْ يَعْرُ فِامْسَاجِ دَاللَّهِ شَامِعِدِ بَيْ عَلَى أَنْفُسِهُم الْأَفْرَافِ لَيْ الْمُعْمَالِهُ مَا مُعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِحِيْ خَالِدُفَنَاهِ الْمَتَا يَهُ وسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْكَخِرِ وَاقَامَ الصَّلَوْةَ وَالَّبِيَ الرَّلَوْةَ وَلَمْ يَخْشَى لِكَّا الَّلَهُ فَعَسَى افْ لَيُّلَعَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ٥ إَجَعَلْنَ مِيعَا إِذَا لَكَاجَ وَعِمَادَةَ الْمَسْعِدِ لَلَوْا مِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَعِ الْلَّهِ وَجَاهَدَ فِيسَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِهِ ٱلْقَقْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ الَّذِبِيِّ آمَّنُوا وَهَاجَرُواوَجًا هَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأُمُوا لِمْ وَانْفُسِ اللَّهِ اعْظَمْ وَوَ جَدَّعِنْدَالَلهِ وَأَوْلِيُّكَوْفُهُ أَلْفَالْيُرُونَ هُ يُبَسِّرُ عُ رَبُّهُمْ برَ هُ يَة مَّيْهُ وَرَضُوا يَ قَجَنَانٍ عُمْ فِيهَا نَعِبِمُ فَيهِا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدا إِنَّ اللَّهُ عِينُدُهُ أَجْرُ عَظِيمٌ مَا أَيُّهُا فَلِيلاً فَقَدُواعَ شِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَمَا كَانَوْ يَعْلَىٰ وَكَلِّيرُ فَبُونَا فِي عُونِهِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَالْإِلْكَ عُمْ الْمُعْتَدُونَا و فَاتُ نَالُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَعَةُ وَآنُوا الرَّكُوةَ فَاغْوا نَلْمُ فِي الدِّي وَنَفْصِلُ الْمَرْبَاتِ لِفَوْمِ بَعْلَمُونَ هُ وَانْ تَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مَنْ بُعَدِعَهُومٌ وَطَعَنُوا فِي دُيْنَكُمْ فَعَاتِلُوا أَيْمَةَ أَلَاقُوا نَوْمُ لَا أَمَّانَ فَهُ مُ لَعَلُّهُمْ يَنْتَهُونَ ٥ الْمَاتَفَا تِلْفُ فَوْما "كُنْوَا أَيْهَانَهُم وَهَوْ إِلْغُرَاجِ الرَّسُولِ وَهُ بَدَ قُلُمُ إِقَلَمَ فِي أَيْسَوْنَهُمْ فَاللَّهُ آحَقُ أَنْ تَعْمُوهُ إِنَّانَهُ مَعْ مَنْهُ مَا وَلُونُو يُعَذِّبُونُ اللَّهُ بِالَّهِ بِالَّهِ مِلْمُ وَبَيْنِي وَيَنْضُرُ لَمْ عَلَيْهُمْ وَيَشْفِهُ دُورَ قَوْم مَقْ مَنِينَه وَيْدُهِ عِنْ عَلْمَ اللَّهِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ سِنَّاءُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْم مسينة أذتنت كفا ولما بعلم الله الذب عامقده مناك وَلَهُ بَنْتَخِذُوا مِنْ وَوَاللَّهِ وَلَارَسُولِهِ وَلَا أَنْفُونِينَا

وليجة

前

بَا أَيْهُا الَّذِينَ آمَنُوا مَهَا أَمُسْرَفِي عَسَى فَلَا يَقُرُفُ الْمَعْدَ المرام بعدعامهم هذاوانخفة عبالة فسوف يغنيلم مُ فَصْلِدُ إِنْ شَاكَ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَقَاتُوا الَّذِينَ لَمْ يُو منون بالله وَكَما أيوم الآخِرِ وَلا يُحَرَّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ورَسُولُهُ وَكَلَّا يَدِينُونَ دينَ ٱلْحَقِّ مِذَ الَّذِيكَ اوْنُوا الكِنَّابَ حَيَّى بِعُطَا الْمُورَيَةَ عَنْ يَكِ وَهُ صَاعِرُونَهُ وَقَا لَيَ الْبَهُودُ عَزَيْرُ إِنَّ اللَّهِ وَقَالَيْ الْمَنْصَارَةِ ٱلْمُسِعُ أَبُّ اللَّهِ ذَلِكَ قُولُهُ إِنَّفُوا مِعْم يضَاهِ ثُونَ قُولَ الَّذِينَ كَفَوْ مُ أَفِيلُ قَانَاكُمُ اللَّهُ آنَا بُؤُفَاوْنَ و اتَّخَذُوا اَحْبَادَهُمْ وَدُهُ اللَّهِ وَالْكُمْ الدُّ بَالْمُ وَالْكُمْ وَلَالِمُ وَالْكُمْ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُوالْمُوالْمُولِمُ وَالْكُمْ وَالْمُوالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُولِمُ لَالْمُولُولُولُ وَالْمُولِمُ لَال مَا أَمْ وَالْمُلْمَعُ بُدُوا الْمُأَوِّحِدًا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْفَسِعًا نَهُ عَمَّا الْبُشْرِكُونُهُ بِرُيدُونَ أَنْ يَطْفِعُوا وَرَالَّهُ مَا فُولَ ، عِهْم وَيُرْجِيَاللَّهُ إِلَّا أَنْ الْبَرِّ وَنَهُ وَلَوْكِيهَ ٱلْكَافِرُونَ وَهُوالَّنِهِ ٱلذِينَ الْمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آ بَاءَ لَهُ وَإِنْوَلُولُمْ أُوْلِيَّاءَ إِن اسْتَعْقِا اللَّفْزِعَكُو اللَّهِ بَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّمُ مُنْكُمْ فَأَوْلِيَّكُ فَمْ الظَّالِمَةُ قُرُانُ كَانُ اللَّهُ لَمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْلَانُمُ وَأَذُوا ذُواجُكُمْ وَ عَسِّبِهَ وَلَهُ وَامُوالُ إَ فِيتَرَفَّةُ وَعَاوَتِهَا رَهُ تَعَسَّوْنَا هِ كَسَادَ هَاهُ مَسْنَاكِيْ تَرْضُونَهَا احْتِبِ إِبْكُرُ مُوَاللَّهِ وَدَ سُولِهِ وَجَهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا مَتَّى كَا بْتَ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِ مُعِ وَاللَّهُ لَا بَعْدِي القَّوْمِ الفَاسِقِبَى ولَقَدْ نَصَرَ لَمْ و اللَّهُ فِي مَعَامِلَى كَنْبُرَةِ وَيَوْمَ مُنَبِّنِ إِذْ الْحَبَقَامُ لَيْنَ الْمُ فَلْ تَغْنَ عَنْكُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فْبَتْ نَحْ وَلَيْنَ مُدْيِرِينَ وَنَحْ آنْزَلَ اللَّهُ سَلِّبَنَتَهُ عَجْ رَسُولِهِ وَعَجْ اللَّهُ مِن مِن وَأَنْزَلْجُنُوداً لَهُ رَوْهَا عَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَذَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَا فِزِينَ مُثْمَّ بِتُوْبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ عَلَى مَوْسَيْلُهُ وَاللَّهُ عَفُورَ رَعِيمُ وَاللَّهُ عَفُورَ رَعِيمُ وَا

باابها

عِدَةَ مَامَرَمُ اللَّهُ ذِينَ فَوْ سُوعُ اعْمَاطِيهُ وَاللَّهُ لَا بَهْدِهِ الْعَقْمُ ٱلْكَافِرِينَهُ بَاعَتُهَا الَّذِينَآمَنُوا مَالَكُمْ اذَا فِبِلَكُمْ أَيْفُوا فيستبيدا للّه إِمَّا قَلْتُ إِلَى لَكُ دُمِيلَ وَمِيسٍ ثُا إِلْحَبَى فَالْآنِبَا مَنَ الْأَخْوَةِ فَمَامَنَاعُ الْحَبْوَةِ الدُّنْبَافِ الْإَخْوَةُ الْمَاكُ الْمَتَنْفِرُوايْفَدِّ بْكُمّْ عُذَابًا لِمِمَّا وَيَسْتَبُدُ (فَوْمَا غَبُرَكُ وَلَانَضْرُوهُ مَنْ بِعُلَّا اللَّهُ عَلَمْ كُلِّ نِيِّعٍ قَدِيرٌ ، اللَّا تَنْصُرُونَهُ فَقُدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيَّ كَفَرُوا عَانِيَ اثْنَبْيَ ا دْهُا فِي الْغَارِهِ ادْبَغُولُ لِصَاحِبِهِ لَمَ يَحُونُ اتَّالَكَ مَعَنَافَانُوْلَاللَّهُ سَلِّينَتُهُ عَلَيْهِ وَآيِلَةُ بِخُودٍ لَمُرَّفَ هَاوَجَعَلَكُمْ إِلَّهُ الَّذِينَ لَفَرَوْ السَّفْلِي فَكَالِمَةُ اللَّهِ عِينَ الْعُلَّا وَاللَّهُ عَزِيزُ عَلِينٍ ﴿ اِنْفِرِوْ اخِفَافاً وَثَقَا لَكُومَا صدفاراً والموانفسلم فيسبالله وللمنوكران النَّهُ الْعَالَمُونَا ٥ لَوْكَانَ عَرَضاً قَرِيباً وْسَعَراً فَاصِداً ٥٠ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْفُنْهَ وَدِينِ الْحَقِّ لِبِظْمِرَةُ عَلَمَ الَّذِيَ كُالِهِ وَقَ كَرَةَ الْمُشْرِكُونَ وَيَاءَيُّهُا لَذِينَ الْمَعْوَانَّ كُنْيِلٌ مِّوَ الْكَحْبَادِ وَالرَّغُبَانِ الْجُكُافُنُ آمُواً لَا التَّاسِ الْيَاطِلِ وَيَصْدُونَعَى سَبِيالِاللَّهِ وَٱلَّذِينَ بِكُنْزُونَهِ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ وَكَمْ يُنْفِقُوا نَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَسَفِرُ فُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ و يَوْمَ بَيْ عَلَيْهُ الْفِيْلِ مِعَةُ فَتَلُوْفِ بِعَاجِبًا فَهُم وَجُنْوَهُمْ وَظُهُو دُو عُوَامًا كُنَ عَ لِمَ نَفْسِكُمْ فَذُو قُلْمَا لَنْنَ اللهِ تَلْيِزُونَهُ وَإِنَّا عِدَّةَ السُّهُودِ عَيْدَ اللَّهِ الْنَاعَشَرَ سَهُلَّ فِي اللَّهُ بَوْمَ خَلْقَ السَّهُوانِ وَالْأَرْضَ فَنَهَا آرْ بَعَةَ كُورُمُ وَالْدِينَ أَلْقِيمُ فَلَا تَظْلُوا فِيهِنَّ انفسلَمُ وَقَالِكُ الْمُشْرِلِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَالِهُ وَنَكُرْكَاقَةً وَآعَلُهُ أَوَاللَّهُ مَعَ الْمُتَعِبِينَ و إِنَّمَا النَّسِيخُ ذِيادَةٌ فِي الْكُفْرِيضَلَّ بهِ ٱلذِينَ كَفَرُوا يُحِلُونَهُ عَاماً وَيُحْرَمُونَهُ عَاماً لِيُواطِئُوا

كَارِفُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُقُولُ الْاَنْ لِقَالَاتُمْتِنِي اللف الفنتنة سقطفا وانتجهة مكيطة بالكافرية إِنْ تَصِبْلَةِ عَسَنَةُ نَسَعُوعُ وَإِنْ نَصِبْكَ مُصِيبَةً يَقُولُ لَا قَدْ أَخَذُ كَا أَمْرَ نَامِنْ فَبِلُو بَتَوْلُوا وَعَنْ فَرَحُونَا وَ قُلُ لَيْ يْصِيبَنَا إِلَّا مَاكُنَبَ اللَّهُ لَنَاهُ وَمُولِا نَاوَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَ كَال المُورِي مِنُونَهِ قُلْعَلْ تَرْتَصُونَهُ بِنَا الْكَاعِدَةِ هُ ٥٠٠ الْحَاسْنَيَةِ فِي فَنْ نَتْرَبُّ صِبِكُمْ أَنْ يُصِيبُكُمُ اللَّهُ بِعَذَابِ تَيْعِندِهِ أَوْبَايْدِينَا فَتُرْبِصُوا إِنَّامَعُكُمْ مُنْزَبِصُونَهُ ٥٠ قُلْ اَنْفِفُوا مُوعاً اوْكُرُهُما لَنْ يُنْقَبِّلُ مِنْكُمْ إِنَّا لَهُ لَنْمْ قَوْ مَا فَاسِقِينَهُ وَمَا مُنْعَهُمُ أَنْ تَقْبُلُ مَنْهُم نَفَعًا تُقْمِ اللَّانَافُ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَكُنُّونُهُ الصَّلَو } إِلَّا وَفُولُهُما لي وَكَرِبْنُفِفُونَ إِلَّا وَفِي كَأْرِضُونَ هِ فَلَا تَجِبْلَهُ آمُوا لَفُم  لَاتَّبَعَ لَكُ وَلَّنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِ السَّفَقَةُ وَسَجُوْلِفُونَ بِالَّذِهِ لَيْ سْتَطَعْبَا لَخَرَجْنَامُ عَلَى بِعُلِلُونَ أَنْفُسَامٌ وَاللَّهُ بِعُلَمْ اللَّهُ كلاذبن عَمَاللهُ عَنْك لِمَ اذِنْت عُوم عَيْ يَتَبَيَّى لَا الذِينَ مَدَقَوْهِ تَعْلَمُ الكَارِبِينَ وَلَا يَسْتَأْذِنْكَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبُومُ الْآخِرِ آنْ يَجَاهِدُوا بَا مُوْآفِرُ وَانْفُسِعُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ الْمُتَّقِينَ وَإِنَّا يَسْتُكُونُ لَعَالَّذِي لَا يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْبَوْمِ الْمَخْرِ وَأَدْتَابِتُ فَلَوْبُوفِهُمْ فِرْيَيْهُ يَتُرَدُّدُونَ ، وَلَوْ أَرا دِوْ الْخُرْفِعَ لَمُعَدُّوالًا عْدَةً وَلَكِيْ كُرْهَ اللَّهُ أُنْبِعَا يُهُمُّ فَتَبْطَهُمْ وَقِيلَ قَعْلُوا بَعَ الْقَلْعِدِينَ هَ لُوْخُرِيُوا فَيْكُمْ مَا زَادُوكُمْ أِيَّا خَبَاكَّ وَلَمْ وْضَعُواخِلُاللَّا يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةُ وَفِيكُ سُمَّاعُونَا لَمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِالظُّلِلِينَ وَلَقِدِ أَبْتَغُوا الْفِتْنَةُ مِنْ قَبِلْ وَ فَلَبُو الْمُوالِمُ مُورَحَبِّنَ عِلَّاءَ الْحَقَّ وَظَهَى أَمْمُ اللَّهِ وَفَعْ

كارحي

ليوضو في والله ورسوله اسقان برضو أفكانوا في نين مالج بَعْلُهُ اللَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَةً لَهُ نَارَجَهَتُمَا لِدًا فِيهَاذَ إِلَّهِ الْحِنْ فِي الْمَظِيمُ م يَحُذَرُ أَلْمُنا فِقِيفَ أَنْ تُتَّزَلَ عَلَيْهِ إِسُورَةُ تَنَبِّعُهُمْ مِافِيقُلُوبِهِم فَالسِّعَهُو وُالدَّ اللَّهُ سُخْرِجٌ مُّ أَتَحْنَ وَ وَلَيْ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا كَتَأْخُونُ وَنَلْوَبْ قُلْلَالِلَّهِ وَآيَانَةٌ وَرَسُولِهِ كُنْتُهُ تَسْتَهْ زِوْنَهُ لَانَعْتَذِرُوا قَدْلَفُرْةُ بَعْدًا يَمَانِكُمْ أَنْ تَمَّفُ عَنْ مَا يُعَالِمُ مُنِيكُمُ نُعَدُّبُ طَابُهَةً الْأَنْهُمُ كَانِوا مُجُرِمِينًا اَلْمَنَا فِفُونَا وَالْمُنَافِقَانَ بَعْضُمْ مِنْ بَعْضِ عَلَيْمُ وَفَا بِالْمُنْكِرِ وَيَنْهُونَ عَىٰ أَلْمُرُونِ وَيَقْبِضُونَ آيْدَيَهُمْ نَسُواللَّهُ فَتَسِيمُ إِنَّا أُلْمَنَا فِفِينَ هُمْ الْفَاسِقُعَ ٥ وَعَدَالَّهُ الْمُنَا فِفِينَ وَأَلْمُنَّا فِقَاتِ وَالْكُفَّادَ نَارَجَهَتْمُ خَالِدِينَ فِيهَا هِي مَسْبُومُ وَلَعَنَهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كَا لَدِينَ مَيْ قَبْلِمْ كَا لَانْبَاهُ تَرْهُنَ أَنْفُسُهُمْ وَفَوْ كَأْفِوْنَ هُ وَيَحْلِفِنَ إِلَلَّهِ إِنَّا لَيْنُمُ وَمَا فُوْمَنْكُمْ وَكُمَّ مُ فَوْمٌ "بَغْرَقُونَهُ وَيُجَدُونَ مَلْعًا إَوْمَخَالَتِ اَوْمُدَّخَارًا لَوَلَوْ اللَّهِ وَعَنْ يَعْمَدُيَّ ٥ وَمَنْهُمْ مِّنْ يَلْمُزُلِّ فِي الصَّدَقَاةِ فَانْ انْعَطْ مِنْهَا رَضُوا وَ أَنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهِا ﴿ أَفْمُ سَحْظُونَ ٥ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا أَيَّهُمْ الله ورَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُ اللَّهُ سَبُونَتِيَّا اللَّهُ مَنْ فَضِّلِهِ ودَسُولُهُ إِنَّا إِلِمُ اللَّهِ دَاغِبُونَ وإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ الْفَقْرَاءِ ٥ واَلْمُسَاكِبِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُقَلِّقَةِ قَاوْنُهُمْ وَفِي الرَّقَابِ وَٱلْغَادِمِينَ وَفِيسَبِيلِاللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرَهُ يْضَةً مَزَالِكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِكَيْبٌ ٥ وَمِنْهُ ﴿ الَّذِينَ يُوْ دُوْنَ النِّيُّ وَيقُولُونَ هُوَ أَنْهُ قَالَ أَنْهُ خَيْرِ لَهُ بِعُنْ اللَّهِ وَوَيْنِ الْمُوْمِنِينَ وَرَحْمَة اللَّذِينَ آمَنُوا مَنْكُمْ وَالَّذِينَا فَهُ ذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَحُمْ عَذَابُ آلِيمٌ . يَعُلِفُونَ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ايرضوكم

110

نُ مِّزَ الَّذِ ٱلْبُرِ ذَلِكَ عُوالْفَوْذُ الْمَظِيمُ \* بِأَءَيُّهُ النَّبِيُّ جَا هِدِالْقَادَ وَأَلْمَنَا فِفِينَ وَأَغْلَظْ عَلَيْهِ وَمَا وَيَهُمْ إِنَّ وَيَئْسَ أَمْ صَبِرُهُ يَحُلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُوا وَلَقَدُ قَالُوا ه كَلِّمَةُ ٱلْكُفْرُو كَفَرُوا بَعُدَ اسْلَامِهِمْ وَعَقَلْ مِالْمِينَالَا ومَا نَقُوا إِلَّا أَنْ اَغْنَبُهُمُ اللَّهُ وَرَسُو لُهُ مُ فَضِّلِهِ فَانْ يَتُوْفِا بِلْحُجِيْرًا هُمْ وَانْ يَتُولُوا بِعَدِّيْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا ه ٱلِمِمَّا <u>هِ الدِّنْ</u>يَاوَٱلاَّغِرَةِ وَمَاهُم<mark>َ فِي ٱلاَنْفِ مِ ۚ وَلِهِ قَالِم</mark>َ نَصِيرٍ \* وَمِنْهُ مُ مَنْعَامِدُ اللَّهُ لَجُنْ إِمَانَاهِ وَصَلِهِ لَنْصَدَّقَىٰ وَلَنْكُونَىٰ مِزَ الصَّالِحِينَ وَفَالْمَا أَيَّا فَوْ مَنْ فَضْلِهِ بَعِيلُوا بِهِ وَنُوَلُّوا وَكُونُ مُوضِونً ٥ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُونِهِ إِلَيْ يَعِمُ الْمُعَمَّرُ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهُ مَا وَ عَدَهُ وَبِمَا كُلْفُ يَكُذِبُونَ وَأَوْ يَعِلُهُ ۚ أَتَالَّهُ يَعِلُمُ مِنْ وبجُواَيهُم وَانَّاللَّهُ عَلَّوْ مُ الْفَيوبِ وَ الَّذِينَ يَالُونُونَ

الْمُدَّمْنِكُمْ فَيْ الْمُرْامُوالِكُ وَاوْلُاداً فَاسْتَمْتَعُوا عِنْكُلا قِهِمْ فَأَسْتَمْتُ عَيْ إِلَّا قُرْ كُمَّ أَسْتَمْتَعُ الَّذِينَ مَنْ قَبِلِمْ يَحَلَافِهِمْ وَخُفْنُ كُلِلَّذِهِ خَاصُوا وُلِيَّلَكَ عَبِطَ الْعَمَا لْمُ وَفِي لِلنَّهُ وَالْكُنِّرَةِ وَأَوْلِيُّكُ هُ فَيْ الْمُحَاسِرُونَ وَأَلَّمُ بَا يُهِمْ نَبَكُ الَّذِينَ مَنْ قَبْلِهِمْ فَوْم فَحْ وَعَلْجٍ وَمَا فَوَ وَعَلْجٍ وَمُؤْود وَ قَعْمُ الْرَاهِيمَ وَأَصْابِ مَدْبَى وَأَلْكُ تَفِكَاتِ آتَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَانِ فَيَكُمَا مَا لَلَهُ لِيَظْلِهُمْ وَلَّكُونَ كَأَنَّا انفُ وَيَعْلِمُونَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَانَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيا وْبَعْضِ عَالَمْ وَنَا بِالْمُعُرُفِ وَيَنْهُونَا عَرَالْنَكْرِ وَيَقِهُونَاهُ الصَّلَّوَةُ وَيَوْنُونُ الْأَلُونَةُ وَيُطِيعُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ افْ لَيْلُكُ سَيَرُ مَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنَ يُرْسَكِمُ \* وَعَدَاللَّهُ ٱلْخُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَتَّاتٍ جَتَّاتٍ جَرَّي مِنْ يَخْيِهَ ٱلْأَنْهَا دْخَالِدِيِّى فِيهَاوَمَسَكِلَىٰ طَيِّبَنَّ أَفِيجَتَّ لِي عَدْنِ وَثِيوَ

فَبُرُهُ أَنَّهُ إِلْمَارُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ومَأَنَّوا فَعُ فَأَسِفْفَ ٥ وَلَا تَعْمِيْكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَا وَفِي أَمَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ بُعِدً مَحْ بَهُ فِي الدُّنْيَا وَتَنْ هَفَ أَنْفُسُهُ وَهُو كُمَّ فِرُونَ وَاذًا انْزِلَنْ سُورَةُ أَنْ الَّمِوْ يِاللَّهِ وَجَالِعِدُوامَةِ رَسُولِهِ ٥ استكُّذُنَكُ او في الطَّولِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا كَأَنْ مَعَ الْقَا عِدِينَهُ رَصَوا بِأَهُ بَكُونُ الْمَعَ الْخُوالِي وَطَيْعَ عَلَيْقَالِيْ فَهُ لِلْفِقُهُ فَا لَكُنِ الرِّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوامَ فَهُ جَا هَدُوابِأَمُوا لِفِهُ وَانْفُسِهِ وَاوْلَبُكُ عَلْمَ الْخَبْرَانُ فَاوْ الْفِلَدُ وَوْ الْمُفْلِحِينَ وَاعَدُ اللَّهُ فَعُمْ جَتَّانِ يَجْرِي مُ تَعْقَالًا الأنفارُ خَالِدِينَ فَيَهَادُ لِلْهِ الْفَوْزُ الْمَظِيِّمِ وَجَآء المُعَدِّرُونَ مِنَ الْكُوْرَابِ لِيَّوُّذَنَ مَعَمُ وَقَعَدَ الَّذِينَ ٥ لَدُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ سَيْصِيبُ لِلَّذِي كَفَرُوامِيْهُ عَذَبُّ الين أبس على الضَّعَفَاءِ وَلَاعَلَى الْمُفِي وَلَمُعَلِّلَةً

المُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ لِلَّاجِهُدَ فَوْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْ عَوْ وَلَهُمْ عَذَابُ إِلَيًّا إِسْتَغْفِرُهُمْ أَوْلَانَسْتَغْفِرُهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُكُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَوْ يَنْ عَفِمُ اللّهُ لَعُمْ ذَالَكِ بَا نَهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَدَ سُولِهِ وَاللَّهُ كَلِيَهُدِهِ الْفَوْمَ الْفَاسِوْيِنَ وَ فِرَحَ الْمُعَلَّفَةُ مِتَفْعَدِهُمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَلِيهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا إِ مُوَالِمُهُ وَانْفُسِهُ فِيسَبِيلِاللَّهِ وَقَالُ لَا تَنْفِرُفَا فِي الحَرِّ فَلْنَادَ جَهَا مُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فَلْيَضِهُ لَوْ اللَّهِ وَلَيْهُ لَا يَتِهِ اللَّهِ وَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَايْ دَجَعَلَا اللَّهُ الْجَكَالِيَّعَ فِرْمَيْهِ ۚ فَاسْتَكَا ذَنَهُ لَعَ هُ الْغِرُوجِ فَقُالِكُنْ تَخْرِجُوا مَجِيَ آبَداً وَلَنْ نُقَاتِلُوا مَجِيُ عَدُقًا إِنَّكُمْ رَضِيحٌ بِالْقُعُودِ أَقَلَمَ يَةٍ فَأَفْغُدُ واسَعَ لَكَا لِفِينَ ٥ وَلَانْصَالِعَلِمُ أَحَدِ مَّنْهُ مَاتَ أَبَداً وَلَا تَفْعُ عَلَى

الْفَوْمِ الْفَاسِقِينَ و الْمُعْرَابُ الشَّذُلُقُرَّا وَيُفَافِا وَاجْدُرُ إِلَّا يَعْلُوا حُدُود مَا أَنْزُلُ اللَّهُ عَلَيْ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيْ حَلَّيْهِ وَ وَمَنَ الْأَعْرَابِ مَعْنَيْتَعِيْدُ مَالِنْفِقَا مَعْرَماً وَيَتَرَبُّونِكُمْ الدُّوا بِمُعَلَيْهِ دَا بَيْنَ السُّوعِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْ هُ وَمِزَالُاعُمُ إِنِّ مَنْ يَغْمُونَ بِاللَّهِ وَالْبُومُ ٱللَّاخِرُوَيَتَّخِذُمَّا ينفيف فربان عندالله وصَلَان الرَّسُول الكَّاتُهَا قُرْبَةً لَهُمْ سَيْدُخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَفِينَهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ تَحِيبُمْ ، وَالسَّابِغُونَ المروَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينِ وَالْإَنْصَارِ وَالَّذِينَا اتَّبَعُوفَ إِخْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ ورَضَاعَنْهُ وَا عَدُهُم جِنَايِ عَجْدٍ خَيْهَا أَلاَنْهَا وَعَالِدِ فِي عَلْمَا لَهُ أَلَا عَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالِدِ فِي عَلَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ال الَدُ الْعُونُ الْعَظِمُ ٥ وَهُ مَنْ عَوْكُهُ مُواَلِكُمُ الْحِرُ آبِ مُسَافِقُنْ وَمَوْ اَهُ إِلَّهُ دِبِنَةِ مَرْدُوا عَلْمِ النَّقَاق لَانْفُلُون عَنْ ا نَعَلَمُهُ سَنْعَدِبُهُ مُرتَبِي نُهُ يُرْدُونَهُ الْمِعَدَارِعَظِيمٍ ، لَهَ يَجِدُوْهُ مَا يَنْفِقُنَ مَرَجٌ إِذَا نَصِحُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَي الْعُسِنِينَ مُنسِيلِ قَاللَّهُ عَفُورُ رَعِيمٌ \* وَلَاعَلَمُ الَّذِي إِذَامِا الْفِلْفُ لِتَعْمِلُهُمْ قَالْتَ لِلْ إَجِدُمَا أَجْلَلُو عَلَيْهُ تَو لُووَاعَيْنُهُ وَتَفيضُ مِزَ الدَّمْ حِسَوْنَا المَّيْجِدُواماً ٥٥ يُنْقِقُونَ وَإِنَّا المَّسِيلَ عَلَى الَّذِينَ يَسْتُكُونُونَا وَفُواْفَيْا عُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْمُوالِيَ وَطَبِعِ اللَّهُ عَلَى فَالْوِيقِ فَهُمْ لَا بَعْلَا الْبَحْ الْمَالِكُمْ الْمَالِكُمْ الْمَالُةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ اللَّهِ تَعْنَدُ رُوا لَيْ تَوْمَ لَكُ قَدْ نَكَ اللَّهُ مِن أَحْمِل كُرُوسِيرِي اللَّهُ عَمَلُمُ وَسُولُهُ نُعُ نُرَحُونَ إِلَيْهَا لِمِ الْغَبْبِ وَالسَّهَا وَةُ فَينَبِّكُوْ بِمَا لِنَهُ تَوْلُونَ وَسَيْعُلُونَ بِاللَّهِ لَلْمِ إِنَّهُ انْقَلَبُنْمُ الْبُعُ لِنَصْرِضُواعَنَهُ فَاعْرِضُواعَنَهُم اتَّاهُ مِ بْسُنُ فَمَا وَبُوْجَوَجَ مُ جَوَاءً بَهَا كَا نَا يَكْسُونَهُ يَعْلَقُونَا لَا إِنْ فِينَوْاعَنُهُمْ فَإِنْ زَصْوَاعَنُهُمْ فَإِنَّالِلَّهُ لَكُرُضَيْ عَنِي

1

3.

الفق

3

يَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيهِ وَمِيهِ رَجَالٌ يَعْتَفْدَ أَنْ يَتَّطَّهُ فَا والله بحب المُطَهِينَ هَا أَنْ الْمُسْتِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَا لَهُ الْمُعْتَدِينَا لَهُ الْمُعْتَدِينَا الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَا الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتَدِينَ الْمُعِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْت مَ اللَّهِ وَرَضُوانِ مَبِرُ اللَّهِ اللَّهِ وَرَضُوانِ مَا اللَّهِ وَرَضُوانِ مَبْرُ اللَّهِ اللَّهِ سُفَاجْرُفِ هَارِ فَأَنْهَادَيِهِ فِي لَا يَعَهَمُ وَآلَهُ لَا يَوْدِي الْعَقْمَ الظَّالِمِينَ ويَلا بَزَالْ بَنْيَانُهُ وَ ٱلْنِي بَعْدًا ربيماً فِ قَلْوَيْهِ إِلَّا أَنْ تَعَطِّعُ قَلْوَ فِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَإِنْ اللَّهُ الشَّعْرَى مِنْ الْمُقْمِعِينَ الْفِيسَةِ وَالْمُ الله مَا مَدُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ فِي مَنْ فِي مُنْ اللَّهِ فَلِقَالُهُ فَلِقَالُهُ فَلِقَالُهُ ويَقْتَلُونَ وَعَدَّلُعَلَيْهِ مَقَا فِي التَّوْرُيَةِ وَأَلانِجِيلِيْ وَالْقُرْآنُ وَمَنْ الْحُلِينَ عَهْده فَيْ اللَّهِ فَاسْتَبْشِينِ بَيْعَلْمُ الْذِي بَايَعْنَ بِهِ وَقَطِلَ عِنْ الْعَوْلُ الْمَظِّبِ التَّايْمْ فِي الْعَالِدُونَ الْعَاصِدُونَ السَّالِيُّ فَيَا الرَّالَافَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَيْ الْمُنْكِي وأأخرون اعترفوا بذنوبع خلطاع الأصاعا وأخرسيا عَسَى الله أَنْ بِنُوبَ عَلِيهِ إِنَّ اللَّهُ عَفُودُ وَجَبَّمْ هُ خَذُمِنْ أَوْ أَهُ مِدَ فَذَ تُطَهِّ عُهُ وَتُرَكِّهُ مِهَا وَسَلْعَلْ اللهِ إِذَ صَلَوْنَا عُسَلَىٰ هُمْ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلَيْهُ وَالْمِ يَعِلُوا اتَّاللَّهُ عُوَيِغُبُلُ النُّوبَةُ عَزْعَبِلِهِ وَيُكْفُذُ الصَّدَ قَانِ وَإِنَّالَّهُ هُوَالتُّوابُ الرَّحِيْجُ ٥ وَفَالْعُمْ أَيْ فَسَيْرَكِ اللَّهُ عَمَلَهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّقَ مَنُونَ وَسَنَرُحَتُونَ الْمَعَادِ الْفَيْدِ وَالسَّلَهَا دَةِ فِينَجُلُو بَهَاكُنُمْ تَعُلَىٰهُ وَآخَرُهُ مَرْجُونَ لَمْ إِلَّهُ إِمَّا يُعَدِّنُهُ وَإِمَّا يَنُونِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ حَكِيرٌ وَاللَّهُ عَلَيْ حَكِيرٌ وَاللَّهُ التَّحَذُوا سَبِعِداً ضِرا رَا وَالْفُرا وَنَفْرِيعَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَارْصَاداً لِمُنْ عَادَبَ لِلَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَسْلُ وَلَيْهُ فَيَ انْاَرَدُنَا إِلاَ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بَشْهُدُ إِنَّهُ كُلَّا زِيْفِنَا لَا نَقُمْ فِيهِ أَبِدًا لَمُسَعِدُ السِّسَعَلَى التَّقْعُ فِي مُزَاقَكِ

مَارَحْبِنَ فَضَاقَتُ عَلَيْهِ آنَفُسُهُ وَطَنُّوا آنُ لَامَكُ عَا مَ الله الله الله فَعُ تَابَ عَلَيْهُ لِيَتُونُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ النَّفَا بْ الْحِيْمِ ، يَاءَبُهُا الَّذِيكَ آمَنُوا اتَّقُواللَّهَ وَلُونُوا مَعَ ه الصَّاحِقِينَ مَمَّاكُما فَكِيْ هُلِ الْكَدِينَةِ وَمَنْحَوْهُمْ مَنْ اللَّهِ مُرْسِ اَذَّ يَخُنُكُفُوا عَزْ رَسُولِ اللَّهِ وَكُلِّرُ غَبُوا بِأَنفُسِهُ عُنَفِيكِ ذَلَكُ بِأَنَّهُ لَا يُصِيلُهُ عُلَمَ الْوَلَانَصَبُ وَلَا يَصَابُ وَلَا يَصَابُ وَلَا يَصَابُهُ فيسبيالله وكايطني موط يعيظ الكفار والا يَنَاقَنُ مَنْعَدُقٍ نَيُلاً إِثَلَانَبَطَهُ بِهِ عَلَصَالَ إِنَّ الله لايضيخ أَجْرَ الْمُسْنِينَ ٥ وَلاَينْفَقِينَ نَفَقَةً ٥ صَغِيرَةٌ وَلَالَبِيرَةٌ وَلا يَعْطَعُونَ وَادِيا اللَّهُ اللَّهِ لينزيق الله احسن مكانوا بعالينا ومكا ما الحق سَوْمَ لِينْفِرُواكًا فَةً فَلُولًا نَقْرَمْنِ كُلِّ فُرْقَةٍ مِنْهُ طَائِقَة أَيْنَفَقَهُوا فِي الدِّجِي وَلِينَذِرُوا قَوْمَهُ إِذَارًا جَعْمَا

وَلَمْ لَفِظُونَ كُدُودِ اللَّهِ وَسِرَّ اللَّهُ مَنِينَ و مَا مَا فَ لِلَّذِي وَٱلَّذِيكَ آمَنُوا أَنْبَعَتْغُوْوُ الْأَسْكِينَ وَوَكُمَّا فَا الْعِلْمَ الْفِ مُوْرَعُدُم الْبَيْنَ لَمُ اللَّهُ اصْحَالِ الْحَدِيمِ وَمَلَطْنَ استنففاد إبراميم لاسيد اللاعن موعدة مقد عَالِيّاهُ فَالْمَانَيْتِينَ لَهُ اللَّهُ عَدْقُ لِلَّهِ نَبْرًا مِنْهُ إِمَّا ابْرَا عِبْ لَا وَالْمُ عَلِيمٌ \* وَمَا كَانَ اللَّهُ لِضِلَّ قُوماً بَعُدَادُ حَدَيْ حَتَى لَيْ مِلْ مَلْ اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ بِكُلِّ سَيْءٍ عِلْمَ الله له مالف السموان والانتخاصي وغيد وما لَهُ مَعْ وَفِي اللَّهِ مِنْ وَلِي وَلَانَ مِينٍ لَقَدْ مَا مِلْكُ عَلَيْلَنِي وَأَلْمُهُ إِلِي مَنْ وَأَلْمُ مُنْ الْمُعْدِينَ الْبَعْدِ فِي سَاعَة ٱلفُسْرَة مِنْ بَعُد مِكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ منه نع تلبعلبه المنهم رون رحيه وعلى ٱلْثَكُلُونَةِ الَّذِينَ خَلِفُوا مَنْ الزَّاصَ اقَدْ عَلَيْهِ أَلَانَ

هادحببن

122

مِنْ عَلَا مِنْ فَيَا مِنْ الْفُ الْ نَوْلُكَ آيَانُ الْكِيَابِ لَكِيَابِ الْكِيَامِ وَأَكَّاهُ لَا لَيْنَاسِ عَجِياً انُا وَحُبُنَا الْجِلْ يَعِيلُ قَيْهُ أَهُ أَنْذِي التَّاسِ وَيَشِيرِ أَلْدِيا المَنْوَا أَنَّا هُمْ قَدَمَ مِيْدِقِ عِنْدَرَيْمَ فَأَكُمُ كُمَّا فِوْفَا إِنَّا هَذَا لَسِعْ مُبِينٌ و إِنَّ وَتُكُمُ ٱللَّهُ الَّذِي خَلْقَ السَّهَا فَان وَٱلْأَرْخُ فِي سِتَّنَا إِيَّامَ نُمَّ اسْنَوَى عَلَىٰ الْعَرْشِي لِدَبْرُ الكُمْ مَامِيْ شَفِيعِ اللَّهِ فَيَعُداذُ نِهِ ذَالْكُلْلَا لَهُ وَيَهُ فَاعْبُدُوهُ أَفَلُا تَذَكِّرُونَهُ وَإِلَيْهِ مَرْجُلِعَكُمْ عَهِيعًا وَعُدَ حَقَاً إِنَّهُ يَبُدُ فُو الْحَالُقَ نُحْ يَعِيدُهُ لِيُعْنِيَ الَّذِينَ آمَنَا وعَمَا الصَّالَحُ الْمُنسَطِ وَالَّذِي كَعَرُوا لَحَيْثُلَّ مَّيْ فَيهِ وَعَذَابُ إلَيْ بَاكُانُوا بَكُفُرُونَ وَفُو الَّذِي عَلَ النَّهُ مَى ضِيبَاهً وَالْفَرَ نُوراً وَفَدَّدَهُ مَنَاذِلَ لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنيِينَ وَالْحِسَابَ مَا غَلَقَ اللَّهُ ذَالَا اللهُ لَيْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَحَذَرُونَ وِيأَعَيُّهُمَا الَّذِينَ أَسْفَ قَايَلُوا الَّذِينَ يَكُ نَكُوْمَ اللَّهُ أَرِوَ لِمِدُوا فِيكُو عُلْظَةً وَ أَعْلُمُ النَّالَّة مَعَ الْمُتَّقِبِكَ وَادَامَا أَنْزِلَنْ سُورَةٌ بْنَيْهُ مَنْ يَغُولُ ايَاحُ ذَادَتُهُ عَذِهَ إِيمَانِاً فَأَمْا الَّذِينَ آمَنُو فَزَادِتُهُم إِمَاناً فَكُ يَسْتَسْفِوْنَه وَ إِمَّا الَّذِينَ فِي قُلْ بِهِ مَنْ فَرَادَنُونَ رَجْسًا إَلَى رَجْسِهُ وَمَانُوا وَهُ كُافِوْفُ الْعَلَيْرُونَا أَنَّهُ يُفْتَنُّونَ فِي كُلِّعِ أَعْمَةً الْوَمْرِيْنِي نَوْ لَامِبْنُوبُونَ وَكُوْ يَذَكُونُهُ وَإِذَامَا آنُولَتُ سُودَةً نَظَرَبُعِفُهُم إلِجَابِعَيْنِ عَلَى مَرَيَّحُ مَيْ أَحْدِ نَحْ ٱنْصَرَفَ اصَرَفَ اللَّهُ قَلَّى بُونُ بِأَنْفُهُ وَوْمُ لِأَيَفْقَهُونَ وَلَقَدْ جَأْءَكُ رَسُولُ مَنْ انفسل عزيز عليه ماعتن حريف عليك بالمؤمنين رَوُفُ رَحَبُهُ وَفَانُ تَوَلَّى فَقُلُا عَسْبِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ سون بونس في عَلَيْهِ تَوْكَالُ وَهُو رَبُ الْعَرْ الْعَظِيم مَا سَوْعً

فسجالة

الكي

ب

زْتَىَ لِلْسُرْفِينَ مَكَمَّا نَوْا يَهُمَّ فِي وَكَفَدْا عُلَّنَا الْقُرُوفَا فِيْ قَبْلُكُ لَمَّ ظُلُوا وَجَلَّوَنُفُ رَسُلُهُ بِالْبَيْنَانِ وَمَلَكًا فَالِيَوْمِنُوا لَذَ لَكَ يَخْرِي الْفَوْمَ الْمُجْرِمِينَه نَحْ جَعَلْنَاكُمْ خَلَا إِنَّ فِي الْكَرْضِ عَيْنِعَدِ هُ لِيَنْظُرُ لَيْهُ تَهُ أَلَهُ وَإِ ذُاتَتُكُوعَ لَيْهِ أَيَاتُنَا يَتَمَانِ قَالَ الَّذِينَ لَا يُرْجُفِ لِقَاءَ نَأْتِ بِفِرُأْتِ عَبْرِهِ ذَا أَوْ بَدُّلُهُ قُلْ مَا بَكُونَ لِمِيانُ أَبْدِلُهُ مُوْتِلْقَاكُونَفُسِي أَنَا تَبُو الْخَصَالُو عَجَالَيَ لَيَ اَخَافَانْ عَصَينْ رَبِيعِ عَذَا بَعَوْمِ عَظِيهِ وَقُلُ لَوْ شَاءًاللَّهُ مَا تُلُونُهُ عَلَيْكُ وَكَرَّا وُرَبِّحُ بِهِ فَقُدُلِّيهُ فَيَلَمْ عُرْاً مَنْ قَبْلُهِ ا فَلَا تَعْقِلُونَا و فَكَ أَظُلُومَ عَنْ اللَّهُ مُتَ اْفَتَوَيْ عَلِيلًا لِهِ لَذِبَّ اللَّهِ كَذِبَّ اللَّهِ لَذِبَّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللّ المُحْرِيْفَةُ وَبَعْبُدُونَ مَنْدُفِي اللَّهِ مَا لَا يَضْتُرُعُ وَلَا ينفعه وَبَقُولُونَ هُنُولِاءِ سُفَعَادُ نَاعِيْدَ اللَّهِ قَالْ

بَالِكَةِ يَغُصِّلُ الرَّالَاتِ لِقَوْم بَّعُلَهُ فَاه اذَّ فِي اغْتِلُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ والنَّهَارِ وَمَا عَلَقَ اللَّهُ فِي السَّهَاتِ وَالْمَرْضَ كُمَّ يَا مَنْ لْقُوْهُ تَبَقَفُوهِ إِنَّالَانِكَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَاوَرَضُوا مِا كَيْوَةٍ الدُّنْبَاوَلَمْ مَا تُوابِهَاو آلدُبِي صُمْعَ اللَّهِ الْمَاعَافِلْهَا الدُّنْبَاوَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ لَيُعْكَ مَا وَيَعْهُ النَّا رَمِكُا وَايكُسِبُونَ و ازَّ الَّذِيزَ آَمِنُوا وَعَلَوْ الصَّالِمَ إِنَّ يَهُدِيهِ رَبُّهُ بِإِمَّانِهِ بَعْرِي مَعْتِهِ الإَنْهَارُ فِي مِنْكُونِ النَّعِيمِ و دَعْولَهِ فِي فِيهَا سَجُمَانَكَ اللُّهُ وَتَحِيَّنُهُ فِيهَاسَلُامُ وَاخِرُدُ عَوْبُهُ الْعَدِلَّةِ دَحَتِيْلُعُ لَمْ يَعْ وَلَوْ يُعِتَلُ اللَّهُ التَّاسِ الشَّتْرَاسُتُعُاهُ لَهُ بِالْخِبُرِ لَقَضِيَ الْبُعْمِ اَجَلَعْ فَنَذَرُوا الَّذِيخَ لَكَبْرِحِيَّ لِقَاءُنَا فِي طَغِيانِهِ يَهُمُونَ ٥ وَإِذَا مَسْمَ الْمُنْسَاهُ الْفِيرَ حَمَانَا لَحُنْبِهُ إَوْقَاعِدًا أَوْقَائِمًا قَالْمَالُسُفْنَاعَنُهُ ٥ ضْرَّةُ مَوَّكَ أَنْ لَمُ يَدُعْنُ آ يَكِضُرِّمِتَ لَهُ لَذَالَك

مَنَاعَ الْحَبْقِينَ الدُّنْبِ الْخُوَالِينَامِ جُونُمُ فَنَنْتَكُمْ مِمَ النَّهُ تَهُالُهُ الْمُ الْمُنَالُ الْحَبِلَيْ الدُّنْبَاكُمَا عِلَا الْمُنْاكُمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَانَ الأَنْغُ مِيَّا يَأْكُ أَلْالْتَاسُولَ لَأَنْعًا مُحَتَى اذَا أَخَذَتِ الْأَرْضِ فِي فَعْدُونَهَا وَأَذَّبِتَتْ وَعَلَيَّاهُ اَعْلَهُا أَنَّهُ قَادِ رُونَ عَلِيهُا أَنَّاهَا أَمْنَا لَيْلًا أَوْنَهَالًا فَعَالْنَاهَا حَسِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغَيَّ بِالْأَوْسِ لَذَلِكَ إِنَّا الأَيانَ الْعَقِمِ يَتَعَلَّمُونَهُ وَاللَّهُ يَدُعُوا الْجَوْآرِ السَّالَمِ، وَيَعْدِي مَنْ بَيْسَكُ إِلَيْصِ رَاطِيمْ سُنتَقِيعِهِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا كُسْبَ وَذِبَادَةُ وَكُلْبِعِفَ وَجُوعَهُ قَتَرُ وَكَادِ لَّهُ اوْ لَيْكَ أَعْمَانُ الْجُنَّةِ فَيْ فِيهَاخَا لِدُوْنَهُ وَ الَّذِيَّ كَسَبُوا السَّبِئُ أَنْ جَنَّ وَسَبَيَّةٍ مِنْ لِهَا وَتَرْهَفُهُ وَلَّهُ مَا لَهُم مَّنَ اللَّهِ فِي عَامِم مَا مَثَا اغْنِسَيَنُ وَنُوهُ فَعَلَيْنَ الكيل مظلما وليقف أمعاب التاريفي فيقاغالدف أَتَّبِ عُوْنَ ٱلَّهُ بِمَا لَهُ بِعَنْ لَهُ فِي الشَّمَانَ وَكِلْ إِلَّا فَيَسْجُ نَهُوتُعَالِكَ عَمَّا يُشْرِكُونَه ومَّكَانَ النَّاسُ الْكَالْمَةُ قَامِدًا فَاخْتَكَفُوا وَلَا كُلِّهَ أَسْمَقَ الْسَعَدُ عَبْدَ الْقَعْيَ يَنْهُا فِهَا فِيهِ يَخْتُ لِفُونَهِ وَيَغُولُونَ أُولِا أَنْ لَحَلَيْهِ آيَةُ مَنْ أَيَّهِ فَقُلْ إِنَّا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِنُوا الْجِتْعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِينَ وَإِذَا إِذَ قَالَا لَنَّاسَ مَهُمَّا لَيْ إِعْدِضَرَّاءَ مَسَّتَغُ إِذَا لَا مَكْنُ فِي إِلَا تِنَا قُولُ لِلَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا أَةً رُسُلِّنَا يَكُفُونَهُ مَا تَهُكُرُونَهُ وَ فُوَالَهُ فِيسَبِيِّلُ فِي الْكِرْمَةُ وَالْكِرْمَةُ الْكَرْمَةُ الْكَرْمَةُ الْكَرْمَةُ فِ الْفَالْدِ وَجُدِيْنَ مَ مِن مِ مَلِيمَ مَلْبَدِيْ وَقَرْدُوا بِهَا حَلْمَ نَهَالِيْ عَامِونَا وَمِاءُ عَنْ الْمُؤْجِ أُمَّ كُمَّا مِكَانِ وَظَنُواً آبَقُ الْمِيطَكُ بِهِ ۚ حَفُواللَّهُ مَخْلِصِينَ لَهُ الدِّبَى لَيْنَ الْجُيْنَامُ فَعُلِمِهِ لَنُونَ مَن اللَّهُ إِكْرِبُهِ فَلَمَّ الَّهُ إِذَاهُمْ مَنْفُونَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رْفِيغِيْرِ الْحَقِّ هِيَّا يَهُمُّا النَّاسُ الْمَا الْمَاسُولَ مَثَا بَغُيْهُمُ عُلِيَانُهُمْ الْمَاسُلُونُ

منناع

مَّ يُعَيْدِهِ إِلَيْ الْمِنْ فَاللَّهُ يَهُدِي الْحَيِّا آهَنُ يَهُدِي إِلَيْقِ، أَحْقَاأَةُ يُبَيِّعُ أَمَّنَ كُلِي مَرِيكِ الْآانُ يَهْمُوا فَالْمُ لَبِينَ عَلَيْ وَمَا بَشَتِهُ اللَّهُ عَجْ إِلَّا ظَنَّ النَّالِكَ النَّالِيَعْنِي مِزَلْكِقًا عَيْثًا إِنَّالَّهُ عَلِيمٌ مُمَّا بِفُعَلَوْنَهِ وَمَلَىٰ مَ لَذَالْقُرْانَ أَنْ يَفْتَوْفِ يُ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِبِقَ الَّذِي بَيْنَ يَدِيْهِ وَتَفْصِيلَ الكِتَابِ لَارْبِبَ فِيهِ مِنْ قِبِ الْعَالَمِينَ • آمُبِيَعُولُهُ أَفْتَوْلُهُ . قُلُفا نُوْ بِسُورِين مِّنْالَ و أَدْفُوا مَزَ اسْتَطَعْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلَنْ صَادِقِينَ و بَالْ لَذَبُوا مَالْ يَحْيِظُول مِلْ وَلَمَّا عَلَّ نَهُ تَاْوِبُلُهُ لَدُلِكَ لَدَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلَهِ فَأَنظُرَيْفَهُ كُأْهَ عَافِيَةُ ٱلظَّالَ لِلْيَ ٥ وَمِنْفِي مَرَ فِي مِنْفِي مَّغَ لَا يُؤْمِنَ بِهِ وَرَبُلُكُ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنَّالَا فِلْكُ فَقَلُ لِي مَلِيهِ وَلَهُ عَلَيْهِ إِنَّتُمْ بَرِيعُونَ مِمَّا عَلَ وَانَا بَرَقِّ يَّانَةُ لَكُ وَمِنْهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَيَوْمَ خَشْرُحُ جَمِيعًا مَا يُنفُولُ لِلَّذِينَ اشْرَفُ مَمَّ لَا نَكُو أَنْنَهُ وَنَا رُكَا وَكُو الْفَرَ يَكُنَّا يَنْهَا وَقَالَ مَنْرَكَا وَفَا مَاكُنَّا آبَانَا تَعْبُدُونَ مَنَا يَجَالِلَهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم إِنَّ كُنَّا عَرَ عَبِيادً إِنَّ لَهُ كُمَّا فِلْبِنَ وَهُنَا لِلَّكَ تَبُلُوا كُلُّ نَفْسِ مِّكَ إُسْكَفَتْ وَرُدُوْ إِلَى اللَّهِ مَوْ لَهُمْ الْكَفَّ وَصَلَّعَنَّهُمْ مَا كَافَابِفَانُونَهُ وَفَالْعَنْ بُرْدُكُمْ مِنَ السَّمَادُ وَالْمَرْضِيْهُ اتَّخَ بُهُ الْفُ السَّهْجُ وَٱلْمَ بْصَارُ وَمَنْ يَخْرُجُ ٱلْحَبِيِّ مِنْ المَيْنَ وَبُرْخُ الْمَيْنَ مِنَالِمَ وَمَنْ يَدَيِّ الْمُرْهَ فَسَيَقُولُونَ الَّهُ فَقُلْ الْهَلَّ تَتَّقَفُّ ٥ فَذَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّهُ الْمَقَ فَأَذَا بَعُدُ الْمَقِي إِلَّا الصَّلَا لَ فَأَيَّ تَصْرُونَا ، لَذَلِكُ مَقَنْ كُلُّهُ رَبِّكُ عَلِمَ الَّذِي فَسَفُوا أَفَوْ لِمُؤْمِنُونَ قَالْعَالْ مَنْ شُرِكًا عِلَى مُعَنَّ يَبِدَوُ الْخَافَ نُعَ يَعِيدُهُ قَالَكُه يَبْدَوُ الْخَلْقَ أَمْ يَعْبِدُهُ فَا بَيْ وَفَكُونَ وَ فَالْعَلْ مُنْ كَا أَبْلَمْ تة

سَنَغُولُهُ وَنُوَ فِبَلَ لِلَّذِينَ ظَلَهُ ذُوفَى عَذَابَ الْخُالِدِهِ ۖ إِلَّهُ جُزُونَ الْأَمَالَنَّةُ تَكْسُبُونَا وَيَسْتَنْبُونَا وَالْمَالِثَانَ مَقَاهُو قُالِهِ وَرَبِّي إِنَّهُ لَكُنَّ وَمَا أَنْتُ يُمْ عِنِي وَلَى آهَ ه كُوْلِنَفْسِوظَ لَهِ عَلَيْ الْمُرْفِي لِمَ فَتَدَنَّ بِهِ وَاسْتُحَالَتُهَا لِنَا ذَوْ الْعَذَابَ وَقَضِيَ بَيْنَهُ وَالْكَنْظِ فَالْمَسْطِ فَ وُلْايظُهُونَهُ وَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ مَافِ الدُّهُوانِ وَالاَّرْهُ الْكَانَّةُ وَعُدَالَّاهِ مَنْ وَلَكِيَّ النَّرْفِ لِايَعْلَمْهُ وَهُوجِي وَيْمِينَ وَالْبُهِ تَرْجُعُونَا و بَاعَتُهُا النَّاسُ فَدُ عَلَمْ أَوْعَظَةً ، مَنْ قُرْبِهِ وَسَفَاهُ مُلَافِ الصَّدُورِ وَهُدِجُ وَرَجْمَةُ لَلْقَ مِنِينَ \* قَالْمِغَضْ لِاللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَالْبَقْرَفُواهُو خَيْرُ عِلَا يَجْعُونَهُ قُلْ أَرَايُنْ مُ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لَلَّمْ مَنْ يَدْفِي فَعَلْنُوْ مِنْهُ مَرَامًا وَعَلَاكًا قَالَ اللهُ ازِنَالُوْ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ تَفْتُرُونَ وَمَاظَنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَجِ اللَّهِ ٱللَّذِبَ بِعُمَّ الْقَيْمَ وَكُولُ وَالْمُ يَعْقِلْنَاهُ وَمِنْهُمْ مَّنَيْنَظُلُ اللَّهُ اَفَانْتَ نَهُدِهِ الهي وَوْمَا وَلا يُبْصِرُونِهِ إِنَّهِ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ سَيْعً فَد وَلَكَنَّ النَّاسَ انْفُسُمَةٍ يَظْلُمُهُ وَوَقِعَ يَعْشُرُهُ كَأَهُ لَوْهُ يَلْبَنْهَا لَاسَلَعَهُ مَنَ النَّهَارِيَتِعَادَفَيْ يَبْنُهُ قَدْسِنَ الذبي كَذَبُو بِلِقَاعِ اللَّهِ وَمَكَمَّا فَيْ مَهُتَدِينَ مُوَامًّا نُرْتَبَكِ بَعْغِ النَّفِي نَعِدُ فَيْ الْوَنْتَوَفَّيْنَكُ فَالْبَنَا مَرْجِعُهُ ثُمَّ اللَّهُ عَهِيدُ عَلِي مَا يَفْعَلُفَ وَكُلِّ الْمَا يُعَلِّ وَسُولٌ فَأَنَا جَلَّا رَفَّ لُهُ فَضِي مَيْنَهُ بِالْفِيسِطِ وَوْ لِانْظَالَ الْهُ وَيَعْلَلْ مَنَّ هَذَا الْعَقْدُ إِنَّ لَنْنَ صَادِقِينَ وَفَالْكَامُ الْمَالُ عَلَيْ عَلَيْكَامُ وَلَانَغُمَّ اللَّهَ اللَّهُ لِكُلِّ الْمَاعَلُهُ اللَّهُ لِكُلِّ الْمَنْ إِلَّا خَالَا إِذَا جَاكُم اَجَافُهُ فَالْ سِنتُ إِفْرُونَ سَاعَةً وَكَاسِيتَقُدِهُ فَاهُ قَالَ ثَابَتُ انْ أَيْكُمُ عَذَا بُهُ بَيَاتًا أَوْنَهَا رَأَمَّا فَابِنَعْفُا مِنْهُ الْجُرِيْوَنَهُ أَنْمُ إِذَامَا وَقَعُ آمَنَهُ بِهِ الْأِنْ وَقَدَلْنَمْ إِنَّهِ

نس**تع**لی

127

50

المكون

المناعة عو العنب الدمافي السَمَان ومَافِ الكَرْفِ الْمُ عَنْدَالُ مَنْ عَنْ اللَّهُ مَا لا تَعْلَى عَلْمِ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمْ فَ وَاللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ وَقُل إِنَّ الَّذِينَ يَغُمُّونَ عَلَى الَّذِي لَا يَكُوا لَكُونَ كُلُّ فِي فَيْ فَا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ال نُعْ إِلَيْنَا مَرْجُعُهُمْ ثُوَّ نَذِيفُهُمُ الْمَدَابَ الشَّديدَ مَاكَافًا يَكُفُونُهُ وَأَتُلُو لَيُهُمْ نَبَّ نَحْ إِذْ قَالَ لِفَوْمِهُ يَا قَوْمِ أَنَّكَا وَ لَبُرْعَلِيكُمْ مُقَالِي وَتَذْ كُيرِي بْآيانِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَقَ كَالْسْفَا مُوعُواً أُمْرَةً وَعُمْرِكَاءَةً فَوْ عَلَيْكُنْ الْمُرَّةُ عَلَيْدً عَيْنَةً الْخُافْضُوا لِجَدَوَلا تَنْظِرُونِهِ فَانْ تَوَكَّيْعٌ فَأَسْكُمْ مَوْ أَجْمِيا وْأَجْرِبُ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ وَأَمْرِثُ أَوْاللَّهُ مِنْ المُسْلِمِينَ وَالْدِّوْلُ فَجَيْنًا وَمَنْ مَعَ فَ فِيلِفَا وَمَعْفَا خَلاقِهَ وَاغُرُفُنْا الَّذِينَ لَذَّبُوا بِآياً تِنَا فَأَنْظِرْ كِنَّ كَاهُ عَا قَهِ لَهُ الْمُنْذَدِينَا هُنُةً بَعَنْنَا مِنْ يَعْدِ إِرْسُلا الْجَقَعْ فَيَهُ فَكِهُ وَأَفْخُ بِالْبَيْنَانِ فَمَاكَمَا فَالِبُونِينِ إِمَالَدَ فَابِدِهِ عَنْ قَبْلُ

إِنَّالَّهُ لَذُوْ فَضْ لِعَلَمُ النَّاسِ وَلِكَنَّ ٱلنَّوْعَ لِمَ النَّاسِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ومَا تَكُونُ فِي سَكُونِ وَمَا مَنْ فُلْ مِنْ فَ فُرْ الْنِهِ لَوْنَ مِنْ عَلَىٰ لَا لَتَاعَلَيْكُمْ شَهُود الله الْمُعْنِينَ فِيهِ وَمَا يُعْنِي عَنُ دُتِلِعَ فِي مَنْ فَالِ ذَتَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْفَرَ عِنْ ذَلَا عَ قَالَلْهُ لِلَّهِ إِلَّا فِي كُمَّاكِ مَّهِ بِينِ ۚ ٱلْمَا أَهُ الْفَلْمَا الله لاخوفاعا في ولافي بحرفة والذي المنوا وكافاتيق طُهُ النُّسْكَ فِي لَهُ مِنْ الدُّنْبَا وَفِي الْآخِرَة لَا تَبْدِ بَلَكُمْ لِمَا يَالُّهِ ذَلِكَ عُوالْفُوذُ الْعَظِيمُ هُولايَعْنَلْكَ تَوْعُم انَّ العِنَّةَ لِلَّهِ مَيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْمَالَةَ اللَّهِ مَنْ فِي السَّهُوَانِ وَمَ فَيُلِادِ فِي وَمَا يَشَهُ الَّذِي يَدْفَى مَوْدُونِ اللَّهِ عَمَى الْمَا مَانَيْتَ عِنْ اللَّهِ الْقَلَّ وَاهُ فُوالَّا يَخْرُفُهُ • صُو الذَّبَ مَعَلَاكُو اللَّيْلَ لِنَسَانُوا فِيهُ وَاللَّهِ لَوْسُمِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا انَّهِ خَالَا تَخَذَ اللَّهُ وَلَيْ مِنْهُمْ مَنْهُ وَالْلَا الْخَذَ اللَّهُ وَلَداً

سيعانه

أَمَنَهُ بِاللَّهِ فَعَالَبِهِ تَوْكَلُوا إِن لَنْتُ مُسُلِمِينَ هُ فَعَالُوا عَلَيْكُ الْوَتُكُلُّنَا دَبِّنَا لَا يَجْعَلْنَا فَيْنَةً لَّالْفَقْمُ الظَّالِمِينَ هُوَجَّنَا برَجْ يَنَدُ مِنَا لَغَنْمُ الْعَافِينَ هُ وَاوْ حَبِينَ الْمِافِقِ وَآهِ خِيدِ اذُ نَبُو اللَّهُ وَمِهُما مِصْرَيْهُونا وَاجْعَلُوا بَيُونَكُم قَيْلَةً قَا فِهِ فَا لَصَّلُونَ وَسَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ ٥ وَقَالَ مُسْتَىٰ دَنَبَا إِنَّا النَّبْ فَغُونَ وَمَلَهُ وَبِنَدُ وَاللَّهِ اللَّهِ الْحَيْفَةِ الدُّنْيَا رَّبَا لَيْضِلُوْعَ يَسِيبِهِ الْهُ رَبِّنَا الْمُسْوِعَلِ الْمُواطِيعُ وأَشْدُهُ عَلَمْ فَلُوبِ فَلَا يَوْسُوا حَتَّى يَرَوْاالْهَذَابَ اللَّهِ الْمَهُ قَالَ قَدْ أَجِيبَنْ حَعُونَكُمْ فَأَسْنَقِهِمَّا وَكَاتَثَبِعَانِّهِ ٥٠ سَبِيلَ الذِي لَايَعْلُونَ ، وَجَاوُذُنَا بَينِي اسْرَاقُلَ الْعَرْجَ فَأَنْبُعُهُ فِي فَيْ وَجَنُودَهُ بَغُياً وَعَدُوا حَتَّى أَذًا وَد لَهُ الْفَرَقَ قَالَ الْمَنْ لَنَهُ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه بَنُوْا شِرَائِبَلُ وَإِنَا مِنَا مُسْلِمِينَ ۚ وَأَلَانَ وَقَدْعَصَبْتَ كَذَلِكُ نَطِيعُ عَلَى قَلْفِ الْمُنتَدِينَ وَتَوْبَعَ الْمُؤْمِعُ فَيْ الْمُؤْمِعُ وَفَيْ وَعَارُونَا إِلَى فَعُونَا وَمَلا شِهِ بِٱلْآتِيا فَأَسْتِكُبرُوا وَكُافًا وَّمَا مِجْمِينَاهُ فَالْهَاجِلَاءَ هُو الْكُفِّلْ مِنْ عِنْدِينَا قَالُوْلُ اتَّالَهَذَا • لَسِعُرَةُ بِينَ وَالْمُوسَكِياً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ آيَا جَلَاء كُرْ أَسْعُرُهُ مَا وَلَا يُفِطِ أَالسَّا حِرْفِنَاهُ فَالْوَا جَيْتَنَا لِتَلْفِيَّنَا لَمِّ الْمَتَاعَمَّ وَجَدَّنَا عَلَيْ فِالْإَعْمَاوَتَكُنَّ لَكُمْ أَالْكِبْرِيَّاء فِي الْمَضِوَمِا عَنْ لَكُما مِثْوَمِنِينَاهُ وَقَالَ فِرْعَوْنُا أَعْتُونِي بِكُلِسَاهِ عَلِيمٍ ، فَأَمَّا جَاعَ السَّغَرَةُ قَالَهُمْ مُوْتِيَ الْفُوا بَأَ الْنَوْمَ الْفُونَهُ فَأَلَا ا اَلْعَوْافَالَ مُوسَى مَامِينُنَ إِنَالَكُهُ سَيْبُطِلُهُ وَاللَّهُ لَانِصْلِ عَكَلُ الْمُفْسِدِينَ ، وَيَحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكُلِّمَا يه وَلَوْرَةِ أَلْمُرْمُونَهُ فَالْبَيْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُونِيَّةُ مَنْ قَوْمِيةُ عَلِيَ خَيْنِ مَنْ فَعُونُهُ وَمَلَا يَهُمْ أَنْ يَفْتَنِهُ وَأَةً فُوعَنْ كَالِ فِيْ لِلاَّنْ فِي اللهِ أَلْسُونِينَ مَوْفَالَ مُعْتَى بَاقَوْم أَهَ لَنْهُ

آمنتخ

129

اَنْ وَهُمَا اللّهِ وَيَحُمُ الرَّاسِ عَلَى اللّهِ وَيَحُمُ الرَّاسِ عَلَى الّذِي اللّهِ وَيَحُمُ الرَّاسِ عَلَى الّذِي اللّهِ وَيَحُمُ الرَّاسِ عَلَى الْمَا اللّهِ وَيَحُمُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

وَانْ بُرْدُكَ يَخِيرُ فَأُولَا أَوْلِعَضَّالِهِ يصْيِبْنِهِ مَعْنَشَاكُ

قَبْلُولَنْ عَنَا لَكُفْسِدِينَ وَالْيَقِيمُ نَجْيِلَ عِيبَدَيْكَ لَتَلُونَهُ إِنَّ خُلُفَكَ آيِهُ وَإِنَّ لَيْهِر آمِنَ التَّاسِ عَنْ آياً تِنا لَعَا فِلْهُ وَلَفَدُ بَوَا مُنَابِينِي اسْرَاعِيلَ مُبَوِّعاً صِدْقِ وَدَنَهُ عَامِهُ مِّزَالطِّيبَانِ مَا أَخْتَنَا فَوْاحَيًّا جَاءَفُ الْعِلْمُ إِنَّا دَبُّكَ يَقْفِي بَيْنُهُمْ بِوْمَ الْقِيمَةِ فِهَاكُما وَافِيهِ يَخْتَافِفُهُ وَاهَلُنْتَ فِي سُلِيهِ يَمَّا أَنْزُنْكَ آيَيْكَ فَسُفَالِلَذِينَ يَعْمَرُ فَنَ الكَتَابَيْنِ فَبُالِكَ لَقَدْمِاءً كَوَ لَلَقَ مَنْ رَبِّكَ فَالْ تَلْوَنَا مَنْ الْمُقَرِّبَ وَلَمَ تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِٱيَّاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ لَكَ سِيَّهُ إِنَّا الَّذِينَ حَقَّتْ عَلِيعُ كُلِّلَةً رُبِّلِكَ لَا يُؤْمِنُونَا وَلَوْجَاءَ تَهُم الْمَالِيَةِ عَتَى رَوْالْعَذَابَ الْمَلِيمِ، فَلَوْ لَكَ انْتُ وَيْدُونُ أَمَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهُا إِلَّا فَوْمَ بِونْسَى لِمَا آمَنُوا كَثَفْنَا عَنْهُ عَذَابَ لَكُنهِ فِي لِحَيْوةِ الدُّنيَّاوَ مَتَعَنَّاهُ الْرَجينِ وَلَوْشَاءُ رَتُلُو كُمَّنَ مَنْ فِي المَنْ عَنْ فَي المَنْ عَلَيْهُ مَ عِلَا أَفَا

نىن

دِنْ قَهَا وَ يَعْلَمُ مُسْتَغَرَّعَا وَمُسْتَوْ دَعَهَا كُلَّا فِي كِيَابِ مُبِينَ وَهُوَ ٱلْذِي خَلَقَ السَّهُوَاتِ وَٱلْأَنْ فَ فِي سَنَّةَ إِيَّامٍ وَكَأَنَّ مُرَّا شُهْ عَلِيَا لِمَا يَكُولُونُ اللَّهِ احْسَنَ عَمَا اللَّهِ وَلَيْ قُلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه مَبْعُونُهُ مِنْ مَعْدِ الْمُوْتِ لِيَعُولَنَ الَّذِينَاكَفَى الْهُ هَذَا إِلَّا يَعْرُلُ مبينًا ولَيْ أَخَرُنَا عَنُهُمُ الْمَذَابَ إِلَيْ لَمَّةٍ مَوْدُودَةٍ لَيَقُو لَنَّ مَا يَعْبُسُلُهُ اللَّهِ مِ يَلْ بِيعِهُ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَمَا فَ بِعِجْ مَا كَمَا فَهُ بِهِ يَعْتُكُونُهُ وَ لَيْنُ ا زَقْنَا الدِنْسَانَ مِتَارَمَهُ نُحْ نَزَعْنَا هَامِنْهُ إِنَّهُ لَبِئُوسَى كَفُونُ وَلَهِيْ اَذَقْنَاهُ نَهُا عَ بَعْدُ صَرَّاءَ سَتَنْهُ لِبَعُولَنَّ ذَهَبَ السَّبِعَانَ عَنِّي إِنَّهُ لَفَحَ فَغُورٌ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَ لَوْ الصَّالِكَاتِ الْوَالْفَكَ طَهُ مَغْفِرَةُ وَ أَجْرُ لِكِيرُهُ فَلَعَالَكَ نَادِكُ بَعْضَ مَانِعِي الْبُلْكُ وصَالِيقٌ بِهِ صَدُدُلُوانَا يَعُولُوا أَوْكُمُ انْ لَعَلَيْهِ كَنْ أُوْجَاء مَعَهُ مَلَكُ إِنَّا أَنْتُ نَذِيرُ وَاللَّهُ عَلَيْكِ

مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَفُولِ الرِّيمُ اللَّهِ عَلَى اللَّاسَ قَالَمَا المَّاسَ قَالَمَا المَّا الْحَقَامِ أَنْ إِنْ الْمُعَدِّدِ فَا مَنَا يَهُتَدِهِ لِنَفْسِهِ وَمَنْضَلِّ فَا مَّايِغَيْلُوَكَيْهُا ومَا إِنَّاعَكَيْهُ بِوَكِيلِهِ وَاتَبَعْ مَا يُوخِي اللُّهُ وأَصْبِرُ حَقَّا بَحُهُ اللَّهُ وَهُوَ خَبُرُ لَكَاكِيمِينًا سورة عود مال: ﴿ اللهِ اللَّهِ الرجيتاب المَلِيَّ الْمَاتُهُ فَخُ فَصِّالُ عَ لَا يُحَالِمُ خَبِيرٍهِ ٱلْاَتَعْبُدُوا إِلَا اللَّهُ إِنَّتِي لَكُوْمَنِهُ نَذِيرُ وَبَشَيِرٌهُ وَ أَوْ إِسْتَغْفِرُوا رَبُّحُ ثُمَّ تَوْبُوا لِيهُ يُتَّعِلُ مِتَّا عَالْحَسَمًا إَلِيَاجَ إِسْمَيٌّ وَيَؤْذِ لَا زِي فَضْ إِفَضْالَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا هِ فَانِيَّ اَخَافَ عَلَيْكُمْ عُذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍهِ الْجِالَّلَيْ مَرْجِعَلْ فُو عَلِي عَلِي عَلِي عَدِيرَهُ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَنْنُونَ صَدُورَعُ يَسْتَعْفُوا مِنْهُ اللَّحِينَ بَسْتَغُشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلُمْ مَالْسِرَوْهُ وَمَايِفُلْوْنَا نَهُ عَلِيْمُ بِمَانِ الصَّدُودِ وَمَامِثُ حَ أَبَّةٍ فِي أَلِمَ نُضِ لِلَّا عَلَيْالُهِ

40)=

£".

3.

البِينَ هَ ٱلْذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ لَلَّهِ وَيَبْغُونَهَ اعِمَا عَمْ بالآخرة عن كافرفك ها وليكاف ويكونوا معنى في المانين وَمَا كَانَ طَعْجُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ اوْلِيَّاءُ يَضَاعَهُ هُواْ ٥ الْعَذَابُ مَكَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعُ وَمَاكَمَا فُوا يُبْصِرُونَهُ اوليَّكُ الذِبَ حَسِرُوا انفسهُ وَصَرِّعَتْهُ مِلْكَا نَوْ بِغَتُونُهُ لَاجَرُمُ اللَّهِ فِي الْآخِرَةُ عِنْ الْمَالَةُ عِنْ الْمَالَةِ فِي الْمَنْ وَعَلْ العَمْالِكَانِ وَاخْبَتُوا لِحَكِيَّةُ وَاوْلِيْكُ اصْحَابُ الْجَنَّةِ فَمْ فبَهَاخَا لِدُونَه مَنَالُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْاَهْبَ وَالْمَصِّ وَالْبَصِيرِ واَلسَّهِ وَالسَّنَّو بَانِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ سَالْهَا وَعَا إِلَى تَعْمِوا نِي لَكُونَذِيرُ مِنْ إِنَّ الْمُ الْمَا تَعْبِدُوا الله الله الله الله الما الله علم عَذَا بَا يَعْمِ الله و فَقَالَ الْمُلاءُ الَّذِيْ كَفَرُواْ مِنْ فَوْمِهِ مَا ثَرَالِكَ إِلَّا سَّمْرً مِنْ النَاوَمَا مَنْ الْكَ اتَبَعَلَا لَا الَّذِينَ فُهُ اوَا ذِلْنَا بَادِي الْأَفِي وَمَا زَيْ الْمَ

شَيْ وَكِيلُ اوْ يَعَوْلُهُ ا فَتَرَيْدُ قَالُ فَأَنَا بِعَشْرِ سُوَدٍ مِنْلِهِ مَفْتَرَبَانِ وَادْعُوا مَزاسْتَ طَعْنَهُ مَنْ دَوْيِ اللَّهِ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقَيِّهُ فَأَنْهُ بُسَنْتُعِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلُوا أَمَّا انْزِلَ بِعِلْجِ اللَّهِ وَآنَ لَا إِلَّهُ المُعْوَفَهَا أَنْتُهُ مُسُلِكُنَّهُ مِنْ كَانَ يُريدُ الْمَلِيدَةُ الدُّنْيَاقَ ذينَتَهَا فُوقَ الَيْهِمْ أَعُمَا هُمْ فِيهَا لَمُنْخُسُفَ اوْ أَيْكَاءَ اللَّهِ لَيْسَ هُو فِي لِلْآخِرَةِ إِلَّالنَّالْ وَحَبِطَ مَاصَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِ إِمْ كُنَافَ يَوْ الْوَنَاهُ أَفَىٰ كَانَ عَلَمَ يَتِنَةٍ مُزْدَيِّةٍ ٥ وَيَتْلُونُ سُمَا مِوْدُمِنْ فُومَنْ قَبْلُهِ كِتَابُ مُوسِيَ مَاماً وَرَحْمَةُ الْوَلْمِكُونِ فَيْ مِنْونَا بِيهِ وَمَنْ بَكُونَ بِهِ مِنَا لُمَعْزَابِهِ فَالنَّادُ مُوعِدُهُ فَلَا تَلْعُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ أَلَكُ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكِيَّ النَّذَ النَّامِ لَا يُعْمِنُنَا ٥ وَمَنْ اَظُلُم مَّتِي اْفتَرَجَعَلَى ٥ اللَّهِ كَذِبا أَ وُلِيُعْكَ يَعْضُونَا عَلَمَ لَيْتُهُمْ وَيَقُولُ الْمَشْهَاهُ وْصَنُولاَهِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ عَلَى يَبِّعِ الْمَلْمُنَةُ اللَّهِ عَلَى النَّالَ

تَرْجَعُونَهُ ١٥ مُ بَعُولُونَ ١ فَتَرَيْهُ قُلُ إِنِا فَتَرَيْثُهُ فَعَلَيَّ أَجْرًا وَأَنَابِرَيْ عَمَّا عَرْمُونَهُ وَأُوعِي إِلَّافِحِ آتَّهُ لَنْ يُومِيَ الْمَافِحِ آتَهُ لَنْ يُومِيَ الْمَا مَنْ قُولُكُ اللَّهُ فَا أَمَّ فَلا تَبْتَشِي مِكْمَا نَوْ اَبِفَعَلْوْنَ وَهُ وأصنع الفالك بأغينناو وحيناولا فكاطبي في الَّذِينَ ظَلَهُوا اِنْهُ إِنَّهُ خُرْقِيْنَ ، وَيَصْنَعُ الْفُلْاءَ وَكَلَّهُا اسْلَ عَلَيْهِ مَلَاء مُنْ قَوْمِهِ عَجِرُه امينه قَالَ إِنْ سَعَوْلِهِمّا فَا تَاسَعُ إِنْ لَكُم كُما شَعْرُونَ وَفَسُوفَ تَعْلَمُونَ وَفَي وَالْمَا فَا مَنْ يَأْ نَصِهِ عَذَابُ يَخْزِمِ وَكِي آعَالُهُ وعَذَابُ مُفِيحٌ وتَيَّ إِذَاجًاءً أَمْرُنَا وَفَادُ الْسَنَّوْ لَـ قَالَهُ الْمِهْ فِيهَامِيْ كُلِّ ذَوْجَيْنَ انْنَايْنِ وَ أَهُمُ إِلَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَقْلُومَ الْمَا الْمَعْلَ وَمَا آمَا ومَا أَمَنَ مَوَةً إِلَّا قَلِيلُ وَقَالَ أُرَكُبُوا فِيهَا لِشِمِ اللَّهِ مَخْيِهُ وَمُرْسَبِهَا إِنَّانَ بِي لَفَقُولُ رَحِيجٌ ، وَهِي تَجْرِهِ بِهِم فِي مَوْجٍ كَأْلِحُمُ الْحَوْنَا دَاعِ فَحُ أَبِنَهُ وَكَانَ فِي

عَلَيْنَاهِ فَضْ لِ بَلْ نَظْتُكُ ثُمَّا ذِيبِيَهُ قَالَ بَافَقُ مِ آرَايَتُ إِنَّالَتُ عَلَيْ سِنَةٍ مِنْ رَبِقِ وَ إِنَانِي رَجْنَةً مِنْ عِنْدِهِ فَوْ يَنْ عَلَيْكُمْ ٱلْنُولَهُ الْمُوعَاوَا نَتُهُ عَلَا كَارِعُونَهُ وَيَاقُومُ لَا أَسْعَلْكُمْ مَ عَلَيْهِ مَا لَكُ إِنَّ أَجْرِهِ اللَّهِ عَلِي لَكُهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلذِينَ آمَنًا إِنَّهُ مِلْ قُلْ رَبِّعُ وَلَّذِي زَيْحٌ قَمَّ جَهُدُنَ وَإِلَّقُ مِنْ بَنْصُ فِي شَالَكِ انْطَرَدُ تُفْحُ افَلاَ تَذَكَّرُونَهُ وَلاَ قُلْلَمْ عَيْدِهِ خَزَا بِي اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْعَبْدِ وَكَا اَفُولَ ا فِي مَاكَ وَلَا اَقُولُ الَّذِي تَزُدرهِ إَعْيَنَكُمْ أَنَ يَؤُتِيهُ إِلَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمْ مِمَا فِي انْفُسِيعْمِ إِنِّي إِذًا لِمَنَّ الظَّالِمِينَ وَالَّهِ ا يَا فَحْ فَدْجَادَ لْتَنَافَأَلُثُونَ جِدَلَّنَا فَأَيْنَا مِمَا تَعَدِّنَا إِنَّ كُنْتُ مِنَ الْعَادِ قِينَ هَا لَا مَمَا يَانَيْكُمْ بِهِ اللَّهُ أَنْ سَامًا وَمَا أَنْتُ مِعْ زِنِّ وَكَانَيْفُولُونَ فَعِي أَوْ اَرَدُونَا أَنْ وَهُ انْصِحُ لَهُ أَنْكَانَا لَلْهُ يُرِيدُ أَهُ يَغُونِكُمْ هُوَ رَبُّمْ وَالْبِيْ

: ن**رجعو**نا 7

ين

عَذَابًا آيمُ وَالْكُ مِنْ أَنْكُو الْعَبْدِ فَحْدِيهَ الْمُلْكِ مَا كَنْ تَعْلَهُمُ الْنَدُ وَلَافَعُمْ الْحُدِهِ الْمُعْدِدِهِ إِنَّا الْمَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَوَالِّجِعَادِ آخَافُ هُودًا قَالَ بَاقَوْ اعبدوالله مَالَحُ مَنَا لَهِ عَيْدُهُ إِنَّ انْتُم اللَّهُ مَالَحُ مَنَا اللَّهِ عَيْدُهُ إِنَّ انْتُم اللَّهُ مَالَحُ مَنَا اللَّهِ عَيْدُهُ إِنَّ انْتُم اللَّهُ مَالَحُ مَنَّا اللَّهُ مَاللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ قَهُ إِلَّا سَمَّاكُ مُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَر اَفِلَا تَعْقِلُهُ وَبَا فَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ نُوْمُوا الْبِيهِ يرْسُول السَّهَاءَعَلِيكُ مُدْدَاكً وَيَزْدُكُ وَقُوَّةً الْيَافَقَ مَا اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاتَنُولُوا مِحْرِمِينَ ٥ قَالُوا يَامِعُولُ مَاجِئُتُنَا بَيْنَةٍ وَ مَا يَغُنْ بِتَادِكِي آلِطَ يَنْ اعْنَ فَوْلاَدٌ وَمَا يَعُنْ لَكُ مُؤْمِنِياً ا فَ تَعْوَلُ إِلَّا عُتَرَيْكَ بَعْضَ ٱلْمُنْ يَنَابِسُوعِ قَالَ إِنَّ اللَّهِ دُاللَّهُ وَاشْهُدُوا آنِيَّ بَرَيَّ مِنَّ السَّرِلْفَ وَمِنْ دُونِهِ فَكِيدُونَى جَهِيعًا نُحْ كَا تُنْظِرُونِ وَإِنِّ تَوَكَّالُكُ عَلَى اللهِ دَبِّي وَدَيِّهِ مُامِنْ وَابَّةِ إِلَّاهُ وَأَنْ الْمِنْ اللَّهُ وَابَّةِ إِلَّاهُ وَأَنْ اللَّهُ

مَعْدِ لِيَا بُنِيَّ الْكَبْ مَعَنَا وَ لَا تَكَنَّ مَعَ الْعَارِنِيَ هَ قَالَ ا سَادَى إِلَى جَبَالَ يَعْصِمْنِي مِنَا أَلِمَاءَ قَالَ لَاعَامِيحُ أَيْوُ مَ مِنَامُ اللَّهِ إِلَّامَىٰ تَدْمُ وَمَالَ بَيْنَهُمُ الْمُوجُ فَكَاهُمِيَ المُفْرَقِينَه وَقِيلَ إِلَا يَعْنَ أُبِلَعِي مَاءَكِ وَبَاسَهَاءُ آفَّافِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَفَغِيَ الْمَرْ وَاسْتَوَتَا عَلَى الْحُودِي وَقِبِلَ بِعُدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَهِ وَنَادِي نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ مرتبالة البني سي اعلى وانَّ وَعُدَكَ الْحَقَّا وَانْتَ الْحَلَّ الْكَالَيْنَ وَقَالَ يَانُوخُ إِنَّهُ لَبْسَ مَا اَهُ الْعَالَةِ الْقَهُ مَ لَأُغَيْدُ صَالِح فَكَاتَسْغُلْنِ مَا لَبْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اتِّي أَعِظْكُ أَنَّ تَكُونَ مَزَلِكَ عِلْمِنَا وَالْرَبِ إِنِّهِ الْحُوذُ بِلَعَ أَنْ اسْتَالَكَ مَالُبْسَ لِي بِدِعِلْمُ وَ إِلَّا تَغْضِ لِي وَنَرْجَ فِيا لَيْ مِنَالُكُ سِرِينَ ، قِيلَ يَانُوخُ الْعَبْطُ بِسَكُلُ مِيِّنَا وَبَرَكَا فِيعَلَبْكَ وعَلَىٰ الْمِ مِنْ مَوَكَ وَ أَمْمُ سَلْمَيْمِهُمْ تُمْ يَمْسُهُمْ مِنَّا

يَاقَوْمُ اَدَايَجْنُ مُ الْفَاتُ عَلَىٰ بَيْنَدِ فَيْ دَيْ وَا تَا يَوْمِنْ لَهُ رَمْنَةً فَيَ يُنْصُرُ فِي مِزَالِكِهِ إِنْ عَصَيتُهُ فَاتَّزَيدُ وَنَفِي عَبْنَ تَخْسِيرٍهِ وَيَافَقُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آبَةً فَذَرُوعَا تَأْ فِي أَدْمِ لِللَّهِ وَكُلَّ مَسْتُوعَالِسُوعِ فَيَكُمْذُ لَمْ عَذَابُ وَيَبْ فَعَقْرُوهَافَقَالَ مَتَعُوافِي دَارِكُ ثُلَا نُهُ آيَامٍ ذَالْعَافُدُ غَيْرُمُلُدُوبِه فَلَمَّاجَاءُ أَمْرُنَا بَحَيَّبُ صَالِحًا وَٱلَّذِيَّا آمَنُوا مَعَهُ بُرَحَ فِي مِتَنْا وَمِنْ حِزْقِ يَوْمَبْ ذِانَّا دَبَّكُ مِفُوا الْقَوْمِ الْعَزِينُ وَ أَغَذَالَّذِي مَلْهُوا الْصَّبْعَةُ فَأَصْبَعُوا فِدِياً يَعْمُ جَامِينَ هَ كَأَنْ لَمْ يَعْنُوْفِيهَا أَلَّاإِنَّا تَهُودَ كَعَرُوا رَبُّهُمْ الابعدالمؤد وكقد جاء دسلنا براعيم بالبنا قَالْوَاسَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَهَا لَيْتَ اَنْ جَلَّاء بِعِيلِ مَنْ يِدِه مَلْمَادَا يُوايدِيعُ لاتَضِلْ إِلْمِهِ فَالْمِهِ نَصِحُ عُمْ هُ وَاوْمِسَى مِنْهُ مْنِيفَةٌ قَالَ لَا تَعْفُ إِنَّا أَدْسِلْمَا إِلَيْقُعْ

إِنَّارَ بِيَعَلَى إِلْمُ مُسْتَقِيحٍ وَفَا يُتَوَلِّكُ فَقَدْ أَبْلُعُنْكُمْ مَا أَرْسِالْ إِنْ إِلَكُمْ وَيَسْتَخُلُوا رَبِّي قَوْمًا غُبُرَكُ وَكَاتَضَّرُو نَهُ شَيْعًا إِذَ رَبِّ عَلَى كُلِ شَيْعٍ عِنْكُ وَلَمَّا عَلَا مَا أُمُّونًا ٥ عَجَيْنَاهُوداً وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بَرَحْ وَ مِنَّا وَتَجَيُّنَا فَعُ تَيْعَذَا بِعَلِيظٍ وَتَالَكُ عَادُ جَعَدُوا بَالِأَيْ رَبُّهُ وعَصَوا رسْلَهُ وَانْبَعُوا أَسْرَ كُلَّجَبَّا رِعَنيده واه وَأَنْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَمْنَةٌ وَبَوْمَ الْقِبَمَةِ الْمَالِقَ عَاداً كَعَرُواْ رَبُّهُ } ألا بُعُدًا لِعَادٍ قَوْمٍ عَوْدٍه وَالِّي فَهُودَ آغَاهُم صَالِماً قَالَ بَاقَوْمِ اعْبُدُو اللَّهُ مَالَّهُ مَنْ اللَّهِ عَبْرُهُ عَق ٥ أَنْنَكُ لَا ثُونَ الْأَرْضِ وَأَسْتُنْهَ لَمْ فِيهَا فَأَسْتَغْفُولُهُ ثُوَّ وَنُوْ اللَّهُ وَاتَّهُ دَيِقِ فَرِيبٌ عَجْبِثُ قَالُوْ بِأَصَالِحُ . فَدُلْنَا فِينَا مُرْجُلُوا كُفَّالُ مِعَذَا آتَنُهَا أَنَّ تَعْبُدُمَا يَعْبُدُ أَبَا وَأَنَا وَإِنَّنَا لِهِنَ شَلِيْدَ مِّيا نَدْعُونَا إِلَيْهِ مْرِيبِ قَالَ

3%.

لَنَافِي بَنَاتِكُ مِنْ حَقِّوا تَلْكِ لَتَعُكُمْ مَا نُزِيدُه قَالَ لَا أَنَّا لهِ بِمُ قَوْلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا دَيْدَ فَيْ يَصِلُوا لَيْدَ فَاسْرِ بِأَصْلِاءَ بِقَطْعٍ يَّنَا ٥٠ للَيْ إِن وَكَا بَلْتَفَيْكُ مِنْكُمْ أَحَدُ إِلَّا أُمُّوا تَكُوا تَهُ ١٠ مُصِيبُهُا مَا اصابه إِنَّ مَوْعِدُ عُوْ الصَّبْحِ الَّبْسَ الْعَبْمِ بِغُرِيبِ فَلَمَّا عَلَا الْمَا عَلَمُ الْمَعَلَّمُ الْمَا لِيهَا سَافِلُهَاه وَامْطُرْنَا فَلَيْهَا فِي الْرَبَّ مِنْ سِجِيلِ مَنْفُودِ مْسَوَّمَةً عِنْدُرَيِّكَ وَمَا فِي مِنَ الظَّالِ لِمِنَ سِعَيدٍ ، قَالِيَ مَدْبَى ، إَخَاهُ شَعَبُكُ قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُو اللَّهُ مَا لَكُمْ مُعَيْدًا لَكُ مَا لَكُمْ مُوْلِكُ غَيْرَةُ وَلَا تَتَقَصُوا الْمُكِبِّلَ وَالْمِيزَانَ إِنَّ الَّالِحُ بَخَيْرٍ وَإِنَّا مَانَ عَلَيْهُ عَذَابَ يَوْمِ مُعْيِطٍ هُ وَيَاقَعُمُ اَوْفُوا المكيكال والمبيزان بالقيسط ولا بتخيسها الناس أبياه وَكَاتَعْنَىٰ فِي إِلاَرْضِ مُغْسِدِينَ ٥ بَقَيَة اللَّهِ خَبْرُلُمْ

وْدَالْءِ الْحُقَ بَمْغُوبُ قَالَتْ بَاوَيْلَةًا عَ الدُو أَنَا عَجُدُ وَ لَقَذَا بَعْلَى سَبِعَا مَا مَ هَذَا لَئُمْ عَ يَجْدِيثُ قَالُا اَتَعِبَتِا مَنْ آمرالك ورجمن الكه وبركانه علبه أصل البي اته حَمِيدٌ عَجِيدُه فَلَمَا ذَعَمَا عَنْ ابْرَاهِيمَ الرَّفْعُ وَجَاءَتُهُ البشري يجاد لنافي فَقُ مِ لَا إِنَّا إِنَّ الْمِرْآمِدِيمَ كَلِيمُ آقًا " مَنْيِنَ وَيَا إِبْرَاهِيهُ آعُرِضْ عَنْ هَذَا اتَّهُ قَدْمَاءَ آمْل دَيْكَ وَانَّهُ ﴿ الْبَيْهِ عَذَا الْبَغْيُرُ مُرْدُودٍ ٥ وَلَمَّا لَا لَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عَنْ دُسُلُنَا وُطَّاسِيَّه بِهِمْ وَضَافَ بِعِهْ زَرْعَاقَةً لَ هَذَايَوْمُ عَصِيبُ وَجَاءَهُ فَوَمْ لَهُ يَعْجُونَا الْبُدِهُ وَمَوْ فَبُلْ لَمْ فَوا يَعْلَمُنَ ١٠ السَّبِعَاتِ قَالَ بَافَقُمْ مَعْتُولًا عِ بَنَا فِي هُنَّ أَمُّهُ لَكُمْ فَأَتَّقُوا الَّهَ وَلَا يُخْرُونِ فِي مَبْعِي البِّسَ مِنْكُو رَجُلْرَسْيِدُ وَقَالُو لَقَدْعَلِمَ عَالَىٰ لَقَدْعَلِمَ عَالَىٰ

طَهْرَيّاً إِنَّ رَبِّي مِا نَعْهَانَ يَحْبِطُ وقَبَا قُمْ اعْمَالُ عَلَيْ مَكَا نَتِكُمْ إِنِي عَامِلُ سُوْقَ تَعُلُونَ مَنْ عَلَيْ نِيهِ عَذَا بُالْتُخْوِيهِ وَمَنْ مُو كَاذِ بِالْقَادَ تَغِبُوا إِيَّ مَعَلَمُ رَقِيبُ وَ مَا مَا عَامَانُا بَحَتَيْنَا الْمُعَبِّدِ اللَّهِ إِنَّ الْمَنْوَامَوَهُ بِرَحْ يَوْمِيَّا وَأَخَذَى الَّهِا ظَلُوا الصَّبْعَةُ فَأَسْبِعُوا فِي دِبَادِ فِي جَاهِٰيِنَ هَ كَأَهُ لَمْ اللَّهِ يَغْنُوا فِيهَا أَلَا بِعُدا مُلَدِّينَ كَمَا بَعِدَتْ يُولُد وَ فَقَدْ أَنْ سَلْنَاهُ وَلَيْ إِلَيْ الْمِنْ الْمَالِينِ وَالْمِنْ فَرْعَ فَا وَمَلايِدٍ فَاتَبْقُوا أَمْرُ فِرْعَوْنَا وَمَا آمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشيدٍه بَنْفُدْم قَوْ مَهْ يَعْمَ ٱلْفِيْهَةِ فَأُوْرَةً فَهُ النَّارَ وَبَيْسَ الْوْرِدُ ٱلْمُونُودُ وَانَّبِعُوا فِي مَعْدِهِ لَعْنَةً وَبُومَ الْقِيمَةِ بِيُّسَ لِلرَّفْدُ الْمَنْ ذَلِعِيْ أَنْبَاءِ الْعَرَى نَفْصَ لْهُ عَلَيْكَ مِنْهَافَا بِحَ قَحَصِيدٌ قَمَاظَلُنَا حَهُ وَلَكِنْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ فَيَاهِ اَغْنَتْ عَنْهُ الْمُعَتَى ﴿ الَّتِي يَدْعُونَا مِنْ دُونِ الَّهِ مِنْ إِنْ لَنْتُوْمُ وْمَا إِنَّا عَلَيْكُ إِنْ عَفِيظِهُ وَالْوَالِيَ مُعَمِّنِينَ وَمَا إِنَّا عَلَيْكُ الْحَفِيظِةِ وَالْوَالِيَ مُعَمِّنِينَا وَمَا إِنَّا عَلَيْكُ الْحَفِيظِةِ وَالْوَالِيَ مُعَمِّنِينَا وَمَا إِنَّا كُلُّكُ الْحَفِيظِةِ وَالْوَالِيَ مُعَمِّنِينَا وَمَا إِنَّا كُلُّكُ الْحَفِيظِةِ وَالْوَالِيَ مُعَمِّنِينَا وَمَا الْأَلْمُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعِلِّدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ تُلْعَيْنَا مِلْكَ أَنْ نَتُولِكَ مَا يَعْبُدُ أَبَاؤُ نَا أَوْ أَنْ نَفْعَلُ فِي أَمْعِلَ إِنَامَانَنَا أَوْ اللَّهُ لَكُ نُتُ الْحَالِيَةِ الرَّسُونَ فَالْرَاقِيُّ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اَدَايَتُوانَ لَنْتُ عَلَيْتِنَةِ مَنْ رَبِي وَرَذَفَنِي مِنْهُ دِفْ قَلْمَسَنا وَمَا أُدِيدًا أَنْ أَخَالِفَكُمْ أَلِي مَا أَنْهَا كُوْعَنْدُانْ اديداتًا المُصِلَاحَ مِأَاسْتَطَعْتْ فَمَاتَوْفِيقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْدِ وَكَالْمُ فَالِيهِ أَنِيلِ وَيَافَعُ لَكُمْ مَثَلَا عُوالًا قِيارَهُ يُصِيبَكُ مِنْ لَمَ الصَابَ فَوْمَ نَيْحِ اَفْقُومَ فَيْحِ اَفْقُومَ فَدِياً فَقَامَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ الْمُطِامِّنِكُمْ بِبَعِيدٍه وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّلْ نَعُ وَنُوْ إِلَيْهِ إِنَّا رَجِي رَحِيجٌ وَدُودٌ ، قَالَ إِلْهُ مِنْ مَلْ نَفْقَهُ لَئِيرًا مَهُ تَقُولُ وَإِنَّا لَازَ بِلَا فِينَاضَعِيفَا ۗ وَلَا لارتَعْطُلُو لَرَيْهُنَاكُوهُمَا أَنْشَعَلَيْنَا بِعَنِينِ قَالَ بَاقُوْمِ ارْعَظِي اعْنَا عَلَيْمُ مِنَ اللَّهِ وَاتَّحَدُ ثَهُوهُ وَرَاءَهُ

وزد

ين الله

وَاتَّهُ لَهُ شَرِّحْ تِنْهُ مُنِبِ وَإِنَّا لُلَّا لَيَّا لِنُوفِيِّنَهُ وَيَأْبُ اعْمَاطُحُ إِنَّهُ بِمَا بِهَاوَيُ حَبِيرٌ ٥ فَأَسْتَقِعُ لَمَا أُمْرَةَ وَمَنْ تَا مَوَدَوَ وَلَا تَطْعُوا إِنَّهُ مِانَتُهُ لَفُ بَصِيرٌ ، وَلَا تَرْكُوا إِلَّيْ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَهَسَّلُمُ التَّارْ وَمَالَّهُ مَنْ دُونِ الَّذِي مَنْ آوْ لِيلَّهُ أَنْةً كَاتَنْصَرُونَ ٥ وَأَقِمِ الصَّلَىٰ مَ طَرَفِي النَّهَارِ وَذَ ثِيَالَلْبُكِ إِنَّالْكَسَنُ فِي يُذْعَبِنَ السَّيِكَ قَ وَلِكَ وَلَّهُ وَلَّهُ للذَّاكِرِينَ ٥ وَاصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ كَايْضِيعُ أَجْرًا لَحْسِنَهَا ٥٥٥ فَأَوْلَاكُانَ مِنَا لْفُرُونِ مِنْ قَبْلِكُ أَوْلُوا بَقِبَةٍ يَنْهَوْنَا فِي عَىٰ الْفَسَادِ فِي الْارْمِي اللَّهُ قَلِيالًا مَيِّيْ الْجَبِنَ الْمِنْفُ وَاتَّعْ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَيُّر فَيْ افِيهِ وَكَا نَيْ عَجْمَيِكَا ، وَمَكَا ، رَيَّا ليهاك ألفري بظلُم واَهُلُهَا مُصْلِحَيْ وَلَيْسَاءُ دَيْكَ لَجُعَلَ النَّاسَ أَمَّةً وَآحِدَةً وَكَايَزَ آلَى كُتَأْفِياً اِلْمَتَىٰ دَعِهُ دَتُلُكُ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُ وَتَمَتَّ كَلَمَ فَرَبَّا

شَيْعٍ لَمَّا جَاءً أَمْ رَبِّكَ وَمَا زَآدُو فَخَيْرَ تَنْبِيبِ وَلَذَاكَ آخُذُ رَبِيكَ إِذَا آخَذَا لْقُرْعَا وَهِي الْمَلْةُ أَنَّ أَنَّا أَخُذَهُ الْيَحْ شَدية إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ كُنُ عَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ بَعُومٌ بَعُونُ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمُ مُنَّ مُودٌ وَمَا نُؤَّخِرُهُ إِلَّا لَاجَارِ مَوْدُ ودٍ ٥ يَوْمَ يَأْتِي كُلْ تَكَالُّهُ نَفْسَى إِلَّا بِاذْ بِيهِ فَمَنْهُمْ شَقِي وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّادِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَّسُّمِينٌ مَا لِدِيَا فِيهَا مَا دَامَةِ السَّمَّةَ أَنْ وَالْأَرْفُ الْمَاسَلَاةَ رَبُّلَاعَ إِنَّا رَبُّكُ فَعَالَ مِلَا يُرِيدُه وَ آمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَغِي أَلِمَنَّةِه خَالِدِينَ فِيهَامَادَامَةِ السَّمَّعَانَ وَٱلْإَنْ الْمَمَاسَّاءَ رَبْكَ عَطَاءً عَيْرُ مَجُدُودٍه فَلا تَكْ فِي مْ يَذِ يَمَّا يَعْبُدُهَ فُولاً عِ مَايَعْبِدُونَ إِلَّا لَمَا يَعْبُدُ إِلَّا فَاعْدُ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَهُو فَيْ عُو نَصِيبَهُ فَيُرْمَنْ فُومِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسِي الكِتَابَ فَا خْتْلِقَ فِيهِ وَلَوْ لِلْ كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ دَيِّكَ لَقَعِي يَيْنَهُمْ

أَيْدُ عَلَيْ إِلَى الْمِدِينَ هِ قَالَ يَا بُنِيَّ كَاتَقْصُعُ دَفُّيَّاكَ عَلَى الْحُوَيْكَ فَيَالِيدُوالَدَ كَيْدًا إِنَّ النَّتَبُطَانَ إِلَّا يُسَانِ عَدْقُ مَبْيِنُ ۚ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكُ وَتَلْكَ وَيُعَلِّكُ عَنْ تُأْوِيلِ الْمُحَادِيثِ وَيُنِحَ نِعْمَتُهُ عَالَيْكُ وَعَلَى آلِ يَعْفُونَ مَكِا أَيُّهُمَا عَلَيَّ الْمُونِدُ وَيُدُومِ فَنُكُلُ الْرَاهِيمَ وَ وَاشْعَافًا إِنَّا رَبُّكُ عَلَيْهُ عَلِيهُ الْقَدْكَانَ فِي سُفَا وَادْفَ يَهِ آيانَ لِسَكُولِينَ وَإِذْ قَالَوْا لَيُوسَنُو وَأَخْفَةُ إَحَبِهِ إِلَيَّ أبينامِتَا وَعَنْ عَصْبَهُ } إِنَّ إِبَانَا لَفِيضَ لَا لِمَنْبِينِ وَ اقْتَلْهَا يُوسَنَا وَ وَالْمَرْضِ أَرْضَا يَخَالُ لَلَّهُ وَجُهْ أَبِيكُمْ وَنَالُونُوا مِنْ بِعَدِهِ قَوْمًا صَالِحِبِنَ قَالَ قَا يُلْقَنُّهُمْ كَاتُقْنَالُ بِوْسْنَاوَ الْقُولَ فِيغَيَابَةِ الْجُتِ يَلْتَقَافُ الْمُ بَعْضُ السَّبَ رَيْ إِنْ كُنْتُمْ فَأَعِالِهَ وَالْ يَا آبَانَاهَا لَكَ لَمَ نَاْمَتَا عَلَى يُوسَى وَإِنَّالَهُ لَنَا صِحْنَى وَوْسِلُهُ لَاَمْالُا فَا جَهَنَهُ مِنَ الْجِنْةِ وَالْتَاسِ الْمُعْيِنَ وَ وَلَاَّهُ الْمَالُا فَا خَلَا اللهُ الْمَالُونَ الْمُعْلِمَ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَكُلُّهُ السَّلُو السَّلُو الْمُعْلِمَ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَجَاءَ لَوَ فِي عَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَزَلْ هَا الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّ

ايت

هِ مَوْدُودَةٍ وَكَانَافِيهِ مَالَزِ أَعِدِينَ وَقَالَ الَّذِهِ اسْتَوْيِهُ مِنْ مِصْرَ لِمْرِ أَيَّهِ الْحِيمَ مُعْوَا وْعَسِيَّا فَا إِنَّ إِلَّهُ أُونَتَخِذَهُ وَلَداً وَلَذَلِكَ مَكَنَّ لِيؤْسُنَ فِي الْمَرْضِ وَلِنُعَلِّهُ مَّى تَأْوِبِلِ الْمَعَادِينِ وَ اللَّهُ عَالِبٌ عَلَيْ آمْ مِ وَلَكَنَى ٥٠ اَلْتُ التَّاسِ لَا بَعْلُونَ ٥ وَلَمَا بِلَغَ اسْدَةَ ﴿ انْبُنَا فَ عَلَما وَعَلْما وَكَذَلِكَ بَخُرْي الْمَحْسِنِينَا هُوَ دَاوَدَ تُهُ الَّتِي هُوَ فِينَتُهَاعَنَ تَفْسِهِ وَفَلَّفَتِ أَلَا بُواَبُ وَقَالَتُ هَبْقَ لَكَ قَالَ مَعَا ذَاللَّهِ إِنَّهُ رَجِّ الْحُسْنَ مَنْ فَأَكِا إِنَّهُ لَانْفِلْخُ الظَّالِمُونَ و لَقَدْ مَ تَدْ بِهِ وَهَ إِمَا لَوْ لَكُ انْ دَعَ أَبِرُهُ إِنْ مُرْتِهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السَّوْعَ ٥ والغَشَاء الله مزعم المناها المناصبين وآستبقا الْبَابَ وَقَدَّنْ فَيَصَلُم مِنْ دُبْرُةً الْفَيَاسَيْدَهَا لَدَالْبًا بِ قَالَشْ مِلْجُنَا وَمَنَ الدَّادَ بِأَهْ لِلْكَ سُوعَ إِثَّا أَنْ سَجَنَا أَهُ مَعَنَاغُدا الرَّبْعُ وَيَلْعُبُ وَإِلَّا لَهُ لَمِ أَفِظُونَ وَقَالَ إِنَّا لَيَعْنُ إِنَّى اللَّهُ الدُّيْدِ وَاخَاهُ انَّ كِاللَّهُ الدُّيْدِ وَانْتُهَا عَنْهُ غَافِلُونَ وَ قَالُوا لَيْنُ أَكُلُهُ الذي المَا وَعَنْ عَصْبَةً إِنَّا اذاً كَنَا سِرْوَنَهُ فَلَمَّا زَهَبُولِهِ و أَجْمَعُ أَنَّ بَعُمَالُهُ فِي غَيَابَةِ الْجُنِهِ وَأَوْعَبُنَا إِبُّهِ لِتَنْجُنَّهُ مُ بَامْ هُوهَا وَهُ لُاسِنُ عُرُونَهُ وَجَاوَا إِلَا هُمْ عَشَاءً يَبْكُونَ قَالَ إِلَّا بَأَنَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْنَبِهَ وَتَرَكُّنَّ يُوسُنَّ عِينُدُ مَتَاعِنَا فَأَ كَلُّهُ الذَّفِيْبُ وَمَا أَنْتَ بَعْنَ مِنْ لِنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَادُاْ عَلَىٰ قَبِيعِهِ بِدَمِ كَذِي قَالَ بَلْسَقَلَتْ لَهُ الفَلْدُونَامُ وَالْمُونَامُ الْمُنْ ا تَصِيفُونَ ٥ وَجَلَّوَ نُ سَبِّارَةً فَارْسَالُوا وَارِدَ فَقُ فَادَّكِ وَوْهُ قَالَ بِأَشْرِي هَذَا غُلَامٌ وَاسْرُولُ بِضَاعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ مِمَايَهُ أَنَّ وَشَرُونُ بِنَهَيْ بَخْسٍ دَرَاهُ

سْتَعْفِهُ وَلَيْنَ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمَنَ لَيَسْجَيَّنَّ وَلِكُونا تِنَ الصَّافِرِينَ وَقَالَ رَبِّ السَّجْنُ احَبِّلَ إِنَّ مِثَابَدُ عُونَنِيا لَيْدِ وَإِثَّلَانَصْرِفْ عَبِّي كُبُدُهُنَّ أَضْبُ إِلَّهُ فَأَو أَكُنَّ فَأَلْحُاهِمُ صِالِبَاهُ فَأَسْتِهَابًا لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَا عَنْهُ لَيْدُ فَيَّ انَّهُ عَيْه السَّمِيةِ الْعَلِيْجُ وَ نُعْ بَدَاهُمْ مَنْ بَعْدِماً مَا وَالْكَبَانِ وَهُ لَيْسَجُنْنَتُهُ حَتَّا مِينِهِ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ اَحَدُهُ اللَّهِ اَرَأَ بِيَا آعْصِوْخُهُ لَّ وَقَالَ الْآخِلُ إِنِّي اَرَايَ أَحْمِلُ فَوْفًا رَأْسِي خَبْرًا تَكُالُ الطَّبْرُ مِيْهُ نَيْنَا ينكأه باله إِنَّا زَبُكُ مِنَ الْحُسِنِينَاهُ قَالَ لَا بَانْ بَهُا مُعَامُّ اللهُ عَلَيْهُ إِلَّا مُّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ مَا اللَّهُ اللّ مِتَاعَلَمْنِي رَبِيَ إِنِي تَرَكْثُ مِلْةَ قَوْمِ لَمْ يَقُ مِنْوَنَ بِاللَّهِ وَ. عُ يِالْكُفِيَةِ مُعْمُ كَأَرُونَا ٥ وَاتَّبَعَثُ مِلَّةَ ٱبْأَيُّ ابْرَاقِيمَ وَاسِعَافَ وَبَعْفُو مَا مَا مَا فَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ

إِنْ عَذَابُ اللَّمِ قَالَ عِيَ رَاوَدَنْنِي عَنَّ نَفْسِي وَسَيْعِهُ سَامِيدُ مَنْ اَعْلَهَا إِنْ كَاهَ فَيَصِهُ قَدَّمِ فَيْ إِفْصَدَقَتُ وَهُو مِزَالُكَا ذِينَ ٥ وَإِنْكَانَ قَيضَهُ فَدَ مَنْ فَيْ فَالدَنبَ وَفَي مِزَ الصَّادِ فِينَ هِ فَآتًا مَا يَهِ قَبَصَهُ قُدَّمِيْ وَبُرْقَالَ إِنَّهُ مُ لَيْدِ كُنَّ إِنَّا كُنَّ عَظِيجٌ ، يُوسُفُ اعْرَفُاعَنَّ هَذَا واَسْتَغْغِرِهِ لِدَنْبِدِ إِنَّاعِ لَنْتُ مِنَ الْخَاطِئِينَهُ وَقَالَ سُونَ أَي إِلْمَدينَةِ إِلْهُ وَانَّ الْمَنِينِ تُرْا ود فَتَاهَ عَنْ نَفْسِيهِ قَدْ شَعَفَهَ الْمُبّارِ تَالَمَ بِهَا فِي ضَلَا لِمُبْبِي فَلَ السَمِعَ فَدَ مَكْرِعِيَّ الْسِلَافِ إِلَيْهِيَّ وَاعْتَدَنْ لَمْ فَي المَّتَكَاءً وَآتَتُ كُلُ و أَحِدَةٍ مَنْهُنَّ سِأَلِيناً وَقَالَتَ الْعَرِجُ عَلَيْهِمَّ فَأَلَّا دَايْنَهُ آلَبُرْنَهُ وَقَطَّعْنَ آيْدِيفُنَّ وَقَلْمَ حَاشَى إِلَّهِ مِاهَدُ السَّكُرُ إِنْ هَذَا إِلَّا مَالَكُ لَوْ بِهُ \* قَالَتْ فَذَالِكُوا النَّهِ النُّنَّفِي فِيهِ وَ لَهَدُ رَاقَدُ نَهُ عَزُّ نَفْسِهِ فَإ

min

يَاتَعْبُرُوْنَ وَالْوَا أَضْغَانُ احْدُوعٍ وَمَاخَنْ بِيَّاوِيلُ لِمُعْلَمِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِي خَامِنُهُمَا وَا تَحَرِّبَعُدَانَّةٍ آنَاأَتُبَكَّا بِنَا وبِالِهِ فَأَرْسِلُونِ بِوْسَفْ النَّهِ الصِّدِيقُ ا فَيْنَافِي سَبْعِ بَقَرَانٍ سِمَانِ يُكُمْلُونَ سَبْعٍ عِلَىٰ وَسَيْعٍ سُنْبُلُونِ خَضْرِ وَأَخْرَ يَاسِمَانِ لَعَلِي أَنْ عِنْ الْيَ النَّاسِ فَلَهُمْ بَعِلْهُ فَا هُونَا وْهُ قَالَ تَزُرُعُونَ سَبْعُ سِنِينَ دَا بَا فَا حَصَدُّةٌ وَفَذَرُوهُ فِي عَنَانُهُ إِنَّا فَلِيكًا مِنَّا تَأَكُمُ لَهُ وَتُو يَكُونُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّالَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالَّاللَّ سَبْعُ شِدَادٌ بِأَكُلُ مَا قَدَّمْتُ لَمْنَ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّاكِمِ تُعْسِنُونَ ﴿ نُهُ يَا يُقِينُ مِنْ مَوْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُفَانُ النَّا سُ وَفِيدٍ يَعْضِرُونَ وَقَالَ الْمَالَا عُاثَةُ فِي بِدِ فَلَمَ جَاءَهُ السُّولُ قَالَ الْجِعْ إِلَى رَبِّكِ فَسُمُّلُهُ مَا لِأَلْ النِيوَةِ الْمَانِي قَطَّعْنَ أَبْدِينَ أَنَّ رَبِّ بِكَيْدِ هِنَّ عَلَيْهُ قَالَمَاخَطْلُكُنَّ أَذْ رَاوَدُ ثَنَّ بُوسُوا عَنْ تَفَسِيهِ قُلْمَا

ذَالَكُ مِنْ فَضَالِ لِلَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَلْقَ ٱلنَّزَ النَّا سِ لَمْ يَسْكُرُونَهُ وَ يَاصَاحِبِي الْسَجْنِ أَعَدْ مَابُ الْمُسْتَعْرَقُ فَحَيْدٌ أَمِ اللَّهُ الْمَاعِدُ الْقَمَّالُهُ مِ مَا تَعْبُدُ فَنَا مِنْ وَفِعِهِ إِلَّا اسْمًا عُ سَمَيْنَهُوْ عَا أَنْنُهُ وَ أَبَاؤُكُمْ مَا أَنْذَلَ اللَّهُ يَهَامِ سُلْطًا وَإِن الْحَاجُ إِلَّا لِلَّهِ آمَ آتُلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِبَّالْهُ وَ إِلَا لِلَّهِ الَّذِينَ الْقَبِّمْ وَلَكِقًا لَكُنَّ التَّاسِ لَلَهِ لَهُ فَهُ وَ بَاصَامِعِ النَّيْ امَّا أَعَدُ لَمَا فَيَسْفِي رَبَّهُ فَمْ لَّاقَامًا الْأَخَرُ فَيَصَّلَبْ فَيَكُّ كُلُ الطِّبْرُمِنِ كَالْسِيهِ فَنْجِيَ الْمُثْلِ الَّذِي فِيهِ نَسْتَغُتِبَانِ وَقَالَ لِلَّذِهِ طَنَّ أَنَّهُ نَاجِ مَنْهُمُ الْذَكِي عَنْدَرَتِكِ فَلَ نُسَيَّهُ السَّيُّطَانُ ذِكْرَرَيِّهِ فَالْبِسَ فِي السِّيِّي بِضْعَ سِنِينَ ٥ وَقَالَ أَلْمِكُ إِنِّي آرَبَ سَبْعَ بَغَرَانِ سِمَا نِي بَالْمُهُنَّ سَبُحْ عِيَافًا وَسَعَمْ عَسَنْمُ لِلَّانِ خَفْرِ وَ أَخَرَبًا بِسَانِ بَأَءَ يُهُالْمُلَاءُ افَنُوْ بِي فِي دُفْ يَاهَ الْمُلَاءُ الْمُؤْفَ

يا

نَرُونَا بَيْ اوْفِأَلْكُمْ لَ وَإِنَا خَيْرًا مُمْنَزِلِينَ ، فَانْ لَمْ تَأْنَفْ بَيْ بِهِ فَلَاكَ بُلَ لَكُمْ عَنْدِي وَلَا تَقْرُبُونَ وَ قَالْ سَنْراً ، ودْعَنْهُ آبَاهُ وَإِنَّالْفَاعِلْوْنَهُ وَقَالَ لِفِنْنَيَانِهِ إَجْعَالًا بِضَاعَتَهُمْ فِي مِمَا لِلْمُ لَمَلْهُمْ يَعُرِفُنَكَ إِذَا نَقَابُلُهُ الْجَ أَهُاهِ وَلَهُ مَ مُرْجِعُونَهُ فَلَكَارَجَعُوا الْجَابِيعُ قَالُوا يَأْبُانَا مَنْحَ مِتَا الكَيْلُ فَارْسِيلُ مَعَنَا عَانَانَكُفُلُ وَ إِنَّا لَهُ كَمَا فِظُونَهِ وَأَلْ صَلَّ الْمَنْكُمْ عَالَبْهِ إِلَّا كَمَا ٱلْمِنْتُمْ عَلَيَ الْمِيهِ مِنْ قَبُلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظاً وَعُواَتُ الرَّاحِيِينَه وَ لَمَّ فَتَعَوْمَ شَاعَعُو وَجَدُوا بِضَاعَتَعُو رْدَةُ وَالْمِهُمْ قَالُوا بِأَابَانَا مَا نَبْغِي مَهَذِهِ بِضَاعَتْنَارَةً نَا اِلْبِنْنَاوَ نَمْ بِرُا مَعْ أَنَا وَ يَحْفَظُوْا حَامَا وَنَزْدَادَ كَيْلًا بَعِيرِ ذَلِكُ كَيْنُ يَسَيِنُ ، قَالَ لَوْ أَيْنِ لَهُ مَعَكُو حُتَّى تَوُّتُونِي مُونِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَكُانْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يَعَامَلُمْ حَاشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْ مَا عَلَيْهُ مِنْ سُوِّهِ قَالَتِلْهُ فَأَنَّ أَلْمَ زِيزِ الْنَحْصَعَ الْكَفَّا اَنَارَاقَةُ يَهْ عَنْ تَفْسِهِ وَاتَّهْ لَيْنَ الصَّادِقِينَه دَلِكَ لِيعَكُمُ آيَيُّ أَخَنْهُ بِالْفَيْسِ وَاتَالَكُهُ كَلِيَهُدِهِ كَيُدُرِ الْخَالِيْنِينَ ه وَمَا أَبْرَيْ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَى اللَّهُ النَّفْسَى ا ڵڡؙؗڡۧٲۯ؋ؖ<sup>ۺ</sup>ؙٳڵۺۅۘ۫ۅٳڲۜۄٵؘۯڿۘٷڿۜٳۏٞۯۼۣۼڡٛ۬ۅ۬ۯٛ<del>ۅ</del>ٙڿ۪ وَقَالَ الْمَالْتُ الْتُونِي بِهِ اَسْتَغْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّاه كُلُّهُ قَالَ إِنَّكَ أَبُومُ لَدَبِّنْ مَكِينَ امْبِينَ وَقَالَ اجْعَلْنِيعَلَى خَزَلَيْنِ الْاَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ، وَلَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُونُونَ فِ الأَرْضِ يَتَبَوُّا مِنْهَا حَبِثْ بِشَكَةُ نَصِبِثِ يَحْتَنَا مَنْ يَسْلُمُ وَكَانَ فِيهِ أَجْرَا لَكُسِنِينًا ، وَكَاجُوالاً خِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَا نُوا يَتَّقُونَه وَجَاءَ اخْوَةً يُفْ سَنَ فَدَغَافًا عَلَيْهِ فَعَرَفَهِ وَهَ إِنَّهُ مِنْكُرُونَ هِ. وَلَمَّا جَهَّزَفُهُ بِجَهَادِهُمْ قَالَّا أُنْتُونِي بِآخِ لَكُمْ مَنِ أَسِكُمْ أَلَا

15.5

...

عَلْمُنْ مُ مَجِينَا لِنفْسِدَ فِي الأَرْضِ وَمَاكُنَّا مَا رِفِينَ قَالْوا فَاجَزَّاوُهُ أَنْكُنْعُ كَاذِبِينَهُ قَالَوْجَزَّاوُهُ مَنْ وْجِدَ فِي رَعْلِهِ فَهُوجَزَادُهُ أَذَلِكَ جَوْي الظَّالِمِينَ فَبَدُأُ بِالْوْعَبَيْنِ فَتُلْ وِعَاآءِ آخِيدِ أَنْمَ اسْتَغْرَبَهُ بَيْ وِعَالَمِ آخِيهِ لَاذَ لِلْعَالَدُنَا لِيُوسَفَى مَا كَا نَا لِيَا هَٰذَا لَغَهُ ه فِي دِينِ ٱلْكَلِيدِ إِلَّا أَنْ يَسْكَوَ اللَّهُ نَرَفْحُ وَرَجَاتِهِ تَىٰ تَشَكَوْ وَفَقَ كُلِّ ذِي عِلْمُ عَلِيْكُ وَ قَالَوْ إِنْ يَسْقُ فَقَدْ سَرَقَ احْ أَلَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّوَهَ الْوَسْفَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَبْدِ مَعَالَحُهُ قَالَ انْتُوسَنَّ مَّكَاناً وَاللَّهُ آعْلَمْ مِاتَعِيفُونَه ، قَالُوْ يَا أَيُّهُا الْمَنْ يِزْ إِنَّا إِنَّهُ لَهُ أَبًّا \* سَيْعَاً كَبِيرًا فَخَذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا تَوَلِقَ مِزَالْحَيْظِ قَالَ مَعَاذَالَّهِ إِنَّ تَكُفُذُ إِلَّامَنُ وَجَدْنَا مَتَاعَمًا ﴿ عَيْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَّا لِمُؤْنَهُ فَلَمَّ اسْتَبْكُسُوامِينُهُ هِ

فَكِنَّا أَوْهُ مُونْقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكَبِلْ، وَقَالَهُ يَانَنِيَّ كَانَدُ خَلْوَا مِنْ ثَابٍ قَاحِدٍ قَادُخُلُوا مِنْ اَبْوَابٍ مُسَفِّقَةٍ وْمَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ مِن سُيْعٍ إِن إِلَا لِلَّهِ عَلَيْهِ وَكُولُونُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكُولُ الْمُتَوكُونَ وَ لَمَّادَفَ لَى مِنْهِ حَبْثُ أَمْرَعُ إِنَّوْفَةُ مَّكَمَّا وَيُغْنِي عَنْهُ مِّزَالَّالِهِ مُ اللَّهِ عُرْبَيْكُم الكَّحَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَأَنَّهُ لَذُواعَلُم لِلَّاعَلِّينَاهُ وَلَكِنَّ النَّزَ النَّاسِ لَانِعْلُونَ هُو لَمَا وَلَا وَلَى عَلَيْنُوسُفَ آُولِيا لَيْهِ آخَاهُ قَالَ اِنَّيَ آنَا آخُولُهُ فَكُلَّ تَبْنَشِي مِكَانُوا يَهُمُ لُهُمَّا وَلَكُمْ مَلَكُاجِهَ زَقْ بَجَهَازِقُ جَعَلَ لِيتَقَالِيةَ فِي رَمْلِ الْمِيدِ نُعُ آذَنَ مُعُودِنَ أَبِتُهُا الْمِبْرَاتُكُمْ لَسَارِقُونَهُ قَالُوا وَأَقْبَلُو عَلَيْهُ ماداً تَفْقِدُونَ ٥ قَالُوا نَفْقِدُ صُواعَ إَلَاء وَلَنَّهُ جَاءَ بِهِ مِثْلُ بِعِبِرِ قِ أَنَا بِهِ زَعِيبُ ، قَالُوا تَاللَّهِ لَقُد

نَفَلُمُونَاهُ بَا بَنِيَّا دُهَبُوا فَتَحْسَسُوا فَيُوسُفَاوَآنِيهُ وَلَا تَيْكُاسُوا مِنْ رَفْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَنْكُسَى مِنْ رَفْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقُومُ الْكَافِرُونَ وَ فَأَيَّا وَخَالَىٰ عَالَيْهِ قَالَ إِلَّا يَاتَتِهَا العَزِيرُ مَسَّنَا واَصَّالَ الضُّرُو جَيُّنَا بِمَضَاعَةٍ مُّوْجًا فَيْ فَاوُفِ لَنَا الكَبُلُ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّاللَّهُ يَجْزِيهُ ٱلْمُتَّعَتَّدِقِيِّنَهُ قَالَ مَعَلَّ عَلِيْتُهُ مَا فَعَلْتُهُ بِيُوسُفَّ وَآ خبيه ازْ أَنْتُ جَاعِلُونَهُ قَالُوا أَيْتَكُ لَأَنْتَ يُوسُنَ قَالَ اَنَابُوسُنْ وَهَذَا آخِي قَدْمَتَ اللَّهُ عَالَبُنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَقَيَا وَيَصْبِرُ فَإِنَ اللَّهَ لَا بْضِيحُ آجْرَ لُكْ يِسْبِيَاهُ قَالُا تَالُّكِهِ لَقَدْ الْتُرْكِ اللَّهُ عَلَيْنَ ﴿ إِنَّ كُنَّا لَيْنَا طِيْبِينَ ٥ قَا لَكَ تَنْ يِبَ عَلَيْحُ ٱلْبَوْمَ يَغْفِرْ إِلَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَثْمُ التَّاجِبَةِ ٥ أَيْعَبُوا بَقِيصِي مُعَذَّا فَٱلْفُوٰهُ عَلَي وَجْدِ أَبِي كُنَّ بَصِيراً ، وَأَهْ تَوْنِي بَاشْلِكُو لَبُّوْ يَقِي

خَلَصُوا خِبِبًا فَالَ لِعِينَ فَهُ آلَوْنَعَلُمُوْ آتَا الْآلَوْقَدُ اخْدَ عَلَيْحُ مُونِظَّ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ فَبُوْماً فَرَطُنْ فِي فِي فَيْفَ فَأَنَّ الْرُحْ عَتَّ كَاذُنَّ لِي أَيِّهِ أَفْتِكُمُ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي وَفُوْخَيْرُ لُكُ آلِينَاهِ إِنْجِعُوا لَيْهَ أَيكُمْ فَقَوْلُوْ يَالِكُانَا إِنَّا أُبِنَكُ عُسَرَقَ وَمَا شُهِدُنَّ إِلَّا مِهَا عَلَيْنَا وَمَا كُنَّاهُ \* الْفُبَيْبِ مَافِظِينَ ، وَأَسْغَلِ الْقَرْبِيَةَ اللَّهِ كُنَا فِيهَا الْفُبَيْتِ اللَّهِ كُنَّا فِيهَا ا والْمِيرَالَيْ اَقْبُلْنَافِيهَا وَإِنَّالْصَادِفَوْنَ وَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُوْ أَنَفْسُكُوْ أَمْلُ قَصَيْرُ جَبِلُ عَسَي الله انَّيُّ اللهِ فِي مِنْ مَهِ مَا تَهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَتَقَ لْيُعَنُّ وَقَالَ بِآاَ سَغِي عَلَى يُوسُفَا وَٱبْيَضَةُ عَيْنَاهُ سِيَا لَعَنْ فِي فَهُو كَا غِيجُه قَالَوْ تَالَّذِ تَفْتَحُ تَدُلَّى فَ سْفَاحَتَّى تَكُونُ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ هُ قَالَ اِنْهَا أُسْكُوا بَيْ وَعَنْ إِلَى اللَّهِ وَاعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا كُلُّهُ

تعلمون

السَّهَٰوَاتِ وَٱلْاَكْفِ آنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ تَوَ قَني مُسَالًا وَٱلْحَقْفِ بِالصَّالِحِينَا وَالْحَ مُزَانَبُّكَ ه النَيْبِ نُوْمِيدِ إِلَيْكَ وَمَالَنْ لَدَبُعُ إِذْ أَجْعَلْ ٥ أَمْرُحُ وَ وَ مَا رُوْنَهُ وَمَا اللَّهُ النَّاسِ وَلَوْ مَصَتْ مِوْمْنِينَ ٥ وَمَا سَنْعُالُهُ عَكَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ نَعُوا لَا زَكْ وُلْعَالَمْ بَنَ وَكَا بَنْ مَنْ آيَةٍ فِي السَّمَّانَ وَالْمَ مَنْ يَهْ وَنَعَلَبُهُا وَهُ عَنْهَا مُعْرِضُونَ هُ وَمَا يَعْمِنُهُ النُّزُونُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُ مُشْرِكُونَ وَ أَفَامِنُوا أَنْ تَكُ وَ نِيَهُمْ عَالِيْسِهُ فَيْءَذَابِ اللَّهِ آوْتَا ثِينَ مُ السَّاعَةُ بغنة ومع كابسفرون وفالمعن سبيلي ادعواه إِلَى اللَّهِ عَلَى مُبِيرَةٍ إِنَّا وَمَنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِلِينَ وَمَا رَسُلُنَا مِنْ قَبِلِكُ عَالًا الله رِجَالًا وَجِي المُوعِ مِنْ اصْلِ الفَرْيَ الْفَرْبِ الْمُ

فَلَافَ لَيْ الْمِيرُ قَالَ اللهِ هُوْ إِنَّا كَامِدُ رِيحَ يُوسُقَا وَلا آنْ تُفَيِّدُونُو قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكُ لَهِي مَلَا لِكَ الْقَدِ يْمِ وَ فَأَلَّا أَنْجَاعَ الْمَشْلِيلَ الْقَالَ عَلَى وَجُهِهِ فَأَنَّا لَا بَصِيرًا ٥ قَالَ الَّهِ اقَالَ لَكُمْ أَيْ اعْكُمْ مِنَ الَّهِ مَا لَاتَعْلَقُهُ قَالْ يَأَابَأَنَا اسْتَغْفِرْلَيَا ذُنْ بَنَا آيَالُنَا خَاطِئِينَ ، قَالَ ا سَوْقَ اسْتَغْفِرُكُ أُن عَبِّ إِنَّهُ هُوَ الْفَعُوْرِ الْخَبْدِهُ فَلَمَّا وَخُلُوا عَلَيْ يُوسُنَ الدَّبِهِ إِبَوْيُهُ عَلَى الْعَرْشِي وَخُرُوالُهُ سُجَّداً وَقَالَ بِأَابَتِ عَدَا ثَاوِيلُ رَقُيْايَ مِنْ قَبْلُ فَدَجْعَلَهَا رَبِي حَقًّا وَقَدْ إَمْسَىٰ بِي ازْ آَمْرُ جَنِي مِنَ الْمِتِحْنِ وَجَاءَبِحَ ثَيْنَ الْمِدُو مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزْعُ المُنْتَبْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُونِيَّا إِنَّهِ رَبِيِّ لَطِيفٌ إِلَا لَيْنَا ۗ مْ إِنَّهُ عُوالْمَ لِمِبْ الْكَايَمْ وَ رَبِّ قَدْ أَبَّبْتَنِي لِإِلْفَا عِنَالْمُلْكِ وَعَلَّمْتُنِّي مَنْ نَكُوبِلِ الْمَحَادِينِ فَالْمِلَ

صُمَيًّا ۗ يُدَيِّرُ الْمَرْيَفَةِ لَ الْكِيَّاتِ لَمَلَّكُم بُلْقَادِ رَبَّحُ تُوقِنُونَ ٥ وَهُوالَّذِهِ مَدَّا لَارْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رُوآي وَٱنْفِكْراً وَمَنْ كُلِّ اللَّمْزَانَ جَعَلَ فِيهَادَ وَجَيْنِ الْنَبْنِ وَهِ بُغْسِي اللَّهُ لَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَلَّانِ لَقُوْمُ بَيْفَارُفَّ وَفِي الْمَرْفِ فِطْعَ الْبَعِكَ وَدانًا وَجَنَّانًا مَرْ أَعْنَابِ وَ وَيَخْيِرُ صِنْوَانُ وَخَيْرُ صِنْوَانِ بَشْغِي بَمَاهِ وَآحِدٍ وَهِ نَفْقِ لَا مِنْ فَهِ لَا مُلْ إِنَّ فِي مُلْ اللَّهِ مَا يَاتِ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللّ لْقُومْ يَعْقِلْهُ وَانْ تَعْبُ فَعِبُ فَعِبُ قُولُا مُ الْمُذَاكِتُ تْرَابًا أَثِنَا لِهِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٥ أُو لِيُعْدَ الَّذِينَ كَفَرُوْ ابَرَتِهُ وَاوْلِيَعْكَ الْمَغْكُولَ فِي اَعْنَا فِي ﴿ وَاوْلِيَّاكُ الْعَالَ النَّا رِعْ فِيهَا ذَالِهُ وْنَهُ وَيَسْتَعُ لُوْنَاءَ بِالسِّيِّمُ فِي قَبْلُ الْحَسَنَةِ وَقَدْخَالَ مِنْ قَبْلُهِ الْمُثَلَّانَ ، وَإِذَّ رَبُّكُ لَا وَمَعْفِعْ قِرْ لِلنَّاسِ عَلِي ظَلْمِعْ وَإِنَّاتَكِ لَعَديدًا ٥ فِي الْأَرْفِ فَيَنْظُرُوا كَيْفًا كَانَ عَاقِبَة ٱلَّذِيِّ مِنْ فَيَكْلِهِمْ وَلَاأَنُ الْآَمْ إِنَّ خَيْنُ لِلَّذِي الَّذِي الَّهُ إِنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه إِذَا سْتَنِيُّ مَن الرُّسُلُ وَظَنَّوْ النَّهُ ۚ قَدُلُوْتُوْ جَاءَعُ ٥ نَصْرُنَا فِنَجْ مَنْ نَشَكَا وَكَايْرَةُ لِكُشْنَاعَنِ الْفَوْمِ ه الْجُومِينَ هُ لَقَدُكُانَ فِي قَصَصِهِ عِبْرَةً لِلْعَلِمُ الْمُلْلَا بِ مَهَا لَهُ حَدِينًا يَفْتُرَكِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَا الَّذَيِ بَيْنَ يَدَيْدٍ وَتَفْصِيلَ لَأَلِّ مَنْ وَهَدَّ وَهَدَّ وَمَا وَرَكُمْ اَلْفَقِ

سون الي م يون المنافية واربعون ال المَّى تَالْكُ اَيَاتُهُ الْكَتَابِ وَالَّذِي الْزِلَ الْبَلْكَ مِنْ تَتِلَكُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه رَفْحُ السَّهُواتِ بِفَيْرِعَ لِهِ تُرُوْنَهَا نَجُ السَّوْيَ عَلَي الْعَرْشِ وَسَعَرَ النَّهُمْ مَ وَالْقَرَّ وَالْقَرْ مَالَيْعَرُ فِي لَا مَالٍ

147

لَهُدَّوْةَ الْحَقِّةِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مَنْ دُونِهِ لِاسْتَجِبْهَا لَهُ إِنْ يَنْ إِلَّا لَكُ مِسْطِ لَغَبُّ وَإِنَّى الْمَاءُ لِيَبْ فُو فَاهُ وَ مَا هُوَ بِيَا لِنِهِ وَمَا فَعَلَّوْ أَكُمَا فِينَ إِلَّا فِي ضَالًا لِهِ وَلَّهِ يَسْجُدُمَنُ فِي السَّمَهُ وَآنِهُ وَأَلْمَرْضِي طَوْعاً وَكُرْصاً وْعَلِيرَ لهُ ﴿ بِالْفُدُّوِ وَٱلْإَصْلَالِ اللَّهِ اللَّهِ السَّهُ وَان وَأَلَا رْضِ قَالِ اللَّهُ قَالَ اَفَتَحَدُّمْ مَ مُن وَوْنِهِ اَوْلِيَادَ كَمَا مَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِ نَفْعاً وَكَاضَراً ، قالْ عَلْ بَسْنَوِي الْأَنْهِي . وَٱلْبَصِيرُ امْ مَوْلَسَنْتُونِ الظَّلْمَانَ وَالدِّوْلَ امْجُعَلْوا اللهِ شُرُكًا وَخَلَقُواكَ لَغِيهِ فَتَسَمَّا بَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِ . قُالِ اللَّهُ عَالِقَ كُلِّ شَيْعٌ وَعَوَالْوَاحِدُ الْقَهَارُ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَا أَنْ أَوْدِيَةً بِفَدَرِهَا فَا مْنَهَ لَالْسَيْنُ ذَبَدًا تَرَاسِكَاوَ مِثَايَةٍ فَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ الْمَتِفَأَغُولِيهِ إِلَّهُ مَتَكِعِ ذَبَدُ مِيثُلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ

المِقَابِهُ وَيَعَوْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْكُمَّ الْزُلَعَكُمْ وَآبَةً شِّ كَيْهِ إِنَّمَا أَنْتُ مُنْذِنَّةً كِلْأِلْقَوْمِ عَادٍهِ ٱللَّهُ بَعْلَمْ مَلَتَهُ الْكُلِّ الْنَيْ وَمَا تَعْبِضُ كُلارْحَامْ وَمَا تَزُدادُ وَكُلُّ لَنْيُوعِ عِنْدَهُ مِنْ دَايِهِ عَالِمُ الْغَبْيِ وَالنَّهُا وَيَ الْكِيرِ الْمُتَعَالِهِ سَوّاً فَيَشْحُ لَهَ أَسَرًا لْعَوْلَ وَمَنْ جَهْ يَهِ وَمَنْ هُوَ سُنْتَهُ فِي بِاللَّهِ لِي وَسَارِكُ بِالنَّهَ إِن لَهُ مُوَتِّالَتُ مِنْ مِينِي يَدَيْدِ وَمِنْ حَكْفِدِ يَخْفَظْ نَهْ مِزْ اَمْلِلَّهِ إِنَّالَّكَهُ لَا يُفِيِّرُهُ لَا يَغَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِ وَا ذَا الرَّادَاللَهُ بِقُوم سُوءً فَالْأَمْرَةُ لَهُ وَمَا لَهُ وَمَا لَهُ وَمَا لَهُ وَمَا لَهُ وَمَا نِهِ يَ قَالِهِ هُوَ اللَّهِ يَرِيحُ الْبَرِيَّةُ الْبَرِيَّةَ خُوْفَاقَ مَهُ كَالَّهِ قَايْنَشِي الشَّعَابَ الثَّقَالَ وَسُبِيِّحُ الرَّعْدُ جَدْمُ وَاللَّهُ يُكَةُ مِنْ خِبِغَينِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِينَ فَيَصِيبِهِ اللَّهِ مَنْ بَسُكُو وَهُ يُجَادِ وَنَافِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدًا لِحَالِهِ

M

سِيَّالَبَيْهُمْ وَاَذْوَاجِوْم وَذُرِيَّانَهُ وَالْمَلَا يُكَة بَدُخُلُونَا عَلَيْهُ وَيْ مُلْ مَا بِسَرَهُ عَلَيْكُمْ أَيْمَامَتُونَ فَعَفَّمَ عَقْبِيَ الدَّارِهِ وَ الدِّيْ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مُنْ بَعْدِينًا قِدِونَيْفُطُمُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُومَكُرُ وَبُغْنِيدُونَ فِي الْكَرْفِ الْوَلِبِيْكَ لَعُمْ اللَّمْنَةَ وَكَفَحْ سُوءَ الدَّايِهِ ٥ الله يبعنط الردفا لمن يُسَاء وبقدر وفوعا بالحيفة الدُّنْبِهِ وَمَالَكُبُونَةُ الدُّنْبَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّامَتَاعُ وَبَغُولُ الَّذِينَ كُفُرُو لُو كُلَّا انْزِلَ عَكَيْهُ آيَةٌ مَنْ تَرْبُهِ قَالَ إِنَّالَّهُ يْضِ لْمَزْيْسُكُ وَيُعِدْي إِلَيْهِ مَنْ أَعَابَ ٥ الَّذِي ٓ الَّذِي َ الْمَا وتَطَهِّيثُنَّ قُلُوبُهُ بِذَلِّرِ اللَّهِ آلَا بِذَكْرِ اللَّهِ تَطْهُيَنُ ٱلْعُلُوبُ ٥ أَيْنِيَ آمَنُوا وَجَهُوا لِصَّامِلَانِ طُوبِي لَهُمُ وَحَشَىٰ مَا إِن هَ لَذَلِكَ ارْسَكُنْ لَا فِي أَمَّا فِي أَمَّا فِي أَمَّا فِي الْمَا مِيْ قَبْلِهِ مَا أَمْ كُنِينُ وَ عَلَيْهِ } الَّذِي اوَ عَيْنَا إِلَيْكَ الْحَقُّ وَٱلْبَاطِلُ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَبَدُّ هُذِهُ عَالِمُ عَالَةً وَأَمَّا مَا يَنْفَعِ النَّاسَ فِهَالْمَانِ فِي الْمَرْفِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَالُ لِلَّذِينَا سُنِّجَا فِالرِّيِّعِ الْحُسْنَيَا هُ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُولَهُ لَوْانَ لَهُمْ مَافِي الْاَرْضِ جَبِهَا وَمَثِالَهُ مَعَهُ لأَفْتَدَكَابِهِ إِذْ لِيُلاعَ كُونُ سُوء الْحِسَابِ ، وَمَا فَإِنَّهُ \* ، ٥ جَهَنَّهُ وَبِيثُسَى المِهَادُهِ الْهَنَّ يُعَلَّمُ الْمُزَلِّ الْمُدَّانُ لَ الْمُدَّانُ لَا الْمُدَّانُ تَبِيَو الْحَقّ كُنُ مُواكَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْحُلِّ الْمُلْالِدِهِ الَّذِينَ يُوفِنَ بِعَهْدِ للَّهِ وَكَلَّ يَنْفُضُونَ الْمِينَاقَ ، وَٱلْدِيَا يَصِلُونَ مَا آمُرَالُكُهُ بِهِ آنْ يُوصَلُ وَيَخْشُونَ رَبُّهُ وَيَجْا ونُ سُوءَ الْحِسَابِه والدِبْ صَبَرُوا ابْتِفَاءَ وَجُهِه وَيُعْ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةُ وَإِنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَا فَوْسِرًا وَّعَلَانِيَةً قُبِدُرُ وَٰ الْكَسَنَةِ السَّبِّعَةَ الْوَلَيْلَاءِ لَمْ عَقْبِي الدَّارِ جَنَّانُ عَدْنِي يَدُنْ لَوْنَهَا وَمَنْ سَلِّحَ

7.33

ضَيَةِ أَشَقَ وَمَاهُمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ قَافِهِ هُمَّا الْكُنَّةِ الَّتَى وعدالمتقون تَعْري مِنْ يَغَيْهَا الأَنْهَا لَ الْمُلَهَادَ آجَمُ وَ لِللَّهُ اَتِلْكَ عَفْبِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعْجَبُ الْكَافِرِينَ النَّاسْ وٱلذِي ٱبْنِنْ أَهْمُ الكِيَّارَيَعْرَفُونَ بَمَّا أَنْ لَالْلِكَ وَيَ الأَخْزَابِ مَنْ بُنِكِرْبِعَضَهُ قَلْ أَمَّا أَمْرُتْ أَنَّا عَبُدَالَّهُ وَكَمَا أُشْرِكَ بِهِ اللَّهِ أَدْعُوا وَاللَّهُ مَا كُان وَ لَذَاكُ إِنْنَ لْنَاهُ حَمَّ الْعُرِيبَا وَلَيْنِ النَّبَعَثَ الصُّواَّ عَفْ بَعْدَ مَا جَاءُكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالِكُ مِنَ اللَّهِ مِنْ قَلِيَّ قَلَاواً فِي وَلَقُدُارُ سَلْنَادِسُلُ مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُ إِذْ وَاجِلَّةِ ذَرْتَيَةً قَمَّكُمَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَكُنِيَ لِأَيْهِ إِلَّا بَاذْ فِاللَّهِ لَهُمْ فَ اَجَالِيَابُ هُ يَمْ وَاللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَنَّبُثُ وَعِنْدَهُ أَةُ اللِّينَابِ ٥ وَإِمَّا نَزْيَتُكُو بَعْضَ الَّذِي نَعِيدُ فِي أَوْ نَنُوَيْنَكُ فَإِمَّا عَلَيْكُ الْكَلَّ عُوعَالَبُهُ الْحُسَا

خرة

وَهُ بِكُفْرُونَ بِالْرَثْنِي قُلْهُ وَنِبِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَعَلَيْدُ

وَكُلُّ وَالَّهُ مِنَابِهِ وَلَوْانَ فَرْآنَا سُبَرَّتُ بِهِ الْحَبَالُ

أَوْفَطِعَتُ بِيوَالِارْفَ أَوْكُلِّ بِهِ أَلَمُوْتِيَ بَلْ لِلَّهِ الْمَمْ

حَمِيكُمْ أَفَكُمْ يَنْشُرَ الَّذِينَ إِمَنُوا أَنْ فَيْشَاكُمُ اللَّهُ لَهَدَيَ

التَّاسَ جَمِيعًا وَكُلِّرَا لَ الَّذِينَ كَفَرُوا تَصْبِيبُهُ مُ إِمَاصَنُوا

قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ إِيهَ مِنْ دَارِيفٌ حَتَى كَالْيَ وَعُدْالَكِ

إِنَّالَّكَهُ لَا يَخُلُونَ الْمُيعَادَة وَ وَلَقَدِ اسْتُهْنِيَّ بِرُسُونِيُّ

فَبُهُ الْكَ فَامُ أَيْثُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا نَحْ آخَذُ نَعْهُ فَكِيْفَ كَانَ

عِقَابِ الْمَنْ عُو قَايَحُ عَلَي كُلِ نَفْسِ مِ السَّبَفْ وَ

جَعَلُوا لِلَّهِ شُرِّكُمَّاءَ قَالْ سَمْقُ عُوْاَمْ ثُنَبِّيعُوْنَهُ مِمَا لَابْعَلْهِ ٥

فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرِ مِنَ الْفَقُولِ بَلُ ذُتِيَ لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ لَلَّذِينَ كَفَرَفَ

مَكُرُ هُ وَصَدُواعَنَ السَّبِيلِ وَمَنْ يَضِلِلِ لَّهُ فَيَا

لَهُ مِنْ عَادِ ٥ هُمُ عَذَابُ فِي الْحَبَوَةِ الدُّنْبَا وَلَعَذَابُ الْمَ

عَنْ تَبِيرِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ الْمُوكِ عَلَى الْمُلْكِذِ فِي ضَمَّ اللَّهِ لِي بَعِيدٍه وَمَا أَرْسَالُنَامِيْ وَسُولِ اللَّالِيمَانِ قَوْمِهِ ٥٠٥ لِيْبَيِّيَ لَهُمْ فَيْضِ لِأَلَّهُ مَنْ يَتَسَادُ وَيَهُدِي مَنْ يَسَادُ وَهُو العَزِينِ إِلَيْ الْمَا مِنْ وَلَقَدُارُ سُلُنَا مُوْتِكِ بِآياً مِنَا أَنَا الْمَنْ فَوْمَدُهُ مِزَ الْظُلْمُ الْمِ الْجَالْفَارِ عَدَرُوهُمْ إِلَّمَا الَّهُ الَّهِ فِي ذَالِكَ لَا لَيْ لِلْمِ إِصَبَارِ نَسْكُورٍهِ وَازْ قَالَ مُوسِيَ لِقَوْمِهِ أُذَكُرُوا نَعِمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَوْ آجُاكُمْ مُزَّاكِ وْعُوْفَا بَسُومُونَكُو الْمُوْعَ الْعَذَابِ وَإِنَّا بِحُونًا \* ٱبْنَاءَكُمْ وَسَنْ فَيُونَ فِيسَاءَكُمْ فَفِ ذَلَهُ بُرُدُهُ كُونَ مِنْ مُنْ مُرَكِهُ فَلِيهُ وَا إِذْ تَأْدَنَّا رَبُّهُ أَلِينَ مُسَكِّرُتُمْ لَاذِيدَ نَكُوْ وَلِيْنَ كُوْرُ نَحُ إِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدٌ ، وقَالَ مُوسَجًا إِنْ تَكُفُّواْ اَنَّمْ وَمَنْ فِي الأَنْفِ جَمِيعًا فَإِنَّا اللَّهَ لَفِينِي حَبِيدٌ وَٱلْوِيَّا تَكُمْ نَبْقُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِحَ فَقَ مِ نُوحٍ وَعَادٍ وَمُوْدُ وَالَّذِينَ اَدَهُ اَرَفُهُ الْمَا اَيْ الْمَنْ الْمُفْضَعَلَى الْمُرافِعَا اللّهُ الْمُخْتِلَ الْمُفْتِ اللّهُ الْمُخْتِلِ الْمُخْتِلِ الْمُؤْمِنِ الْمُخْتَلِ الْمُخْتَلِ الْمُخْتَلِ الْمُخْتَلِ الْمُخْتِعَ الْمَالُمُ اللّهُ الْمُخْتَلِ الْمُخْتَلِ الْمُخْتَلِ الْمُخْتِعَ الْمَالُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الل

يَسْتَيِبُهُونَ الْكَبِيَةَ الدَّنْيُلُوكَ إِلَّا الْكَفِينَةِ وَيَصْدُونَ

ع سبيل

القَّالِينَ، وَلَنْسُلِكُمُ الْمَرْضَى مِنْ بَعْدِعُ ذَلِكَ لِمَ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِبْدِهِ وَاسْتَفْتَخُوا وَخَابَ كُولُجْبَادِ عَنِيدٍ ، مِزْ وَ رَآيِهِ جَهَتَمُ وَيُسْقِي مِنْ مَا عِصَديدٍ ، يَتَحَرَّعُهُ وَلَايُكَادُ يُسْمِغُهُ وَبَانْيِهِ الْمُونَ مَنْ كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُو ٥ مَتِينِ وَمِنْ وَلاَيْهِ عَذَا بُعَلِيظٌ مَنْكُ الَّذِينَ كَفُوايِر بِهِمْ اَعْ اللَّهُ كُرُمَادِ إِشْتَدَّتْ بِيهِ الرِّيخُ فِي بَوْمِ عَاصِفٍ لَا يَقْدِ مرفَدُ مِمَّ الْسَبُولُ عَلَيْنَى ﴿ وَلِكَ مُوالضَّلَا لَ الْمَعِيدُ ٥٠ الْهُ ثُرُانُ اللَّهَ خَلَقَ السَّهَ فَانِ وَٱلْمَارِضَ بِالْحَقِقِ إِنْ بَسَالِيدُ صَبْكُ وَكُبَأَنْ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ، وَمَا ذَلِكَ عَلَجَ اللَّهِ بِعَزِيزٍ ٥٥ وَبَرَذُوالِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ السَّلَّالَبَرُوا إِنَّاكُنَّالُهُ تَبْعَا قِهُو أَنْنُ مُعْنُونَ عَنَّامِ عَلَاحِ اللَّهِ مُنْ سَيِّي فَالْأَنْقُدَبَنَا اللَّهُ لَهُ دَبْنَاكُمْ سَوَّاءُ عَلَيْنَاهُ اَجَنِيْنَا اَمْ صَبَرُنَا مَالَنَا مِنْ تَحِيجِ فَقَالَ السَّبْطَا

مُرْ بَعْدِعُ لَا مُلْهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ جَاءَتُهُ وَلَنْ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ا فَرَدُوْالَيْدِيمَ فِي أَفْوَا هِمْ وَقَالُوْ إِنَّاكُمُزْنَا مِمَا أُسُلِنَةً بِهِ وَإِنَّا لَهِ شَا إِعْ مِمْ الدُّعُونَا الدُّهُ مُرْبِبٍ قَالَاثُ اللَّهُ مُ اَفِي اللَّهِ شَدْ فَا فِلْ السَّمَ فَانِ وَ اللَّهُ فِي يَدْعُولُ لِلْفَقِ لَهُ أَنْ ذُنُونِكُ أُونِكُ أُونِكُ أُونِكُ أَلْمُ الْمِلَامُ مَنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ إِلَّابَشَرُ مِنْدُنَّا رَلِيدُوْنَانَ تَصْدُّوْنَاعَ كَانَ يَعْبُدْا بَآ وْنَا فَأَنْوَنَا بِسَلْطَانِي مْبِينِهِ فَالْسَّاعَ وَلِيسْلَهُ إِنْ عَنْ الْمَانَسُرُ عِيْدُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى عَنْ يَنْسَكُوْ مَنْ عِبَادٍ ! وَمَكَافَالَّذَا أَنْ أَنْ كَالْ إِلَّهِ اللَّهِ وَعَلَيْ اللَّهِ وَعَلَيْ اللَّهِ وَعَلَيْ اللَّهِ فَلْبَتُوكُلِ الْمُؤْمِنِوْنَاهُ وَمَالَنَا الْمُنْتُوكُلُوعُكِ اللَّهِ وَقَدْهَدًا يْنَاسُبُلْنَا وَلَنْصَبِرَتَ عَلَى مَا آذَيْهُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَالْبَتَّقِ كَالْمُتُوكِ فِي وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِسُلِهِ لَنَ عَنَاكُمْنَ ٱرْضِينَا ٱوْلْنَعُوجْ أَيْ مِلْمَتِنَا فَأَوْجِ إِلَيْهِ وَتَقُوْ لَهُ لَكُانَ

الظالمين

وَيْضِ لِللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاكُ الْهُ تُرَاكِبَ الَّذِينَ بَدُفَا فِهُنَّ اللَّهِ لَفُرًا وَاحَلُوا قَوْمَهُمْ وَارَالْبُوا بِهِ جَهَنَّهُ بَيْ لَوْنَهُ لَوَيْتُنِسَ الْفَوَارُهُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ انْدَا وَا ليَضِوْاعَ بَسِيدِهِ فَلْ تَتَعُوا فَإِذَ مَصَبِرُ لُو الَّهِ التَّارِهِ فَلْ لِعِبَادِيَ أَلَذِينَ أَمَنُو يَقِيهُوا الصَّلَوَ مَ فَيُفْقِقُ مِتَادَدَ قُنَاهُ مِسْرًا وَعَلَا نِيمَةً مِنْ فَبْلِ أَذُيا ثِيَّ بَعْمُ كَابَيْحُ فِيهِ وَلَا غِيرَ لَ اللَّهُ الَّذِي خَلْقَ السَّمَا فَانِ وَأَكْد عَى وَأَذُنُ أَمِيَ الْمُتَمَاءِ مَأْءً فَأَخْرَجَ بِدِمِزَ الْقُرَانِيدِ قَالَةُ وَسَخَرَلَةُ ٱلْفَلْكَ لِنَتُى عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَمْ وَتَسَخَرًا لَكُوْ ٱلْاَنْهُا وَتَعَزَّلُكُمْ ٱلنَّهُسُ وَٱلْهَى وَٱلْهَى وَٱلْهَى وَالْهَى وَالْهَى سَيَخُرُلُجُ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّ وَانْ تَعْدَوْا فِهُ اللَّهِ لَا تَحْصُوْهِمُ إِنَّ اللَّهُ لَظُومُ لَقًا اللَّهِ لَا تَحْصُوْهِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا تَحْصُوْهِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُلْلَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاذْ قَالَ ابْرَآهِ مِنْ وَتِ إِجْمَالُ هَذَا ٱلْمَالَةُ آمِنَا وَأَجْنَبُنِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل فَكُنَّا فَتُكُوْ وَمَكُمَّا فَإِي عَلَيْكُ مِنْ سُلْطَانِ إِكَّا أَنَّ وَعُونَكُمْ فاستجبته لي فَرَيْدُ وَنِي وَلَيْ الْمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللّ عُلْمُ وَمَا اللَّهُ أَيْمُ عُرِجَةً إِنِّي كَفَرَنْ مِمَا أَشْرَكُمُونِ مِنْ عَبْلُ إِنَّ الظَّلِلِينَ هُمُ عَدَابٌ آلِبِهُ ٥ وَأَوْخِرَالَّذِينَا آمَنُوا وَعَالَ الصَّالِلَ الدِّ بَعَيَّ إِن بَعْرُهِ مِن تَخْنَهَا لاَنْهَا أَخَاهُ ادِيَ فِهَابِاذْنِ رَقَّهُ خَيَّتُنُّهُ فِيهَاسَالُوهُ ۗ هَ اَلْمِرَايَّةُ خَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كُلَّمَةً كُلِيتُهُ النَّبِينَ وَطَيْبَةٍ إَصْلُهَاهُ نَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي الْمَهَا وَ نَوْنِيَا الْمُهَا لَا لَكُومِينِ إِذْنِ رَبِيْ عَالَى اللَّهُ اللّ كُوْنَهُ وَمَشَلُ كُلِّهَ إِخْيِيتَ فِي كَشِّعَى خِنْيِنَا فِي إُجْتُنَّاتُ مَوْقَ فِي الْمَدْفِ مِلْهَامِيْ فَرَارِه يُنَيِّبُ لِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُو بِالْفُولِ التَّايِيْ فِي الْحَبَيْ الدِّنْبَا وَفِي ٱلْأَفِيَ

وبيضألله

193

وال

فُجُدَ تُوْخُ مَعَوَاءُ وَآنَدْ بِ النَّاسَ بَوْمَ كَانْتِيجٍ الْعَذَّابُ فَبَعُولًا الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبُّنَّ أَخِيْنَا إَلِيَّ خَبِلِ مَّرِيبٍ الْجَيْدَ عُولَكُ وَ نَتَبِيُّوا لِيَسْلَ وَلَوْنُكُونُوا أَفْسَمْنُوْ مَنْ قَبْلُ مَالَكُوْمُونَ فَ وَسَكُنْنُمْ فِي سَسَاكِنِ الَّذِينَ طَلَمَوْ انَّفْسَكُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ لَيْنُ فَعَالْنَابِهِ وَضَرَبْنَالُمُ أَلْمَنْنَالُ وَقَدْمَكُواللَّهُ عَمْ وَعِنْدَاللَّهِ مَكُوعَ وَإِنْ كَانَ مَكُرُعُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الجيبال فلا تحسين الله مخاف وعدي رساكة اناللة يْنُ وَفُانْتِغَامِه يَوْمُ نَبُدُّ لَا لَا نَصْ غَبْرًا لا رُفِي وَه السَّهُوَانُ وَبَرَدُوالِلَّهِ الْعَاهِدَالِقَهَادِهُ وَتَرَيَ الْمُحْرَ، مِينَ يَوْمَيْدٍ مُعَرِّيْنِيَ فِي الْأَصْفَادِ وَسَرَا بِيلُهُ وَمُوْقَطِّلًا نِ وَنَغُنَّيَىٰ وَجُوعَهُ إِلنَّانَ اللَّهِ لِيَعْنِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسِيَّ لَيُكُمَّ إِنَّالَكُهُ سَمِيحُ الْحِسَابِ وَهَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِينَهُ ىفابِدِ وَلِيَعْلَمُواْ آَمَّامُعُوالْهُ وَآحِدٌ وَلِيَذَرَّا فَوْالْالْأَا

وَبَيْنَ أَهُ نَعِبُدُ ٱلْمُصْنَامَ رَبِّ إِنَهُ فَيَّ اضْالَانُ كَفِيهِ الْمَالَانُ سِ فَيْنُ نَبُونِي فَانَهُ مِنِي وَمَرْعَصَا بِي فَالْلَاءَ عَفُورٌ ٥ حَيِيْ ٥ دَتَبَا إِنَّ ٱسْكَانْ شَعِرْ ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِدِهِ زَيْ عِنْدَبَيْتِكَ الْمُعْرَمُ رَبُّنَا لِيَقِمُ فَالْمَالُونَةُ فَاجْعَلُ ا <u> ٱفْجُدَةً مِّزَالْغَرِي</u> تَهُوي إِيَّهُ وَ ٱدُوْقَهُ مِّزَالْقَالِ لَعَلَهُ بَيْنَكُرُوْهُ 6 رَبِّنَا إِنَّاعَ نَعْلَمُ مَا يَخْفِي وَمَا نَعْلِنْ وَمَا يَخْفِي عَلِمَ اللَّهِ مِنْ شَجْعِ فِي الْمَانِ وَكَلْفِ الْمَهْمَادِ وَ اَلْحَ دُلِلَّهِ الَّذِي وَعَبَ لِي عَلِمَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبِلَ وَاسْعَىٰ انَّ رَبِي لَسَمِيحُ الدُّعَاءِ ٥ رَبِّ اجْعَلْبِي فَعِبَ الصَّلَيْ وَيْ دُرِيَّتِي رَبَّيَكَاوَ تَقَتَّلُوهُ مُوهِ رَبَّبَا الْغَفْرِ إِي وَلِوَالِدَبَّ وَ الْمُؤُمنِينَ يَوْمُ يَغُومُ الْمِسَانُ وَلَاتَحْسَبَّنَ اللَّهُ عَافِلًا عَكَايَهُ لَا الظَّالِمُونَهُ إِنَّهَ أَنْ فَعَرْعُ إِنَّوْمٍ تَشْخُصُ فِيهِ اللَّهُ بْصَارْمَهُ عُومِينَ مُغْنِعِي رُوسِهِ لَابِرْنَدُ الْبَعْ عُرُفْهُ وَأَ

فيدتهج

بَعْ نِهُونَ الْعَالَةُ إِنَّهَ أُسَكِّرَتُ ابْصَارُنَا الْمُخَنَّ قَوْمٌ مَّتَّعِي رُوْنَه وَلَقَدْجَعَلْنَ بِفِي السَّمَّاءِ بْرُوْجًا وَّزَّيْنَاهَا الْإِنَّا ظِرْبَيْ وَمَفْظِنَاهَا مِنْ عُلِينَةُ عَلَانِ تَجْيِحٍ وَإِثَّامِنَ إِسْتَرَفَّ السَّمْ فَانْبُعَهُ لَيْهُ إِلَّهُ مِنْ مُوا لِأَنْفَ مَدُّونَاهَا وَٱلْفَيْنَافِيْهَارَوَاسِجَ وَٱبْنَنَا فِيهَا مُرْكُلِّنَا عُجْدٍ مُّوْدُونِ ٥ وَجَعَلْنَا لَكُرْ أَفِيهَا مَعَا أَيْشَى وَمَزَ ْلَمُسْتُمْ لَهُ يُرَادِ فِينَ ٥ وَإِنْ مِنْ شَجُوعِ إِلَّهُ عِنْدَ نَا خَرَّا عِنْهُ وَمَا نَّتَخِ لَهُ آلِاً بِعَدْرِ مَعْلُوم ، و اَرْسَالْمَا الرَّيَاحَ لَوَا فَحَ فَأَنْزُلْنَامِنَ الْمُتَمَّاءِ مَاءً فَأَسْقَبْنَا كُوْهُ وَمَاأِنْهُ لَهُ بِخَاذِنِينَهُ وَإِنَّا لَهَ أَنْ خُبِي وَمُبِيثُ وَتَخْنَ الْهَا رِ نُوْنَهُ وَلَقَدْعَلُمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْعَلُمْنَا ٱلْمُسْنَةُ الْجَرِينَ وَإِنَّادَ تَكِكَ هُو يَجْ شُرُّ وَهُ إِنَّهُ مَلِيمًا إِنَّهُ مَلِيمًا إِنَّهُ مَلِيمًا وَلَقَدُخِلَقُنْنَا أَلَانْسَانَ مِنْصَلْصَا لِمَرْجَاءٍ مِتْخُونِهُ

سورة المستعليب الدائد المناهدة وتسونا آيت أ الْحِ وَالْكِ أَيْكَ الْكَتِدِ وَقُرْأَذٍ مَّبِينٍ وَرَبُّكُ وَوَالَذِينَ كَغَرُوْا أَوْكَا فَوْا مِشْلِمِينَ وَذَرْعَ كِيَالُوْ ا وَيَنَمَنَّعُوا وَلِهُمْ الْمَكُ فَسَوْفً بَعِلُونَ ٥ وَمَا اَعْلَكُنَامِنْ فَعْ بَغِ إِلَّاقَ لَهَ الْهِ الْمُ مَعْ الْمُ وَمُ مَا نَسْبِهُ مِنْ الْمَيْ إِلَّهِ إِلَيْهِ الْمِلْمَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُوفِّقُهُ وَقَالُوْ يَأَيْقُ الَّذِي نَرِّ لَعَلَيْهِ الذِّرُ إِتَّكَ عَالَيْهِ الذِّرُ إِتَّكَ عَ لَجُنُونُ وَ قُومًا نَكِيْنَا إِلْهُ لَا يُكِذِ إِنْ لُنَتَ مَ الصَّادِقِينَا مَا خَيْنَ لَا لَكُ لِيَكُةَ إِلَّا بِالْحُقِّةِ وَمَلَّمَا فَا أَدًّا مُتَظِّرِيَ إِتَّا عَنْ نَزَّيْنَا الذِّلْرَ وَإِنَّا لَهُ لَمَا فِظْفُنَ ، وَلَقَدْارٌ، سَلْنَا مِ فَنَالِكِ فِي شِيعِ الْأَوْلِينَ هُ وَمَا يَأْنِيهِ عِ مَنْ تَصْعُولِ إِلَّا كَانَا بِدِيَسْنَهُ وَقُوْاً وَكَدَلِاءَ نَسْالُكُهُ فِي قَالُونِ أَلِحُرِمِينَ مَلَا بِقُمْنُونَا بِهِ وَقَدْخَلَتْ سُتَنَةً الإ وَّلِينَ ۥ وَلَوْ فَحَنْ لَعَ يَبْعُهُ مَا بَالْمَتِمَ السَّمَاءِ فَظَلُواْ فِيهِ

يعجود

صُمْ أَجْوَبِنَا وَهَا سَبْعَةُ ابْوَابِ لِأَمْلِ بَابِ مَنْهُ جُزُوْهُمَّقُ مُ انَّا الْتَقَبِيَ فِي جَنَّانِ وَعُبُونِ إِجِفُلْ هَا إِسَلَا إِلَّهِ الْمِنْكِ وَنَزَعْنَاهَا فِي صُدُورِهِ مِنْ غِلْ اغْوَانًا عَلَمِ سُرْمِيْ قَالِلِيَّهُ لأيَسَهُ فِهَا نَصَبُ وَمَاهُ مَنْهَا مِنْجَيِّهَا الْجَعِيَّا اللَّهِ عَبا دِي آنِي آناً الْفَعَوْر الرَّحِيجُهُ وَ آنَا عَذَائِيهُ فَوَالْفَذَالِا وَنَيْقُهُ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِ عِلَمْ إِذْدَ خَلَى عَلَيْهِ فَقَالَىٰ سَلَا مَّا قَالَ إِنَّا مُنِيْحُ وَجُلِوْنَ وَقَالُوا لَا تَوْجُلُ إِنَّا نَبْشِيرُ لَهِ يِفَالَ عِ عَلِيهِ } قَالَ أَنْبَعْرَ هُوْ فِي عَلَى أَنْ مَسَنِي اللَّبَرُ فَهَ تَبْشَرُوا نَا فَا لَوْ مَشَرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَو تَكَنَّ بِنَ ٱلْقَانِطِينَ ، قَالَ وَمَنَّ يْقَنْطُ مِّنْ يَكُمْ قَ رَبِّهِ إِلَّا الْقَالَىٰ ﴾ قَالَ فَيَا خَطْبَكُمْ ﴾ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ \* قَالُوا إِنَّا انْسُلِّنَا آلِيَقَوْمِ مَجْرُمِينَا عَالَّاهُ أَلَ لَهُ إِنَّا لَمُنْجَوْعُ إَجْهَيَّ كَا إِلَّا الْمَوْاتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمَنِ ٱلْغَايِرِينَ وَفَلَهَا جَآءَ آلَ لُوطِ إِلْمُرْسَلُونَ وَقَالَ اتَّحَمُّ

وَالْكَانَّ عَلَقْتُكُوْمِ فَظُلُ مِنْ قَالِ السَّهُومِ وَاذْ قَالَ رَتَلْكَ لِيْ لَاَ يَكِيدُ اِنِيْ هَذَا فِي كُلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ فَإِذَا سَوَّيْنُهُ وَنَعَيَّتُ فِيدٍ مِزْرُوجِي فَقَعُوالَهُ سَاجِدِينَهُ صَّجَدُ الْمُلَاثِكَةُ لَكُمْ الْمُوْمُ الْجُعُونَ وَالْكَابِلِسِيَ الْأَانِيَةِ الْمُخْتَالِ السَّاجِدِيَّاهُ قَالَ يَّا إِلِينَى مَالَكُ أَكُونَ مَ السَّاجِدِيِّهُ قَالَ إِلَيْهِ مَ أَنْ لِأَسْجَدَ لِشَرْخِ كَفْتَهُ مِنْ صَلْصَالِ مَّنْ مُ الْهِ مَسْنُونِهِ فَأَلَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَأَلَكَ رَجْدِ عَلَى الْمَالِكَ وَجَدِيمَ وَا نَّاعَلَيْكُ الَّاعْنَةَ إِلَيْ يُوْمِ الدِّينِ ﴾ قَالَرَبِّ فَانْظِرْ نِيَ الِّي يَوْمِ أَيْمَنُونَ عَقَالَ فَإِنَّدَعَ مِنَ ٱلْمُنْظِّرِينَ } إِلَّهِ وَالْوَقْتِ الْمُعْلَى وَ الْرَبِّ مِمَّا مُعْوَيْتَنِي لَازَيِّنِيَّ لَمُحْدِيْ لِلْرَفِي وَكُلْفُونَيْنَهُ إِنْ مِنْ الْمُعِبَاهُ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمْ أَلْفُلْصِينَاهُ قَالَ عَذَا مِرَاطُ مُسْتَعْبِمُ وَاتَّا عَبَادِهِ لَبْسَى الْعَمَلَيْهُ مُنْطَانُ إِلَّا مَزِياتًا عَزِيانُهُ عَلِي الْعَامِينَ 6 وَإِنَّ جَوَتًا مُوعَدُه

وَلَقُدُلَذَ فِي الْحِيْلِ الْجِعْرِ الْمُسْلِينَ وَالَّيْنَا فَ الْإِلَّاتِنَا فكَا فَاعَنْهَا مُوْضِينًا ، وَكَافَا يَغِيثُونَ مِنَ الْمِبَالِيْفِ تَالَمْنِهِ كَاهُ وَأَخَذَتُهُ الْعَبْعَةُ مُصْبِحِ إِنَّا هُوَا أَغْنِى 6 عَنْهُ مَكَانُوا بِكُسِنُ وَمَامَلَهُ مَا السَّمَوَانِ وَالْمُن وَمَا بَيْنَهُمُ الْآبِالْحَقِي وَإِنَّ السَّاعَةَ لَانِّيَّةٌ فَأَصْفَحِ الصَّفْحِ الْجَيِلَ وَإِنَّا رَبُّكُ عُوالْكَ أَلَّافَا الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَا لَكِ وَ سَبْعًا مِزَالِكَ فِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَلَا تُهَدَّنَّ عَيْنَيْكَ اليَ مَامَتُّفُنَا بِهِ إِزْ وَآجَامَتْ هُمْ وَكَاتَّوْنُ عَلَبُومُ وَ أَخْفِعْنَا جَنَاحَدَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَوَقُلُ إِنِّي أَنَا الَّذِيرُ اللَّهِ أَنَّا الَّذِيرُ اللَّيِينَ كَالَّانْ الناعلي المقتسمين الذبن جعلى الفران عضين عف رَتِكَ لَنسَلْنَهُمْ الْجُوبِيَ عَبَّ كَافًا بَعْلَى فَاصْدَعْ مِمَّا نَوْمَرُ وَاعْمِضْ عَنْ الْمُشْرِلِينَ وَإِنَّا لَهُبْ لَوْ الْمُسْتَوْنَ فِي الَّذِبَىٰ يَجْعَلْوَ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعَ اللَّهِ الْمَعَ الْمَا الْمَعَ الْمَا الْمَعَ اللَّهِ الْمَعَ اللَّهِ الْمَعَ اللَّهِ الْمَعَ اللَّهِ الْمَعْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّالِمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ

قَوْمُ مَنكُونَ أَقَالُوا بَلْجِيثُنَاكَ بِمُكَانُوا فِيهِ يَمْتُونَ وَ أَ تَبْنَ لَا عِلْمَةِ وَإِنَّالَهَ اوْفُنَا فَأَسْرِ إِمْ الْوَ بِعَظْعِ مِّزَ الَّذِي وَالَّبِيعُ إَدْ بَارَعُ فَيْنَاتُ فَتِ مِنْكُمْ أَحَدُ وَامْضُواحَيْثُ تُؤْمِّرُهُ نَهُ وَ قَضْبِنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ أَلِا مُرْزَانًا وَأَيْرَ فَعُوْ لَا عِمْ عُطْ عُ مُصْبِعِينَا فَ وَجَاءَ أَهُ [ المدينة يستبيرون وقال إِنَّاهَا وُ لَاءِ ضَيْفِي فَكُو نَفْضَحُونِ وَاتَّعَوْ اللَّهَ وَلَا يَخْوُنِ قَالُوْا أَوْلَمْ نَتُوكُمُ عَنِ الْعَالِمِينَ مَنَا لَا عَمْنُو كُلُو بَنَاتِيَانُ النُّهُ فَاعِلِينَ فَأَهُمْ إِنَّ إِنَّهُمْ لَهِ سَكَّرَتِهُ يَعْهَوْنَهُ فَأَخَذَ تُهُ الصَّبْعَةُ مُشْرِفِينَ ﴾ فِحَالُنَاعَ إِلَيْهَا سَافِلُهَا وَ. أَمْطُونَا عَلَيْهُ حِجَارَةً مَنْ سِجِيلِ إِنَّا فِي فَالْحَالَا كَاتِ ٱلْمِتُوسَمِينَ ۗ وَإِنَّهَا لَمِسَبِيلِ فَعَبِهِ إِنَّ فِي ذَا الْكُ لَا يُهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ وَانْ كُانَا الْمُعَالَبُ الْمُلِّلِّينَ وَوَانْ كُانَا الْمُعَالَبُ الْمُلِّلِّينَ لظَالِمِينَ وَفَا نُتَقَنَّ مِنْهُ وَإِنَّهُمَا لَيِلِمَا مِنْ مِنْهِ

19 N

وَمُنِهَاجَارِ وَ وَلَيْنَاكُو لَهُ ذَاكُمْ أَجْهَا وَهُو آلَذِي أَنْ لَمَ الْمَيْ ومَاءَ لَمْ مَيْنَهُ شَرَابُ وَمَنْهُ شَجْرُ فِيهِ نَسْبِهُ وَمَا يُنْكُونُهُ وَيُنْكُونُهُ بِهِ الزَّدْعَ وَالزَّيْنُونَ وَالْتَخِيلَ وَٱلْمَعْنَابَ وَفَيْ لِلَّهِ الزَّرْعَ وَالْحَرَّالَ تِ إِنَّ فِي ذَلِكَ عَلَابَةً كُفُوم يَتَعَكَّرُونَه وَوَسَخَّرَكُمْ اللَّيْكُواللَّهَا دَوَالْنَهْسَ وَالْفَهْرَ وَالْغُومُ مُسَتَخِرًا فِي إِمْرِهِ إِنَّا فِي ذَلَّكُ لَا إِنَّ لِنَوْم بَمْعِلْوُنَهُ وَمَاذَرُ ۚ الْمُ إِذْ الْمَ يْنِ تَعْتَلِفًا ﴿ الْوَانَهُ انَّهِ فَلِكَ لَايَةُ لِقَوْم يَذَكُّرُونَ وَهُوَالَّذِي سَخَّلَ ٱلْبَحْرَ لِنِكُ الْمُوْا مِنْهُ لَحُرُ مَا طَرَيَّاوَ مَسْتُعْ جَعْ مِنْهُ عِلْمِنَةً \* تُلْبَسُونَهُ أُونَزِّهِ الْفُلْكُ مُوَاخِرَفِيهِ وَلِيَّبْتُغُوامِيْ فَضْله وَلَعَلَّمُ أَنْسُكُونَ وَ الْفِي فِي الْمَنْ وَالْفِي فِي الْمَنْ وَالْفِي وَالْبِي أَنْ تَمْبِدَ بِهُ وَانَهُارَا وَسَنِيلًا لَعَلَكُمْ تُهُتَدُونَا وَعَلَا مَانِ وَبِاللَّهُمْ فَهُ يَهْدُونَ آهَنَ "يَعُلْقُ لَنَي كَا يَعُلْقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَذَرُّونَهُ وَانْ تَعَدُّوا نِهِمَّةُ اللَّهِ لَا يَعْمُونَعَ إِنَّاللَّهُ لَعَفُونَ نَعُلُمُ أَنَّكُ بَضِيقَ صَدُرُكَ بَمَ يَقُولُونَ وَصَيَّ عِجَدِرَتِكَ وَلَوْ مِّقَ السَّلِمِدِبَا ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّلُو حَيَّقًا يَا نِيلَكُ أَلِيقِينَ سوئة الخامان ليسالكه الخواكون وتهان وعشرونابة اَيَّا اَمْ اللَّهِ فَكُن تَسْتَعِلُونَ سَجُكَانَهُ وَتَعَالِكُعَ ٓ اَيْشَرَلُونَهُ يُنزِّلْ الْمُلاَكِمُ الرَّوْحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى تَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِهِ أَهُ أَنْذِرْهَا أَنَّهُ لَا الَّهُ إِلَّا أَنَّا فَانَّقُونِ مَلَقَ السَّهُوانِ واللَّافِي بِالْحِيِّ تَعَالِكِ عَمَّا بَشْرُ لَانْ وَالْأَنْ الْحِيِّ الْحِيِّ وَالْمَا ٱلانْسَانَ مِنْ نَطْعَةٍ فَانِا مُوحَصِيحٌ مَبِينَ وَ وَالْمَنْعُامَ وَ خَلَقَهَا الْكَافِيهَا دِفْ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا ثَأَلْمُ لَهُ وَكُمْ فِيهَاجِ الْحَبِينَ تَرْيِحُونَ وَحِبِينَ شَرْحُونَ مَوَجَهُ لَ أَثْقًا لَهُ إِلِي بَلْدٍ فَهُ نَكُونُوا بَالِمْبِهِ إِلَّا سِنِّفِ ٱلْمَنْعُسُ أَنَّا لَهُ لَرُوْفَاتُ خِيرٌ ﴾ وأَلْمَيْلُوالْبِغَالُواْلَجَابِرَلْبَرُكُبُوْهَا وَ• دْبِيَةَ وَيَخُلُقُ مَا لَاتَعُلُونَ وَوَعَلِي اللَّهِ قَصْدُ السِّيلِ

ومنها

فَالْقُوْ السَّلَمَ مَاكَنَّانَهُ أَنْ مُؤْمِنُونَ إِنَّا اللَّهَ عَلِيمٌ عَمَا الْنَاتُونَوْافَ، فَأَدْ الْوَابُوابَجُهَتَهَ مَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْسُ فَعُوا كِلْمُ ٱلمتلِّرِينَ ٤ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَ النَّزِّلَ رَثَّاجُ قَالُوا عَيْراً للَّذِينَ احْسَنُوا فِي مَعْذِهِ الدُّنْبَاحَسَمَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، خَبْرُ وَكَنْهُ وَازْ الْمُنْقِينَ مِعَنَّانَ عَدْنِ بَيْدُ خُلُونَهَ اَجْرِي مِنْ تَخْنِهُا لَانْهَا زَلْمُ فَهِ فِيهَا مَانِسًا وَأَنَّ لَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ ٱلْمَتْفِينَ مَالَّذِينَ تَنتَوْ فَالْمُحْمُ أَلِكُو بُكَّةَ طَبِّمِينَ يَقْو لْنُ سَلَامُ عَلَيْكُمُ أَوْ لَلْ الْجَنَّةُ مَاكُنْتُو تَعَلُّونَ وَهَالْ يَنْظُونَا إِلَّا أَنْ عَلِيْهُ ﴿ أَلِكُوا يَكُونُ أَوْ يَكُنْنِي أَمْ ثُرَتِدَة كَذَلِكُ فَعَرَالَّذِ بَيْ مِنْ قَبْلِهِ وَمَهَالَهُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ كُاذًا انفسَهُ بَطْلُونَ وَأَصَابَهُ إِسَبَّانَ بَاعَ إِنَّ وَمَاقَ بِهِ مِهَا فَا يِهِ يَسْتُهُوْ وَنَهُ وَقَالَ الَّذِبَى اَشْرَلُوا لَوْسًا عَالَكُهُ مَا هُبُدُنَا مِنْ وَوْنِهِ مِنْ يَنْكُو يَخُنُ وَلَا الْوَنْدُولَا رَجِيمٌ وَاللَّهُ بَعْلُهُمْ اسْرَوْنَ وَمَا تَعْلِيُونَا مُوَالَّذِينَ يَدْعُونَا مِنْ دُونَالِكَهُ لَا يَخْلُقُ مُنْبِئًا وَمَعْمُ يَخْلُقُونَا مَا مُواَنَّ غَيْرُ الْمِبْلَوْقَ أَيْسُوفِهَ الَّذِي يَبْعَنُونَ وَإِلْمُ هُ إِلَّهُ هُ إِلَّهُ وَأَجِدُ فَالَّذِي لَا فُومِنُونَ • بِالْكَخِرَةُ قُلُونِهُ مَنْكُنَةً وَقَعْ مَنْسَنَكُمُ وَنَا وَكَاجَرَا أَلَّا يَعْنُكُوْمَ أِبْسِرُوْنَ وَمَا بِعُلِيوْنَ إِنَّهُ لَا يَجْبِدُ أَلْمُسْتَكِّرُونَ • وَ إِذَا فِيلَ عَمْ مَا ذَا أَنْزَلَ رَبَّحُ فَالْوَاسَاطِيرُ الْمَوَّلِينَ وَلِيَّافًا أَوْذَارَفُهُ كَامِلُهُ يَوْمُ الْجَبَيْدِ وَمِنْ أَوْذَا رِالَّذِينَ يُضِلُونَهُ إِنَّا يُحِمُّ الْمُسَلَّمُ مَا يَزِرُونَا . قَدْ مَكُرَالَّذِينَا مْنِ تَبْلُومْ فَأَنَّ اللَّهُ مِنْبَانُوجْ مِّنَ الْقُواء دفي عَلَيْهِمْ السَّقُونَيْ وَقُورُ وَاتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ عِيْثُ لِيَسْمُ وَنَ وَنَحَ بِوْمُ ٱلْقِيمَةِ يُخْنِيهُ وَيَعُولُ أَيْنَ سُرَكَاءِ عِبَالَّذِي كُنْهُ تُعْنَا قَوْهُ فِيهِ قَالَ الَّذِينَ الْوَقَا لَمِهُ إِنَّهُ الْحِزْقِ الْبُوْمَ وَالشُّوَّةَ لِي المُكْ فِرْنِ وَالَّذِينَ نَتَوَفَاهُمُ الْكَلَّهُ كِلَّهُ كُلَّالَكِي اَنْفُسِفِ

ة القه

اللَّهِ عَالَاتُوْجِي الْبِهِ فَسُعُلُوا أَصْلَ الذِّكُو أَيْلَنْ أَنَّ لَا تَعْلُونَهُ بِالْبَتِينَانِةِ وَالزُّيْرُو ٓ اَنْزُلْنُ ٓ اللَّهُ الدِّلْرَ لِنَبْتَيْنَ لِلتَّاسِ مَا نُزِّلَ الْبَهْمُ وَلَمَلُّهُمْ بَتَعَلَّمُونَا وَافَامِنَ ٱلذِيَ مَكَّوْاالَّتَبِيَّا فِاللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ الْأَنْ الْوَجَّالِيَهُ ﴿ الْمَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عِلْمَ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَّا عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَّهِ عَلَيْكِ عَلَّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِعْلِكِ عَلَيْكِ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَيْكِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي الْرَشْعُرُونَا وَاوْجُالْمُورَ فَيْ يَعَلَّمُومُ فَالْعُمْ بَعْدُ إِنَّ عَالَقُ يَّاْخُذُ الْمُ عَلِيَ خَتَّوْفٍ فَإِنَّا رَبَّحُ لُرُوُنَ رَبِيهِ ﴿ وَأَوْ لَمْ يَرُوا الْجَ مَاخَلُفَ اللَّهُ مِنْ سَبِّيعَ يَتَفَيَّوُ اظِلَهُ لَهُ عَن الْهَمِينِ وَالنَّمْ أَيْلِ سُجُداً لِلَّهِ وَفَقْ دَاخِرُونَا وَلِيَّهِ سَعْدُ مَا فِي الْمُتَهَافَانِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مُؤْحَابَةٍ وَٱلْمَالَا بِكُلَّهُ وَعَمُّ لَايَسْتَكُمْرُونَا مَيْنَا فَوْنَا رَبُّهُمْ مُوفَقَّعْ وَيَفْعَلُونَا مَا وَ قَالَاالَّهُ لَانَتَّخُذُوا إِلْهَبِي انْنَبْنِ إِنَّاهُو إِلَّهُ وَآمِدُوا يَّايَ فَارْعَبُونِ وَلَهُ مَا فِي السَّهَوَانِ وَالْكَرْضِ وَلَهُ الدَّبِي وَاصِباً افْغَيْرَ اللَّهِ تَتَفُونَه وَمَابِحُ ثَيْ يُعَقِي فِينَ اللَّهُ ﴿

حَرَّمُنَامِنْ وَوْنِهِ مِنْ بَيْحُ لِلَالَكَ فَعَلَ لَا نِكَاعِنُ فَبَالِهِ فِهِ فَعَلْ عَلَى الْسُلُو إِلَّا أَبُكُونَ أَلْبِينَ وَوَلَقَدُ بِعَنْنَكِو كُلِّ الْمَةِ رَّكُو كَااَنَا عُبُدُواللَّهَ وَأَجْتَنِبُوا الطَّافُونَ فَيَعُدُّ مَنْ عَلَهِ اللَّهْ وَمَنِهُ مَنْ حَفَّنْ عَلَيْهِ لِلصَّالَالَةُ فَسَبِرُوا فِي اللَّهِ فَأَنْظُرُ وَالْمَيْفَ كَأَذَ عَاقِبَةَ أَلْمُكَذَّبِينَ وَانْ تَحْرُحِي عَلِيفُدَ يَهُ فَإِنَّالَّهُ لَا يُعْدِي مَنْ بَضِلَّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِينَ ﴿ وَا قُسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَا يُمَانِعِهُ لَا يَبْعَ ثَالِكُهُ مَنْ يَهُوْنُ بَلِيْعَا عَالَبِهِ حَقَّا وَلَكِنَّ ٱلنَّزَالنَّاسِكِيعِلُونَ عَلِيبَيِّنَ لَهُ ۗ ٱلَّذِهِ يَغْتَلْغُونَ فِيهِ وَلِيُعَلَّمُ الَّذِبِّنَ لَقَرُواْ اتَّهَا مَا نَوْ كَافِي ا إِنَّمَا قُولُنَا لِشُّوعِ إِنَّا إِرَدُنَاهُ آزُّ تَعُولَ لَهُ كُنْ فَكُونَ } وَٱلَّذِيْ مَا جَرُوا فِي اللَّهِ مَنْ بَعْدِ مَا فَلَهُ وَ الْمَنْ أَنْ فَيَ نَهْمُ فِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَكَجْرُا لِآخِيَ إِلَّهِ كُوْكُو كَافَا بَعْلُونَا ٥ الْذِينَا مَبَرُوا وَعَلِي تَجْ بَنَوَكُمُ فَيْ وَمَا رَسُمُ لَنَا مِنْ قَبْالَا

ورونه بومرونه

N.3

النَّهُمُ الْحُسَنَى لَاجَرَعُ أَنَّ لَهُمُ الْمُتَارَ وَأَنَّجُ مَفْرَطُونَاء مَالًّا لعَدُ أَرْسَلُنَ الْجِيرَامِ وَيَعَيْظُونَ فَرَقِي الْمُعْمَالْفَيْطَالْهُ أَعْمَا هُ فَهُو وَلِهُمُ الْدُمُ وَهُ بِعَدَابُ الْدُعُ وَمَا الزَّلَاءُ عَلَيْكَ ٱلدَّنَابَ إِلَيْهِ عَنَى لَحَجُ الَّذِعِ إِنْمَتَكُفُوا فِيدٍ وَمُعِدَّةٍ وَرَحْمَةً كُلْقُومٍ يَوْمِنُونَهُ وَاللَّهُ أَثْرُ لَ مِنَ الْفَعْلَاءِمُلْعَ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْثَى بَعْدَ مَوْقِهِ لِللَّهُ لِمَا اللَّهُ لَا يَدْ الْمَوْعُ سَمْعُونَ وَانْلَا فِي الْمُعَامِ لَعْبُورَ نَصْقِبُمْ عَافِ بْطُونِدِمِنْ بَيْنِ وَنْ وَدَمْ لَبْنَاخَ السَّاسَ الْمِثَالَاتِمَا ربينًا و وَمِنْ ثُمُ إِنَّ الْتَعْبِلِ وَ الْأَعْبَابِ تَتَّخِذُونَ مُنَّهُ سَكُراً ورُدُ وَاحْسَنَا اللَّهُ فِي ذَلِكَ كُلِّيةً لِلْقُومِ يَعْقَلُونَا وَأَوْجُكِ مَرْ لَهُ الْخُلِ الْغُلِي الْغُلِي أَنِهِ الْغُلِي الْعُلِي الْعُلْمِي الْعُلِي الْعُلْمِي الْعُلْمُ الْعُلْمِي الْعِلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعُلْمِي الْعِلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعِلْمِي الْعِيلِي الْعُلْمِي الْعِلْمِي الْعُلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعُلْمِي الْعِلْمِي الْعِيلِمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْم وَمِنَ النَّبْحُرُومَ البُّعْرِفُونَهُ وَلَيْ كُلِّي مُنْكُلِّ النَّمْرَاتِ فَأَسَلُكِي سَبْلَ رَبِيَّ ذَلْلاً يَعْرَجْ مَنْ لِطَعْنِهَا شَرَابُ الْوَالْمُ اللَّهُ الْفُتْرُ فَالْمِيْ يَخُكُّ رُوْنَ وَنُوْ الْمُثَلِّقُ الفُتْلُ عَنْ ﴿ إِذَا فَرِيهَ مَنْ كُو إِرْبَهِ فِي الشَّرُونَ وَلِيكُفُرُوا مِمَا آتِينًا عَمْ فَهُنْعُوا فَسُوفَ نَعْلَمُونَا عَوْجِهِ مَلُونَا مَا كَلْمِعْلُونَا وَ نصيبا مماوف قنابعة تالله لتستلن عاكنتم تفتروناه وَيُحَالُونَ اللَّهِ الْمِنَانِ سَبْحَانَهُ وَلَهَ ﴿ مَا بَشْتَهُونَ وَوَإِذَا مُنْيِّرًا مَدْعُمْ بِالْانْنِي ظَلِّ وَجُهُدُهُ مُسُوِّةً أَوْهُ لَعَلِيمًا يَّتَوَادَكِهِ مِنَ الْقَوْمِ مُنْ سُوعِ مَا نُشِيرَ بِهِ آيُ الْمُسَلَّهُ عَلَى مُعُونِهُ أُمْ يَغُمُهُ فِي التَّوْابِ الْكِسَاءَ مَا يَعَلَّوْنَ وَاللَّذِي لَا يُعْ مِنُونَ الْأَخِرَ فَتِ مَثَلُوا لَسَّوْءِ وَ إِلَّهِ أَلَمَٰ لَأَلْمَا عُلِي وَهُو. الْعَزِينُ الْعَلَيْمُ وَلَوْ يُو الْحِدُ اللَّهُ النَّاسَ ظِلْهُ فِي مَاهُ وَّلَّهُ عَلَيْهِ مِنْ دَاتَةٍ وَلَكِنْ أَيْقُ فَرْفَعُ إِلَى اَجَلِيْسَيْ فَادِنْكُمَاءَ آجَافُو لَا يَسِنَعُ فِرُونَسَاعَةً وَكَابَسْتَقْدِه مُؤْنَهُ وَيَجْعَلُونَ إِلَّهُ مَالِكُرْعَوْنَ وَتَصِيفُ السِّنَةُ فَاللَّذِمِ

ومُّالَّعُ دُلِلَهِ بَلْ اَحْتُرُ عَلَيْ لَا يَعْلَمُونَ وَوَضَرَبَ اللَّهُ مَنَالًا بَرَ ٱؿۿؙٳ؈ٛڗڡ۠ڎؙٙٙٙٙؗڮٳؙٛڎۣۼۣؠ۫ڔۣڡٵ۫ڽڛ۫ڹۅؠٷۅۘٷ۫ۼؙٵٛٷ بِالْعَدْلِ وَهُوعَكِمْ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَوَالِلَّهِ عَيْبَالِيَّمُونَ وَٱلْأَنْ وَمَا أَصْوالسَّاعَةُ إِلَّاكُمْ فَعُ الْبَصَرِ أَوْمُوا قُرْبُ إِنَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْدٌ قَدْيرُ مَا وَٱللَّهُ أَخْرُجُكُو مَنْ يُنطونِهِ الْمُهَاتِهُ لَاتَقُلُونَ نَبِينًا وَجَعَلَ لَكُ السَّمْحُوا الْأَصْارَه وٱلْأَفْثِيدَةُ لَمُ لَكُمْ تَشَكَّرُونَهُ وَ ٱلْمُ يَرُوا إِلِّيالَ فَالْمِي مُسْتَخَرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُسَلُّهُ فَي اللَّمَ اللَّهُ انَّهُ فَ لَكُ لَآلُهُ اللَّهُ اللَّ وأسوه والله جعاراكم من الوالم أسكنا وتعولا مِّنْ حُلُودِ الْإِنْعَامِ لِيُوتا تَسْتَخِفَّ فَهَا يَوْمَ ظَعْنَا ﴿ وَبَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وْمَنْ الْمُوافِهَا وَأُوْبِلَرِهَا وَأَنْهُ إِرْهَا أَثَاثًا وْمَنَّامًا إِلَيْ مِنِي وَ اللَّهُ مَعَالِكُمْ يُمَّا مَلَقَ ظِلا إِلَّهُ

مُخْتَلِقُ لَوْ لَنْ فِيدِ سِنْ عَلَمُ الْقَاسِ إِنَّ فِي قَالْ لَا يَهُ الْفِي يَّنِعَلَمُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ اللَّهُ يَعْوَفَكُمْ وَمِنْكُمْ أَمْنَ الْرَدْلِي ارْدُولِ الْمُرْكِيِّ لِإِنْهُ لَمْ مُدْمِثُمْ سَيْدًا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ ، قَدِيرُ وَاللَّهُ فَعَلَّمْ مَصْلًا عَلَيْ عِنْمِ فِي الرِّدْقِ فَاللَّهِمَا وَوْقِ فَاللَّهِمَا فَعِنْ فَا رِزَدِهِ رِدُقِعِهُ عَلَى مَالَتُ أَمْ الْمُعَالَمُ فَعُوفِيهِ سَوَّاهُ إِنْهُ اللَّهِ يَحْدُونَهُ وَاللَّهُ مِعَلَلُمُ مَنْ اللَّهِ اَذُواَجًا وَجَعُلَلِكُمْ ثَمْنِ اَخْوَاجِكُمْ بَنَيْنَا وَحَفَوَةً ۖ قَرْهِ وْقَالْهُ عُوْبَ الْعَيْمَانِدَ أَفَرِ الْبَاكِلِ وَمُنْفِونَ وَبَنْهُ وَ اللَّهِ عُجُ بَنْ فَرُونَ وَوَيَعْبُدُونَ مِرْحَ فِي اللَّهِ مَا لَا مِلْكَ عُجْ رِدْقًا مَنَ المُعُولَةِ وَآلِانِ سَيْعًا قُلْ سِيتَطِيعُونَ وَ فَالْ تَفْر بُوالِلَّهِ الْمُثَالَ إِنَّالَكُ بَعْلَ وَأَنْتُمْ لَلِتَعْلَوْنَ مَنْرَبّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مِتَّارِذْ فَأَحْسَنَا فَهُو يُنْفِقَ مَنْهُ بِرِّ وَجُهُرًا مُلْيَنَّو

هِدَا عَلَيْ عِنْ لَاهِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكِمَّابَ ثِبَيَانًا كُلِّ شَيْءٍ وَهُدكِ وَرَجَ لَهُ وَسَنْرَى لِلْمُ الْهِ وَاللَّهَ كُلُّ مْرُ بِالْعَدُلِوا الْمُنْسَلِيَ وَالبِّنَا فِي رَيِ الْفَرْيَ وَيَعْمَعُنِ الْفَشَاءِ وَالْمُنْكِرُ وَالْبِغَيْ يَعِظُلُمُ لَمَكُمْ تَذَرُّوْهُ وَا بعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَامَدُتُ وَكُو تَتَقَفُّوا الْمُهَانَ بَعُهُ تَعْ كبدهاوَقُدْمَعَاتُواللَّهُ عَلَيْكُو كُغِيلًا أَوْاللَّهُ يَعَلَّمُ ا تَعْمَلُونَهُ وَكَانَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَيْنَ غَزْمُكَ الزُّبَعِدُ فَقَالَةٍ انْكَانَا كَتَعِيدُفُنَا لِمُأْنَاكُ وَخَلَّا مِينَكُوْ أَنْ تَكُونَا أَيَّا فَعِي أَرْبَا فِي أُمَّةٍ إِنَّمَا يَنُو كُمْ اللَّهُ بِهِ وَلِيْبَوْنَ الَّهُ يَوْمَ . الْقِيْمَةِ مَاكُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَاعُونَ ، وَلَوَسْلَهِ اللَّهُ لِحَالَمُ امُّهُ وَاعِدَةً وَكُنْ بِضِلِّ مِنْ بِشَكَّ وَيَهْدِهِ مِنْ بِشَاءً وَلَنْسُعُلْنَ عَيَّ كَنْتُو تَهْالُونَ وَوَلا تَشْخِذُوا أَمَّا لَكُمْ دَخَاً بَيْنَكُمْ فَتَوَ لَقَدَمُ بَعُدَنْا وَيَهَا وَنَذُوقُ اللَّهُ

وَجَعَلَكُمْ مُتَلِيِّكُمُ الْمُلْكُمُ مُتَلِيِّكُ الْمُلْكُلُونَا الْمُلْكُلُونَا الْمُلْكُلُونَا الْمُلْكُونَا الْمُلْكُونِا اللَّهُ الْمُلْكُونِا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُونِ اللَّهِينَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الْكُرُّ وَسُرَابِيلُ تَعْيِيمُ الْمُسْلَمُ لَذَلِكَ يَعِمُ نِعْمَةُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُشْلِلُونَ هِ فَانْ تَوَلَّوْا فَإِمَّا عَلَيْكِ الْبَهِ عَلَيْكِ الْبَهِ يَعُوفُونَ فِي المَّامِ مِنْ الْمُرْوَثُهَا وَ الْمُرْفَعُمُ الْمَا فِوْفَهُ وَجَعِمُ بَنْعَنْ عَيْ كُلِّ الْمَدِّينَ مُهِيدًا مَنْعَ لِإِنْ وَذَنُ الَّذِينَ لَفَرْط وَكُونُ بِسُنَعُتُونُهُ وَإِذَا كَاللَّهِ بِيَ ظَلُّوا الْمَذَابَ فَوَ يَخْفَوْعَنَهُ وَكَافَوْ يَظُرُونَ وَوَاذَارَ الَّذِي السَّرَلُوا شُرُكًا وَفَيْ قَالًا رَتَّبَاهِمُ وَكُولِهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كُنَّا نَدْعُوا فِي دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِ الْقُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ لَكُارُ فُونَهُ وَٱلْغُواْ إِلَيهِ اللَّهِ يَوْمَعِيدٍ الْسَلَّمُ وَضَالَّعَنُّ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَا عُلْهُ يَفْتُونُهُ الَّذِينَ لَفَوْلُ وَمَدَّ وَاعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زَدْ نَافُهُ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ مَاكَانُوا يُفْسِدُونَ ، وَيُعْمَ بَنُوَنْ فِي اللَّهِ إِنَّ أَمَّةٍ شَهِيداً عَالِهُ مِنْ الْقُلِمُ وَيَعْنَا

£ ..

السان الذي المعدون الله المهمي وعدالسان عربي ماين إِذَا لَذِينَ لَا فَيْ مِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ لَا يَعْدِينُ ۖ اللَّهُ وَكُفَّمْ عَذَابٌ اَلِيمُ وَا مُانِيفَةً عِيلَاكَ يَبَ الَّذِينَ لَا فَي مَوْمَ إِلَّا إِلَّالِهِ وَأُصْلِيْكُونَ الْكَانِونَ وَمُنْكُفُونا لَلَّهُ مِنْ بَعْدا مَاهِ إِلَّا مَنَ الْنَ وَقَلْمِهُ وَعَلَيْهُ مُلَمِينًا ثَالِمُ إِلَيْ الْمِعَ لِللَّهُ مُعَالَىٰ مُعَالِمَ لِللَّهُ صدراً فَعَلَيْهِ فَضَيْبِ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عُذَابُ عَظَيْهِ وَلَا بَا يَهُمُ أَنْ مُعَالِمُ الْكَبِينَ التَّفْيَاعَلِي لَآخِرَةِ وَانَالَلَهُ لَا يَعْدَ الْقَوْمَ الْمُلْفِرِينَ الْوَلِيُلاَعُ الَّذِينَ طَيْعَ اللَّهُ عَلَى فَالْمُوج وَسَهُمِهِم وَ أَبْصَارِعُ وَاوْلِيَكُوعُو الْعَافِلُونَ وَلَالْمِرْعَ اَتُهُ فَي لِلْآخِنَةِ عَلْمُ أَلِي عِرْفَةً وَانْ وَتَلْمُ لِلَّهُ مِنْ عَاجَرُوامَيْ بَعْدِ مَافِتِوا نَتْ جَاعَدُواوَمَ بَرُواانَّدَه تَكَ سُ مُعْدِهُ الْعَعُورُ رُحِيمُ وَيَوْمُ ثَانِي كُلِّ مُفْسِيحَهُ دِلْعَنَ نَفْسِهَا وَتُوجُيُكُلُّ نَفْسٍ مَاعِلَ فَوْ لَا

ماسددة والعن سبير الله والموعدات عظم وولاته الوابقور اللَّهِ ثَمْنَا قَلِيلًا إِمَّاعِنْدَاللَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كِنْنَا نَعْلُونَ عَمَّا عِيْدُكُمْ يَنْفُذُ وَمَاعِنْدَ اللَّهِ مَاقٍ وَلَجَزَّتِيُّ الَّذِي صَبَرُوا أَجْرَ المُسْنَى مَا كَانُوا يَعِلَى مَا كَانُوا يَعِلَى الْمَا الْمَا الْمُ الْمُنْ فَلَرِلْوا الْنَيَ وَهُو مِوْمِنَ فَلَوْيَيَنَّهُ حَيَوةً طَيْبَةً وَلَجُزِينَهُ أَجْرَ عَوْ إِلْحُسَنِ مَكَانُوا يَعِلَىٰ وَفَاذَا قُوانَ الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ فَا سُتَعِدْ بِاللَّهِ مَنَ النَّيْطَانِ الرَّجْبِيدِ وَانَّهُ لَيْمُ لَدُهُ ٥ سَلْظَانَ عَلِي الدِّبَ إَمَنُو صَعَلِي رَبُّوهُ يَتُو تُعُونَ وإِمَّا سَلْطًا نُلْعَلِ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْعَ وَالْذِينَافُ بِيهِ مُشْرِقُهُ وَ وَإِذَا بَدُّلْنَا مُآيَةً مَكَامَا يَقِي قَالَكُهُ آعُكُمْ مِلْيُثَوِّلُ قَالُوا مِّأَانَتُ مُفْتِرِ بِلَ ٱلْغُوفُ لَا بَعْلُونَ وَالْزَلَةُ رُوحِ الْقَدْيِانِ رُبُّكُ إِلْحُةَ لِينْتُنَ لَلْدَبَالَمْ فَا وَهُدَّهِ وَسَرْهَا وَهُ الْمُسْلَمِينَ وَلَقُدُ نَعُلُوا نَهُ إِنَّهُ يَقُولُونَ الْمَا يُمَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

8.5

إذالذين بفترون على اللية الكذب

وأَصْلَوْ انْ رَبِّكُ مَنْ بَعْدِ عَالَمَ عُوْرُ رَحِيمٌ وَانَّا أَمْرَاتُهُمْ كَانُ اللَّهُ قَانِتًا لِلَّهِ حَنبِيعًا وَلَمْ يَنْكُ مِنْ الْمُسْرَانِيَ عَسَاكِراً المنعه اجنباه وهَذَا هُ الصَاطِيِّةُ سَتَقِيبِهُ وَالنَّيْنَا وْفِ الدُّنْبِكُ مَسَنَّةً وَاتَّهُ فِي الْآخِرَةِ إِنَّ الصَّالِحِينَ وَتُو اوْحَيْنُكَ البَلْكَ أَنِواتَبِعُ مِلْلَهُ الْبِرَاهِيمَ مَنْيِفًا وْمَلَافًا مَ الْمُشْرِلِينَ وَالْمُأْجُولُ السِّينَ فَكِي أَلَدِينَ الْمَنْلَقُولَ فيه وَ الْأَرْتُكُ لِيَكُو بَينُهُ ﴿ يَنْهُ إِنَّ الْمُهَا فَا فَيَهَا فَا فَا فيه بخْتَا خُونَا وَادْعُ الْمَ عَبِيلِ رَبِّكَ بِالْكُلِّهَ وَالْوَ عِظْ يَالْحَسَنَةِ وَجَادِ لُعْتُمْ بِالْتِي عِجَّ الْمُسْفَا تَ وَتَلَعَ فُو اَعْلَمْ مِنْ صَرَّعَ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو اعْلَمْ عِلْ ٱلْهُتَدِينَ ﴾ وَأَنْ عَاقَبُ نَهُ فَعَاقِبُوا مِثْلُ مَا فَوَيْنِهُ بِهِ وَأَيْ صَبَرُ نَ فَوْ لَنَ الْمُعَابِرِبَ وَاصْبِرْ. وَمَاصَبُرُكُ إِلَّا لِلَّهِ وَلَاتَحُونَ مُلَيْقِهِ وَالْآلَةِ فِي

يْفْلُوْنَ وَفَسْرَبَ اللَّهُ قُرْيَةً كَافَعُوا آمِنَةً مَعْلَمَ فِينَا كَانْتِيرَ رْدِقُهُارِغَداً مَنْ كُلِّ مَكَانِهِ فَلَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَا قَهَااللَّهُ اللَّهُ الْمُحْجُولُ الْمُوفِي عِلَمَا فَا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْجُ لَا عَنْ رُولُ مَنْهُمْ فَكُلُونُونُ فَلَلْدُعُمْ الْمَدَابُ وَحُ ظَالِحَا وَ الله المارزة الماسمة الماساة منكروا فهت الله إِنْ لَنْنَا إِيَّا أَهُ تَعْبِدُونَا وَإِنَّا مُتَعَبِدُونَا وَ الدَّمِ فَحُهُ أَلَيْنِي وَمَا الْعِلَّ فَيَرُ اللَّهِ بِهِ فَيَ الْطُوفَيْنَ باع وَكُمَّادِ فَإِنَّا لَا مُعَوْرُ وَكِيمٌ وَكُمْ تَقُولُ إِلَّا تَصِّفَ ٱلْمِينَةُ كُمُ ٱلكَذِبَ هَذَا حَلَا لُ وَهَٰذَ احْرَامُ لَيُقْرَرُ عَلِيَالَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَى فَي مَنَاعٌ قَالِمْ الْعَلَمْ عَذَابُ الْمِ وعَلَى الْذَيْ عَادُ وَالرَّمْنَامَا فِصَصْنَلْعَ الْهِلَّ عُرْفَيْلٍ وَمَا فَلَمْنَا فَوْ وَالَّنْ كَانُوا آنَفُسَهُ مَ يَظْلُونَا وَنُو رَبُّكُ اللَّذِينَ عَلَى السُّوعَ بِهَالَةٍ فَعُمَّ نَافِ مُؤْمَعُد ذَلَعَ

واصلح

سَادٌ فَلَهَا فَإِوْ مِهَا مَعَدُ الْمَرْجَ لِيسُو فَا وَجُوعَالُمْ وَلِيَهُ خُلُوا الْمُسِجِّدُ مَلَا وَخَلْهُ أَوْ لَيَنَّ وَلِينَا مُوالًا • عَلَوْاتَتَبْيِرَا مُعَسِيرَ لَهُ إِنَّ يُرْجِكُوا وَعُدُوا وَعُدُوا وَعُدُوا وَعُدُمُوا وَعُدُمُاهُ جَعَلْقُاجَهَ مَ لِلْكَا فِينَ صَبِيلً وَإِنَّ عَفِيا الْفُرَّانَ يَهِلِي للَّتِي عِيَا أَفُومُ وَيْتَشِرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَهْلُونَ الصَّاكِيْ أَنَّ لَهُمْ إَجْرًا لِمِيرًا ﴿ وَأَنَّا الَّذِينَ لِمَا فِي مِنْ فَامْ الْآخِرَةِ أَعْتَدُ نَا لَهُ مُ مَذَا بِأَالِهِ أَنَّ وَيَدُعُ أَلِانِسَانَ بِالشِّرِ عَامَلُ بِا خُتِرُوكَانُ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّهِ إِنَّ الْقَالَ اللَّهِ وَالْقَالَ ا أَيْتَبِي فَحَوْنَا أَيَّةَ اللَّيلِ وَجَعْلَنَا أَيَّةَ النَّهَا رَمُنْظِرَةً لِنَبْتَغُوافَضُالًامِزْرَتِكُمْ وَلِيَعْلَمُواعَدُوَ الَّيْنِينَ وَهُ الْهِسَابَ وَكُلِّ بَنَّا فِي فَتَلْنَاهُ تَقْعِيلًا وَكُلَّ انْسَانِهِ ٱلْنَمْنَاهُ طَايْرُهُ فِي عَنْفِيهِ وَنَخْرِجُ لَهُ يَعْمُ الْفَهْ لَهُ لَكُ بَأَيَكُ اللَّهُ مَنْ شُورًا - إِثْرَا مُحَكِّدَ لَهُ كَا يَلْكُ لَهُ يَا يَعْلُمُ لَكُ الْبُعْمُ

صَيْفِ عَابَكُرُفُ وَاللّهُ مَعَ الّذِينَا اللّهُ وَالّذِي مُعْفَفْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالْذِي مُعْفَفْ اللّهِ اللّهِ وَالْكُورُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَا

خلالاتاروكان وعداتمفولان وددناكم

ٱللَّنْ عَلَيْهِ وَامْدَدْنَاكُمْ بَأَمُوالِ قَبْنِينَ وَجَعْلَنَاكُمْ

التُزْنَفِيراً فَا نُ اَحْسَنْتُ اَحْسَنْنَ لَانْفُسِكُ وَانْ اَ

100

Sich

مُومًا تَعُدُو إِلَّهُ وَقَضَى تَلْكِهُ آلَانَعُبُدُو اللَّابَاهُ وَبِالْوَا ادَبْنِ احْسَانًا إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ اللَّبِرُ احَدَّ عَلَا أَوْكُولُهُ عُهَا فَهُوْ تَقَالُهُمُ أَنِّ وَلَا تَتَّهُمُ فَا وَقَالُهُمُ أَوْ لَا كُرْهَا وَاحْفِضْ مَ الْمَعَاحُ الْوَلْمِ الْمُفْيَةِ وَقُلْعَةِ الْمُحَمُّ كَارْتَيَا نِصَغِيرًا وَرَتُهُ أَعْلَمْ بَالْفِي نَفْوسِكُمْ إِنْ تَكُونُ اسَالِحِينَ فَأَيَّةُ كُلُولُا وَابْنَ عَمُورًا وَأَنِي ذَالْقُرْيِجَ عَنَّهُ وَٱلْسِكَانِيَ وَابْنَالْسَتِيلُ وَلَاثْبَةُ وُنَيَّدُيرًا إِنَّا لَمُشْدِرِيَ كَانُوا الْجُوانَ المُنْتَبَاطِينِ وَكَانَ الْمُنْتَبِطَا لِرَبِّهِ كَفُورًا وَامَّا تَعْرُضَنَّ عَنْ حُرابْنِ غَاءَ رَحْمَ فِي مَنْ عَنْ الْمِنْ عَنْ الْمِنْ تَلَكُ تُرْجُوعُافَقُوْلُ فَوْلَامْيَسُوراً وَلَا تَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يَدَكَ وَمَعْلُولَةُ الْمِعْنِفِلَةِ وَلَانَبُسْطُهَا لَأَ الْمِسْطِ فَتَقَعْدُمَا فُوماً مَنْ سُوراً وَإِذَا ذَتَكُ يَبْسُطُ الرَّزْفَ لِمَا بَشَاءُ وَبَقِدِ دُانَةُ كَأَنَّ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا فَ

عَلَبْكُ حَسِيمًا مِنَا عَتَدَى فَاتَا يَعْنَدِهِ إِنصَي عَرَضَلَ فَاتَّهَايَضِ لَنْفُكِيمُ أَوْلَا تَوْرُوا فِيمَ وَوْدَرا خُرْعَا وَمَالْتُا مُعَذِيتِنَ مَيَّ بَنْ عُكَّ مَرْولًا وَإِذَا رَدْنَا اَنْ يُهْالَكُ قُرِيًّا امُونِامْتُرْفِيهَا فَفَسَفُوافِيهَا فَفَيَّاعَلَيْهَا الْقَوْلُ فَكُرُّنَّا هَاتَدُمِيرًا وَلَمُ أَصَلَلْنَامِ الْفَرْونِ مَنْ بَعُدِنُوح وَكَفِيرَ يْكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِ مِخْسِيرًا بَصِيرًا وَمَنْكَاةَ يَرْيدُ الْمَا جِلَةَ عِتَكُنَالَهُ فِيهَا مَانَتُنَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَا لَهُ عَلَمَا لَهُ عَلَمَا لَهُ ع جَهَنَّهُ يَصْلُوْهَالْمَدُولِمَا مَدَّوْلًا وَمَنْ الْأَوَالَافِيَّةُ وَسَعَى عَاسَمْيَهَا وَهُومَ وَمَنْ فَأَوْ الْكَاءَ كَأَنَ سَعْبَهُمْ مَشْكُورًا وَكُلَّا مُرْتَعَنُولِهِ وَمَعْنُولِهِ مِنْعَطَاءِ مَنْ ومَلَكُانَ عَطَاعُ رَتَلِكُ مَحْظُ را انْظُرْكِينَ فَضَلْنَا بَعْضَهُ عَلِيعُضَ قَلَلاَ خِنَ ٱلْبُرَدِ رَجَاتِ وَٱكْبَرَ تغضيباً وكانتَحُوالمَ الله المَا أَخْرُ فَتَقَعْدَمَدُ

الْعَلَمْةُ وَلَاجُعُلُومَ اللَّهِ إِلَّهَا أَخَرُ فَالْقِي فِي جَمِّقَهُمَّ أَوْما مَدْدُورً والْفَاضَ عَلِيمَ مُرْتَكُمْ بُالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَالُا أُو بُكِّنَة إِنَا ثُأَا تُكُو الْتَعَوْلُونَ قُولًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَ ٱلْقُرْ اَنِ لِيَنَكِّمُوا وَمَّا بَرِيدُ مِعْ لِلْآنِنُولَ وَقُلُونُ كَانَ مَعَهُ الْمُعَةُ كَمَا نَعْوَلُهُ وَالْكَبُهُ عُوالِكَ وَيُلْكُمُ الْمَدْ عِسْبِيلًا مِسْفُلْكُ الْمُ وَتَعَالِكُ عَمَّ ابْعُولُهُ عُلُوا كُبِيرًا ونُسَبِّعُ لَهُ السَّهَوَالْوَالسَّفِي وَٱلْاَرْفُ وَمَنْ فِيمِنَّ وَانْ مَنْ سَكُمْ إِلَّا يُسَمِّعُ بَحَدْدِمِ وَالَّافْ الاَتْهُ مَعْمُونَ نَسْبِيعُهُمْ اللَّهُ لَمْ أَنْهُ مَا يَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْأَوْرَا تَٱلْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَا وَبَيْنَ ٱلْذِبَا لِانْتُ مِنْوَنَا بِالْآخِيْرَ حَيَابًا مُسَنُّورًا وجَعَلْنَاعَلَى فَلْوَامِمُ الَّذَةُ الْالْفَقْوَةُ وَفِي آذَانِهِ وَقُرا وَإِذَا ذَكُرُنَ كَيْلُهُ فِي الْفُرْانِ وَحُدَهُ وَلَوْاعَلِهَ الْدِبْ ارْفِوْ نَفُوراً وَ يَخْنَى آعُكُمْ بِمَا بَسْتَهْ عُونَدِهِ اذْ بَسْتَمَعُ فَالْمُكُوا أَنْهُ عَنْ عَنْ الْمُعَالَدُ الظَّالِمُ فَا

وَلَاتُنْ الْمَاوُلادَ لَهِ مَنْ مَنْ الْمُرَافِقِ عَنْ نَرْفُهُ وَاللَّهُ إِنَّافَتُهُمُ مَا نَا غِيظُكُ كِيرًا وَلَا تَعْزَبُوا الرِّيا الرِّيا الرَّالَةُ مَا نَا فَا مشة وسَلَم سَبِيرًا و وَكِن قَدُوْ الْعَسْلَ الْعَالَيْ حَوَاللَّهُ اللاباعة وموقة ومقلوما ففكد جعلنا لوكت سلطانا قَالَايْسُرُفُهِ الْقَسْلِ اتَّهُ كَانَ مَعْصُولِاً وَلَاتَعْ بُولًا مَالَ الْبَيْعِ اللَّمِ الَّذِي فِي الْعَسَنَ عَيْ يَبِدُلْخُ الشُّكَّيْمُواْفُ فَأَ بِالْعَهُدِانَ الْعَهُدَكَ أَنْ مَسْتُولًا وَآوَفُوا الْكِرُاذَا كُلْنَعُ وَزِنْ بِالْفِيسِطَاسِ الْسَنَقِمِ وَدَلِكَ عَيْرُ وَا احْسَنْ تَأْوِيلًا وَكَاتَقُفْ مَالَيْسَ لَك يِدِعْلُمُ انَّه المَّهَ وَالْبَصَرُ وَالْفُوْادُ مِلْ أَوْلِبُكُ كَأَنِهُ عَنْ لَهُ مَسْتُولًا وَكَامَشِي فِي الْمَرْضِي وَالْمَرْضِي وَالْمَانِينَ فَي الْمَانِينَ فَي الْمَانِينَ فِي الأَرْضَ وَكَنْ تَبْلُغُ الْهِبَالَ لَوْلًا كُلَّ ذَلَكَ كَانَسَيْعُهُ عَيْدَ رَبِّهِ مَكُرُوهِ مَا مَذَلِكَ مِمَّا أَوْجَى إَبْدُكُ رَبُّكُ مِنَ

وَمُنْهُ مِنْ دُونِدِ فَلَا مُلَافِنًا كُنْفَق الفَتْرِعِنَكُ وَكَا عَوْمَا أُولَّبِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبَتَعُونَ الْكِرَبِهِ الْكَسِيلَةَ الْمُ اقْرَبْ أُوبَرُونَ مَحْبَنَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ مُرْتِكِ كُمْ وَهُذُولًا وَانْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا ضَاءُ وَانْ مِنْ قَرْيَةً إِلَّا ضَاءً وَانْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّلَّةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَعَلَّا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْلُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَالْعُلِّلُكُوا عَلَالْعُلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَيْكُ بَوْمِ الْفِيمِ فَوْ أَوْمَ فَرْبُوهَ اعْدَامِ السَّدِيدًا كَانَ دَالْتَ فِي الله بمسطور ومامنعنا أنْ نُرْسُلُ بالْآيَاةِ إِلَّا انْكَذَّهُ بِمِا الْأَوْلَيْنَ وَالْبَيْنَا مُودَ النَّاقَةَ مَبْصَرَةً فَظَلُّوا يَهَاوَمَارُسُولِ بِالْإِيَّانِ إِلَّا الْمَعْوِيْهَا ۖ وَإِذْ قُلْمَا الْكَ إِنَّ دَتَلِكُ إِخْلَطْ بِالنَّاسِ وَمَاجَعُلْنَا الرَّفُ يَا الَّتِي آرَنْيَاكَ اللَّهُ وَمُنالَةً لِلنَّاسِ وَالسُّبْحَرَةِ ٱلْمَامُونَةُ فِي الْقُرْآنِ وَنُحَقِّ وَهُو مَا يَذِيدُ وَ إِلَّا طَعْبَانًا كَبِيرًا وَانْقَلْنَا الْهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المجلاو الكدم فنبحدوا إلا الميسى فالدامجد لمن خَلَفْتَ طِينًا قَالَ إِرَا يُتَكُفُّ عَمَالًا يُرَمُّ تُعَلِّي إِنْ تَكْنَبِعُونَا لَآمِينِهُ مِنْ مُنْ فَعُولًا الْفُلْ لَكِينَ مُسْرِيْ الْفُلْكِ المُنَّا لَوْظَكُوا فَلَّا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا آيَدُا لَنْتَا فِعَالُمَا وَتُرْفَانًا أَجْنَا لَمُنْفُونُونَا خَلْقًا مِدَيدًا وَفُلْكُو فَأَجِّ اللهُ أَوْمَدِيدًا الْوَمْلَقِلَمِ مَا يَكُبُرُ فِي مُلُودِ لَهُ فَسَبِعَنُولُونَ مَنْ يُعْيِدُنَا قَالِ أَذِي فَطَرَكُمْ أَوَّ لَمَرَّ فِي سَيِنْفِضُهُ إلَيْكَ رُوْسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَيَ عُوَالًى عَسَيًا نُالِكُونُ وَبِيا أَبِوْمَ يَدْعُولُ فَسَسْتَجِيبُونَ بِحَدْمِهِ وَنَظْنُونَا إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا فَلِيلاً وَقُلْ إِمِيادِهِ بِيقَوْلُوالَّةِ عِيَ احْسَنَى إِنَّ النَّبِطَانَ يَنْزُغُ لِينَهُمْ إِنَّ النَّبِطَانَ كَانَ المونيسان عَدَقًا مَبْينًا وَتُكُرُ إَعْدُ إِلَا أَنْ بَسْتُ إِنَّ بَسْتُ إِنَّهُمْ أَنْ بَسْتًا رَجْهُمْ وَاذْ بَنْكُانِهُ وَمَا أَرْسَلْنَاكُ عَلَيْهُ وَكِيلًا وَيَ تُبْعَامُكُمْ مِنَافِي إِلْهِ مَهَا فَي وَالْهَرْفِ وَلَقَدْ فَضَلَّا لَهُ مَنْ النبية عَلَي عَلَي عَنْ وَآتِبُنَاه أَوْدَ زُبُورًا وَفُل دُو الَّذِبَ لَكَ عَلَيْنَا بِهِ نَبِيعاً وَلَقَدَلَ مَنْ الْجُوادُمُ وَحَمَالُنَا هُ فَالْبَلِ وَالْبَحْرُورَوْفَنَا فَيْ مِنَالَطِيِّبَانِ وَفَضَّلْنَا فَوْعَكَلَيْرِ مِنَّ مَّلَقَنَاتَفُضِيلًا مَبَوْمَ نَدْعُوا كُلُّ اناسِ بإمامهم فَنَّ اوْنِيَ كَتَابَهُ بِمَهِينِهِ فَافَالَئِكَاعَ يَقْرُؤُهُ كَتَنَجَعَ وَاللَّهُ الْمَا نَ فَيْهِ الْأَوْ مَنْ كَانَ فِي فَقِيزِهِ آعْيَ فَهُو فِي الْآخِرَةِ أَثْبَي وَاضَرَّ سَبِياً وَ وَانْ كَادُوا لِبَقْتِنُونَكَ عَنَ الَّذِي اوْ حَيْنَا إِلَيْكَ لِيَهُٰتَرِيَ عَلَيْنَا فَيْرَفُهُ اذاً لَا تَعَذَّوْكَ خَلِيلًا وَ وَلَا لَا أَنْ نَبَتُّنَالَ وَلَعَدُكُونَ تُرُّكُنَّ الْمُهْدِ مَنْ عُلَقَ الْمُعَلِّدُ إِذَا لَكُ الْمُ الْمُعَالَمُ عَنَى الْمُعَالَمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهِ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الل أَلْمَانِ الْمُ لَاحِمَةُ وَالْدَعَ عَلَيْنَا نَصَيرًا وَانْ كَادُوا وَهُ لَيْسَتَفِرَةُ نَلَهُ مِزَالُارْفِ لِيَخْجُولَةُ مُنْهَا وَاذَا لَا لَهُ بلبنون عِلافك إلاقليلا مستنة مَنْ قَدارَسُكُم قَبْلُكَ عُزِينَ لِمِهْ إِنَا وَلَا تَجَدُ لِسُتَتِينَا عَجُوبِلَّا مَا أَقِم

الْمُنْ الْحَرْثَي الْمَانِعُ الْقِيمَةُ لَا مُسْتِكَنَّ وْرَّبْتُ وْ الْآوَلِيالَا وَاللَّهِ اَذْهَبُ فَنْ بَعَدَ مِنْهُمْ فَانَّجَهَ مَهِ وَأَنَّجَهُ مَا أَوْلَهُ مِزَاءً مَّوْ فُرْرًا واستَغْرِزْ مَنِ الْسِنَطَّبِ مِنْ الْمِنْ عَلَيْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اَجْالِ عَلَيْهِ بِخَيْلِكُ وَرَجْلِكَ وَسَمَا لَا فَهُ فِي الْمُوالِ وَ الْأُولَادِ وَعِيْدِ فَيْ وَمَا بِعِيدُ فَيْ النَّبْطَانُ اللَّهُ وَرَآهِ إِنَّ عِبَادِي لَسِي لَكَ عَلَيْهِ سَلْطَانٌ وَكُفَّ بَرَيْكُ وَلِي رَتُكُمْ الَّذِي يُرْجِيلُكُمْ الْغُلْكَ فِي الْبَعْ لِلْمَتْعُوامِتْ فَصْلُهُ اِنَّهُ كَانَ بِكُهُ رَجِيمًا وَإِذَا مُسَكَّمُ الفَّرَفِي ٱلبَحْ ضِلَّ مَنْ نَدْعُونَ الْآيَاهُ فَلَهَا مَتَالُهُ أَلِكُ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَنْكُمْ وَكَانَا لانْسَانًا لَعُولِكُ أَفَامَنْتُ إِنْ يَغْسِفًا بِالْمُ عَانِبَ البَرَاوْبُرْسِلَعَلَبُكُوْمَاسِكَانُوْ مَلَاتِعَدُواللَّهُ وَكِيلًا أَوْامَيْنَةُ أَنْ يَعْيِدَكُمْ فِيهِ تَأْرَةُ الْمُرْقِافِيرُ سِلَوْلَهُمْ قَامِيفًا مِنَا الْبِيحِ فَبُغُوفِكُمْ مِمَالَفَرْتُهُ فَوْ كَاتَجِدُهِ ا

الله عَلَيْهُ وَلِيرًا وَلَا أَيْ الْجُمَّوَةِ لِلا نُسْ وَالْحَامَ عَلَا لَكُ كَافِنْ إِفْ لِهَذَا الْفُرْآنَ لَا بَانُونَ مِثْلَهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُ لِمَعْنِ طَهِيرًا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفَ لَلِثَنَّاسِ فِي عَذَا الْقُرْآنَ فِي الْمُ مُعْلِ فَأَبَّا ٱلْمُزَّ النَّاسِي اللَّهُ فَوْرِلَّهُ وَقَالُوا لَنْ تَوْمُ لَلْوَجْ تُعْمِ لَنَامِيَ الرَّنِ سِبُوعًا هِ إَوْ تَكُونَ الْوَجِنَة مَرْتَخِيلِ وَعِنْدِ فَنَعْجُ الْأَوْادَ فَلَا هَا تَعْ بِرَا وَاللَّهِ الْمُعْدِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا ال السَّمَاءَ لَمَا وَعَمْنَ عَلَيْنَ كِسَعًا أَوْثًا فِي بِاللَّهِ وَالْمِلاَءَ يُلَةِ فَبِيلًا ۗ أَوْبَكُونَ لَاءَ مَنْ فِي زَّغِرَفِ اَوْتَرَقِي فِي السَّمَافِي وَلَيْ نَوْمِيَ لِرَقِيلُوحِيَّ تَنزُلُ عَلَيْمَ الْعَابَا مَّ فَرُوْمٌ مَالْسِجًا هَ رَبِّي عَقْلَنَا أَلَا بَشِّرًا رَّسَو كُلُّه قَمَا مَنْعَ النَّاسَ أَنْ عُ مِنْ الْمُبَاءُ عُوالْهُدَى اللَّهُ اللَّهُ فَالْوَا إِنْمَا اللَّهُ اللَّ فَلْ فَكُنَّ فِي الْمُرْفِي مِلْ اللَّهِ مِنْ مَنْ مَا مِنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَلَيْهِ ، مِنَ الْمُعَلَّاءِ مُكُمَّ رَسُولًا وَقُلْ فَالْمُعَالَقِي بِاللَّهِ

الصَّالَةَ إِذَا وَالسَّمُّسِي الْمَغْسَفِ اللَّهُ الْمَالِ وَثُرْانَ الْفَخْرِ إِنَّ فَرَأْنَ ٱلْغُرِ كَأَنَّ مَسْهُودًا وَمَنَ ٱلبُّلُونَةُ عَيْدُ بِهِ يَافَلَةً ٱلْعَسَى أَنْ يَبْعَنْلُكُ رَبُّكُ مَنْهُ مَا تَحْوُورًا وَقَالُ رَبِّالْدُ عُلْنِي مُدْخَلُ مِنْدِ فِي وَاخْرِ شِنِي عُخْرَجَ مِيْدِ فِي وَاحْمَالُكِ مَنْ لَدِنْكَ سَلْطُلاً نَعَبِيرًا وَقَلْجَلَّهُ الْكُفَّ وَزَعَقَ الْبَا طِلْ إِنَّالْبُكُولِكُ مَا نَعُوفَا أَهُ وَنُعْرَ لَا مَزَالْفُمْ أَنَّ مِا هُو سْمِفَاءُ وَرَحْهُ لَهُ الْمُقْ مِنْ مِنْ وَلَا بَرْبِدُ الظَّالْمِبْرَالْأَلْمِ مِنْ الْفَالْمِبْرَالْأَلْمُ مَا لَكُ وَاذَّا الْهُنَّاعَلِي الْاِنْسَانِ اعْرَفَى وَمَا يُجَانِيهِ وَاذَا مستنه السفر مأة يعسك فالما بتهل عَدَ يَعَلَمُ اللَّهُ مَلَ عَلَيْهُ فَلَى بَكْ إَعْدُ مِنْ فَوَ اَهُدَى سَبِيالُو وَيَهْمَلُونَا عَنْ الرَّحْ قَالِ (وَحْ مَنْ أَمْرِ دَبِيّ وَمَا أَوْتِينَ مِنَ الْعُلْمِاتُ قَلِيا ﴿ وَ لَكِنْ شِيْنَا لَنَدْ مَعَبَى بِالَّذِي وَعَبِينَا أَبِلُونَمْ لَاجَدَالَكَ بِمِعَلَبْنَا وَكِبِلاً ﴿ إِلَّا لَا زُحْهَ مَّرْتَتِلَخَانَ الْمَ

بَصَابِرُ وَانَّى لَا عَلَيْكُ يَا فِرْعَ فَ أَخَبُورًا فَأَرَادَا وَأَسْتَفِنَّا عُمْ تِنَا الْأَرْفِي فَالْفُرْقُنَاهُ وَمَنُ تَحَهُ بَهَجِعًا وَقَفَلْنَامِنُهُ بَعْدِهِ لِمِنْ اِسْلَا يُرَاثِ مِنْ الْأَرْضَ فَإِذَا جَلَّاءَ وَعُدَالًا خِرَةٍ عُنَاكِمُ لَفَيْغَا وَيَبِلُكُ أَنْزَنْكُاهُ وَبَالْكُي نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَالُهُ لِلْمُسْتِينَ وَنَوْيِرًا وَتُوْلِنَا الْفِيعَادِ وَ لِنَعْزِوَا مِعْلِى النَّاسِ عَلَى مُلْفِ وَنَزُّلُنُاهُ تَنْوِيلًا قَالًا منابة أولا فومتوا أَالَّذِي الدِّي الدَّا يَنْكُوعَكِبُ وَمُ بَعُونَ لِلْأَذْقَانِ سَجَداً وَأَوْتَ وَلَيْ الْمُعَانَ رَتِبَا أَنْكَانَ عَلَا رَتِبَا لَمُعْدُولًا وَجَرِونَهُ لِلْأَذُوانِ مِنْكُ أَيَّامَّا تَدُعُوا فَأَوْ الْمَمْ لِمُلْ الْحَسْنِي وَ لَا تَجْهُرْ بِصَلَّا تلِكُ وَكُلْتُ فَانْ يَهَا وَأَبْتَعْ بَيْنَ ذَلَا سَبِيلًا وَقَالَ الْخَدْلِلَّهِ الَّذِي لَهُ بَنْفُودُ وَلَدَاَّةً لَهُ بُكُنْ لَهُ سَرِيكُ فِي اللَّهُ

سُهِيدًا مَيْنِي وَبِينَكُم إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرً الْعَبِيرِ الْمُوفِي يَّهُ دِعِاللَهُ فَعُولَا مُعْتَدَهِ وَمَنْ يَنْ اللَّهِ فَلْ فَلَنْ جَدَ لَحُهُ اوْلَيَا ءَ عَادُونِهِ وَخُسْرُ عَ إِنَّهُ مَا الْفِيمَةِ عَلَا وَجُوعِهُ عَبَّا وَلَهُ وَمُمَّا مَا فَا فَهُ مَا مُعَالِمَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَدُونَا وَسَعِيرًا وَلِأَوْ مِنْ أَوْ إِنَّ مُ كُفِّوا بَأَيَانِيَا وَقَالُوا آيَةَ اللَّاعَظَامًا وَنَهَا تَأْ أَيُنَّا لَهُ عُونُونَا عَلْقَالِمَديدا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الذبخ فَ السَّمَوَاتِ وَالْأَنْ قَادِرْ عَلَّ أَنْ يَعَلَىٰ مَنْ الْمُوْم وَجَعَلَ هُوْ إَجَالًا لَارَيْبَ فِيهِ فَأَبَّا الظَّالِمُ فَا الْكَالُونَ الْأَلْفَةُ الْأَلْفَةُ الْأَلْفَةُ فَالْوَانَتُهُ مُثَلِّونَ خَزَافِينَ رَحْمَة رَجِي إِذَا لَامْسَلْتُمْ عَشْبَهَ أَلَافِعَاقِ وَكَاهَ أَلَانِسَانَ فَتَوْرِاً فَوَلَا قَالَةُ النَّبْنَا مُوتِيَا تِسْعَ أَيَاتِ بَيْنَاتٍ فَسْتُلْ بَيْ الْمِرْآعِلَ إِنْجَاءُهُ فَقَالَ لَهُ فِرْفُونُ اِنِّي لَا فَأَنَّكُ عَلِهُ وَسَيِّ مَسْعُورًا مَقَالَ لْقُدْ عَالِمْ مَا مَنْ لَ رَصْفُ كُو الْمُرْتِ الْمُتَّمِّلَ انْ وَالْآنِي

رَجْدَةً وَعَيْ لَنَامِ وَ أَمْنَ إِرْشَداً . فَضَرَبْنَا عَلَى آزَانِهُ فِي اللَّهِ فِي سِنِينَا عَدَداً وَنْ أَبَعَثْنَا مَوْ لِنَعْلُمَ اَيَ الْحَقْ بَيْنِ اَحْصَى لِمَالْبَنْوا الْمَدا وَتَحْنُ نَقْعَى عَلَيْكُ نَبَاهُ بالحقّالَتُهُم فَتبَة أَمَنُوا بَرَيْهُ وَزِه مَاهُمُ مُعْدِيِّهُ وَرَ عَلَى قُلُونِهِ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَتَبْ السَّهَ وَإِنَّ وَالْأَرْفِ لَنْ نَدُعُو مَنْ وَوِيدِ إِلْهَا كُفَّدُ قُلْنَا إِزَّالْتَطَعَّا هُوْلِهِ قُوْمُنَا اتَّخَذُوامْ دِفِي وَإِلَمَهُ الْوَلَاكَانُوْمَ عَلَيْهُم 6 سُلْطَانِ بَيْنِ فَيَ أَظُلُمْ مِتَى أَفْتَرَكِ عَلِيالًهِ لَذِيَّا وَلَذِ اعْتَرَالْهُوْ فَإِوْمَايِعَبُدُوْنَا الْكَالَّهُ فَأُوْلَا إِيْلَاهُوْهُ يَنْشُرُلُوْ (تَكُونُونَ مُحْتِهِ وَيُهَيُّ لَكُونُ الْمُرَاثُ الْمُرَاثُ الْمُرَاثُ الْمُرَاثُ الْمُرَاثُ الْم وَتَرَي النَّهُسَى إِذَا طَلُونَ تَزَا وَرُعَزَلَهُ فِي وَ وَاتَ ٱلمِينِ وَإِذَا غُرِبَتْ تَغُرِضُهُ وَأَنَ السَّمَالِ وَفَيْ فِي فَيَةٍ مَّنِهُ دُالِكَ نَعْنِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي

الدائد الخراج ۫ۮؙڷؚڵۼٳڷڎڲؚٲۺٚۯۼڲؘۼۼۼٵ<del>ڰڝ</del>ٙڎٵڰؚڟڰڹۘٷڮ۠ۼۼٲڵۿۼؖۼ قَهُ كَالْمُنْذِوَ كَالْسَاسَتُ مِدا مَنْ أَدْنَهُ وَيَشَشِرَ الْوَمْنِيةِ الذي المالي المالي المالي المالية الما فينة أبداً وَيُعْفِرُ الَّذِينَ عَالُوا اتَّخَذَالُهُ وَلَوْ الَّهُمُ هِوْ إِنْ يَعْفُولُ الْآلَدُ بَا فَالْمَا الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا مَاعَلِي الرَّبِي وَيَنَاقَعُلُ الْمَلِوْتُ إِنَّهُ الْمُعَلِينَ مَا اللَّهُ الْمُعَلِّينَ مَا اللَّهُ وَّانَّالَجَاعِلُونَ مَاعَلِيهِ لَمُ عَلِيهِ الْمُعْلِقَ الْمُورِدَا مَا مُعْسِبَ أَنَّا مُعَامَ اللَّهُ فِي وَالْرِقِيمِ مَا فِي مِنْ آلِيْنَا عَجَبًا مَاذِهِ الْعُجُ الْفُتِينَةُ إِلِمُ الْكَيْفِي فَقَالَىٰ رَبِّنَا اتِّينَا مُنْ لَدُنْكُ

مُرْعُ لَنَتَ ذَنَّ عَلَيْهُ مَسْعِداً سَبْعُولُهُ كَالَّذَ رَابِعُهُمْ كُلْبِهَا وَيَغُولُونَ خَيْسَانَ سَادِسُونَ كَلْبُهُ رَجْنَا الْفَيْدِ وَيَقُولُونَ سَبُونَ وَثَالَ نُهِمُ كَلَّهِمْ قَلْ عَيَّا عَلَمْ بِعَدِّهُمْ مَّأَيْعِلُهُمْ إِلَّا فَلِيلُ فَلَا تَهَارِفِيهِ إِلَّامَ اعَ ظَامِحًا وَلَا سَّنْتَفْتِ فِيوهُمِّنْهُ وَاحَداً وَكَاتَقُولَنَ لِنَبْيْعِ ابْيَافًا عِلْ ذَلِكَ عَدَاً لِلَّاهُ بَيْنَاكُ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبِّكُ اذَاسَتِ مِقَلْ عَسِي أَنْ يَهْدِ بَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ مَقَدَارَ شَدًّا . وَلَبَنُوا فِي كَوْفِهُ ثَلَا نَا مِا أَيْنِ سِنعِينَ وَ الْدَادُوا وَ نشِعاً قُل اللَّهُ اعْلَمْ بَمَالَبِنُوْ الْهُ غَيْبُ السَّهَوَانِ وَالْمَ رْضِ اَبْعِيْم بِهِ وَ اَسْمَحْ مَا لَهُ مَ مِنْ وَونِهِ مِنْ وَإِلَّا وَلَا يُشْرِكُ فِي حَلَيْهُ أَحَدًا وَأَثَالُ مَا أَوْجَ الْيُلَا مُؤَلِّنَانِ رَتَلِهُ لَامْبُدِّ لَلْكُلِمَ إِنَّا يَهِ وَلَنْ يَجِدَمْ وَنِهِ مُلْتَحَدًّا وَأَصْبِرْنَفُسَكَ مَحَ الَّذِبَ يَدْعُونَا مِنْ فَمُ الْغَدَا فَ مَنْ يَضْالُ فَكَنْ يَجِعُدُ لَهُ وَلِمَا مَّنْسِداً وَوَخُسَبُونُ أَيْعَاظاً وَعُوْ رُقُودُ وَنَقَلِهُمْ ذَاتَ أَلْمَينِودَ انَا الشِّمَا لَوَكُمْهُمْ نَاسِطُ ذِرَاعَبُهِ بِالْوَصِيدِ لَوَاظَّلَوْتَعَيِّهُمْ لَوْلَيْتُ مِنْهُ ﴿ وَلَا وَلَا فِنَ مِنْهُ وَفَيَّا وَلَا لَا يَعَنَّنَا هُوْ لِنَسَاءَ لَا يَنْهُمْ قَالَ قَاعِلْ فَعُوْمَ لَمْ لَهُ مُهُ قَالُوالْفُنَا يَوْمَا أَوْبِعَضَى يَوْمِ قَالُا رَبُّمْ أَعْلَا مِمَالَبَنْتُمْ فَأَبْعَنُوا اَحَدَكُ إِوَرِفَكُ لَهَذِهِ الْجَالُمُدِينَةِ قَلْيَنْظُرُ أَيْفَا أَنْكَا طَعَلَماً فَلَجُنِّكُم مُرِدُقِ مَنْهُ وَلَيْسَلِّعُونُ وَلَايَنْهُمَ بَا بِهُ احْدًا اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُ فِي مِلْتُونِ وَلَنْ تَفْلِي إِذًا أَبَدًا وَلَذَاكَ أَعَلَى اعْرُزَا عَلَيْفِ إِيعَالُمُوا أَنَّ وَعُدَالَّهِ حَقَّ وَآتَ السَّاعَةَ لَارَ يْسَفِيقَا إِذْ يَتَنَا نَعُوهَ يَيْنَهُ ﴿ أَمْرَقُ ۚ فَعَالَ الْبَافِ ا عَلَيْهِ إِنْسَانًا رَبُّونُ أَعْلَمُ بِهِ فَالْ الَّذِينَاعَلَبُولَعَلَي

لُ الصَاحِبِهِ وَهُو يَسَامِعُ أَنَا الْكُنُّ مُشِكِّعَهَا كُوبَاعَزُ فَعُوالًا وَحَمَرَ مَنْ مَا مُوْمَعُونَا لِإِلْ لِنَفْسِيهِ فَالْ مِلْاطَافَ الْمُنْ تُبَيِّدُ مَعِيْدٍ ٱبَداً ٤ وَمَا أَفُلَنَّ المُتَعَلَّعَةَ قَالَيْمَ فَوَ لَيْنَ رُدُونُنَا إِلَى دَيِّ كَلْمِدَنَّا خَيْراً مَنْهُمَا مُنْفَلَبًا مُفَالَالَهُ مَبَاحِبُهُ وَتَعُونِكُ وَلَا مُأْلَقُونًا بِالَّذِي خَلَقَاكُ مِنْ تُرْآبِ نَجْ مَنْ تَطْفَةٍ نَحْ سَوَّالَعِ رَجْلًا لَصِيَتَ الْمُوالِّلَةُ رَبِيِّ وَلِا الشَّرِاءُ بِرَيِّ احَداً وَلَوْ لَا انْ دَخَلْتَ مِتَنَاكَ قَلْتُ مِاسَّلَهُ اللَّهُ لَاقَتَةُ إِلَّالِلَّهِ انْ تَرَى اَنَا ٱقَلَّىٰئِدَء مَا لَاوَوَلَد أَهُ فَعِسَ إِنَّةِ أَنْ يَقُ نِينِ خَعْراً وَخَتَيْكَ وَبُرْسِكُ عَلَيْهِ المُسْبَانِكُمْ الْتَهَاءِ فَنَصْبَعِ قَدَمِ إِلَّاذَالُمَّا عَاقُ يُصْبَحِ مَا فَعُمَا غُوراً وَفَانُ شَنْظِيحَ إِذْ طَكَبا وَالْحِيطَ يغُمرُه فَأَسْبَعَ يُعَلِّمُ لَعَبُّ مِعَلِّي الْفُفَّا فِيهَ الْعِجَافَايَةُ عَلَيْ وَسِنَّ هَا وَيَقُولَ لِمَلَيْنَتِي لَمُ الشَّرْكِ بَرَتِي إَمَا لَا مَا الْمُرْكِ بَرَتِي إَمَا مَا الْمَ لَكُونَا لَهُ فِي مُنْ أَبِينُ صُرِوْتَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَكَانَ مُنْنَصِيرًا مَ

وَالْمَيْقِيرُ لِيدُونَ وَجُهُدُهُ وَ لِاتَّهُ دُعَيْنَ الْمُعَنَّا الْمُعَنَّا اللَّهِ الْمُرْدِينَةَ الْحَبَوةِ الدُّنْيَاوَ لَا تَطِيعُ مَا اعْمَلْنَا قَلْبَهَ عَيْ ذِكْرِيَا وَاتَّبَعَ مَوَاهُ وَكَأَنَا أُمْ أَهُ وَخُوالًا وَقُولِكُمَّا مِنْ رَبِّكُم فَيُ نُسَّاءَ فَلْبُحُومِ وَمَنْ سَا عَ فَلِيكُ هُوْلِ ثَالَ عُنَدُنَ اللَّظَالِينَ نَاراً احَاطَبِهِ إِنَّ فَهَا وَإِنْ بَيْسَتَغِينُوا بِغُانُوا مِمَا عِكَا لُمُهُمْ لِيَشُوعِهُ الْحِبُوءَ بِشُسَ الشَّرْلَ بْوَسَلَّوْنُ مُوْزَفَقًا اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى الصَّالِحَارِ إِنَّا لَهُ نَفِيحُ إَجْرَىنُ احْسَنَ عَهِ الْوَالْيَلَعَ لَحَهُ جَنَّانُ عَدْنِ جَرَّى مُنَ يَخْتِهِ } الأَمْ أَرْكِ لَوْنَ فِهَامِزْ أَسَاوِرَمِزْ زَهَ فَيَلْسُونَ نِيَاباً عَضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَ اسْتَبْرَقٍ مُتَكَعِبَنَ فِيهَا عَالَالْ رَآ عِلْظِ نَعْمَ النَّوَ أَبْ وَحَسْنَتْ مِرْ تَفَقًّا ٥ وَ أَضْرِ اللَّهِ مَنْ الْهُ مَنْ اللَّهُ مَن جُلَيْنِ جَعَلْنَا كِلْحَدِ مِهَاجَنَّتَ أَيْنِ مِنَّا اعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَ بَغُ إِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَ اذَرُعا مُكُلِنَا الْجَتَنَيْنِ آتَتُ الْلَهَاوَ لَهْ نَتَظْلِمْ مِّنْهُ نَنْيُكُ وَجُرُّ فَاخِدُ لَهِ مَا نَهُ إِنَّهُ وَكَانَالُهُ فَي وَلَا

المُوزَّرِيَّنِهُ إَوْلِيَا عَمِنِ فُونِي وَهُ لَمُ مُدُّوْ يَشِيَ لِلغَّالِمِينَ بَدُلُاهِ مِمَا أَشُهُدُ نَوْءُ خُلْقَ السَّمُوانِ وَ الْأَنْ وَالْأَنْ وَالْحُلْقَ وَ أَنْفُسِهُ وَمَاكُنْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصْداً وَفِيمَ يَقُو لْ نَادُولَشْرُكُا يُ الَّذِينَ وَعَنْ إَفَدَعُونَ وَكُونَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وُجُعَلْنَابِينَهُمُ مَوْتَقِقًا وَرَيَّ أَلْكُمْ مُونَالِنَّارَ فَظَنُوااتَّالُمْ مُوافِعُوعًا وَلَهُ يَجِدُواعَنُهَا مَصْرِفًا مُولَقَدُ مُرَفَّنَافِي هَذَا الْفُرْآنَ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مُنْ رَوَّكَانَ الْانْسَانَ الْأُرْسَعُونَ جَدُلُا وَمَّامَنِهُ النَّاسَ إِنَّ يُؤْمِنُوا إِنْجَاعَامُ الْعُدَى قَ يَسْنَعْفُرُ رَبُّهُ إِلَّانْ ثَانِيَهُ ﴿ نَسْنَةُ الْأَوَّانِيَا وَيَا نِيَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلُو ۗ وَمَا نُرْسِكُ الْمُرْسَلِينَ اللَّهُ مَا الْمُرْسَلِينَ اللَّهُ مَا مُنْسِينَ ومنذربته ويجرد لاالذبق كفروا بالباط وليدحضويه الْحَقُّ وَالَّيْ إِيَّ وَمَا أَنْذِرُوا مَا وَمَّ أَفْلُهُ مِنْ ذَكِرَ بِآبِاتِ رَبِيهِ فَاعْرَضَى عَنْهَا وَسَنِي مَا قَدَّمَتْ

منالك الوكاية لله المقاعل خبر فابكو خبرعقباً وأض لَهُ وَمُنْ لَا لَهُ مِنْ الدُّنْهَا كَالَّهِ أَنْزَلْنَاهُ مِزَالَتُمَّاءِ فَاخْتَلَطَّهُ بِدِ نَبَاتِنَا لِأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيهً الذُّدُولُ الرِّيَا لَهُ وَكَأَنَّ اللَّهُ عَلَيْ إِنْ عَلِيهُ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ إِلَّهُ مَا أَمَّا لَ وَ الْبَنُونَ وَبِيَاةَ الْحَبُونِ اللَّهُ عَبَا وَالْبَافِيَانَ الْعَمَالِيَانَ خَيْرِعِيْدَ رَبِّكَ نُو الْمَوْخِيرُ اللَّهُ وَبَوْعَ نَسَيِعِوْ لَكِمَ اللَّهِ وَرَجَهِ أَلاَدُ عَلَى بَارِدَ اللَّهِ وَعَشَرْنَا فَهُ فَلَهُ الْفَادُ رَسِّوْ أَحَداً وَعَرْضُوا عَلَى تَدِوَ صَفَّا لَقَدُ جَبُّتُهُونَا لَيَاخَلُقُنَاكُوْ اقْدُلُوْتُ إِبْرُنَتُمْ مِنْ الْنُ نَبْعُولُكُوْمْ تَوْعِيدًا وَّوْضَ الْكَافِ فَتَرَكِ الْجُومِينِ سَنْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَبَقْ لوْهُ يَاوَبُلْنَتُهُ المَا رِعَدُ اللَّهَ اللَّهُ الدِّيعُ الدِّيعُ الدِّيمَ وَمُعَارِبًا وَلا لَا يَتَ الأايدصاحاووجدواماع لواعاضركة لايفلخ ترتبك أَحَداً وَوَازْفُلْنَا لِلْهُ لِلْكُلِيَةِ اسْجُدُوا لِأَدْمُ فَسَجَدُوا إِلَّا أَيْلِيسَكُمْ أَنْ مِنَا لِلِيِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُو

100 Sec.

لَّدُنَاعُهُمَّ قَالَلَهُ مُوْجَعَلُ الْبَعْلَاعَ عَلَىٰ أَنْ نَعِلْنَ مِّاعَلَٰتَ الْعَلْمَ رُشُداً وقالَ إِنَّكُ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيمَ مِرْ أَوْ وَكُلُّونَ تَصْبِرُعَلَيْ مَالَهُ تَحْطُ بِهِ خُبِرًا وَقَالَ سَتَجِدُ فِي إِنْ سَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا ٱعْصِي لَكَ أَمْلُ قَالَ فَإِنِ أَنْبَعُتْنِي فَلَا تَشْكُلُيْ ثَيْ نَيْ الْمِ الْحَدِثَ الْعُ مِنْ لَهُ زِلْرًا وَ فَأَنْظَلَقَا حَتَّى اوَارَكِبَافِي السَّفِينَةِ خَرْقُهَا فَالْ اَخْرُقْنَهَا لِيَنْفُرِقَ الْمُلْهَالْقَدْجِيُّةُ مِنْكُمَّا إِمْلَ الْمُ قَالَ الْهُ أَقَالَ إِنَّا عَلَىٰ تَسْتَطِيعَ مَعِي مَسْمِرًا عَقَالَ لَانْوَأَعَيْد نِي مِاسَيِيكُ وَلَا تُرْهِفُنِي مِنْ الْمُري عُسْرًا وَ فَانْطَلَقَا هَبَّ إِذَالْقِيبَاغُلُومًا وَفَقَتَلُهُ قَالَ إِقَتَالَ الْمُسَاِّذَكِيَّةً أَثَيْنَ نَفْسِ لَقَدْ عِيْمَتَ سَنْ كُلُّراً ٥ قَالَا لَهُ اقَالُ أَهُ وَالْكَا إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيخَ مَعِي صَبُرًا وَالْ إِنْ سَتَعْلَتُ لَهُ عَنْ سَيْعٍ بِعَدَعَا فَالرَّضَا حَبِينِي قَدْ بَكَفْتَ مِنْ لَدُيْ عِنْدَرًا ۗ فَانطَلْقَا حَقَّاإِذَا أَتَهِيَّا أَهُ أَقُرُينٍ إِلْسِتُطْهَا آمَعْلُوا فَأَبَوْ أَنْ

يَدَاهُ إِنَّا خِمْلُنَّاعُ فِلْ فِي إِلَّا مُا أَنَّا فَا مُعْمَدُهُ وَفِي الْوَا فِي وَلَّا وَاهْ تَدْعُومُ إِنَّ الْعُدْيَ فَلَنْ يَعْتَدُوا إِذًا إِدْ مَا وَرَبِّكُ الْعَفِي دُوْالرَّجْعَ لَوْ يُوْآلِنِدُ فَيْ مَكْسَبُوالَعِيَّ ٱلْحَوْ الْمَذَابَ الْ المُنْوُعِيدُ لَن يَجِدُولِفُ دُونِيةً وَثِلْمَا وَثِلْمَا وَثِلْكَ الْعَرْفِي } أَحْلَلْنَاهُ إِنَّ ظُلُمُوا وَجَعَلْنَا لَهُ وَالْحَامَةُ وَايْقًا لَ وَسِي لِفَتَالُهُ لِأَا بُرِحَ مَيَّ اللَّهِ مَعَمَّ وَالْبَعْرَيْنِ إَوْا مَعْيَ حْقَبْكُ فَلَمَّالِلَغَاجَعْ يَيْنِهِمَ اسْيَادُونَهُمَ افَاتَّخَذَ مميياه في ليعرس راباً عقاباً حاوك قال لغتاه أتناغدا عَنَا لَقُدُ لَقِينًا مِنَ سَعَرِنَاهِ ذَا نَصِبًا وَقَالَ إِنَ الْبِنَا الْوَا وْبْنَا إِلَى الْصَغْرَةِ وَابْيَ نَسِينَ الْمُونَ وَمَا إِنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّبْطَأَنْ اعْأَذُكُنَ وَاتَّخَذَ سَبِيالَهُ فِي الْبَحْجَجَاءً قَالَ ذَلِكَ مَاكُنَّ بَيْعِ فَأُرْتَدَّاعَلَى آنَآرِهِ اقْصَصَّاهُ فَوَجَدَ عُبْداً مِنْ عِبَادِ نَا أَنَيْنَاهُ رَحْيَةً مَنْ عِنْدِنَا وَعَالَيْنَاهُ مِنْ

15:

فَأَتْبُعُ سَبَبًا مَجَةً إِذَا بَلَغَ مَخْرِبَ الشَّبِي وَجَدَعَا تَغُرْبُ فِي عَبْنِ مَ يِعْدِ وَ وَجَدَعْنِدُعَا فَوْماً قَلْنَا إِذَا الْقَرْنِينِ إِمَّا أَهُ تُعُدِّبُ وَإِمَّا أَنْ تَعْدَ فِيهِ إِسْسَا فَقَالَ مَا مَنْ عَلَمُ فَسَوْقَ نَعَدِّيدُ ثُمَّ يُرُدُّ إِلَيْ مِيدٍ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَكْرَاكُ وَامْرَامَنُ آمَنَ وَعَمِلُ صَالِحًا فَلَهْ جَزَاءً الْعِسْنَيْ وسَنَعُولُ لَهُ مَنِّ الْمُرْكَالِيسُرَّاءَنَّهُ ٱنَّبُحَ سَبَباء حَتَّى إِذَا بَلْغَ مَطْلِحَ النَّهُ سِ وَجَدَهَا تَطْلُحُ عَلَقُومٌ لَهُ بَعْمَلُ هُنْ مَنْ دُونِهَاسِ مُن اللَّهُ وَقُدْ أَحَمُّنامِاً لَدَيْهِ خُبُرًا وَنُوْ اَنَبْحَ سَبَبَا حَتَّى إِذَا بَلْخُ بَيْنَ السُّدُّنِي وَجَدَمِ وَفِي اقَوْما للايكاد وْنَا يَفْقَهُمْ وَوُلَّاقا لْهَا بِأَذَا الْفَرْنِيَوْ اِنَّا يُأْجُوجَ وَكَاجُوجَ مُفْسِدُوهَ فِي أَلْاقِ فَهَا بُخُولُ لِلْفَحْزُجِاءُ لِي أَنْ نَجْوَلَ بَيْنَا وَبِينُهُ مُسَرَّا قَالَ مَامَكَيِّ فِيدِ رَيِّ غَيْرٌ فَاعْيِنُونِي بِقُوَّةٍ اجْعَلْ

يْضَيِّفُو هُ الْوَجُدَ افِيهَاجِدَارًا يَرْيِدُ إِنْ يُنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ وُسْفِيتَ لَا يَعْدُنْ مُ مُلْمِعْ إَجْرًا وَقَالَ هُذَا فِرَافَ بَيْنِي وَاسْكَ سَانْتَبْعْكُ بِتُنْ وِبِلِمَالُوْ تَسْتَطْعُ عَكَيْدٍ صَبْرًا وَإِمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَ الْمُ اللِّنَ يَهُلُونَ فِي الْعَرْ فَارَدُتْ أَنْ أَعْبِبَهَا وَكَانَ وَرَا عُفْ مَا إِذْ عَلْمُذَكُ أَنَّ مَعِينَةٍ غَصْبًا وَامَّا الْفُلَّا فَكَا نَا بَوَا هُ مَعْ مِنَانِي فَعَشِينَا أَنْ يُرْهِ عَفَهُمَا طَغْبَا نَا وَكُمْ إِنَّا فَارَدُنَا أَنْ يَبَدِّ فَإِلَّا دَبْهُ لَهُ مِنْ أُرَّا مِنْ فَذَوَّ مَا وَأَوْرَ الْحَلَّا قَاتَا الْجِدَا لَ فَكَانَ لِغُلُومَتْنِ يَتِيمَيْنِ فِي أَلْمُدِينَةٍ وَكَانَ تَعْنَةُ لَنْزُ هُمْ اَوْكَانَ الْحِيْمُ السَّالِيَّ الْأَرَادَ رَبُّكُ إِنَّ وَ يَّيْلُوْ اَشْدَهُ عُوْا وَيَسْتَخْرِجَا النَّرْعُوْا رَحْمَ الْمَعْزُ تَبِيَكِ وَمَا فَعَلْنَا فَعَنْ أَمْهِ ذَلِكَ تَأْوِيلَ مَالَهُ نَسَنَطِعْ عَلَيْهِ مُعْراً وَبَسْقَلُوْ لَكَ عَنَّ دِي الْعَرْنِينَ ﴿ فَالْسَعَا تُلْوَا عَلَيْكُمْ آَمْنِيْ ا 

يَوْمَ الْفِيمَةِ وَذُنَّاهُ ذَلِكَ عَجَزًا وُنُوْمَ جَهَنَّم بَمَا لَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُواً اللَّهِ إِنَّالَّذِينَ آمَنُوا وَعِلْوُ الصَّالِكَ لِيَاتَ كَانَتْ هُمْ جَنَّانُ الْفُرِدَةِ فِي أَزْلًا مَالِدِينَ فِيهَا لَا يَعُونَا ؟ جُولًا قَلْلُوْكَ أَنَا الْمُحْرَمِدا واللَّهِ لِمَانِ رَبِّي أَنْفِدَ الْعُر مَبْلُ إِنْ تَنْفَدُ كَالْمَانُ دَبِّي وَلَوْجَيُّنَا مِنْالِهِ مَدَداً عَفَالَمَّا أَنَابَشُرُ مُثِلِكُمُ يُوْجِي إِلَيْ آمَّا الْمَاكُمُ إِلَهُ وَاحِدُ فَيَ كَانَ يَرْجُوالِقَاءَ رَبِيهِ فَلْيَعْلُ عَكَارً صَالِحًا وَكَالْيُشْرِلُو بِعِيَا سوة مُناسبه دَة رَبِّه أَحَداً و يَبْعِي الرَّ مِلْيَة جالبه المراقب ك ويعص ذَكْرُ رَبُّهُ مِنْ كَرِّتُكُو عَبْدَهُ ذَكُرْتِكُ إِذْ نَادَبُ رَبُّهُ أَيْدَاً عَكَفَيْتِكَ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَعَنَ الْمَظْمُ مِنِيِّ وَأَشْفَعُولَ الْوَقْسَى شَبَيْبًا ۗ وَلَهُ الْكُنُّ بُدُعَا يُلَّهُ رَبِّ سُقِيًّا وَإِيَّ عَعْنُ الْوَالِيَ مِنْ وَدَاقِي وَكَانَتِهُمْ أَ

بْنَكُ وَبِينُهُ وَرُدُما الْوَيْ فِي مُرْبِرُ الْحُدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوِلِي بَيْنَا الصَّدَفَيْنِ فَأَلَا الْمُخْتُواحِيُّ إِذَاجَعَلَهُ مَارًا فَأَلَا آنِوْنِي وَ ا أَفْغُ عَلَيْدٍ قِطْرًا مَ فِي السَّطَاعِي النَّيْظَةِ فَهُ وَمَا اسْتَطَا عُولُهُ نِقَبًا قَالُ هَذَا رَحْمَ أَتِيْ دَيْ فَإِذَا خَامَ وَعُدُرَيِّ جُولَهُ دُكَّا وَكَانَ وَعُدُ رَبِّي حَقًّا وَتُركُّذُ بِعَضْهُ إِنَّهُ مَثِّيدٍ يَهُوجُ فِيبَوْضِ وَنِغَ بِفِ الصُّورِ فَي مَنْ العَلَامَ وَعَلَمْ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلْمُ وَلِي فَلِي مُعْلِمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَلِي فَلْمُ اللَّهِ وَالْعَلْمُ وَلِي فَلْمُ اللَّهِ وَلَيْعِلْمُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي فَلْمُ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ وَلِي فَلْمُ اللَّهُ وَلِي فَلْمُ اللَّهُ وَلِي فَلْمُ اللَّهُ وَلِي فَلْمُ اللَّهُ وَلِي فَلْمُ اللَّهِ وَلِي فَلْمُ اللَّهِ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْكُوا اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْكُوا اللَّهُ وَلَيْكُوا اللَّهُ وَلَيْكُوا اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْكُوا اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْكُوا اللَّهُ وَلَيْكُوا اللَّهُ وَلَيْكُوا اللَّهُ وَلَيْكُوا اللَّهُ وَلَيْكُوا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ إِلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَمُعَلِّمُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي مُنْ اللَّهُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَضْنَاجَهَتَّمَ يُوَمُّيِّنِ لِلْكَا فِنِيَ عَرْضَكُمَ الَّذِينَ كَايَتُ لَقْبُنْهُ فِيغِطَاءِعَنْ ذَرْي وَكَانُوا لَاسْتَطيعُوهَ سَمُّوا ٥ أَغَسَبَ ٱلذِينَ كُفَرُو المَّ يَتَعَذِذُو لِعِبَادِي مِنْ دُويَ اَوْلِيلَاء إِنَّا اعْنَدْنَا جَهَمَ مَنْ لِلْكَا فِرْيَنَ لُوْ رَاهِ قَالْ صَالَّةَ يَكُونُ إِلَّا خُسَرِينَ أَعْمَا لَأَيْنَ مَ أَسَعْيُهُ فِي إِلْحَيْقَ فِي الدُّنْيَا وَمَ عُ يَحْسَبُونَا نَهُ ﴿ يُسَبُونَ صَنْعًا ۗ اوْ إِلَّاكَ الَّذِي كُوْوا بأيان رَبُّوعُ وَلِقَارِثِهِ فَحَبَطَتْ اعْدَاهُ فَوَ فَوَ نَقْيَدُ هَا

100

فَتَهَنَّالَ فَابَشَرَ آسَوِبَكُ فَالْشَالِيِّ اعْوْدْ بِالْزَّقْيَ مِنْكَ انْ كُنْتَ يَعْبَا ﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَارَسُولُ رَبَّدُهُ لِمُعْبَلَكِهُ غُلُومًا ذَلِيَّا قَالَوْ لَنَّا يَكُونَ لِي عَلَامٌ وَ لَهُ يُسْمَسُنِي بَشْرُوَّلْهِ الْهُ بغَيِّكَ فَالْكَدُلِيْهِ قَالَ رَبْلِهِ هُوعَلَى عَيْنُ وَالْجُعَلَ اللَّهُ التَّاسِ وَرَحْ مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا بِهِ مَكَانًا قَصِيبًا \* فَأَجَاءَ مَا الْخَاصَ إِلَى جُذِع النَّفُ أَنَّهِ قَالَتْ يَالَيْتَنِي مِثْلُقَالُهُ فَا وَكُنْتُ نَسِباً مُنْسِيّاً هُ فَنَا دَلُوانِ عَنْهِ اللَّهُ وَيَ قَدْجَعَلَ رَبُّومَ عَنْهِ مَنْ عَنْهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ إِيْكَ بِحِزْمِ النَّفْلَةِ تَسْكَاقِطْ عَلَيْكَ وُطَبَاكُمَ مَا الْخُلُهُ وَلَمْ الْحَنْبِيَّاةَ فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرَقِي عَيْناكَهَ فَإِمَّا مَنَوَّقِ مَزَالْبَشَرَا مِدَاءً فَقُولِي إِنَّ نَذُنْ الرَّبْنِ مَوْما فَأَنْ أَكُمْ أَلُومُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ فَانَتُ بِهِ قَوْمُهَا تَعُلَهُ قَالُوا يَامَرُيَهُ لَقَدُ عِينَ مَنْسِكًا فُرِيَّةً بِأَنْ نَعْرُونَ مَا كَانَا بَوْلَةِ الْمَرَاءَ سَوْعٍ وَمَكَانَتْ

عَافِرًا ۗ فَهَمْ لِمِ مِنْ لَمَنْكَ وَلِبَاكِمَرَ ثَنْبِي وَيَرِينُ مِنْ ٱلِيَعْقُوبَ وَاجْعَالُهُ رَبِّ رَضِيتًا ﴾ بِأَذَكِرُ يَآ إِنَّا نَاسُمُ لْحَ بِغُلْامِ الْهِمْ لْحَجْمًا لَهُ بَعْدُ لَهُ مِنْ قَيْلُ سَمِيًّا وَقَالَ رَبِّ الْغَيْدُونُ لِيغُهُمْ وَكَا المنوافر الخيي عافراً وتَقَدْ لَهُ الْمُعْنَدُ مِنْ الْكَبْرِ عِنِيتاً وَقَالَ لَذَاكِ قَالَى تَلْكُ عَنْ عَلَيْ عَلِيٌّ عَيْنٌ وَقَدْ خَلَفْنَاءُ مُ قَبْلُ فَلْ تَلْعُ مَنْهُ عُلَا اللَّهِ الْمُعَالَّا إِنَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التَّاسَ نَهُ تَا لِمَالِسَوِيَّا هَ فَنَجَ عَكِمَ فَوْمِهِ مِنَ الْعُرَبِ فَاوْجُ إِلَيْهِمَا أَنْسِغِي الكُرَّةُ كَتَّعَيْسِيًّا وَيَايَحُنِّي خَذِ الدِّيَّا بِعْقَةِ قَالَيْنَا لَهُ الْمُكُمُّ صَبِيًّا وَقَعَنَانًا مَنْ لَدِّنَا وَزَكُولَةً وُكُانَ تَعِيَّا ﴾ وَبَرَّا بُوَا لِدِيْهِ وَكُمْ يُكُنُّ جَبَّارًا عَصِيبًا ﴾ وَ سَلَامُ عَكِيْدٍ بَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ بَمُونَ وَجُمْ يَبْعَتْ عِبَالًا وَأَدْ لَنْفِي الْكِتَابِ مَنْ يَهُ إِذِ أِنتَ خَذَنَّ مِنْ اَعْلِهَا لَكَاناً سَرُّفتِكَ فَاتَخُذُتُ مِنْ دُونِهِ حِجَابًا فَأَرْسُكُمْ اللَّهُ ارْفِحَنَا

فهتلطا

عَلَيْهَا وَالْمَنْ رُجَعُونَهُ ﴾ وأَذَرُفِ الكِيدِا بُرَاحِيمَ أَذُهُ كُا نَ صِدِيِّعًا مُنْ مُنَّا وَ قَالَ لِأَمِيهِ لِأَابَتِ لِي تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَ لَا يَبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ نَبُهُا مُ يَالَمُتِ اِنِّي فَدُبَّاءَ فِي مِنَ الْمِيْلِمِ مَا لَهُ فِي اللَّهِ فَا تَبِّمْ فِي أَمُودِ أَوْمِرًا طَلَسَونَ إِنَّ إِنَّا يَتُعَبُّوالسِّيُّطَانَ إِنَّ السُّبِّطَانَ كَانًا للرَّوْيِّ عَصِيلًا عَالَبَسِ إِنِي الْخَافُ أَنْ بَمِسَكُ عَذَابُ مِنَ الله والمالية والمالة والمالة والمالة والمالة والمنافقة والمنافة والمالة والما المنا المراجبة المرادة والمنافقة المرادة المرادة فَالسَّلُومُ عَلَيْكَ مَعَ السَّعْمُ فَلِكَ بَقِي الْحَالَةِ مِنْ الْحَالَةِ مَا مَا مَا عَالَمَ الْحَالَةِ ا وَالْمُ اللَّهُ وَمَا تَدْعُونُ مِنْ عَلَيْهِ وَ الْدُعُوارِيِّ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَنِّدُ عَلَيْهِ رَبِي عَنْقِيلُ مَا الْعَتَنَ لَهُمْ وَبَلَ بَهُ جُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَجَالِكُ اللَّهِ السَّافَ وَيَعِنُونَ وكالأبعك أتبيا ووعبنا كالماء وتتعما وبعاد

المُنْ عِنْ مَا عَالَمُ اللَّهِ قَالَ أَنْ اللَّهُ الْمُكُونَ الْمُؤْمِدُ مَنْ كَانَ فِي الْمُهُدِ مَبِيتًا أَهُ فَأَلَّ الْبِيُّحُبُدُ اللَّهِ آتَانِيَ ٱللَّهَابُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْمُ النُّدُ وَاوْصَابِي بِالعَمْدُ وَوَالْكُونَةِ وَالْزَلَقَةِ مَّدُنْ الْمَا الْمُعَيِّدُهُ وَبَرَّا إِنَّا لِدَيِّ وَلَهُ يَعُمَّلُنِ جَتَّاراً لَنَّقِيلًا واَلْسَلُامْ عَلَيْ يَوْمُ وَلِدْنَ وَبَوْمُ المُونَا وَيَوْمُ الْعَصَالِحَ بَدَا وَالْوَعْدِينِيَ أَبِي مَرْيَجَ فَوْ لَالْكَقِ الَّذِي فِيدِ يَهُ تَرْفَى وَمَا كُاهُ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذُ مِنْ قَالَدِسْنِجَانَهُ إِذَا قَضَى أُمَّ أَفَامَا يَعْو لاللَّ عَنْ فَلَوْنَا ٥ وَانَّاللَّهُ لَنَتِ وَدَبَّكُمْ فَأَعْبَدُونَ هَذَاصِرَاطُ مُنْسَتَقِيدُم وَفَاغِتَكُوا الْمُدْرَادُ مِنْ يَسْفِم فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيدٍ وَآسَهِ عَ بِعِدْ وَأَبْصِرْ يَوْمُ يَأْنُوْنَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَا أَيُومَ فِي إِلَّا لِي مْبِينِ وَ أَنْذِرْ هُوْ يَوْمَ لَلْبَسُنَ ازْقَضِيَ الْمُرْوَعُ فِيْغَلْزِ وْفَوْ لَا يُؤْمِنُ وَا تَاكُنْ نَرْتُهُ الْأَثْنَ وَمَنْ

عَدَّنَ عَلَيْ الْمَنْ الْمَنْ عَبَادَهُ بِالْفَيْسِ الْفُوْلِيَ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال دَنِهُ مَعَلَنَعُلُمُ لَهُ سَمِيًّا ۗ وَيَعَوْلُ الْإِنْسَانَ الْمَاكَا لَانْسَانَ الْمَاكَا لَانْسَانَ الْمَاكَا الْمُنْسَانَ الْمَاكِمُ الْمُنْسَانَ الْمَاكَا الْمُنْسَانَ الْمَاكَا الْمُنْسَانَ الْمَاكَا الْمُنْسَانَ الْمَاكَا الْمُنْسَانَ الْمَاكَا الْمُنْسَانَ الْمَاكِمُ الْمُنْسَانَ الْمَاكَا الْمُنْسَانَ الْمَاكِمُ الْمُنْسَانَ الْمَاكِمُ الْمُنْسَانِ الْمَاكِمُ الْمُنْسَانَ الْمَاكِمُ الْمُنْسَانِ الْمَاكِمُ الْمُنْسَانَ الْمَاكِمُ الْمُنْسَانِ اللَّهُ الْمُنْسَانِ اللَّهُ الْمُنْسَانِ اللَّهُ الْمُنْسَانِ اللَّهُ الْمُنْسَانِ اللَّهُ الْمُنْسَانِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّل الْ فَالْ وَلَا يَاءُ سَيْنًا مَ فَوَرَتَهُ كَا لَكُ الْسَرََّهُ وَالنَّدَ الْمَا الْمَالُمُ الْمَالُمُ النَّالِمُ طيئ نُو لَخُ ضِرَ تَهُ إُحَوْ كَمِهَ تَرْجِيْتِكُمْ نُو لَكُوْ عَنَّ مُرْكِلِ سِيعَةِ الْمُحْمَ اسْدَعَلَى الْمُعْلِي عِنِياً وَنُو لَعَنْ اَعْدُو بِالَّذِينَ عَوْ اَوْلَيْهَا صِلِبًا هَ وَانْ ضَكُمْ إِلَّا وَارِدُعُكُاكُ مَا لَكُمْ تَلِكُ حَمَّا مُتَّفَّضِيّا مَنْ يَ نَجَى الَّذِينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الطَّالِينَ فِيهَاجِفِيّاً وَإِذَاتُنْ لِيَعَلَيْهِمْ أَيَا

هُمُ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَأَرْزُ وِاللَّالِهِ مُوكِانَ الْحَالَ فَلِمَّا وَكُانَ رُولانَبِيّا ﴿ وَنَادَ يَلُومِ خَالِتِ الْعُورِ الْمِنْ وَرُوا ا نَجِيًّا وَقُوْعَبْنَالُهُ مِنْ زَعْمَتِنَالُهُ الْمُ وَنَعْبَالُهُ الْمُ وَالْمِيَّا وَإِذَالْنَ في المتاب إسماع بل أنا تحانا صادِقًا الوعد وكان رُسُو لَانِيَّتِا عُوْمًا فَ يَامِنُ أَعْلَمْ بِالصِّلْوَةِ وَالْكُوْبِ وَكُلْ عِنْدَرَتِهِ مِنْ مِبَالُهُ وَ أَذَكُرُ فِي الْكِتَابِ الْحُرْبِيقِ إِنَّهُ كَانَهُ والمنابية ورفناه مكاناعاتا اوافق الدناكم الله عليهم مَنَ النِّسِينِ مِنْ وَدُيِّ إِدْمُ وَمِنْ حَلْمَا سَحَ فيح دَمْ فَرْتِيَة إِبْرَاهِيمْ وَاسْرَاهِلُ وَمِينَ عَيْنِينَا وَأَحْنَتُ مِنْ الْمَالِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمَالًا الْحَيْنَ عَرُوا سُعَدًا وَبَرْيَا ﴾ فَلَنَ مِنْ مَعْدِهِ عَلَنْ أَضَاعُوا الْعَلَى أَنْهِ السُّهِ المَا مُن اللَّهُ مُا عَمَّا اللَّهُ اللَّهُ مَا مُن وَالْمُ وَعِمْ اللَّهِ صَالِياً فَالْالْفَافِ بَدْ فَلْوْنَ أَجْمَنَةُ وَلَا يُفْلَوْنَ مَنْ الْعَا

الْمَالَةِ فِي وَفَداً وَسَوْفَ الْمُهُمِينَ الْمَجْعَةُ وَرْدًا وَلَا مِلْكُونَا الشَّغَاعَةَ اللَّامَنَ اتَّخَذَعَنِدَ الْكَانِيَ عَهْدًا ٥ وَ قَالَا الْتُعَذَ الرفين ولدا ولقد جيئة شيئا والمتكاد السهاآن مْنِهُ وَنَنْشَقُ الْمَرْضُ وَتَغِرُّ لَلِمِ الْحَدًّا وَأَنْدَعُوا لَلِرَّا عَلَيْ

وَلَا اللَّهِ وَمَا يَسْبَعِي الْرَوْلِي أَنْ يَتَّخِذُ وَلَدًا \* أَنْ كُلُّونُ فِي

السَّهُواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَبِي الرَّفِي عَبْداً وَلَقَدْ أَحْسِبُهُمْ وَعَدُّفُ عَدًا وَكُلُوكُ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ فُرداً وَإِنَّالَتِيا

المنواوع الفالحات سيعمل فم الرفي وداً وفا

مَّايَسَّرْنَاهُ بِلسَانِكَ لِنَبْشِّرَبِهِ الْمُتَّغِينَ وَتُنْذِرَبِهِ قَهْاً

لْدَاء وَكُوْا مُفْلَدُنَا مَنْ لَهُا مُونِ فَرْنِي مَا لَيْسَى مِنْهُو مَنْ فَرَنِي مَا لَيْسَلَى مِنْهُو مَن

سورة مَ أَعَدِ أُونَسْهَ فَاحْرِلْواً عَلَيْهُ وَارْبَعُ وَالْهِ وَالْمِنْ

جِاللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ طَه عَما أَنْزُلْنُكُ عَلَيْكُ عِلْ الْقُرْآنَ لِيَسْ فَعِي وَالْآنَذُكُرَةُ لِكُنَّ

تُنْكِيتَنَاتِ فَالَالَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرْيَقَيْنِ خَيْرُمَّقَا مَّ قَاحَسْنَ نَدِيًا عَوَّ إَمَّالَٰنَ قَبْلُهُ مَ مِنْ قَوْعِ إَحْسَنَ اغَاثًا وَّدُوْياً قَالَيْنَ كَانَ فِي الصِّلَالَةِ فَلْمُمْدِدِ لَهُ الرَّجْنَ مَدَّا وَحَيَّ إِلْدَارَافُ مَايِوْعَدُونَ إِيَّا ٱلْمَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَبَعْ لَمُونَ مَنْ عُوسَ مَكَاناً قَاضَعَنْ عِنْداً عَدِّيْنِ لِذَاللَّهُ الَّذِينَ الْعَنْدَفُ هُديِّه وَالْمَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرُعِيْدُ رَبِّكَ فَوْلِا وَخَيْرُ مَّرَقًا ۗ أَفُرَايَنْ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَاوْرَبَقِنَ مَا لَاوْقَ. لَدًا اللَّهُ الْفَيْدِ أَمَا لَكُ ذَعِنْدَ الرَّفِي عَهْدًا مُرَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ مَّايَغُولُومَ لَالْهُ مِنَا لَعَذَابِ مَدًّا وَتَرَيْنُهُ مَا يَغُولُ وَ يَا تِينَا وَدُا وَاتَّخَذُوا مِرْدُون اللَّهِ آلِعَةً كِبْكُونُوا لَهُ أَ عِنَّا ۗ عَكُو سَيَكُمْ وَنَ بِعِبَادَ نِعِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهُ فِيدًا الَهُ ثُرَاتًا ارْسُلْنَ الشَّيَاطِينَ عَلَى الكَّافِينَ تَوْذُنُّو اَزَّاهُ فَالْ تَعِلْ عَلَيْهِ إِنَّمَانَ فَدَا لَهَ حُكَمًا \* يَوْمَ خَسْلُولُولُوا

الياذتهن

for

آآھ

ۚ ۚ ۚ ﴿ مَا اللَّهُ عَالَ ٱلْفَهَا مِا مُوسَيَا فَالْفَبَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّدُ نَسْعٍ وَالْخَذْتُمَاولَاتَنَقُ سَنْعِيدُمُاسِيَرَتُهَا الْوَلْحِ وَأَضْهُمَ ، يَدَكُ إِلْمَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَالِمَ الْمَا عَنْ عَالَمَ الْمُرْقِيَ لِنْ رَبَّكُ مِنْ آيَاتِنَا ٱلْكَبْرِي كَا زُهَمْ لِلْحَيْفِيْ فَيْ وَفَا إِنَّهُ طَعْ وَقَالَ رَتِّا الْسَرْخِ لِي مَدْرِي وَيَسِّرْ لِي المَّي وَ الْمُلْعَنْفَدَةَ مِنْ لِسَانِي يَغْفَهُوا تُوْلِي وَاجْمَلْكِ وَزِيرًا تَيْ اَهُا يَعْرُفُنَا الجِيَاشْدُدْبِهِ إَذْرِي وَ أَشْرِلُهُ فِي أَمْرِي كِيْ نُسَجِّلُو كَيْراً وَنُذَرُكُ كَنِيرًا إِتَّلَاءَكُنْتُ بِنَابِصِيرًا وَقَالَقَدُا وَيَتَ سَوُّ بَامْوَكِ وَلَقَدْمَنَتُ لَعَلَيْكَ مَنَّهُ الْخُرِي الْزَاوْحَيْنَا إِلَيْ مِّلَةُ مَا يُوْجَيَّهُ أَذِا قَدِ فِيهِ فِي التَّابُونِ فَأَقْدِ فِيهِ فِي البَّحِ فَلْمُلْقِهِ إِلْيَهُ بِالسَّامِ لِيَاْخُذُهُ عَدُقًا لِي وَعِدْقُلُهُ وَالْفَيْتُ عَلَيْكُ تَحَبَّنَا مَيْنِي وَلِيْضَنَّعَ عَلِي مِنْ فَي إِنْ غَنْهَا وَ اخْتَلْتُ فَتَفُولُ هَا إَدْ لَكُمْ عَلِي عَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكُ إِلَّي

يَخُشْنِي تَمْزِيلًا مِنْ عَلَقَ الأَرْفُ وَالْمَهُواتِ الْحَلَى الْحَيْنَ عَلِّالْعَرْشِ اسْتَوَى وَلَهُ مَا فِي السَّمُواَةِ وَمَا قِياً لِأَغْرِ وَمَا يَالْمُهُمُ وَ مَا يَخْدَ النَّرْ عَبِهِ وَانْ تَخْفَرُ بِالْفَوْلِ فَا يَهُ يَعْلَمُ السِّرَوَ الْعَجْلَ اللَّهُ لَا الدَّا لَا نُعْوَلُهُ الدُّمَّا عُالْحُتْمَ وَصَالَ لَيْكُومَد يْنْ مُوْتِكِ الْذِرَاتِي نَاراً فَقَالَ كِمُعْلِهِ الْمُنْفَا إِنِّي أَنْسُتْ نَارًا لَمْ لَي آتِيكُوْمَيْهَا بِقَبَسِي آوْ آجِدْ عَلِّالتَّارِ مُدَعَّ فَلَّا أَنَّهُا وَدِ عِبِامَوْتِكِ وَإِنَّا أَنَّاكُمُ فَأَخْلُو نَعَلَيْكُ إِنَّا وَأَنَّا اللَّهُ بِالْوَادِ الْمُعَدِّسِ طُوكِ 6 وَانَا اخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوجُي إِنْفِي أَنَا اللَّهُ كَالِّهُ إِنَّا أَنَا فَأَعْبُدُ فِي وَأَقِمِ الْصَّلَّىٰ ۗ لِذِ إِيْ فَا لَا يَكُمْ إِنَّ الْمُعْمِلُ الْمُواتِدُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ مِاسَّعْجَ فَلَا بَصْدُ نَكَ عَنْهَامَنْ كَانِثُوْمِيْ بِهَا وَأَتْبَحَى هولية فَتَرُدُكِ عِن مَاتِلْكَ بِهَينِكَ بِأَمْوسَكِ قَالَ عَي عَما عَا أَنَّوَكُوْ عَلَيْهَا وَ اَصْنَى بِهَا عَلَيْغَنَّمِي وَلِيَ فِيهَا

مارب

وَسَالُكَ لَكُوْ فَيْهِ مِسْبُلُو وَ أَنْزُلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجُنَا إِنَّهِ إَذُواَجَكُنْ لَنَهَانٍ شِنْبَى كُلُولُواَ مُعُوااَنُهَا كُوْإِنَّهُ فِذَ لِلْفَكُمْ إِنَّا فِي ذَلِكَ كُلَّا فِ لَهُ فِي النَّهِي مَنْ هَا مَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نَعِيدُ لَهُ وَمُنَّهَا نُخْر جِكُمْ نَادَةُ اخْرِي وَ لَهَدُارَيْنَا وَ آيَاتِنَا كُلُهَا فَٱلْذَبُ وَآبَيْ قَالَ اَجْيُنَا لِلْحُزْجَانَا وَيُوارْضِنَا بِسِعْ لِكِي يَالْوَيْجُ وَقَلَنَّا إِنْ يَتَلَكُ سِيعْ مَثْلِهِ فَلْجَعْلَ بَيْنَا وَبَيْنَا وَمِنْا كُوعَدًا وَلَا خَلْفُهُ خَنْ وَلا أَنْتَ مِكَاناً سُويً فَالْمَوْعَدُلَ يُومُ الرِّيَّةِ وَانَّا يَحْشُرُ النَّا مُنْ عَيِّي فَتَوَكِّلَ فِرْعَوْمَا جَعَعَكَمُ ذَهُ نَاتًا انتَيَّ قَالَا لَهُ مُ أَنْكُ وَ بِلِكُ كُلْ تَفْتَرُولُ عَلَى اللَّهِ مَا فَيَسْعِيَّا إِلَّهُ مَا لَكُ مُ السِّعِيَّا إِلَّهُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّوْلِقُلْلِيلِّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ بِعَذَابِ وَ قَدْخَلَ مَنَ افْتَرَي فَتُنَاذَعُوا أَمْرُفُو بَينُهُمْ وَاسْتُوا الْعَدُونِ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُريدَا نِوَانَ مُعْزِي جَالَةُ مَنْ أَرْضِكَ إُسِيْحِ هِمَا وَبَدْ مَعَبَابِطُ وِيَعَيْكُوْ ٱلْمُنْكِي فَأَجْمُ عُوالَيْدُكُمُ تُحُمَّاءُ تَوْاصَفًا وَقَادًا فَلِمَ الْمِعْمَ مَنِ

مِّلُ عَلَيْ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَاتَعْزَنَ وَقُتَالْتَ نَفْسًا فَغَيَنْالَعُهِيَ ٱلْغَةُ وَقَتَتَاكَ فَنُونا أَيْ فَالْمِيْنَ مِنِينَ فِي أَعْلِمَدْيَنَ نُمَّ جَيْتُ عَلَيْ قَدْرِ يَامُوكِ وَاصْطَنَعْنُاكُ لِنَفْسِي ازْهَبْ أَنْتُ وَأَخُولُ لِلَّآيِةِ وَكُلَّتَنِيَّافِي زَلْبِي الْدَعَبَ اللَّهُ فَرُوْنَا إِنَّهُ مَعْ فِي مُفَقُّولا لَهُ أَوْ لِلَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا رَتِنَا إِنَّنَا يَخُ أَنْ أَنْ يَغُ طُعَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَغُغِي وَقَالَ لَاتَّخَافًا النبي مَعَكُمُ أَسْمَهُ وَأَرَى عَفَانِيْكُ فَقُوكُم إِنَّا رَسُولَارَ بَبِكُ فَأَرْسُولُ مَعَنَا بَنِي السِّرَآئِيلَ وَلاتُعَذَّبُهُ مُ قَدْحِثْنِمَاكُ بِآ يَّذِ مَنْ مَرْبَكِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ مَا الْفَادَةِ وَاللَّهُ الْهُدَةِ وَاللَّهُ الْمُحَا الْبِنَااتُ الْعَذَابُ عَلَى عَنْ كُذَّبُ وَتُولِي قَالَ فَنَ "رُبُّهُا بَامْوَي قَالَ رَبْنُ الَّذِي أَعْطَي كُالِّنِّي عَلْقَهُ ثُمَّ مَعَدَى فَارَهَا بَازُ الْفَرُونِ الْافْلِي عَقَالَ عِلْهُ كَاعَيْدَ رَجِّي فِيكَيَّا إِ لَايغِيرُ أَمْرِي وَلَايَسْنِي عَالَّذِهِ جَعَلَكُمْ أَلْارْضَى مَهْ لَا

وسالاع

ٱلْهَ وَمَنْ يُلَايِهُونَ فِيهَاوَلَا يَعْنِي وَمَنْ يُلَّانِدِ مَوْمِنا فَدْعَ لَا الصَّالِهَ آتِ فَأُولَا لِمَا عَلَمْهُمُ الْدَرَجَانَ الْمُلَى جَنَّانُ عَدْنِ جُوْهِ مِنْ تَحْتِهَا أَلاَنَهُ الْخَالِدِينَ فِيهَا وَذَ لِلَحَجَزَافُ مَنْ تَرَكِيهُ وَلَفَدُا وَحُيْنَا إِلَيْ فَتِكِ انْ أَسْرِي بِعِبَاهِ فِي فَأَصْر وْ فَهُ كُلُّ وَالْكُ يَبُسُكُ لاَعْنَافُ دَيَّا وَلَا تَخْشَى ٥ فَانْبُعَهُمْ وْغَوْنُ لِيَجْنُوهِ مِ فَعَشِيَهُمْ مِنَ الْبَعْمِ مَاغَشِيْهُ وَاَصَارَ وَعُونُ قُومُهُ وَمَا هَدَيًّا عَيَّا الْمِرْ اللَّهِ الْمُرْاثِلُ قَدًّا الْجَيْنَا الْمُعْنَ عَدْقَالُ وَوَاعَدُ نَاكُمْ جُانِبَ الْطُوْرِ الْأَمْنَ وَنَرَّلْنَا عَلَيْكُوْ أَلْمَنَّ وَالْسَنْلُوَيْ الْمِوْلِ الْمِنْ طَيِّتَبَانِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَكُلَّا تطَعْفُ فِيهِ فِيَحَرَّعَلَيْكُمْ غَضَيِي وَمَنْ يَجُلِلْ عَلَيْهِ غَفَبِي فَقُدْهُ وَيِهِ وَإِنِّي لَفَقَّالُ إِنَّ الْهَ وَآمِنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا تُنْهُ الْعُنَدَبِ وَمَا آعِدًا لَهُ عَنْ قَوْمِلْهُ إِلْهُ سَيَّ قَالَافُ الْأَهِ عَلَيْ أَثْرِي وَعَيْنُ اللَّهُ رَبِّ لِيَرْضُيَ

استُعْوَى قَالُوا بِمَوْتِكِما مِتَاانَ تُلْفِي وَإِمَّا أَنْ تُكُونُا وَلَمَ الْفَيْ فَالَ بِالْ الْفُوفَانَا حِبَ الْحَابُ وَعِصِيتُهُ يُعَبِّلُ اللَّهُ مِنْ سَجْعَ عِمْ أَنْهَانَسُعِي فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيغَةً مَّوْكِي وَفَلْنَا لَلْخَذُ إِنَّكَ أَنْتَ الْمَثْلَقِ وَٱلْنِ مَافِيمَينِكَ تَلْقِفُ مَا صَنَعَوْ كَيْدُ سَلِمِ وَكَلِيغِلِ السَّاحِ خِينْ أَبَّاءَ فَالْفِي السَّعَوَةُ شَجَداً قَالَوْ الْمُتَّابِرَةِ عَرُونَ وَمُوْكِهِ قَالَ مَنْعُ لَهُ قَبُلُ إِنَّا أَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكُمِيرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّكُمْ السِّحْرَ فِلْأَ قَطْعَنَّ أَيْدِيَكُوْ أَنْ لِلْكُوْشِيْ خِلَافٍ وَلَهُ لَكِلَّا اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فيخذو الغَيْل وَلَنَعُ لَمْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَذَا لَّوَ النَّفَ فَي قَالْوَالَىٰ فَاثْرَاتِهِ عَلَيْ صَلِّهَا لَهُ كَامِزَالْيَتِعَاتِ وَالَّذِهِ فَطَرَا فَافْضِ مَاانْتُ فَامِنِ إِمَّاتَقْضِي هَذِهِ لَحَيْفَ الدُّنْبَا إِنَّا أَمُّنَّا إِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَاخَطَا إِنَّا وَمَّا أَزُوهُ مَّنَاعَلَيْهِ مِنَا السِّعْرِواللَّهُ حَبْرُ وَ إَنْفِي إِنَّهُ مِنْ يَأْنِ رَبُّهُ بُحْرِماً فَإِنَّا

4

الأَكْفُنْذُ بِلْحِبَةِ وَالإِرَأَسِيَ إِنَّ خَسْمِينَ أَنْ تَقُولَ فَرْقَتُ يَّنَ بَيَ اسْرَا مِيلَ وَلَمْ نُرَقُبُ فَوْلِيهِ قَالَ فَأَخَعْلُمُ وَ إِلَيْكَ مِرِيَّهِ قَالَ مَعْمُرَتْ مِالَهُ يَبْصُرُوابِهِ فَقَبَضْتَ قَبْضَةً مَنْ أَثْرِ الرَّسُولِ فَنَبَدَّ نَهُا وَكَذَلاءَ سَوَّلَتْ لِينَعْسِيهِ وَأَلَهُ فَأَذْهَبُ فَإِنَّالَّاءُ فِي الْحَبُّونِ أَنْ تَعَولَ كَامِسَاسَ وَانَّا الَكَوَوْعِدًا لَنْ تُخْلِفَهُ وَانْظُرُ لَيَا لَهُ لَكُ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَالَفًا لَفُرْفَتُهُ نَوْ لَنَا لَهُ لَنَا شَعْقَهُ فَي الْبَحْ نَسْفًا إِنَّمَا الْحُكُو اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَذَلِكَ نَقْضَىٰ عَلِيْلُهُ مِنْ أَنْبَاءٍ مَا قُدْسَبَقَ وَقَدْ آنَيْنًا كَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ٥ مَّنْ أَعْرَى عَنْهُ فَإِنَّهُ بَعُهُ إِنَّهُ مَا مَا العِبَمَة وزراً خالدين فيه وسَنَّاهُ إِنَّ مَا الْعِبَمَة جُالًا . يَوْمَ يَنْفَخُ لِفِي الصُّورِ وَيَخْشُرُ الْبَحْرِ مِبنَ يَوْمِيُّدِ رُرُفًا يَعَنَا فَنُونَ بَيْنُهَ ﴿ إِنَّ لَبَيْنَ إِلَّا عَشْرًا خَنْ

فَالْفَالِتَافَدُفَتَنَا وَمُلَا مِنْ بَعَدِلَ وَاضَلَفَ السَّامِ عَلَى فَلَ جَعَ مُوَيَا إِلَيْ فَمِيهِ غَضْبَانَ أَسِيعًا ۚ قَالَ إِفَوْمُ أَلَمْ بَعْدَاحُ رَبُّحُ وعَدَا حَسَنا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ الْمُعَدُّ أَمْ الْحَالَةُ أَنَّ الْمُعَدِّدُ أَمْ الْحَ يَحَلُّوعَلَيكُ غَضَبُ مَنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُ مَّوْعِدِيه قَالَا مَااغْلَقْنَامُوعِدَكُ مَثْكِنَا وَلَكِتَاحُمُ لَنَا وَذَا لَاقْ ربِنَةِ الْعَوْمِ فَعَدَفْنَاهَ الْكَالْدَالْكَ الْفَي السَّامِ فَيْ وَفَا فُرْجَ هُمْ عِنْ الْمِسْمَالُهُ خُوْارُ فَقَالُوا مِعَذِّا الْعَالَا وَالَّهُ مُونِيَ فَنِينِيَ أَفَلَا يَرُونُ اللَّا يَرْجِحُ إِيِّهُ وَلَا وَلا وَلا يَهُ إِلْ عُوْمَ مَا وَ لَا نَفْعا مَ وَلَقَدُ قَالَ لَعَدُ مَ مَوْنُ مِنْ تَبْلُيا قَوْمُ إِنَّمَا فَتُنْ شُوبِهِ وَاتَّا رَّبُّكُ ٱلرَّمُّ فَ وَاتَّبِعُونِ وَالْمِيغُوا أَمْرِيَ قَالُواْ لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَالِفِينَ فَقَ يَرْجِحَ إِلِيْنَامُونِيَا وَقَالَ يَافَعُونَ مَامَنَعَكُمُ إِذْرَايْتَهُمْ صُلْوْا ٱلْإِنَتَ بِعَنِي اَفَعَصَيْتَ آمْرِي فَالَ يَابْنَالْمَ

لإعادد

السيخدو الآدم فسيحدوا لآابليس أتي فَقُلْنَا بَالْدَمْ إِنَّاهُمَّا عَدُوُّ لَكَ وَ لِوَجِرَةَ فَلَو يَخُرْجَنَّكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَى كَالَّاكُ اللَّجَعْعَ فِيهَا وَ لَانَعْرِيَ وَوَاتَّكَ لَانَظْهَ فَافِيهَا وَ لَلْاتَعْمَى فَوَسُوسَ إِلَيْدِ السَّبُطَانُ قَالَ بِأَاذًامُ مَعْلُ أَدْلُكُ عَلَيْتُحِيَّ الْخَالَةِ وَمَالِيَ إِنَّا يُنْكِي وَفَاكُمُ وَمِنْهَا فَبَدَنَّا مَلْمُ اسْوُ آنَهُمَّا وَ طَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَبْهُمَانَ قُرَقِ لْكِنَّةِ وَعَصَى ١٥ أَدَمْ رَبَّهُ فَقَ نْجُ أَجْنَبِيهُ رَبُّهُ فَتَابَعَلَيْهِ وَصَدَقِهِ قَالَ الصَبِطَامِيهَا جَيعًا بَعَضْكُ إِلْمَضِ عَدْقٌ فَإِمَّا يَأْنَبَتَكُمْ مِّنِي مُدَّبِّ فَيُّ النَّهُ هُذَايَ فَلَا يَضِلُّ وَ لَا يَشْفِي وَمَنَ الْمُرْمَى عَنْ ذَرُّ فِ فَإِنَّ لَهُ مُعَبِنَ مَنْ مُنْكُمَّ وَ خُسْرُهُ يَوْمَ الْفِهَمَةِ أَعْمَى قَالَرَةِ لِمُحَسِّرْتَنِي أَمْيَ وَقَدْلُنْ فَصِيرًا وَقَالَاذَا المُدَا تَنَادُهُ الْبَاتَنَا فَسَيْنَهَا وَلَذَلِكَ الْبَوْمَ نَنْسَي وَقَلْدَلَّهُ تَجْرِي مَا أَيْرُنَا وَكَمْ يُؤْمِنْ بِآبَانِ رَبِيهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ

أَعْلَمُ بَمَا يَعُولُونَ إِذْ يَعُولُ أَمْنَكُونَ عَلَيْكَةً أَنْ لَكِنْتُمْ إِلَّا يَوْمَا وَسِعَكُونُلَا عَي لِلْمَالِاقَفَالْ يَشْيِفُهَا وَيَي نَسْفَا وَيَدَ ارْمُعَاقَاعَامَ فَعَنَا كَالْتَرِي فِيهَاعِوَجَاوَ لِأَمْنَا وَيَقَ مَيْدٍ يَتَبِعُونَ الدَّاجِي لَاهِيَجَ لَهُ وَخَسَّعَيْ الأَمْوَانَ لِلرَّ مَّنِ فَلَا شَمْحُ إِلَّا فَهُسَاءً بَوْمَ عِيْدٍ لِلْأَتَنْفَحُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ ادِنَ لَهِ الرَّمْنَ وَرَضِيَ لَا قُولًا يَعُلُمُ ابِينَ الدِّيهِ مَا عَلَّفَهُ وَكِلْيَعْيِطُونَ بِهِ عِلْمًا وَتَعَنَّضِ الْوَفُومُ الْحَيَّ الْعَبَّوْمِ وَقَدُخَابَ مَنْ حَهَلَ ظَلْهَا وَمَنْ يَهُلُ مِنْ الصَّلِفَانِ وَهُوَمُونُ مِنْ فَلَا يَخَافُ ظَلْماً قُلَاهَضْها وَلَذَلَاهِ آنْزَلْنَاهُ قُرْاً نَاهُم بَيّاً وَصَرِّفْنُافِيهِ مِنَا الْوَعِيدِ لَعَلَّهُ ۚ يَتَعَوْنَا وَيُجُدِينُ لَعَ ﴿ وَرُلَّا فَنَعَا لِمَا اللَّهُ الْمَاكُ الْحَالَةُ فَي وَلَا تَعْالُ بِالْفُرْآنِ مِنْ قَبْلِ إِنْ يَقْفِي اللَّهُ وَحْيَةُ وَقُلْرَبُ زِوْفِي عَلِما وَقُلْقَدْ عَقَدُنَا الْمَادِمَ مَنْ قَبْلُ فَنَسِيٌّ وَلَمْ بَجَدَلَهُ عَنْهَا ۚ قَازْفُلْمَا لِلْمَلَا يَكُنَّ Sec.

سورة الالميز والله المرية التيه نبياء ليج الله اقْتَرَبَ لِلنَّكُوحِ سَلْبِهُ وَهُ فِيغَفَّلَ فَعُرْضُونَ } مَا يَا أِنْهِ فِي مِنْ زِكْرِ مَنْ تَنْ بَهِ فِي تَكْدَيْ إِلَّا اللَّهُ مَنْ مَوْ هُ وَفَقْهُ يَا عَبُونًا لاهِبَهُ قُلُوبُهُ وَاسْرُوا الْجُويِ الَّذِينَ ظَلُواهَ لُهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَفَتَنَّا نَوْنَ السَّعْرَ وَانْتُ تَنْصُرُونَ عَفْلَ يَ يَعْلَمُ الْفَوْلَ فِي الْسَمَاءِ وَالْأَنْيِ وَهُوَ الْسَمِينُ الْفَلِمْ عَبْلُ قَالْوْا أَضْفَانَا أَمُو إِبِرُ إِنْ فِي زَلِيهِ بِرَاهُو سَاعِرُ فَالْكَاتِيا بِآيَةٍ لِمَا الْسِرَا لِأَوْلُونَ وَمَالَمَنَتُ قَبْلُوجُ مِنْ قَرْيَةٍ وَ اَهُلَكُنَّاهُ الْفَهْدِ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسِلُمْ فَقَالُكَ إِلَّارِجًا النَّوْجِي إِبْهِتْ مَسْعُلُوا إِعْلَ الْذِلْمِ الْمَكُنَّ الْآنَا فَالْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَ ومَاجَعَلْنَا عَلْجِسَدا مَا الْمُعْلَوْنَ الطَّعَامُ وَمَامَا فَاغَالِدِ نَ مُسَدَ قُنَا مُوْ الْوَعْدُ فَاتَجْ يَتَامِقُمْ وَمَنْ سَمَّا وَ ا واَعْلَكُ السَّرْفِينَ عَلَيْدُ أَنْزَلُنَ الكَّالَةِ لِسَابًا فيه إِسْدُوابَةِ وَابَقِ مَا فَكُمْ يَقْدِ لَحُوْلَةُ الْمُعْلَكُ الْمَا يُعْدِمُ مِنْ الْقَلْونِ وَإِ فِي سَمَالِهُ فِي إِنَّهُ فِي ذَلِكَ كُلَّانِ لِآوُلِ النَّهِ وَوَلَا كُمَّالَ اللَّهِ سَبَقَتُ مِنْ يَتِكُو لَكَانَ لِزَامَاوَ آجَلَ اللهُ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَعْلَى وْنُوسَيِّ بِعَدِيرَيِدَهُ قَبُلُطِلُوعِ النَّهْسِ وَقَبْلُ عَنْ إِنَّهُ الْعَالَى اللهُ آناء الله وضَبَة وَاطُرْكَ النَّهَادِ لَعَلَّكَ تَرْضَي وَلَامَدُ تَنْ عَبْنَيْكُ إِلِيَ مَامَتُ عُنَابِدِ أَذْوَاهِ مَانِيْهُ خُ ذَعْرَةً لْكَبَونِ الدُّنْبَا لْنَفْتِنَفُّ هِيهِ وَرِدُهِ وَبَرِدُهِ وَرَبُّ مِنْ مُؤْمِدُ وَأَبْغِيُّ وَأُمْرَا مُعْلَكُ بِالْعَلْو الله وأصطَبرُعَلَيْهِ الأَسْتَالُهُ رِدُفا لَخُنْ زُدُفُلُهُ وَالْعَالَةُ مِنْ الْمُعَالِمُ الْعَالَةُ وَالْعَا فِنَهُ الْلِتَعْوَى وَ قَالُوا لَوْلَا أَيْسِنَا لِإَيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ يَأْتِعِمْ بَيْنَةُ مَا فِي الصَّفْفِ الْمُولِي وَلَوْ أَنَّا أَهُلَكُنَا هُمْ بِعَدَابِ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُهُ مُرَبِّنَا لَوْ لَا رَسُلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ إِيَالِيَهُ عُ قَبْل أَنْ نَذِ لَ وَتَخْذِي فَالْكُلْمُ أَرْبَعِي فَتَرْبَعُوا فَسَنَّفُهُونَ مَنْ لَصُحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ الْفَلَافِ

÷ 1-

رَبُ الْمِنْ عَمَّا يَصِفُونَ وَلَايْسَ عَلَا عَا يَفْعَلُ وَعَثْمَ يُشْكُونَ وَامَ اتَّخَذُ وَامِنْ دُونِهَ آلِعَةً قُالُهِمَا تُوابُرُهَا نَكُوْعَذَازِكُونَ عَجَا لَا يُكُونَ فَيْكُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مَعْمُ صَلَّى وَمَا آرْسَالُنَامِ وَفَيْلَاعِيمُ رَسُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالْوَالْخُذَ الرَّهْيَ وَلَدا سَخُانَهُ لِكُعْبَادُ مَكُرُمُونَة لَايَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَعَهْ بِأَمْ يَهْ لَوْنَا وَيَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَبْدِينٌ وَمَا خَلْفَهُ وَلَا يَشْفَعُونَا الْأَلْمَالُيْ تَفَي وَفَيْ مَنْ خَسْبِيَةُ مِسْفِقُونَا 6 وَمَنْ يَقُلُونُهُ اِيَّ الْهُ مَّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ عَجُونِهِ جَهَنَّمَ لَذَلِكَ بَحُوي الظَّالِمْيِنَ اَوَكُ بُرَيَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ السَّمَوْآنِ وَٱلْأَثْنَ الْمَنْتَارَتُهُا فَفَتَقُنَا فَهَا وَجَعَلْنَامِنَ ٱلْمَاءِكُلَّ عَالَيْهُ حِيّ ٱفَلاَيوْمُنِوْنَ وَجَعَلْنَافِ الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَهُ تَمْ يَدَ<sup>بِهِ ع</sup>ُ

تَرُكُمُ أَفَلَا بَعْقِلْنَهُ وَكَمْ قَصَمُنَا مَنْ قَرْيَةٍ كَانَسْ طَالِمَ فَ وَّانْسُكُانِابُودُو لَهُ الْأَخْرِينِ وَفَلَّكَ احْسَنُوا كَاسْنَا إِذَا الْمُ مُنْهَا يَرْضُونَ عَلَارَكُ فُوا واَرْجِعُوا إِلَيَّا أَزُوفُهُ فَهُ فِيهِ وَعَ مَسَاكِيكُمْ أَوْكُمْ نَسْفُلُونَى قَالْهَا بِأَوَيْلَا أَتَاكُنَّا ظُلَّا لِينَ وَ فَمَا زَالَتْ اللَّهِ حَعْوِيهُ حَتَّى جَعَلْ العَالَ عَلَيْهِ عَلِمَا خَامِدِينَ وَمَاخِلَقْنَا الشَّمَاءُواَ لْأَرْضُ وَمَابَيْنَهُمُا لَاعِبِينَ عَلَوْ أُرَدُنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوا كَاتَّخَذُنَاهُ مِنْ لَدُنَا الْنَالَنَافَ عِلَيْنَ عَلَىٰ فَعُذِفَ بِلْكَ فِي عَلَى الْمَالِفَيَدُ مَّغُهُ فَإِذَا هُوَ زَامِعِيْ وَلَكُمْ أَلُو بُلْ مِمَّا تَصِعْنَ عَوْلَهُ مَنْ فِي السَّهُ وَالْأَرْضِ وَمَنْعِنْدَهُ لَايَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَ يَدِهِ لَا يَسْتَ يُسِنُ وَنَا وَيَسْتِحُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا رَ لِإِنَفْتُونُ وَامَ الْتَحَدُوا الْلِمَةُ مِنَ الْمِرْفِ فِي يُنْشِرُونَ لُوَكُانَ فِيهِمَا ٱلْمُ أَلَّالُهُ لَفَسَدَنَا فَسَعُانَ اللَّهِ

ربة

مَالَا فَإِن يَسْتَهْ زَفْنَ وَفَلَى عُكُو كُو بِاللَّهِ وَالْتُهَارِمِيَ النَّمْنِ بَالْعَامَةُ وَرُرْتِهِ مُ شُوضُونَا ، أَمْ لَهُ وْ ٱلْحِيةُ مُنعَهُمْ مَّنْ دُونِنَا لَاِسَنْنَطَبِعُونَ لَصْرَ أَنْفُسِهِ وَلَاهُم مِثَّالِفُكُمْ أَنْفُسِهِ وَلَاهُم مِثَّالِيفُكُمْ بَرْمَتُمْنَاهَ فُولَاءِ وَالْإَدْ وَالْإِدْ وَالْإِدْ وَالْإِدْ وَالْإِدْ وَالْإِدْ وَالْإِدْ وَالْأَوْلُ يَرُونَا أَنَّانِكُنِّي الْاَتَ نَتُفْضَهَا مِنْ الْمُزْا فِهَا إِفَهُ وَالْغَا المؤنَّةَ قَالَ مَنَّا أَنْذُرَكُمْ بَالْوَحْيُ وَلَايَسْمَحُ الصَّوْ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذُ رُونًا وَلَيْ مَسْتُهُمْ نَفْ ذَتَنَّ عَمَابِ رَبِّكَ لَيْفًا إِنَّ يَوَ بُلِنا إِنَّا لَذَا خَلَّالِمْ إِنَّ وَنَضَحُ أَلُّوا رَبِّ الْقِسْطَ فَ لِيَوْمِ الْقِبَهَٰذِ فَلُوتُ ظُكُمْ نَقْسَى شَيْئًا وَإِنْ كَانَ شُعْنَالَ مَّبَّذِ مِنْ خُرْدَ إِلَّاتِنَا بِهَا وَكُفِي بِنَامَاسِينَ 6 وَكَفَّدُ ٱنْيَنْا مَتْنِهِ وَهُرُوْنَا الْفُرْفَانَ وَضِياءً ۗ وَزِرْلَ ٱلْمُنْتَقِينَ عِ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبِّهُمْ بِالْغَبْبِ وَعَلْمَ بِنَالْسَاعَةِ بَيْ وعَدَ ازِرْ مَبَارَكُ انْزُلْنَاهُ إَفَانْنُمْ لَهُ مُنْكِرُوْنَ وَلَقَد

وَجَوْلُنَا فِيهَا فِلْهَا مُنْ اللَّهُ لَمُ لَهُ إِيهُ تَدُونَ ﴾ وَجَوَلْنَا الَّهِ آء سَقْفِاً كُمُّ فَوْظَا وَعُهْ عَنْ آبَاتِهَا مُعْرِضُونَا وَهُوَا لَذِي خِلَقَ اللَّبْلَ وَالنَّهَارَوَالنَّمْ مَن وَ الْقَرَ عَلَ الَّذِي فَالْمِعِ لِنَسْمَعُونَ 6 وَمَاجَعَلنا لِشَمِّ مِنْ فَيْ الْمَا الْحَالَةُ الْمَا الْحَالِمُ مِنْ فَعُمُ الْمُعَالِدُونَ عَلَا نَفْيِي ذَّالِيُّقَ فَٱلْهَوْتِ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِو ٱلْخَبِرُفْتِينَ فَ قَالِيْنَا تَرْجَعُونَ وَقِيازَارَ آلَوَ الَّذِينَ كَفُواْ أَنَّ يَتَّخِذُونَكُ إِلَّا عُنُواً الْعَدَالَةِ عِيدُ لَمُ الْمِعَتَكُمْ وَعَمْ بِذِرُ النَّهْ عَامَ كَ ﴿ وَفَهُ وَخُلِقَ الْإِنْسَانَا مِنْ عَلِي مَا لَيْكُمْ آلِآنِ فَلَا تُسْتَغِيلُونِ وَيَعْوُلُونَ مَيَّاهَدَا الْوَعْدَانِ كُنْتُمْ صَادِ وَيَنَ وَلَوْ يَعُدُ الَّذِينَ كُمْ وَاحِينَ لَا يَكُمْ وَاعْطِيالًا لَكُونَا عَنْ وَجُوهِ فِإِللَّالًا فَتَبَرَا تُهُمْ فَالْ بِسَنَطِيعُونَ رَدَّهَا وَ لَاهْمُ بِنُظُرُونًا وَ وَ لَعَدِاسْنُونِي إِرْسُلِي فَالْكِيفَانَ بِالَّذِينَ سَحِرَ الْفِهُم

مكافؤلد

اَمْ تُولاءً يَنْطِعُونَ وَقَالَ اَفَتَعْبُدُونَ مَنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْعَلُمُ سَبُعُ وَلَا يَضَرُكُمُ أَقِ لَكُو وَلَمَا تَعْبُدُونَ مِنَا دُونِ اللَّهِ اَفَلَا إِيَّ قَالُواحَرِ قُوْهُ وَانْصُرُوا آلِمَتَكُو أَنْ كُنْنَ فَاعِلِينَ عَقَلْنَا بَا نَا لُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَيْ بْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَعَلْنَا مُخْ الْأَخْسَرِيَ وَجَيَّنْ أَوْلُولًا إِلَيَّ الْأَرْضِ الَّهِ بَاكُنْ أَفِهَا الْعَالَمَةِ وَوَهَبْنَالُهُ السِّيعَةَ وَيَعَقُوبَ بَافِلَةً أَوْكُونَهُمْ سَالِحِينَ وَوَجَعَلْنَا هُوَ أَثِمَةً يَهُ دُونَ بِكُمْنِ ا وَاوْسَيْنَا الْكِهُمْ فَعِلَا لْخَبْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَوْتِ وَإِينَّا وَالزَّكُونِ وَكَا نُوالَنَا عَابِدِينَا وَوَلَوْ طَآاتَيْنَا مُسَكِّلًا وَعِلْمَا وَتَجَيُّنَاهُ مِنَ الْفَرْيَةِ إِنَّنِي كَأَنَتْ تَهُلُ الْخَنَّافِيُّ فَأَكُ اللَّهِ مَا فَا قَوْمُ سَوَّعِ فَاسِفِينَ وَ وَ دَخُلْنَاهُ فِي رَهْمَنِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِمِينَ وَنُوعًا ذُنَّادَى مِنْ قَبْلُ فَأَسْتَعَبِّنَالُهُ فَجَيَّنَاهُ وَإَصْلَهُ مِيَ ٱلكَرْبِ ٱلعَظِيمِ 6 وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ لَذَّبُو بِآلِاتِنَا

ٱبَيْنَا ٱبْرَاعِيمَ رَشْدَهُ مِنْ فَبْلُو كُنَّا بِهِ عَلِيبِنَ ﴿ وَلَكُنَّا بِهِ عَلَيْنِكُ ﴿ وَقَلَّ مِهِمَاهُذِهِ النَّهَائِيلِ الَّتِي أَنْتُ كُمَّاءً العَوْمَا \* قَالُوا وَجَدْنَا ٱبْاءَنَاهُ الْعَايِدِ بِنِهِ قَالَ لَفَدُ كُنْتُمْ إِنَّتُمُ وَٱبْأَوْ لَهُ فَعَلَا لِ مُبِينِهِ وَالْمَا مِينَا لِلْكِقّ الْمُرانَت مِنَا اللَّهُ عِبِينًاهُ عَالَهُ بَلْرَّتِهُمْ ثُرَبِّ السَّمَّوَانِ وَٱلْمَرْضِ الَّذِي فَطَرَضَيَّ وَٱنْفَلِي ذَا لَكُوْ مِنَ الشُّلُعِدِينَ وَوَ تَالُّهُ لَا لِيدُّنَ الْمُسْلَمُ لَوْ بُعْدَ إِنْ تُولُّ مُذِينَ جُعَلَهُمْ جُذَازًا إِلَّالْبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْكِ يَرْجُعُونَاه قَالُوامَنُ فَعَرَهَذَا بِاللَّهِ تِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِلِينَ قَالَوْاسَمِعْنَا فَتِي يَذَكُرُهُمْ بِفَالُ لَهُ إِبْرَاهِمْ قَالَوْ فَأَتُولُهُ بِهِ عَلِيَا عَيْنَ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَسْهُدُونَ وَقَالُوْ اَعَنْتُ مْ إِلَا هَذَا بِأَلْهِ مِنَا أَبُرُ أَهِنِهُ قَالَ الْفَعَلَهُ لَيْرُ فَوْهَذَا الْ فَسْتَكُوْفُوا إِنَّا نُوا بَنْطِعَوْنَا وَفَرَجَعُوا إِلِّكَ أَنْفُسِومٍ فَقَالُوا إِنَّهُ أَنْتُمْ الظَّالِمُ فَنَا الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

بالعثولاء

لِهِ اللَّهُ اللَّهُ الْدُرَ مَن الْمُ الْمِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ عَلَيْهِ فَنَادَ يَ فِي الْفَلْهُ آنِ أَنْ لَا لَهُ إِلَّا أَنْ الْمُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا أَنْ الْمُ الْ كَنْشُعِنَ الْطَّلِلِينَ وَفَلَسْتَجَبْنَ لَهُ وَتَجَيِّنَا لَهُمِنَا وَ الْعَةِ وَلَذَلِكَ نَجْعِي أَلْمُقُمنِينَ وَوَذَكُرَيَّ إِذْنَا وَعِكْرَتُهُ رَبِّ لَاتَنَرْنِي فَرْد آَهُ و اَنْسَعِنَيْ الْهَ الرَّيْنِي عَفاسْتِكَ الْمَا لَهْ وَوَهُبْ الْدَيْحُيِّ وَأَصْلَعْنَالَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُ مُكَانِوْا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَّعَمَا قَ كَأَنُوالْنَاخَالَشِعِينَ 6 وَ أَلْتِي آخْصَنَتُ فَرْجُهَا فَنَعَيْنَا فيهَانيُ رُوسِنَا وَجَعَلْنَا هَا وَأَبْنَهَا آيَةً الْعَالَمِينَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّ الْمُعْلَمُ الْمُ اللَّهُ وَالْمِدَةُ وَانَارَ تُكُوفُ فَاعْبُدُونِ وَ وتَقَطَّعُوا أَمْ عَدْمَ بَيْنَهُ مُ لَلَّ إِلَيْنَا لاَ مِعْونَ وَ فَنَ يَّهُلُ مِزَالِعَتَالِاَتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَو لَفُرْانَ لِسَعْبِهِ وَإِنَّالُهُ كَانِينُ وَمُ وَمُرَامِ عُلَمْ مُرْكِيدٍ إِلَّهُ لَكُنَّا مَعَالًا تُهَمَّ إِنَّهُ مُ كَانُوا وَمُ سَوْدٍ وَإِغْ قَدْ الْمُ الْجُمِّينَ ٥ وَد آوْدُ وَسُلِّمُ أَنَا إِذْ يَكُلُاكُ فِي الْحُرُقِ إِذْ نَفَسَتْ فِيدِ غَنَمُ الْقَوْعِ وَكُنَّكُ لِلْهُمْ شَامِدِينَ وَفَقَهُمْنَاهَاسَلَمُانَ وَلَأُوَّ إِبْنَاحَكُمْ وَعَلِما وَلَا إِبْنَاحَكُمْ وَعَلِما وَ سَعَتْزَنَاهُ عَ دَآوْدُ الْإِبَالَ يُسْتِحْنَ وَالطَّيْرُوكُنَّا فَأَعِلِينَ وعلمناه منفقة ليوس المرات عينكر فن السكر فهالانع عَاكِرُونَ ٤٥ وَلِسْلَمُ أَنَّ اللَّهِ عَاصِعَةً مَّتَّعُوبِ بَامْ مِ الْجِالْارْ عَيِّ اللَّهِي بَارَكُنَ فِيهَا وَكُنْ يَكُولِنَنَي عِلْمِينَ وَوَمِزَ الشَّيِّلَ طَبِينَ مَنْ يَعْوَمُونَ لَهُ وَيَجَالُونَ وَعَهَا وَدُونَا دَلِكَ وَكُنَّاهُمْ حَافِظِينَ مَوَا يَقْبُ إِذْ نَا دُبِّي وَبَّهُ أَيِّي مَسَّنِيَ الضَّرُوانَتُ أَرْحُ الْآمِينَ فَ فَاسْتَجَبْنَالُهُ فَكُشَفَنَا مَا يِهِ مُخْتَرِ وَالْمُنْ الْمُلْدُومَ الْمُحْدِثَهُمْ مُعَمَّ حُرْمَةً مِّنْعِنْدِنَا وَذَيْكَ الْعَابِدِينَ وَمَا شِمْ لَهُ عِيلُوا دُرِيسَ وَذَالكِفُولَ لَ مِيَّ الصَّالِمِينَ وَ اَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا الْمُحْجَمِيَ الصَّافَ

لحبي

آدُسَنْنَاكِ إِلاَّرَجْمَةُ الْعَالَمِينَ عَفُوا مِّنَاكُوْجِ الْكَ إِنَّا الْعَكُمُ الْمَالُونَ عَفُوا مِّنَاكُونَ عَفُولَ الْعَلَمُ الْمَالُونَ عَفُولَ مَنْ الْمَالُونَ عَفُولَ الْمَالُونَ عَفُولًا فَعَلَمُ اللَّهُ وَالْمَا عَلَيْسَوْلَةٍ وَالْفَالُونَ عَلَيْسَوْلَةٍ وَالْفَالُونَ عَلَيْسَوْلَةٍ وَالْفَالُونَ عَلَيْهِ الْمَالُمُونَ الْمَالُمُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالُمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّه

 الكَيْرْجِعُونَ وَحَيَّا إِذَا فَنِحَتْ يَاجُوجَ وَمَا جُوْجَ وَمَا جُوْجَ وَمَا الْمِوْجَ وَمَا الْمِ المُسْلَوْنَ كُواَ قُتْرَبُ الْوَعُدُ الْلَقَّا فَإِذَا عِيَ سَنَا فِصَدَ أَبَعُا رَ الَّذِينَ حَعَفُوا يَاوَيْلَنَا فَدَكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بُوْلَنَا هَالِمِينَهُ إِنَّكُوْ وَمَانَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبْتَ مَ أَنْتُمْ لَمَا فَأَوْرِدُونَ هَ وَكُمَّانَ لَعَتَوُ لِأَوْ الْطِيَّةُ مَّا وَرَدُوعَا وَكُلَّ فِيهَا غَالِدُونَا لَكُمْ فيهَادَفِيرُ وَحُوْ فِيهَا لأَيْسُمُ عُونَ كَا تَا الَّذِينَ سَبَقَتْ لَكُ مِنَّالْكُسْنِيَا اوْلِيْكَوْعَنْهَا مَبْعَدُونَا وَلَاسَهُمُونَ حَسبِسَهَا وَعُمْ فِيمَا اسْتَهَتْ اَنفُسُهُ مَ الدُونَا وَالأَيْ زُنا عَلْ الْفَيْعَ ٱلأَثْبُرُ وَتَتَلَقُّهُ ۚ أَلِمَا لِيَكُمْ اللَّهِ عَنَّا يَوْمُكُمْ ٱلَّذِي لَنْتُمْ وَعَدْ ونَ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَّاءَ كَطَيِّي السِّيدِ لِالْكُتْدِ مَا بَدَانَا أَقَ اَخَلْفِي نَعْبِدُهُ وَعُداً عَلَبْنَا إِنَّالْتَا فَاعِلِينَ وَلَقَدْهِ كَتَبُنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ آنَّ الْأَضَى يَرِينُهُ الْمِبَادِةِ الصَّالِحُونَ فَإِنَّةِ فِي هَذَالْبَلَاعَ ۚ لَيْقَوْمِ عَابِدِبِنَ وَمَا

ارسلناك

فَدَّمَ اللَّهُ وَاتَّاللَّهُ لَبْسَ إِعْلَامٍ لِلْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَّ يُعْبُدُ اللَّهُ عَلِيَ فَإِفَانُ اصَابَهُ خَيْرٌ الْمُ اَثَّ بِهِ وَانْ اَسَابَنْهُ فِيْنَ فَأَلِنْقَلَبَ عَلَى مَنْهِ فِي خَسِرَ الدُنْبُا وَٱلْاَخِيَةَ دَلِكَ عُولَانَ سُرَانَ الْمِينَ يَدْعُول في دُونِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَمَالَاينَنْفَعُهُ ذَالِءَ عُو الضَّالُالْ الْمِيدَى يَدْعُولُمَ فَ ضَرُ إَقْرَبْ مِنْ تَفْعِدِ لِبُسْ الْمُعْدِ وَلَيْسَ وَالْمُعَالِمَ الْمُعْدِ الْمَا اللَّهَ يُدُخِلُ الَّذِينَ آلَهُ وَاوَعَيِلُوا الصَّالِكَانِ جَنَّانِ تَخْرُي مِنْ تَعْيَنِهَا ٱلانَهُ لَدُ إِنَّا اللَّهُ يَغْمَلُ مَا يُرِيدُ وَمَنْ كَانَ يَغُمُّ أَنْ كُنْ بَيْضُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَاوِ ٱلْأَخْرَةِ فَالْيَهُ وُدُوسِسِي إِلَى السَّمَاءِ نُهُ لِيَقَطَّعُ فَلَيْنَظُرُ مِعَلَى يُذْبِعِبُنَّا كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ مُوَّلَدَ إِلَيَا أَنُّو لَنُكُمْ أَلَا إِنَّا يَتِنَاتٍ وَ آنَّا الَّهَ بَهُوعِ مَنْ يُرِيدُ اِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ عَادُوا وَ الصَّابِعْيَ وَ النَّصَارَي وَٱلْمَهُونِي وَالَّذِينَ الشَّرَكُوا إِنَّا الَّلَهُ يَفْصِلُ إِلَّا الْحَكَدَاب السَّعِيرِي يَازَّتُهُ النَّاسَ إِنَّ كُنْ فَيْ يَدِيدٍ مِّرَ الْمَعْنَ فَاتَا خَلَقْنَا لَوْمَيْنَ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ ثُطْفَةٍ نُحَّ مِنْ عَلْقَةٍ نُحَّ مِنْ مُضْفَةٍ تُخَلَّفَةٍ وَتَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنَبْتِينَ لَكُم وَنَقِرُ فِي الأَرْ حَامِمَا نَشَاءُ الْمِيا الْمِيارَةُ مَا يَتُ الْمُؤْمِدُ الْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ لِتَبُالْخُواْ اَشْدَكُ وَمَيْنَا مُ ثَنَّا ثَيْنَقَافِهَ وَمَيْكُوْ ثَنَّ يُرُودُ الْكَارْدَكِ ٱلْهُزِيلِكِي ٱلْمَيْمُ مِنْ بَعْدِعِلْمِ شَيْئًا وَتَرَكِي ٱلاَرْمَىٰ مَا مِدَةً فَإِذَا أَنْزِلْنَاعَلَبْهِا أَلْمَاءَ الْعَتَرَّتَ وَرَبَثُ وَأَنْبَعَتْ وَيُكُلِّ زَوْجُ بَهِيجِ وَذَلِكَ بِأَنَّ الَّذَهِ هُوَلْكَقُّ وَأَنَّهُ بَجِي اْلَوْتِيَا وَاَنَّهُ عَلَيْكُ لِرَسْيَءٍ قَدِيرًى وَاَنَّ السَّاعَةَ النِّيمَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا ﴿ أَنَّا الَّكَ يَبْعَثْ مَنْ فِي الْقَبُونِ وَمِزَ النَّافِي مَّنُ يُجَادِ لَ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِنْدٍ وَكِلْهُ دَبِّ وَلَاكِتَابٍ وَ منير فأني عظفه ليض رعن سبيرالله له فيالدُنا خِرْجُ وَنَدْيِقُمْ أَنْفِيمَ الْفِيمَ فِعَذَابَ الْعَرِيفِي وَلَا يَمَا

اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرْلَ مِ النَّهِ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَّلَةً إِلْعَاكِفَ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَوَمَّنْ بُرْدُ فِيدِ بِلْكَأْدٍ لِنِظْلُمْ تَذْزُقُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلبيرِ وَإِذْبُوٓا أَنْ لِلِيْرِالَهِبِ مَكُانَ الْبَيْتِ أَنْ لَاشْنُرْكِ بِي نَنْكُ وَ طُقْمُ مَنْتِيَ الْطَّلَاثِغِينَ وَ الْفَالَيْمِينَ وَ الْأَلْعِ السِّعْدِ وَ وَادَّنْ فِي النَّاسِي بِالْحَجِّ بِنَا نُوْلَ رَجَا لَا وَعَلِي كُلِّ مَسَامِ يَأْتِينَ مِنْ اللَّ فِي عَمِينٍ وَلِينُهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِيَ أَيَّامٍ مَّ عَلَى مَانٍ عَلَيْ مَا دِنَ قَهْ مَنْ بَهِيمَ فِي الْمُعْمَمُ فَكُوا مِنْهَا وَالْمِهُوا الْمَايْسَ الْفَقِيرَى تُحْ لِيقَضُوا تَفَنَّهِ مَ وَيُوْفُونُونُ فَوْتُونُ وَلْيَعْلَوْ فِي إِلْبَيْتِ الْعَيْقِ وَوَلَا فَالْمَانِينَ وَذَلِكَ ومَّى يَعْظُ مُ حَرَّهَانِ اللّهِ فَهُو خَيْرٌ لَدْعِنْدَ رَبِيْ وَأَمِلَّتُ لَكُوْلُلاَمُهُ مَا إِنَّا لِمَا لِمُنْكِمُ فِلَجْتَنِبُولِ الرَّجْسَىٰ وَفَ الأونكان والمنتنبلوا قول الزور منعاء لآء عيرمس كِينَ مِهِ وَمَنْ مُثْرِكُ بِاللَّهِ فَلَكَ ثَمَّا خَرَّمِنَ السَّمَاءَ فَغُطُّفُهُ يَوْمَ الْعِمْدَةِ إِنَّ اللَّهُ عَلِي عَلِي اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهُ عَ بَسْمُجُدُلُهُ مَنَ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الكَرْفِي وَ الشَّمْسَى وَالْقَمْ وَالْجَوْمُ وَالْجِبَالُ وَالسُّنْجَرُ وَالْدَوَالْ وَكَثِيرٌ مِنَالْنَاسِ وَكَنْ عِنْ حَقَّ عَلِيهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يَعْنِ اللَّهُ فَالْهُ فِي اللَّهُ عَالَهُ مِنْ مَكْرِم إِنَّ اللَّهُ يَفْعُلُوا يَسْلَعُ لَعَدُ ان خَصْمَانِ الْمُتَصَمُّوا فِي رَبِّعِ فَالَّذِ يَ كَغُولُ اقْطَعَتُ عَلَى إِيدِكَ مِنْ تَإِرِيْصَتِ مِنْ فَقَارُفُ سِمِ الْمَرْبُ مُ يَضْمَرُهُ مَافِي بَعْنَ فِي وَأَلْحُلُودُ وَلَهُ مَنَا وغ مِنْ حَدِيدٍ وَكُلُّ ارَادُوا أَنْ يَخُرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيِّم اغبِدُه فيها وذوقاعة أبالح يقاكاة الله يذخ الذي المنوا وَعَلَوْالصَّالِكَاتِ مِنَّاتٍ تَجُرُي مِنْ تَعْتِهِكَ الْمَعْلَانَهُا رَ يُحَافُّنَّ فِيهَا فِي أَسَاوِرَ فِي زَمَعِ وَقُولُواءً وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِيهَا حَرُّرُ وَ وَمَدُو الْمَالِطَيْتِ سِيَ الْفَوْلِ وَهُدُو الْمِ صِرَاطِ الْمُبِيدِ وَإِنَّ الَّذِينَ كُفَرُوا وَبَصْدَ وْنَاعَيْ سَبِيلِ اللَّهَ يُدَا فِحْعَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا اللَّهَ لَا يُحِتِّبُ كُلَّ خَوَا يَكُونُ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُفَا تِلُونَ بَانَّهَا مُ الْمُوا وَإِنَّاللَّهُ عَلَيْضُمْ عُمْ لْقَدِيرُ وَالَّذِينَ أَخْرِجُ وَلِينَ وَيَادِعِهُ بِغَيْرِ مَقِّ إِلَّا اَنْ يَعَوْ الْ رَبُّنَا الَّذَهُ وَلَا لَا وَفُواللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُ بِبَعْضِ كُلَّةٍ مَثْصَوَامِ وَبِيعٌ وَمَلَوْلَ فُومَسَاجِ لَهُ يُذَكِّرُ فِيهَا أَنْ اللَّهُ لَتَهِيرًا وَلَبَنْ صُرَقُ اللَّهُ مَى يَنْصُرُ فَ إِنَّا اللَّهَ لَعَوِيُّ عَزِيرُ وَ الَّذِينَ إِنْ مَّكُنَّ فَهُ فِي الْمَضْ آَفَاهُ وَالْقَلَّوْ الْقَلَّوْ الْقَلَّوْ الْقَلَّوْ وَٱتُّوْاالَّاكُونَ ۚ وَأَمَرُوا بِالْمُعْرُونِ وَنَهَوْا عَيْ ٱلْمُنْكِرُولِلَّهِ عَاقِبَةُ الْمُوْرِ وَإِنْ يَلَدِّ بَوْلَ عَفَدُ لَذَّبَتُ فَبُلُوحُ قُومُ فَحِيرَةَ عَادُ وَ مُود وَقُومُ إِبْرَاهِيمَ وَقُومُ لَا طِوَاقًا بْمَدْبِنَ وَكُذِّبَ مُوسَيَى فَامْلَيْتُ لِلْكَافِرِيَ تُحْ أَغَذْتُهُمْ فَكِينُ كَانَ نَكِيرٍ فَكَايَّيْ مَنْ قَرْبَةٍ المُقَلِّثَ اهَا وَعِي ظَالِمَةُ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَيْ عُرُونِيْهَا وَيُبْرِيمُ عَطَلَةٍ وَضَمْ

الطَّيْرِ الْوَبْقُوْيِ بِهِ الْيِحْ فِي مَكَانِ سَعِيقٍ وَذَلِاءَ وَمَنْ فَعَلَّمْ سَوَالْمُ اللَّهِ فَا تَهَامِنْ تَقُولَي القَلْوِيرِ وَالَّمْ فِيهَامَنَافِحُ الْجِ أَجَارِ اللَّهُ مَا يَا أَلِينَ الْمَا إِلَا لَيْنَ الْمَتْبِقِ وَكُلْلِ الْمَعْدِ بَعَلْنَامَنُسُكُا لِيُذُكُرُوا اسْحَ اللَّهِ عَلَى مَارَزَقَهُمْ مِنْ بَعْيَةً الاَنْعَامِ فَالْمُلْكُمُ إِلَّهُ وَالْمِدُ فَالْهُ السَّالِمِوْ وَبَشِّرُ الْخَيِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذَكُرُالُكُهُ وَجِلَتْ فَلَوْ فَهُ وَالْعَدْبِرِيَّ عَلَى مَا فَ أَمَابَهُ وَالْمُقِيمِي الْمَلَوْةِ وَمِتَارَذَ قُنَاهُ إِنْفَعُونَ وَالْبِذَنْ جَعَلْنَاهَ اللَّهِ مِنْ شَعَا يُرَّ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَبْرٌ فَاذِكُونُ السَّعَ اللَّهِ عَلَيْهَ اصَوَاقً فَإِذَا وَجَبَتْ عِبْوَيُهَا فَكُولُوا مِنْهَا وَالْمُعِوا الْقَانِعَ وَالْمُعَبِّدُ لَذَلِلُوسَخُونَا هَالَّهُ لَمُ لَكُمُ تُشَكِّرُونَ مَنْ يَنَالَ اللَّهَ لَحُونُهَا وَلَادٍ مَا وَهُ وَاللِّنْ يِّنَا لَا التَّقُوْيَ مُنِكُمْ كَ ذَلِكَ سَخِّرِهَا لَهُ لِيَكُنِيُّ وَاللَّهُ عَلِيمَا هَدَيَكُمْ وَبَشِيِّ الْكَ سِنعِينَ إِنَّ لَفِيشَةَ إِنَّهُ أَنَّهُ أَلَّهُ إِنَّ إِنَّ الْمِنْ الْمِنْمُ أَنَّهُ الْحَقَّامِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَقَّامِ اللَّهُ الْحَقَّامِينَا رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا مِهِ فَتَخْبِتَ لَهُ قُلُومُ ۖ وَانَّالَّهَ طَهَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ٱمَنُوْ إِلَيْ صِرْآطٍ مُسْتَقِيمٍ 6 وَكَلَيْوَ أَلْ الَّذِينَ كَغُرُوا فِي مِنْ مَنْهُ عِينَ كَأْنِيَهُ ﴿ السَّاعَةُ أَبُّونَا أَوْيًا نِينَهُ ﴿ عَذَابْ يَوْمِ عَقِيمِ كَالْمُالْفَيْ مَشِيدٍ لِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُ وَ فَالَّذِينَ آمَنَوا وَعَمَّ لَوْالْصَالِحَانِ فِي جَمَّانِ النَّعِيرِ وَ الَّذِينَّ كَفَوْا وَ كَذَّبُوا بِالْإِيَّةِ مَا فَالْيَكُ عَلَمْ هُمْ عَذَابٌ مُهْبِينٌ وَالَّذِينَ عَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عُمَّ قَيْلُوا أَوْمَا تُوالْبَرُ زُقْتُهُمْ اللَّهُ وزْقاً حَسَناً وَأَنَّاللَّهُ لَمُوحَيِّنُ الرَّازِقِينَ عَلَيْدُ خِلَتُهُ مُدْخَلاً يَرْضُونَهُ وَإِنَّ اللَّهُ لَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَنْ عَاقَبَ مِثْلُ مَاعُوفِ مِنْ الْمِيْ الْفِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرَتُهُ اللَّهُ إِنَّالِكَهُ لَعَمْوَ كُورُ وَذَلِكَ بِأَنَّالَّكُهُ يُولِحُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ لِي اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فِي النَّهَا رُونُوجُ النَّهَا رَفِي اللَّهُ إِلَا وَانَّ اللَّهُ سَمِيعُ

شبيدِكَافَكُم بِسَيرُوا فِيلًا رَنْي فَتَكُونُ عَلَى إِنْ فَالْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَوْاذَا نَا يَسَمْ عَوْنَ بِعَا هَا نَهَا لَا تَعْنِي الْأَبْصَ لَ وَالَّذِي تَعْبَاعَ القُلُونِ اللَّهِ فِي الصُّلُورِي وَيَسْتَعُم لُونَكُ بِالْعَدَابِ وَلَيْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعُدَّهُ وَ إِنَّ يَوْمًا عِفْدَ رَبِّكَ كَا لَيْ سَنَّةٍ ثَمِّا تَعُدُونَ عُوكَا يَتَنْشَىٰ قُرْبَةِ آهْلَيْتُ عَلَى وَبِي ظَالِمَةُ نَتْبًى آخَذُ نُوكُ وَالْحَيْلُ الْمُعْيِرُ فِي قُلْ كَالَيْكُ التَّاسُي آثَمَّا إِنَّالْمُنْذِ يرسين عَفَالَّذَبِنَ آمَنُوا وَعَلَوْ الصَّالِيَانِ لَمَ مُتَعْفِرَةُ وَّرِدْقُ كُرِيجٌ وَ قَالَذِبَ سَعَوْ إِنِّي آيَاتِنَا مُعَاجِزِيَ اوْ الْلِكَ اَعْكَابُ أَلِحَيْهِ وَمَا أَدْعَالْنَامِيْ فَبْالِكَ مِنْ رَسُولِ وَلَا نَبِيِّ إِلَّا ذَا مَّ بَيَّ الْفِيَّ الْفَيِّالْفَيْبُكُانُ فِي الْهُنِيَّةِيهِ فَ فَيَنْسِيخُ اللَّهُ مَا يَكُفِي الشَّنْبُطِكُ نُ يَكُمُ اللَّهُ آلِيَاتِهِ وَاللَّهُ عَيْرُ عَكِيمُ الْمُعَالَى مَا يَلْقِي السَّبْطَانَ فِيتَمَا اللَّهُ فِي اللَّهِ عَلَى فِي فَالْمِيعِ مُرَفِي وَ الْعَاسِيمِةِ قَالُونِهُ وَإِنَّ الطَّالِمِينَ

وَيَعْبُدُونَامِيْ دُونِ اللَّهِ مَالَهُ يُنَيِّنُ يِهِ سُلُطَانًا وَمَّالَبُسَ الْمَعْ بِهِ عُلْهُ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ تَصِيرِ عِنَّ إِذَا تُنْكِعَ لَيْهُمْ آيَاتَنَّا بَيْنَانِ تَعْرِفُ فِي فَجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَنْكُرَ بَيْعًا دُوْهَ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّاللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ ال بِالَّذِينَ بَتُلُوٰنَ عَلَيْهِ ﴿ آَيَاتِيَا فَأَلَ أَفَا نَبِّكُمُ ۚ بِسَّرِ مِنْ ذَلِكُمْ التَّارُومَ وَمَواللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَيْسَ ٱلْمَصِيرُ عَلَّالَهُما النَّاسْ فَشْرِ مَنْكُرُ فَالسَّتَمِ عُوالَهُ إِنَّالَّذِينَ تَدْعُونَا مِنْ دُونِاللَّهِ لَنْ يَخُلْقُوا ذُبَاباً وَلَوَاجْتَهُمُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبُهُمْ الدَّالَ سَيْعًا لَابَسْتَنْفذُونَ مِنْدُمَ فَالطَّالِثِ وَاللَّهِ مَا وَٱلْمَعْلُونِ مَا قَدَرُوا أَلَهُ مَقَّ قَدْرِهِ إِنَّا اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزَيْزُ وَاللَّهُ بِصَعْفِي مِنَ الْمَلَا ثِيكَةِ رُسُلًا وَمَّيَ النَّاهِ س انَّاللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مُايَّنَ آيْدِيهُ وَمَا يَ عَلْفَهُ وَالِيَالِلَّهِ تَرْجَعُوا لِإِمْوْرُهُ بِأَا يَهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركموا وأشجد واواعبد وارتكم واغعلوا الخبرى

بَصِيْرُ وَلِكَ بِأَنَّالَّكَ عُولُكَ فَأُوالَمْ أَنَّالِكُ عُولُكَ فَأَوْ أَمَّا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُو الْبَاطِلُو ٱنَالِكُهُ عُوالْفِي اللَّذِيرُ وَآلَهُ تَرَانَاللَّهُ الْزُلْفِي الْتَمَا مِعْ مَلَّا وَتَصْبِحُ الأَنْ يَحْضَرَةً ۗ إِنَّالَاهَ لَطِيفٌ خَبِيرُ وَالَّهُ مَافِي الشَّمَوَاتِ وَمَافِينَ الْمَرْضِ وَإِنَّالَّكَهُ طُو الْعَبِيِّ لَلْهَ بِدَهُ ٱلْهُ ثُرَّ آةَ اللَّهَ سَعَّرَ لَكُوْ تَهَ فِي الأَثْنِ وَالْفَالْوَ يَحْرِي فِي الْعَيْرِ بِآمِرُهِ وَبُهْسِيلُهُ الْسَمَّاءَ أَنْ تَفَعَ عَلِيَّا لِاَنْفِ إِلَّا إِذْنِهِ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرُوْفُ كُونِي كُونُ وَعَيْلًا مُونَا يَعْيَالُمْ نَنْ يَا مَّنْسَكَا عَوْ نَالْسِوْهُ فَارْبَنَاذِ عَتَلَهُ فِي الْمَرْوَادْع الجَايِّكُ إِنَّكُ لَعَلَيْ عُدَّى مُسْتَقِيعٍ عَوَانْ مِلْدَلُوْفِ فَعَالِلَّهُ أَعْدُمُ مِهَا تَعْمَلُونَا ٱلَّهُ يَعْدُ أَيْنَكُمْ يَوْمُ الْقِيمَةِ فِيمَ أُفِيهِ تَعْتَلِفُونَ كَالَمُ نَعُكُمُ أَنَّ اللَّهِ مِيمُ لَمْ مَا فِي السَّمْاءِ وَالْأَدْفِ اِنَّا فَلِكُ فِي كِنَا إِنَّا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسْبِرُهُ

7:3

تِهِ ﴿ يُكَا فِظُونَ كَا وَلِيَّكُ عَلَى الْوَارَثُونَ وَالَّذِينَ يَرِيُّونَ الْفُرْدَةُ سَ حُ فِي هَا لَا وَهَ وَ لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مُ سُلِّ لَهُ مَنْ طِينِ عَنْ مَعْلَنَاهُ نَطْفَةً فِي قَرَايِقِي عَنْ مَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلْقَةً فَكُلَقُنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَيَكَقَنَا الْمُضْغَةَعِظَامِاً فَلْسَوْنَا الْعِظَامَ لَمْ النَّمْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ خَلْقًا آخَرُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ مِنْ مَا إِنَّكُمْ بَعَدُدَ لِكَ لَهِ تَوْنَ مَنْمَ اتُكْمْ يَوْمُ الْفِيْهُ إِنْ تَنْفُنُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْ فَكُوْسَبْعَ طُرَايَّقَ وَمَاكَنَّكُ عَنَ الْخَلْقِ عَافِلْهِنَاهُ وَٱنْزَلْنَامِزَالْتَهَاعُ مَاعًا يُقَدِرِ فَاسْكَتَاهُ فِي الْاَرْضِ وَإِنَّاعَلِيَ ذَعَولِ إِنَّا لَقَادِرُونَ وَفَا وَفَانْشُكُ لَا لَكُمْ بِهِجَتَانِ مِنْ تَخْيِلِ وَآعْنَا بِٱلْمُوْفِيهَا فَوَالَهُ لَثِيرَةٌ وَيُّنِهَا نَأَكُوْنَا وَشُبَعَ لَهُ تَخْرُجُ اللَّهُيْ وَصَبْيَحَ عَنْبُنْكُ اللَّهُيْ وَصَبْيَحْ 6 الْأَكْلِينَ وَإِنَّا لَهُ فِي الْكُنَّا لَهُ فَالْكُنَّامُ لَعَبْرَةً مَّنْ اللَّهُ مِمَّا

بكلو تفلِحون @ وَجَاهَدُوافِ اللّهِ حَقَّ جِهَادِ مِ عُواجْتَبًا لَهُوْمَ الْجِمْلُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرِجٍ مِّلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِ مِيمَ عُوَسَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَالِبَكُوْنَ الرَّسُولُ سَّهِيداً عَلَيْكُ وَلَكُونُوا سُهُدَّااً ءَعَلَيالِتَاسِ فَاقِيْهُوا الْصَّلَقَة وَآتُوْ الرَّكُونَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَمُولَكُمْ فَنِعْمُ المَّوْلَيْ سورة المؤمون ونعم التصيرى مائه وسيح آبست جِنْقِل الْمُخْلِطِة قَدْ اَفْلَحُ ٱلْمُؤْمْنِوْنَ الَّذِينَ فَرْفِي وَ الْمِوْمُ عَالَيْمُونَ وَوَ الَّذِيَ هُ عَنِي اللَّهُ وِمُعْرِضُونَ ﴿ وَ الَّذِينَ هُ ۚ لِلزَّكُونَةِ فَلْمَاكُنَّا وَٱلَّذِينَ عَنْهُ لِعَرُوجِهِ مُه افْظُونَ وَاللَّهِ اللَّهُ وَالْجِهِ فَ أَوْمَامُالُكُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنْهُمْ غَيْرُمُوْمِينَ وَفَيْ إِنَّعْيَ وَرَاءَ وَالِدَ فَأُولَيْكُ عُوْمُ الْعَادُونَ وَوَالَّذِبَى هُمْ الإَمَانَا يَقِيْ وَعَهْدِهِ وَأَعُونَهُ وَالَّذِينَ هُ عَلِمَالُواهُ

تهم

مُنْزَكِمْ مُنَازَكًا وَأَنْسَخَيْرُ الْمُنْزِلِينَ وَإِنَّهِ فَلِكَ لَآيًا عِيا وَ أَنْ كُنَّا لَهُ بَتَلِينَ وَنَهُ ٓ إَنْشَاكُ نَامِنْ نَعْدِهُ فَرْنَا ۗ أَخْرِينَا فَارْسَالْنَا فِيهِ مُ رَسُو كُمَّتُهُمُ أَنْ اعْبُدُو اللَّهُ مَالَّكُمْ مِنْ الهِ عَبْرُهُ اَفَلَا تَتَفَوْنَ وَقَالَ أَلِلَا عَنْ فَوْمِ قُالَا بَاسَ قُومِ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَآثَرَفُنَاهُ وَفِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَامِ الْعَدَّالِ لِآمِشَرِ وَمُثْلَكُو يَكُولُ مِتَا كَالْكُونَ مِثْنَهُ وَبَشْرَبُ مِمَّاتَشُرُونَا وَ وَإِنْ الْمَعْنَمُ بَشَرًا مَثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَمَا سِرُونَ الْمِعْدُ لَهُ أَتَّكُمُ إِذَامِتُمْ وَالْتُمْ تُرَامًا قَ عِظَلَما اللَّهُ مُعْرِجُونَ مَعْمِيهَانَ عَبْهَانَ إِلَا تُعَدُفُنَّ انُّهِ إِلَّا هَبُونَنَا الدَّبُاكُمُونُ وَغَيَّا وَمَانَّغُنُ مَبُعُو يْنَى كَانْ هُوَ الْآرَجُلُ افْتَرَكِ عَلَى اللَّهُ لَذِهَ وَمَا غَنْ لَهُ مِخْ مِنِينَ وَقَالَرَتِ الْمُعْرَى مِمَالَدُ بُونِ وَقَالَ عَمَّا فَالِيلِ لِيُصْبِحُنَ نَادِمِينَ فَأَخَذَ نَهُ ﴿ الصَّبْعَ لَا لِكُفَّ

فِي بُعلونِهَا وَ لَكُمْ فَيهَا مِنَا فِي كُنَّينَ " وَمَنْهَا تَأْمُلُونَ وَفِ عَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ عَمْ أَوْنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوعًا الْمِقْومِية فَقَالَ يَأْفَوْمُ اعْبُدُ وَاللَّهُ مَا لَكُونَتُ الَّهِ عَبْرُهُ افَارُ تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمُكَوْءُ الَّذِيَّ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هِذَا الْرَبْسُرُمُ ثِلْكُمْ يْرِيدُ إِنْ يُتَفَصَّلُ عَلَيكُمْ وَ لَوَسْنَاءَ اللَّهُ لَالْزُلِّ لَا لَكُوا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مَّاسَمُ هُنَابِهَ ذَافِيَ الْبَيْكَ الْمُؤَلِّينَ انْ عُوَ الْمَارِجُلُبِ عِنَّةُ فَتَرَبُّعُوا بِهِ عَنَّ عِينِهِ قَالَرَتِ انْفُرِي مَالَدٌ يُونِ فَأُوْحَبُنَا الْيُهِ آنا سُنِعِ الْفُلَا عَبَيْنَا وَوَعْبِنَا فَاذَا إَجَاءَ أَمْنُ اوَفَارَ التَّنُورَ وَفَاسُلُاء فِيهَا فِي كُلِّ دِوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاعْالَا إِلَّهَىٰ سَبَقَ عَلَيْهِ الْفَوْلَ مَنْهُ وَلَا يَكُ طَيْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَّمُوا إِنَّهُ مُ مُ فَوْنَ فَاذِ أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَادَ عَلِي أَلْفُلْا فَقُالْ لَمُ لِلَّهِ الَّذِي بَحْتِينَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّلَالِينَ وَفَالَ رَبِّ أَنْزِلْنِي

زُبْرًا عُلَا حِنْ بِمَا لَدَيْهِ مُ فَرَحُونَ عَفَدَ رُحْ فَي فَعُمْ تَعْدُ حَقَّى عِبِيهَ أَيُّ سَبُونَا أَمَّا نُمِدُّ فُوْ بِدِينَ مَالِ وَبَنبِينَ نُسَارِغُ لَهُ ﴿ فِي إِلْحَبُرَاتِ بِلَّ لَا يَشْعُرُونَ الَّذِينَ هُمْ مِّيْ خَشْبَيةِ رَبِّهُمْ مُشْفِقُونِي وَالَّذِينَ هُمْ يَآلِيَنِ رَ يَّقِ بُؤُمْنِوُكُ وَٱلَّذِيَ عُمْ بِكِيَّهُ ۖ لَا شَرْكُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ يؤُنُونَ مَا تَوْا وَفُلُونُهُمْ وَجِلَةُ اتَّهَا لَهُ إِلَّيْ يَعِمُ وَآ مِعُونَ اوُلِبُكَ يُسَارِعُونَ فِي الْحَبْرَانِ وَعَنْ لَعَاسًا بقونَ و كَانْكُلُّو نَفْسًا للهُوسُعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابُ يَنْطِفُ بِالْحُقِّ وَعَهُ لَانظَلُونَ وَرُقُلُونِهُ فَيَ الْفُلُونَ وَرُقُلُونِهُ فِي عُمْرَة مِنْ هَذَا وَلَهُ إِنَّ مُنَّالًا مَنْ دُونِ دَلاَعِمْ مُعَاعَلِهُ فَا حَقَّ إِذَّا أَغَذُنَامَتُرَفِيهِ عِبْ الْعَذَابِ إِزَاهُ مِيجًا رُوْنَ وَلَا تَغُدُّ رُوا الْبَوْمُ إِنَّكُوْمِتَ الْاَتْنُصَرُونَ وَفَا كَانَتُ ايَاتِي تَنْكِعَ لَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَيْكُمْ

فُعَلَنَاهُ وَعُنَّاءً فَبُعُدًا لِلْقُومِ الظَّالِبِينَ وَنُو ٱنْشَكَّانَا مِنْ بَعْدِ هِ فَرُونَا الْخَرِينَ مَ انتُسْمِنَ مِنْ أَمَّ فِي آجَلَهَا وَمَا بَسْنَكُ فَرُونَهُ اللهُ ارْسُلُنَادُسُلُنَا تَنَوْيَ كُلَّا جَاءَ أَمَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ فَأَتْبُعْنَابِعَضْهُ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُ إِلَا وَيَدْ فَبِعْداً لِقَوْمِ لَا بِفُهِ مِنْوَنَ عَنْهَ آرَسُكُنَا مُوتَكِي وَ آخَاهُ لَعَرُونَ بِٱلْإِيِّنَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ إِلَى فِي عَوْنَ وَمَلَا يَهِ فَاسْتَلْبَرُوا وَ كَانَا قَوْمًا عَالَبِنَ فَفَالْ الْوَانِ فَقَالِهُ الْوَانِ فَقَالِمَا لِمُنْعَرَقُ مِثْلِمَا وَقَقْ مَهُ النَّاعَا بِدُونَ فَكُلَّةً بُوعُهَا فَكَا نُوامِنَا أَبُهَلِّينَ ٥ لْقُنْدْ أَبَيْنًا مُوْتِيَا اللِّيَابَ لَعَلَّوْ مُ يَهْنَدُونَ وَجَعَلْنَا أَبِّنَ مَيْهُ وَالْمُهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُ إَلِي رَبْوَةٍ زَآهِ قَرَارِوَ معين بتآآية الشكر كاوامن الطيتان وأعمالي لِي إِنِّي مِمَا تَعُمُ لُونَ عَلِيمٌ وَأَنَّ هَذَهِ الْمُتَكُمُ الْمُنَّا وَأَنَّ هَا حِدَةً وَّالْارَبُكُمْ فَاتَّقُونِي فَتَقَطَّعُوا مَرْعَكُ بَيْنَهُمْ

ذبرآ

مُ اَنْشَكُرُونَ وَهُو اللَّهِ وَرَجَّا لَهُ فِي الْاَرْفِي وَالِمُهُ يَحْسُرُونَ اللَّهِ وَهُوَآلَنِي يَحْبِي وَيُمِيثُ وَلَهُ أَخْتِلَافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَابِ اَفَلَاتَعْقِلُونَ وَبِلْ قَالُوا مِثْلَ مِاقَالَ الْأَوَّ لُونَ وَقَالُوا أَيُّذَا مِتْنَاوُ لُنَكُ ثُوا بَالْوَعَظَاماً اع نَا لَمَ عُوثُونَ وَلَقَدُ وَعُدَنا غَنْ وَٱبَاء نَاهُ ذَاشُ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا إَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّابِيُّ قُلْ لَمِنَ الْإِرْضُ وَمَنَّ فِيهَا إِنَّ لَنْهُ تَعْلَمُونَ سَيَعُولُونَ لِلَّهِ قَالَ فَكُو تَذَكَّرُونَ فَأَلْ مَنْ يَتِ السَّمُوآتِ السَّبْعِ وَرَبُ العَرْشِ الْعَظِيمِ عَسَيَظُولُونَ لِلَّهِ قُلْ اَفَلا تَتَقُونَ قَلْمَنْ بِيَدِم مَلَكُونَ لَا تَبْعُ وَهُو يُجِيرُ وَلا بَجَالُعَلَيْهِ انْكَنْتُمْ تَعُلُمُونَ عَسَيَقُولُونَ إِلَّهِ قُلُ فَأَيَّ سُمُحَرُوْنَ بَلْ ٱبْنَاكُ هُمْ بِالْحُقِّ وَانَّهُمْ كَلَاذِبُونَ مَآاتَّخُذَالَّهُ مَنْ قَلْدِةً مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ إِذًا لَذَهَبُ كُلُّ إِلَّهِ مِاخَلَقَ وَلَعَكُوْ بَعْضُهُمْ عَلَى يَعْضِ شَجُانَ اللَّهِ

تَنْكَصُونَ وَمُسْتَكِبُرِينَ بِهِ سَامِراً تَعْجَعُونَ وَافَكُمْ بَدَّ بَوْ الْقَوْلَ امْجِاءَعُ مَالَوْ عَانُوا آبَاءُعُ الْاَقَلِينَ عَامْ لَمْ يَعْمُ فُوا رَسُوطُوْ فَهُ ﴾ لَهُ مَنْكِرُوْنَ عَامْ يَقُولُوْنَ بِهِ جِنَّةُ بْلُجَّاءَ عُ بِالْحُقِّ وَٱلنَّزُ هُمُ الْحَقِّ كَا يَعُونَهُ وَ لَوَاتَّبَعَ الْحَقَّ اَهُوَاءَ عَنْ لَفَسَدَتِ السَّهَوَاتُ والْكَرْضَى وَمَنْ فِيهِمَّ بَلْ أَهَ نَيْنَا هُ بِذَرِّعِ فَهُ عَنْ زَرِّعِ مُعْرِضُونَ وَأَشْعُلُهُمْ خَمْرِكَا فَخَرَاجُ أُرْتِكَ عَبْرُوهُو الرَّاذِقْبَ وَوَإِنَاعَ لَنَدُ عُواهُ الْجَصِرَاطِ مُسْتَقِبِهِ وَاتَّالَّذِينَ لَابِؤُ مِنُونَا إِلاَّ جِرَة عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ٥ وَلُوْرَحَمْنَاهُ وَكَنَّفْنَامَا بِهِ مَنْ فُتِرَ لِلَّةِ فِي فَعْبَانِهِ ﴿ يَهْمَوْنَ ﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا هُمْ يِا لْعَذَابِ قَاأَسْنَكَا لَوْ الْحِيْهِ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ وَجَيَّ إِنَا فَعَنْا عَلَبْهُمْ بَابِأَ زَاعَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ إِذَاهُمْ فَبِهِ مُبْلِسُونَا وَهُوَ الَّذِهِ أَنْشَا لَكُمْ السَّمْ } وَالْأَبْصَارَ وَالْاقَعُدَةَ فَلِياً

مر

13/

\".

18

غَلَبَتْ عَلَيْنَا لِيْقُونُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِيْنَ مَرَّيَّنَا آخُرْجِنَا بِيْهَا فَانْ غُدَنَا فَإِنَّا لَهُ وَنَ قَالَ أَمْسَمُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ عِالَّهُ كَاهَ فَرِقُ مَنْ عِبَادِي يَعُولُونَ رَتَبَا المَتَا فَعُفِرْلَنَا وَأَرْجَهُنَا وَانْتَ عَيْدُ الْآحَمِينَ وَفَاتَّخَذُ مُوفِقُ سِخْرِياً حَتَّى ٱسْوَلَم نَكْرِي وَكُنْنُ مَنْهُمْ نَضْعَكُونَ وَإِيَّ جَزَيْدُهُ ۗ الْبَوْمَ مِمَاسَةً إِلَا اَتَّهَا مُهُ أَلْفًا إِثْرُونَ وَقَالَكُمْ لَيَتُنْكُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَى سِنِينَ وَالْالْبِئْنَايِوْما اوْبْعَضَ تَوْمِ فَسْغَلِ الْعَادِينَ قَالَ إِنْ لَبِئُنْ ﴾ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ اَنَّكُو النَّهُ تَعْلَمُونَ اَ فَصَيْحٌ المَّاعَلَقْنَاكُوْعَبَنَّا قَالَكُمْ إِلَيْنَا لَأَنُّوجَمُونَ وَقَتَّعَالِيَ اللَّهُ اللَّهِ المَّنْ لَا لَهُ إِلَّا مُعَو مَثِّ الْمُرْثِ اللَّهِ عِدَةً المُرْتِ اللَّهِ عِدَةً يَّدُعْ مَحَ اللَّهِ إِلْمَا أَخْرَ لَا بُرْعَانَ لَهُ بِهِ فَا تَمَّا حِيسًا بُدْعِيْدَرَيِّدِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلكَافِرُونَ وَقُالَ بِ أَغْفِرُ سورة النَّو وَأَرْحُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّا فِي أَنْبَىٰ وَسَعُونَ

عَمَّا يَصِغُونَا وَعَالِمُ الْغَبْيِ و الشَّهَادَةِ فَتَعَالِزَعَ مَّا أَيْسُمُونَا قُلْرَتِ إِمَّا تُرِيَّتِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّلَّا لِبِنَهُ وَإِنَّاعَلَمْ أَنْ تُرْبِيْكُ مَانْعِدُعُ لَقَادِرُونَ وَإِدْ فَعْدِا لَيْ هِيَ أَحْسَنُ السَتِبَعَةَ خَنْ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْتِ اَعُوذُ بِلَةَ مِنْ مَهُزَاتِ النَّسَبُّ لَا بِيادَ اعْوَدُ بِلَّا أَنْ يَعْضُرُونِ حَتَّى إِذَاجَاهَ آحَدُهُ مُ الْمُونَ قَالَ رَبِّ إِنْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلْ مَالِكًا فِيهَا رَكْنُ مَلَّا إِنَّهَا كُلَّهَ مُو قَالِلْهَا وَمَنْ وَدَا يَهِ ٤ بَرُدُح الْجِيعُم يُبْعَنُونَ فَإِذَا نُعْزَفِي الصُّور فَالْوَانْسُابَ بَيْنَهَا مَ يَوْمَعِيزٍ وَلَايَنَسَاءَ لَوْنَ ، فَيَنْ نَقْلَتْ مَوَّانِينَهُ فَأُولِيَّاكَ مَعْ الْمُفْلِينَ وَمَنْ خَقَّتُ مَوَّ ٱذِينَهُ فَاوْ لِيَّكَ الَّذِينَ خَسِرُو النَّهْسَهُ فِيجَهَتَّمَ خَالِدُوْنَ وَتَلْفَحُ وُجُوهُمُ التَّارُوهُ فَيهَاكَ الْخُنَا ٱلْمِتَكُفَالِيَاتِي تَتْكِي كَيْكُمْ فَكُنْتُ بِعَاتَأَذِيْوَنَ قَالْوارَتُهَا

ۇ ق

غالبت

بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِ فِينَ وَلَكَامِسَةُ أَنَّاكُمْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِينَ وَيَدْرَقُ اعَنْهَا الْعَذَابَ إَنْ تَشْهَدَ أَدْبَعَ شَهَاداً يَ بِاللَّهِ إِنَّهُ أَلَى أَلْكَ اذِبِينَ وَأَلْخَا سِسَةُ انْ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِا أَنْ كَانَ مَنَ الْعَلَا فَاتَ وَلَوْ لافَصْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحَهُنَّهُ وَآنَّاللَّهُ تَوَّابُ عَلَيْهِ وَإِنَّاللَّهُ تَوَّابُ عَلَيْهِ وَإِنَّا الذي جافوا الافاع عصبة منكم لاتف موسونترا لَهُ بَرُهُو مَنْ لَكُمْ الْحُلِ الْمُرِيِّيِّةِ مُنْهُمْ مَالَّالْسَبَ مِنَالُانِ وَالَّذِي تَوَلَّى لَيْنَ مِنْهُ لَهُ عَذَابُ عَظَيْحًا لَوْكَ اِزْسَمْ فِعَنُونُهُ ظَنَّ الْكُوْمِنُونَ وَأَلْمُؤْمِنَاتُ بَأَنْفُونُ مُغَيْرًا وَقَالُوا هَذَا افْكُ لَيْ يَكُ لَوْ يُحِاقُ لَعَكُمْ إِنَّا بَعَةِ سُهُداً عَ فَازْ لَمْ يَكُنُوا بِالْسُهُ لَا عِ فَالْوَلِيَكَ عَيْداً لَّذِهُ مُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَافَضُلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْهَانُهُ فِيلِدُنْبَكُواَلُاخِمَةِ لِمَسْكُمْ فِي مَا اَفَضْنَهُ فِيهِ عَنَا

الله الرَّهُ الْجَيْرِ سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَاوَ فَرَضْنَاهَاوَ أَنْزَلْنَافِيهَا آيَاتٍ بَيْنَاتٍ لَعُلَا ﴿ تُذَكِّرُونُ كَالْزَآنِيةَ وَالزَّآنِي فَاجْلِدُواكُ أَلُوا وَآَيَ جِدِةَ مُنْهُمُ الْمَا يُحَةَّ جَالُدَةٍ وَلَاتَا خُذَهُ بِهِمَارَا فَ فَ فَودِينِ الله الله وَالله بَهُ اللَّهُ فَيْنَ اللَّهُ مِنِينَ الْزَانِ لَا يَنْكُ إِلَّا ذَانِيَةً اوَّ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُمُ عَلَالَاذَانِوا وَمُشْرِكُ وَكُرَّمَ ذَلِاءَ عَلَيْ لُمُؤْمِنِينَ وَ الَّذِينَ يَرْمُؤُنَ الْحُصَنَاتِ ثُمَّ كُمْ يَّا ثُوا بِأَدْبَعَةِ شُهُداء فَأَجْلِدُواهُم تَمَانِينَ جَالَدَةً وَلَاتَقَبْلُوالْهُ مُ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولِيَّكَ عَلَى الْفَاسِقُونَ الْأَالَّذِينَ تَابُوامَنْ بُعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحْوا فَإِنَّالَّهَ عَفُورً تَصِيحُ وَالَّذِينَ يَرُمُونَا أَذُوا جَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهُدا عْ إِلَّا اَنْفُسُوْمُ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَدْبَعُ شَهَادآنِ

القُرْبَى وَالْمُسَالِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَالْيَصْفَوْلُ الْمَا يَعْفِرُ اللَّهُ لَكُوْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيكُ إِنَّا الَّذِينَ يَرُمُونَ أَلْتُ صَمَّاتِ الْفَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لْفِنْ إِذْ الْأَنْبَا وَالْآخَرَةِ وَلَحْ عَذَابُ عَلِيْ ٥ يَوْمَ تَشْهُدْ عَلَيْهُمْ الْسِنَهُمْ وَآيْدِيهُ وَأَرْجِلُهُ مِنْ مَا كَانُونِيهُ أَنْ عَيْنَ مِنْ عَيْدِيْ فَقَهُمْ اللَّهُ دِينُهُ ﴿ لِكَنَّ وَيَعْلَمُونَا أَنَّالَّهُ مُولَكِّنَّ الْمُبِينَ إِينًا نُالْخَبِيثِينَ وَلْنَبِيثُونَ الْخُبِيثَانِ وَالطَّيِّبَانُ الطَّيِّبِينَ وَالطِّيِّبُونَ الطِّيِّبَانِ اوْلِيَّاكَ مُبَرَّوْنَ مِتَّايقُولْ لَهُ مُحَفِّغَةً وَرُنْقُكِيمُ اللَّهِ اللَّ يْبُوْتِكُوْمَةَ تَسْتَأْنِسُوا وَنُسَلِمُوا عَلَى الْعُلْهَا ذَلِكُوْ بَرُلْكُمْ لَوَلَّكُوْ تَذَكَّرُونَ \* فَإِنْ لَمْ تَجَدُوا فِيهَا آحَدًا فَالْ تَدْخُلُو عَاحَتَيَ بَوْنَنَ لَكُ وَآنَ قَبِكُ لَكُ أُرْجِعُوا فَأَرْجِعُوا هُوَ انَجُ لَهُ وَالَّهُ مِمَانَعُ لَوْنَ عَلِيهُ ٥ كَيْسَ عَلَيْكُوجُنَا

عَظِيرُ الْاَتَكَافُونَ الْسِنَتِكُو وَتَقُولُ الْمَافَاهِ مَالْسَلَ لله يهعام وتحسبونه هيتنا وتفوعن دالله عظيم وَلَوْ لَا ادْسَمِعْتُهُولُ قُلْتُحُمَّ لِلَّوْلُ لَنَا أَنْ نَتَكُمُّ بَهَذَا سُجُانِكَ عَذَابِهُمَانَ عَظِيمٌ مِيعِظُلُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا المثله آبداً أَنْ لُنْتُمْ عَنْ مِنْ عَنْ وَيُبَتِّنِ اللَّهُ لَكُوْ الْمِيْاتِ وَٱلْأَنْمُ لِبَا مُلِيِّ مُلِيِّ إِنَّا لَذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَسْبِحُ الْفَاحِشَةُ فِالَّذِينَ أَمَنُوا لَهُ مَعَذَابُ أَلِيمُ فِي الدُّنْبَاوَ الْآَيْرَةِ وَاللَّهُ يَعْكُوا اَنْتُهُ لَاتَعْلُونَهُ وَوْلَافَضْ لِاللَّهِ عَلَيْكُو وَرَحْمَتُهُ وَانَّالِكَةَ رَقُونَ رَّحِيجُ ﴾ بِأَنَيْهِ الَّذِينَ آمِنُوا لَانَتَبِعُواخُطُواةٍ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوآتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يُكَا مُرْ بِالْغُمَّا عِوْالْمُنْكُرُ وَلَوْ لَافَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا رَكِي مُنْكُمْ مِيْ اَحَدِ اَبَداً وَلَهِيَّ اللَّهُ بُرَيِّ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلَيْهُ وَلَا يَأْتُكِ اوْلُوا الْفَضِّلِ مِنْكُمْ وَالشَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا اوْلِي

والصَّالِحِينَ منْ عِبَادِكُ وَ إِمَّا يُكُو إِنْ بَكُنُوا فُقَرَّاءَ يُعْنِيهِ مِاللَّهُ من فضاله والله واسع عليه ع واليستعفي الذي لا يَجِدُونَ يَكَلَّمَا حَتَّى يُغْنِيَوُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَٱلَّذِبَى بَيْغُوْ الكِنَابَ مِمَّامَلَكُ أَيْنَ إَمَّا نَكُوْ فَكَاتِبُوعِهُ إِنْ عَلِمْ تَهْ فِيهِمْ فَبْرًا وَٱ تَوْعُودَتِيْ مَّا لِاللَّهِ ٱلَّذِي ٱلَّذِي ٱللَّهِ وَلَائْكُرُ هُوا فَتَبَاتِكُمْ عَلَى ٱلبِعَآءِانْ اَرَدُنَا تَعَصَّنا لِنَبُتَ غُواعَرَفَ الْمَبْوة الدُّنْبَاوَيْنَ بَلْرُهُ هُنَّ فَإِنَّا اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِلَّى آمِهِ مِنْ عَفُورٌ رَجِبُ وَوَ لَفَنُدُ أَنْزَلْنَا لِيَكُمُ أَيَّانِ مُّبَتِينَانِ وَّمَنْكُو مِنَ الَّذِينَ غَلُوا مَعْ أَفْدِلُمْ وْمَوْعِظَةً لِلْتَقْيِنَ اللَّهُ وْدَالسَّمْ وَإِن وَالْأَدْ إِنْ كُنْ وَادِمِ كُشِكُونِ فِيهَا مِصْبَاحِ الْمُسْبَاحِ فِيذَ جَلَمَةِ ٱلزَّبُكِمَةُ كَانَّقًا كُلُّكُ وَرَيَّ يُؤْقَدُمِنْ عَ شُعَرَةٍ مُبَادَلَةٍ زَيْتُونَةٍ لَامَثْرُقِيَّةٍ وَلَاهَرُبِيَّةٍ كَلَا دْدَنَّيْهُ رَغِيعُ وَوَكُمْ نُمْسَنْسَهُ نَارٌ وَلَا كُمَّا فَرِي

البُدون وَمَا تَكُنْهُونَ وَأَلْلُؤُ مِنِينَ يَغُضُّوا مَنَ أَبْصَاعُ وَيَحْفَظُوا فِوْجُهُمْ ذَلِكَ أَذْكِيكُمُ الْآلَهُ مَنِينٌ مِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُلُولُمْ فُهِينَاتِ يَغْضُضَنَّ مَنَ أَبْصَارِعِيٌّ ﴿ وَيَحْمَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَايِبْدِينَ دِينَتَهُنَّ الْإَمَاطُهُرَمِيْهَا وَلَيضْرِينَ بِخُرْعِنَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِنْ وَلَا يَبُدِينَ رَبَيَّهُ فَ الْآلِمُولَنِهِيَّ أَوْابًا يُهِنَّ أَوْابَآءِ بَعُولَتِهِنَّ أَوْابَآءِ بَعُولَتِهِنَّ أَوْابُنَايَهِيَّ أَوْاَبْنَاءِ بِمُولَتَهِيَّ أَوْ إِخْواَنِهِيَّ اَوْبَنِي الْحُواَنِهِيَّ أَوْبَنِي اَخُواْتِهِيَّ اَوْسِكِيْهِيَّ اِوْمَامَالَكَ الْمُكَانَفُنَّ اوَالتَّا يعين غَيْراولِي أُلارِبُذِ مِنَ الرِّجَا لِ اَوالطَّفْلِ ٱلَّذِينَ ۗ لَوْيَظْهَرُواعَلَيْعَوْرَآتِ النِّسَاءَ وَلَايَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِيَّ لِيُعْكُمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَنَوْفِوا إِلَى الْكِيهِ جَهِيعاً ۞ اَتُهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَمَلَّكُمْ تَنْفِلِهُ فَا وَانْكِمُوالْاَيْآهِا مُنْكُمْ

والعتللج

تَرَاتَ اللَّهُ بُسَمِعٌ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَانِ وَٱلْأَرْفِي وَالْعَلِيِّرْفَ قَانِيكُ أَقَدُّ عَلَمُ صَلَاتَهُ وَنَسْبِعِهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ مِمَا يَغْمَلُونَ وَلِلَّهِ مِأْلُكُ السَّمُوانِ وَالْأَنْ وَإِلَّانَ وَإِلَّا اللَّهِ اللَّهِ الْمَعِيرَ الْهُ تَرَاةً اللَّهُ يُوْجِي سَعَالًا نُمُّ يُؤُلِّنِ أَيَّا فَا يَتَعَلَّهُ لَهُ يَجْعَلُهُ رُكُاماً فَتَرَيُ الْوَدْ فَيَخْرِجُ مِنْ خِلَا لِهِ وَيُنْزِّلْ مِيَ الْمُهَاءِ ى ْجِبَالِ فِيهَامِنْ بَرَدٍ فَيْصِيبُ بِهِ مَنْ يَتَنَاهُ وَيُصْرِ فَهُ عَزْيَّتُ بَيْنَا وَيكاد سَنَابَرُفِهِ يَدْهُبُ بِالْآمِ رِيْعَلَّهُ اللَّهُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَانَ فِي خَلِكَ لَمْ يُرَةً لِلْهُ لِي الكِبْصَادِ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ وَآبَّنِهِ مَنَّ مَالَّهِ فَيْ هُ مَنْ أَيُّ سَبِي عَلَى بَطَنِيدِ وَمِنْهُ مُ مَنْ يَتُسْعِعَلَى مِعْلَيْنِ وَمِنْهُ مَنْ يَسْبِي عَلَى أَنْ عِ يَعْلَقُ اللَّهُ مَا بَسَاعُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيكُ لِي عَلِيكُ تَعِيدُ عَدِيكُ لَغَدْ أَتُوْلُنُ آيَاتٍ سُبَيْنَانِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ بَيْنَاءُ إِلَى إِلَا مُسْتَقِعِ يَهْدِي اللَّهُ لِنُودِهِ مَنْ يَنْ لَهِ وَيَضْرِبُ اللَّهُ ٱلاَمَثُكُ لِلتَّأْسِي وَاللَّهُ بِكُلِ سُوعِ عَلِيحٌ فَ فِي نَيْوَةِ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَحُ وَيُذَكَّرُ فيهاسم فيستخ لدفيها بالفدق والآصال رجال لَاكُنْهِيهِ مِ يَعَادَةٌ وَلَا يَخْعَنْ ذَكُر اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّالَى اللَّهِ وَإِيتَاكِوالزُّكُونِ يَخَافُونَا يَوْمَ ۖ تَتَّعَلُّهُ فِيهِ الْقَالُوبُ وَالْأَ بْصَادِ وَإِنَّهُ مِنْ مَا لَكُهُ آمْسَنَ مَكُم الْ وَيَزِيدُ هُمْ مَنْ فَضْ إِلَهُ وَ اللَّهُ يَرْدُفَ مَّزْ يَشَكُمْ إِخْيَرْحِسَانِ وَالَّذِيَّ كَفُو أعْمَا لَمْ الْمُ ازَاجَاءُهُ لَم يَعِدُ لِنَسْبِعُ وَوَجَدَاللَّهُ عِنْدَهُ فَوَفَيْهُ حِسَابَهُ واللهُ اسْرِيعُ لُلِسَادِ عَاقَلُنَا لُهُ اللهِ فِيجَرَ لِيِّةٍ يَغْسُلُوهُ مَنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مِحَالًى ظُلْمَ آَنَ بَعْضُهُ ا فَوْقَ بَعْضِ إِذَ الْمُرْجَ يَدَ وُلَمْ يَلَدُ يَرْيَهَا وَمَنْ لُمْ يَعْمَلِ اللَّهَ لَهُ نُولًا فَإِلَّهُ مِنْ نُوبِ اللَّهِ لَهُ نُولًا فَإِلَّهُ

تواڈاللہ

نَهْ تَدُوا وَمَاعَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلَاعُ الْمُبِينُ وَعَدَالَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَهَلُوا الصَّالِحَانِ لِيَسْنَغُ الْفَتَّهُ فِي الْاَفْفِي كَمَا اُستَخُلْفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِنَ لَمُ وَيَهُمُ الَّذِي الْر نَفَيَ هُ ﴾ وَلِيْتِدِلَنَهُ أَنْ بَعْدِ خُوْفِهِ الْمُنَايَّعْبُدُونَنِي لَانْشُرُكُونَ نِي نَيْتُ كُوَّمَنَّ لَغَرَبَعُدَ ذَلِكَ فَافَلِيَّكَ عَمْ الْفَا سِقُونَا وَ أَقِهُوا الصَّلَوْجَ وَآتُوا الَّكَّنَّ وَالْمِعُوالسَّ سُولَ لَمُلُكُوْ تُرْحَوْنَ ۗ لَاتَعْسَتِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هُورِيَ في الأنف وَمَا وْبِهِ التَّارْوَلَئِسَ الْمُعِينُ بِالنَّهُ ا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْنَكُاذِ نَكُمُ الَّذِينَ مَالَكَ الْمُوالَّذِينَ لَمْ يَبِكُفُوا الْحُلْمَ مِنْكُمْ ثَالَةً مَرَّآنِ مِنْ فَنْلِ مَلَوْةِ الْجُرْ وَحِينَ تَضَعُونَ فِيَابِكُمْ فِيَ الظَّهِيرَةِ وَمَنْ نَعِدِصَالَةِ المستناء فالمن عورات لله كيس عليك والعليهم جناح بعدهن طوافونا عكيكم بعضكم عليمغي

وَيَقُولُونَ ٱمُّنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَالْمُعْنَانُمْ بَنَوْ لِيَكُونِكُ مَنْ وَ مِنْ بُعُودَ لِكَ وَمَا أُولَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَوَإِذَا دُعُولُهُ وَأُنْ يَكُنَّ لَحُدُمُ لُكُمَّا يَأْتُوا إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ وَأَفِي قُلْوَيْهِمْ مَنْ أَمِادْتَا بَوْا أُمْ يَغَافَىٰ أَنْ يَعِيفَ اللَّهُ عَلَّيْهِمْ وَرَسُو لَهُ اللَّهُ الْكُلَّا وُلِيَّكُ عَمْ إِلْظَّالِمُونَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ونين إذا دُعُوالِيَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيْحَامُ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُا سَمِعْنَاهَ المَعْنَادَ الْوَلِيْكَ عَلْمَ الْمُفْلِينَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَغْمَى اللَّهُ وَيَتَّقِهُ فَالْوَلَيْكَ هُمْ الفايرون وأفسموا بالله جهدا مانهم لين امنهم لَيْزْجْنُ قُلْ لا تَقْسِمُوا طَآعَة مُعَرُو فَهُ إِنَّ اللَّهُ صَلَّا مَا تَعْلَقُونَ وَقُلُ الْمِيعِواللَّهُ وَاطْبِعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ اللَّهُ وَاطْبِعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ اوَّ لَوْا فَا تَكْفَلَيْهِ مَا مِنْ وَعَلَيْكُونَ مَا مُعَلِّدُ وَأَنْ تُطْبِعِي

5.5

فَإِذَادَ خَلْنَ بَهُوناً فَسَلِّهُ فَاعَلِمَ أَنْفُسِكُ أَعَيَّةً مَنْعِيْدٍ اللَّهِ مُبَادَكَةً كَلِيتِهَ لَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُو الْكَانَانَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ كَا تُمَالَكُ مِنْ فَ الدِّينَ المَّذِينَ اللَّهِ وَرَسُوله وَاذَّا كَانُوامَعَهُ عَلَيْكُمْ جَامِعِ لَهُ يَذُهَبُواحَتَّى يَسْتَأُذِنوْهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتُ أُذِّنُونَكُ الْأَلْكِ وَآلَةُ بِمَا يُؤْمِنُونَا بِاللَّهِ وَمَ سُولِهِ فَادِ أَسْتَكُا ذِنُولَ عَلِيعَضِي سَكَانِهِ عُاذَهُ لِمَانَ شين منون واستفغ لحد الله إنالله عَمْوي حيا لَانَجْعَالُوا دُعَاءَ الرَسُولِ بَيْنَكُو لَدُعَاءِ بَعْضِكُ 3 بَعْضاً فَدُ يَعْلُمُ اللَّهُ أَلَذِينَ يَنْسَلُّلُونَ مُنْكُمْ لِوَآفاً فَلْعَنْ رِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ الرَّهِ أَنْ تَصْبِبَهُمْ فِتْنَةُ اوَّ يْصِيبَوْمْ عَذَاكِ الْبِي وَالْهِ إِنَّ اللَّهِ مَافِي السَّهُوآنِ وَالَّا رْضِ قَدْ يَعْكُمْ مَا أَنْتُمْ عَكِيدُ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ الْسِيهِ فَيْنَيِّعُهُمْ مِاعِلْوَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْكُمْ

الذَّلْوَيْنَيْنَ اللَّهُ لَكُمْ الْإِيَّانِ وَاللَّهُ عَلَيْحٌ عَلَيْحٌ عَوَاذَا لِلْغَالِالْمُنْكُونُ الْعَلْمُ فَلْيَسْتُكُاذِ نُولِكَم السَّقَافِ ذَنَالَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوْايًا نِهِ وَاللَّهُ عَلَيْحُ مَكِيدُ وَالْقُوْآعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّهِ بِي لاَيْرُجُونَ يَكَاحَا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحِ الْمَانَيْضَعُنَ نِيَابَهِنَّ غَيْر مُتَبَرِّجَانِ بِزِينَ فِي وَانْ يَسْنَعْفِفْنَ خَيْرُ لَعُنَ وَاللَّهُ سَمِيجُ عَلَيْهُ وَلَبْسَى عَلِيَا لَا هُوَ حَرَجُ وَ لَا عَلَيْكُ مُن جِ حَرِجُ وَلِا عَلَيْ الْمَرْيِضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَيْ الْفُسِيمَ أَنْ كَالْكُوا مُنْ يُنُونِكُمْ أُوبِيُونِ آبَايَكُوْ أُوبِيُونِ أُمَّهَا يَكُ الوَيْنُونِ الْخِوْلَ نَكُمُ أُونِيُونِ آخَوا يَكُمُ أُوبِيُونِ أَعْمَامِكُمْ أُونِيُونِ عَبَّا يَكُمْ أُونِيُونِ أَحُوا لَكُمْ أَوْ يُنُونِ غَا لَانِكُ أُوْمُ الْمُلَكِّ مِنْ مَقَاتِحَ الْوَصَدِيقَامُ لَيْسَى عَلَيْكُمُ مُنْكُحُ أَنْ تَكُفُ لُوْجَمِيعًا أَوْ أَنْتَاتًا

عَيْمُ لَهِ مُوْفَالَ الظَّالِمُوْنَا إِنْ تَشِّيعُونَا إِلَّارَجُلَاَّ تَسْعُورًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ انْظُرُ كَيْفَ صَبَرِفُواللَّهُ الْأَمْثُ كَا لَفَضَّالُوا فَلاَ بَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِلَّا اللَّهِ الْمُعْالِمُونَ الْمُ تَبَارَكَ الَّذَيِ إِنْشُكَا جَعَلَ لَا خَبْرًا مِينَ ذَلِكَ جَتَانٍ ٥ جَوينِ تَعْنِهِ كَالْاَنْهُ الْوَيَعُمَلُ لِلَّهِ قَصُوراً وَبَلْكَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَدُ نَالِئُ كَذَّبَ بِالمَسَّاعَةِ سَعِيرًا اذَارَانُهُمْ مُنْمَكَانِ بَعَيْدِ سَمِعُوا لَمَا نَغَيَّظًا وَزَفِيرًا وَوَازَا ٱلْقُواق مِنْهَامَكَاناصَيِّقا مَنْ تَنِينَ دَعَوْ اهْنَالِكَ نْبُوراً وَلَاتَدْعُوا اليَوْمُ نَبُوراً وأَحِداً وآدُعُوا نَبُوراً لَيْبِراً عَقَلْ اذَلِقَحْبُرُ أَمْ جَنَّهُ الْعِنْ الْدِالَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقَوْنَ كَانَتْ عَلَى جَزَاءً وَمَصِيراً وَهُمْ فِيهَاماً يَشَاوُنَ عَالِدِينَ كَأَنَّ عَلَيْدِ وَعُدَامَتُ مُولِهُ وَيُومَ بَعِشْرِهُ وَمَابِعَبْدُونَ مِزْدُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ عَ أَنْتُمُ أَضُلُلْتُهُ عِبَادِي هَمْ لَا يَا مُهُمْ صَالَوا السَّبِيلَ قَالُواسْكِي اللَّهُ مَكَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ

سورة المقافي بالله المالية المالية تَبَارَكُ الَّذِي نَرَّ لَ الْفُرْفَانَ عَلِيَعَبْدِهِ لِيكُوْنَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا إِلَّهِ لَهُ مُلْكُ السَّمَ وَآتِ وَالْإَنْ وَلَا يَتَّخِذُولَدًا ۗ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ فَ شَرِيكُ فِي الْمَالِدِ وَخَلَقَ كَ تَشَيْعُ فَعَدَّرَهُ تَغْدِيرً وَ وَخَلَقَ كَانَاهُ مِنْ دُونِهِ آلِهَ مُا لَا يَعُ لَقُونَ سَبْعًا وَعَنْ يَخْلَقُونَ وَلاَمُلُلُونَ النفسيف ضَرًّا وَلَانفُعا ولايُالُونا مَوْتا وُلاحيوة ولا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَعَرُواانُ هَنَا الَّالِفُكُوا فَقَرْلَهُ وَآعَا نَهْ عَلَيْهِ قُوْمُ الْخَرُونَ فَقَدْجَاوُا ظَلْمَا وَذُورًا وَقَالُوا اَسَاطِينُ الاَوْلِينَ الْمُنتَبَهَا فَهِيَ مَنْ لِيُعَلَيْهِ بَكُنَّ وَاصِيلًا فَالْ الزَّلَهُ الَّذِي يَعْدُ السِّر فِي السَّمَلُواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَا عَمُوراً رَحِيماً وَقَالُوْا مَالِ لَعَذَا الرَّسُولِ يَاكُولِ الْمُكُلِّي اللَّمَامَ وَ يَمْشِي فِي الْاَسْوَآفِ أَوْلَا أَنْزَلَ الَّهُ مَلَكُ فَيَهُ نَهُ مَعُهُ نَذِيرًا الدُيْلَغِي إِلَيْهِ كُنْنُ أَوْتَكُونَ ٱلْمُجَنَّةُ

الطَّالِهُ عَلَيْدَيْهِ بِعَوْلَ يَالَيْتَنِي أَتَّخَذُنْ مَحَ الرَّسُولِسَبِيلًا ڽؘٲۊؙؠٛڵؾؘڮؘڵؠ۫ؾؘڿڮ؋ٳؾ<u>ٙۼ</u>ڎڡؙٛڵۯڹؖٲڂڵڽۣڷٙڴۉڵڡؘۜۮ۠ٲۻؘڷڹۣۼٙۻٳڵڎۜؖڴڔ بَعْدَا نُجَاءَيْ وَكَانَ الشَّيْطَانَ اللَّهِ نُسَانِ خُذُوكُ وَقَالَ الرَّسُولْ بِارَبِ إِنَّ قَوْيِ الْمُخَذُولَ هَذَا الْقُلْلِ فَ مَعْدِيلًا \* وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِلْأَلِنَجِي عَدْقًا مِنَ الْمُحْرِمِينَا وَكُفِّي بَرِيَّاءِ هَا دِيَّةُ تَصِيرًا وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لُو لَكَ انْزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْآنَ جْهَالَةُ وَآجِدَةً كَذَلِكَ لِنُعْتِبَ بِعِفَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يُأْنُونَكُ مَهُ مَا إِلَّهِ عِينَاكَ بِلْكُقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الذبي يُسْمَرُوهُ عَلَى وَجُوهِم إِلَيْجَهَتُمَ أُولِيَكَ سُرَكُ مَكَاناً وَ اصْلَ سَبِيالُونَ لَقَدْ آنَيْنَا وَيَكَالَتَابَ وَعَلْناً مَوَهُ إِخَاهُ هُمَوْنَ وَزِيراً اللهُ فَقُلْنَا أَدْهَبَا إِلِمَا أَفْغُ مِالَّةِ بَا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرُ نَاهُمُ تَدْمِيراً وَقُومٌ نَوْحِ لَمَّا لَذَّبُوا الرُّسْلَ أَغْرَقْنَا فَهُ وَجَعَلْنَا هُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَآعَنَدُ نَا

لَتُّخِذَ مِزْ فَى نِلْعَ مِنْ اَوْلِيلَا وَلَكِنْ مَتَّمْ نَهَا ۗ وَالْإِعَادَ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرُ وَكَا فَوْا قُوما فِوْزاً وَفَقَدُ كَذَّبُولُ مَا تَقُولُونَ فَاسْتَطِيعُونَ مَرْفَأُولَانَصُراً ٥ وَمَنْ يَنْفُلِهُ مَنْكُوْ نَذِقْهُ عَذَابًا لَبِيرًا وَمَا اَرْسَكُنَاقَبْلَا عَيْنَ الْمُرْسَلِينَ اللَّالِتَهَا ﴿ لَيَكُ مُونَ الطَّعَامَ وَيَبُّونَ في إلا سُوا قِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُ لِمَضِي فِتْنَةً اتَصْبِرُونَا وَكُانَ رَبُّكُ بَصِيرًا ﴿ وَقَالَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَا لِقَاءَنَا لَوْلَا أَنْوَلَا عَلَيْنَ الْمُلَا يُلَةُ أُونُو كِ رَبَّنَا لَعَدَا سُنَكُبُرُوا فِي أَنْفُسِونِ وعَنُوعْتُو عُنُوا الْمِيرَامَةِ يَوْمَ يَرُوْنَا الْمَلَا يُكِلَّةَ لَا الْشَرِيَا يَوْمَيْدِ الْمُجْرُمِينَ وَبَعْوُلُونَ مِجْرًا مَجْدُورًا وَقَوْدَهُ مَا إِلَى مَا عَالَى مِنْ عَالَ فِعَلَنْكُ هَبَاءً مَّنْشُورً وَاصْابُ الْحَتَّةِ يَوْمَثِيدٍ خَيْرُ مُسْتَقَرًا وَكَسْنَ مَعْيِلًا ۗ وَيَوْمَ تَسْقَقَ السَّمَا أَهُ بِالْغَمَامِ وَنُرْزَلَ الْمُلَا يُكُلُّهُ تَنُزِيلًا وَأَلْمُ الْمُكَافِيمُ عَيْدٍ إِلْمَقْ لِلرَّحْمَى وَكَانَا يَوْمَا عَلَيْكُالْوَنِيَ عَسِيرً وَيُوْمَ لَهُ إِلَيْ

الظالم

النَّهَارَ نُسْنُوراً 6 وَعُوالَّذِي ارْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْراً يَنْ بَدِّيُّ رَجْنَيْدُ وَانْزَلْنَامِنَ السَّمَاتِهِ مَاءً طَهُوراً لِنَحْبِقِ بِهِ بَالْتَةً مَيْنَا وَنَسْقِبَهُ مِمَاحَكَقْنَا أَنْعَالِما وَآنَاسِيَّ كَثِيراً هُوَلَقَهُ صَرَّفْنَاهُ بِينْهُ ثُلِيدً لَرُوا فَإِي ٓ ٱلْثُو النَّاسِ الْلَاكَفُورَ وَلَوْ سْيُنَاكَبُعَنْنَاقِ لَأِقَرْيَةٍ تَذِيرًا • فَلَانْطِعِ الكَافِرِيَّ وَ جَاهِدهُ بِهِ جِهَاداً كَبِيرًا ﴿ وَهُوَالَّذَى مَرَجَ الْبَعْرَيْنِ هَذَاعَزُبُ وَإِنَّا وَهَذَامِلْحِ اجْاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بُرْذَخَا وَجُجُمُ أَنْجُوراً وَهُوالَّذِي خَلَقَ مِنَالْاَعِهُ بَشَرَ فِهَ لَهُ نُسَبَأُ وَصِّهِمْ أَوْكَاهَ رَبُكُ قَدِيرًا ﴿ وَ اللَّهِ عَدِيرًا ﴿ وَ يَعْبُدُونَ مَنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفُعُونُ وَلاَ يَضْرُ مِنْ وَكَا ةَ ٱلْكَافِ لِعَلَى تِبِهِ ظَهِيراً وَمَا أَرْسَلْنَاكُ الْأَنْبَشِراً قَنَذِيرًا ﴿ قَالَ مَا أَسْتُكُمُ عَلَيْهُ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اَهُ يَتَّخِذَ إِلِيَّرْتِهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلُوعَ لِلَّهِ عَلَيْكُ فِي ٱلْدَعِ

الظَّالِينَ عَذَا بِٱلْمِكَاءَ وَعَادًا وَأَمُّوهُ وَاصْحَابَ الرَّسِيَّ فَ فَوْ يَنِيَ وَلِهِ كَنْبِرًا ۗ وَلَا أُمْرِبُنَا لَهُ ٱلاَمْنَالُ وَلَا تَبَرِّنَا تَنْبِيرًا وَّلْقَدْ انْوَاعِكِيْ الْفَرْيَةِ الَّتِي الْمُطِرَنَ مَطَرَ السَّوْعِ اَفَاهُ يكُونُوا يَرُوْنَهَ اَبُلُ كَانُوْ الْإِيرُ جُوْنَ نَشُورًا ۗ وَاذَا رَاَوْلُوَ اَنْ يَغْنِذُ ونَدُوالْمَا هُوْوا الْعَدُالْدُبِ بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنَّا دَه ليضلُّن عَنْ آلِحَيْنَ الْوَلَّا أَنْ صَيْرُنَا عَلَيْهَا وَسَوْقَ عَ بَعْلُونَا حِينَ يُرُونَ الْعَذَابَ مَنْ أَخَرُ سَبِيلًا وَ أَرَايَتَ مَنَ اتَّخَذَ إِلَّمْ مُعَوَّا وَ أَفَانَتُ تَكُونُ عَلَيْهِ وَلِيلًا وَ أَمْ عُسُبُ أَنَّ ٱلَّذَي عَلَى بَسْمَعُونَ إَوْ يَعْقِلُونَ انْ فَوْ إِلَّا كَالْمَاتُهُ بَالْفُهُ إَضَالًا سَبِيلًا اللَّهُ تَرَالِي رَبُّوكَيْنَ مَدَّ الظِلُّ وَلَوْ عُلَاءَ لِحَمَلَهُ سَكِلِنَّا ثُوَّ جَعَلْنَ النَّهُسَى عَلَيْهِ وَلِيلًا وَ فَهُ قَبَضْنَا لَ إِينَا قَبْضًا بَسِيرًا وَقَوْ ٱلَّذِهِجَعَلَكُمْ ٱللَّيْلَ لِبَاسَا وَٱلنَّوْمَ سُبَانَا وَجَعَلَ

النَّفْسَى ٱلَّذِحْرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَكَايَزْنُونَا وَمَنَ يَعُمَّالَ ذَلِكُ لَهُ وَا نَاماً وَيُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْفِيْمَةِ وَيَعْلَافِيهِ مْهَاناً وَإِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَلَى عَمَالُ مَا لَكُمَّ فَاقُلَيْكَ يْبَدِلْ اللَّهُ سَيِّ اَتِهِ مُسَمِّنَانِ وَكُانَ اللَّهُ غَفُورًا رَجِيهًا وَمَنْ تَابَ وَعَمَ رَصِكُ لِمَا قَا نَهُ بِنَوْبُ إِلَي اللَّهِ مَنَا لِمَا قَ الذين لأيشهدون الزؤد وإذامرفا بالكفومروا كراما وَٱلَّذِينَ إِذَا ذَلْرَوْا بِآيَاتِ رَبِّعِ لَمْ يَغِرُّوا عَلَيْهَا مُمْ وَعُمْ بِكَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهُ بُلَّاهِ فَا أَوْآجِنًا وَذُرِّ يَانِكَا فُرَّةً اعْيْنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا } الْحَاتِجُلَوَيُحُزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَامَسَ بَرُوا وَيُلَقُّوْنَ فَبِهَا يَحَيَّةً وتسكلها عَالدِينَ فيهَا حَسْنَتُ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا قَالُ مَا يَعْبَوُ الْمُرْزَقِي لَوْ لَادُعَّا وَكُو مُ فَقَدْلَةً سورة الشُّع أبنة فسوف يكونا لزاماً ما ية عاذوسة

لاَمُونَا وَسَتَخْ بِحَدْدِهِ وَلَفَى بِدِيدُنُوبِ عِبَادِ مِخْبِيرا وَالَّذِيخَلُفَ السَّمَوْآتِ وَٱلْأَرْفُ وَمَايَنْهُمْ إِفِي سِنَّةِ آيَامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَيَّعُكِيا العُرْشِ الرَّثْنَ فَأَسْعَلْ مِ خَبِيرًا ۗ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ﴿ الْسَعِلْ الْعَبْ الْسَعِلْ الْعَبْ الْرَّهْ فِي قَالُوا وَمَا الرَّهْ فِي السِّحْدُ لِمَا تَكُامُنُ فَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا سَّارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلُ فِيهَا سِرَاجًا وَٓ قُمُرًا مُّنيرًا وَعُوالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَخُ لِفَةً لَّمِنَّ اَرادَانُ بُّذَكِّرُ أَوْالَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الزُّمْنِ الَّذِينَ يَشْوُنَا عَلَمُ الأَرْضِ عَوْناً وَإِذَا خَالَمُ بَهُ ذَلَّ عَلَيْهِ قَا عَ وْ سَلَامًا وَ الَّذِينَ بَبِينُونَ لِرَبُّوجُ سُجَّداً وَقِيالَما وَ وَّ ٱلَّذِينَ يَقُولُهُ وَرَّبَا أَصِرُفِ عَتَّاعَذَا بَجَهَتُم إِنَّعَذَا بَهَلَكَ انْ غَرَامًا وإنَّهَ اسْاءَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا \* وَّ ٱلَّذِينَ إِذَا إَنْفَعُوا لَمُ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقُنْزُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قُوَاماً وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ الَّذِ الْعَا أَخْرَ وَلَا يَقْتُلُونَا

النقس

لَا يَتَارِسَهُولَ رَبُ الْعَالَمَةِ وَأَنْ أَرْسُولُ مَعَنَا بَنِيَ الْسِرَآ يُكُلُ قَالًا ٱلَمْ نُرْتَكِ فِينَا وَلِيداً وَلَيْ شَعِينَا مِنْ عُمْرِكَ عِينِينَ وَفَعَلُا فَعَلَمَاكَ الَّتِي فَعَالْتَ وَانْتُ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَالَهُمُ إِذًا قَانَامِ الضَّالِينَ فَغَرَرُنَّ مِنْكُمْ لَمَّا خِيْمَتُكُمْ فَوَهَبَكِ رَيِّحُكُمُ كُوجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَيْلِكُ نِعْمَةٌ مَنْهُاعَلَيْ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسْرَا عُلَقَالَ فَوْفُونَ وَمَارَبُ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّهَوَآيَةِ وَٱلْمَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْنَ مُ وَقِنِينَ وَقَالَ لِنَ حَوْلَهُ الْانْسُمْ عَوْنَ قَالَ رَبُّهُ وَرَبُّ الْآَيْهُ الْمُؤَلِّينَ قَالَاِنَّ رَسُو لَكُوْ الَّذِي الْسِلَ اللَّهُ أَجَوْنَ قَالَكُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ ٱلمَشْرِفِ وَالْمَغْرِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُ تَعْقِلُونَ } قَالَ أَيُّنَ اتَّخَذُنَ إِلَّهَ كَفَيْرِي لَاجْعَلَتَكَ مِنَ ٱلْمَعْجِونِينَ فَالْاَوْلُوجِيْتُكُو بِشَيْحِ مُبِينِ وَفَالَ فَأَنْ بِهِ الْمُنْتَ مِزَالِعَمَّادِ فَإِنَ فَالْفِي عَصَلَهُ فَازَاهِي نَعْبَانَ مَبْلِينَ

جَالله المُخْنَ الرَّجْنِ طَسَعُ وَيُلْكُ الْمَاتُ الْكِمَا إِلْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُن ٱللَّيْكُونُوا مُخْمِنِينَ ﴿ إِنْ تَسْتُكُمْ مُنَوِّلُ وَكَلِيمٌ مِنَ السَّمَاعَ إِيَّةً فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَاخَاضِعِينَ وَمَا يُأْيِيهُم مَّنْ ذَكْرِي وَ الرَّيْنِ مُحْدَثِ إِلَّاكًا نُواعَنْهُ مُعْرِضِينَ وَفَقَدْكَذَبُوا وَ فَسَيَّا نَيْهِ مُ أَنْبَاءُ مَكَالَوْ بِدِيسْتُهُورُوْنَ وَاوَلَهُرُوا الْحَالْادَ فَي كُوْ اَنْبَتَنْ كُونِهَا فَيْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيحٍ وَإِنَّا فِي ذَلِكَ كَلَّيْةً وَمَّكُمَّانَ ٱلنَّزُعُمْ مَعْفَمِنِينَ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِينَهُ وَاذْ نَادِيَ مَرَّبُكُ مُوسِيَ أَنَا يُعْتِ الْعَوْمَ الظَّلْلِبِنَ قَوْمَ فِرْعَوْهُ ٱلْأَيْسَقُونَ وَقَالَ مِنْ إِيُّ أَخَافًا أَنَّالَةً بُونِ ويضيف مَدري و لَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسُلُ إِلَي المُرُونَ وَلَهُ عَلَى زَنْكِ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ قَالَكُالُا فَأْذَ عَبَابِآيَا تَيٰ إِنَّا مَعَكُوْ مُنْسَتَهِ عُونًا ﴿ فَأَنِّيا فُوعُونَا فَقُ نَعْلَهُ فِي وَلَا فَطِعَنَ أَيْدِ بَكُوْوَ أَنْجِلَكُمْ مِنْ خِلَا فِي وَلَا حَلَيْتُهُ أَجْوَيِنَ وَقَالُوا لَاضَيْرَ إِنَّا إِلِّي رَبِّينَا لَهُ عَلَيْهُ فَا إِنَّا نَعْلَمْ فَ ٳ؞ؙؠؙۼ۫ۼؚڔۜڸؘڬۯؘؾڹٛڬڂؘڟؘۑٵؽٲؽؙڬؾٛٵۊٙڒٲڷٷٛڝڹؾؽٙ؞ۊٙٲۅ۫ڂؽڹۘ إِلَيْ الْمَا اللَّهِ مِنَادِي إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ مَا مَا فَارْسَا وَعُونَهُ فِي الْمَدَايِّيْ عَاشِرِينَ الْمَ مَنْ لَمَ مُولِي مِنْ قَلِيلُونَ • وَاللَّهِ مِنْ فَلِيلُونَ • وَ إِنَّهُ ٢ لَنَا لَغَايُّظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيجٌ مَانِ وُونَ فَأَخْرَجُنَا فَوْ مَيْ جَنَّانٍ وَعُبُونٍ وَكُنُو زِوْمَقَامٍ كَرِيمٍ عَكَذَ لِكَ وَأَوْرَثُنَا هَابَنِي اسْرَاثِلَ فَأَنْبُعُوهُ مَنْشُرِفِينَ وَفَكَ اتْرَاءَ الْجُعْانِ قَالَا مَعْكَابُ مُوسَجًا إِنَّا لَمُذُرَكُفَّ وَقَالَ كُلَّا إِنَّهُ مِعِي مَ بَتِي سَبَهْدِينِ فَاوَحْبَيْنَا إِلَيْهُوسَكِ أَن اضربِ بِيَعَصَانَ الْجُرُ فأنفلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرُقِي كَالطَّودِ أَلْمَظِيمِ وَأَذْلَفْنَا نَةَ ٱلْاَخْرِينَ ٥ وَأَنْجَيْنَا مُؤْجَوْمَنَ مَّوَهُ أَجْمَعِينَ ﴿ الْحَالَةُ مَا الْحَالَةُ مَا الْحَالَةُ الْمُحْرِينَ ﴿ الْحَالَةُ الْمُحْرِينَ الْحَلْمُ الْحَالَةُ الْمُحْرِينَ الْحَلْمُ الْحَالَةُ الْمُحْرِينَ الْحَلْمُ الْمُحْرِينَ الْحَلْمُ الْمُحْرِينَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِينَ الْحَلْمُ الْمُحْرِينَ الْحَلْمُ الْمُحْرِينَ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْح اَغْرَقْنَا ٱلْاَهْرَيْنَ ۗ إِنَّهِ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَكَانَا ٱلْثُوفَ ﴿

وَنَحْ يَدُهُ فَاذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ وَقَالَ لِلْلِاءِ حَوْلَهُ إِنَّا عَذَالْسَاحِرُعَلِيكُ يَرْيِدُ أَنْ يَغْرِبُكُمْ فِي ٱرْضِكُمْ بِسِعْرِهِ فَيَ ذَاتَا مُرْوُنًا وَقَالُوا رَجِيهُ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثُ فِي الْمَدَايِّي حَاشِرِيَ النَّوْكَ بِكُلِّ سَتَحَارِ عَلَيْهِ وَ جَيْبَ السَّعَرَةُ لِيقَانِ يَوْمِ مَعْلُومٍ وَفِيلَ لِلنَّاسِ عَلْ أَنْتُ حَجُّنَمَ عَنْ وَلَا اللَّهِ الْمَاكَ تُتَعِيّا وَلَجَاتِهَا فَوَا مُعَالِمُ الْمُعَالِمِينَ وَالْمَا يُعِيِّدُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّ قَالُوالِفِرْعَوْفَا أَيْنَ لَنَا لَلَجْرَ ۗ إِنَّ لَنَّا حَدْنُ الْفَالِمِينَ ۗ قَالَ نَعُ وَإِنَّهُ إِذَا لَمْنَ الْمُعْرَبِينَ ۗ قَالَ لُعُهُمْ مُؤْكِمُ الْقُوامَا أَنْتُ مُلْقُونَ فَأَلْقُوا حَبَالَهُ ﴿ وَعِصِّبَهُ ۗ وَقَالُوا عِنِّي وَ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَهُ أَنْ الْعَالِبُونَ عَفَا لَيْ مَوْكِ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْعَفْ مَا يُأْفِكُونَ وَقَالِهِي الشَّعَرَةُ سَاجِدِينَ وَالْواآمَتَا بِرَبِّ الْعَالَمَينَ وَرِبِّ مُسِجِّ وَهُرُونَا قَالَ آمَنَ نُهُ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَهَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكُمِيرُ لَمْ الَّذِي عَلَمُ كُمْ السِّيِّي فَلَسَّوْفَ

بَقَلْ يَسَلِيمَ وَاذْ لِفَتِ الْجُنَّةُ لِلْمَنَّفِينَ وَبْرَزَنِ الْحَيْدِ الْفَاوِيَّ وَقَبِلَ هَٰ إِنَّ مَا كُنْمُ الْعُبْدُ وْنَا وَمَا دُونِ اللَّهِ مَا لِيَصْرُو نَكُ اوْنِيَنْصَرُونَ ۗ فَكُبْكِبُوا فِيهَاهُ وَٱلْفَاوُونَ وَجُنُودُ ٱلمِسَ اجْمَوْنَهُ قَالُوا وَعَنْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَهُ قَالَلُهِ أَنْكُنَّا لَغِيْسَلَالِ أَسِينِ الْذِنْسَوِيكُمْ يُرَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ فَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْجُرْمُونَ فِمَا لَنَامِنُ شَافِعِينَ وَلَاسَدِيقٍ مَهِ عِنْ اللَّهُ فَلُوانَ لَنَكَ تَخَرَجُ فَنَكُونَ مِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً وَمَاكَانَ ٱلنَّزُلُونُ مَوْسَنِينَ وَإِنَّا رَتَكَ الْمُو ٱلْعَزِيزُ الرَّبِيعَ كَذَّبَتُ قُوْمُ نُوحِ إِلْمُرْسَالِبِنَ اذِ قَالَ مَلَهُ اخْوعُ نُوحِي الَاثَتَقُوْدَ إِنِّي لَكُهُ رَسُولُ إَمْ بِينَ ﴿ فَاتَّفُواللَّهُ وَاطْبِعُونِ وَمَا ٱسْتُكُو تُوكِيهُ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِ كِي الْآعَلَيْ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَفَانَقُو اللَّهُ وَاطْبِعُونِ فَالْوَا الْوَصْفَ الَّهُ وَا تَبْعَكُ الْارْدُولَانَ وَقَالَ وَمَاعِلْي مِمَاكَانُوا يَوْلُونَ ﴿ إِنَّا لَا لَوْا يَوْلُونَ ﴿ إِنَّا

ٷٛٞٞڡڹۣڽڹؘٙٷٳؿؘۯڗۘڲڂؘۿؗۅؙۘٲڡڗۣڽۯ۬ٵڒۼؠؚڂٷۅٳؘؿؙڮۼۘڵؠۿۣڿڛٙٲڠ الْبِرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِالْبِيدِ وَقَوْمِيا مَا نَعْبُدُ وَنَ ۚ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَّلُ لَهَاعًا كِفِينَ وَقَالَ هَزَّيْسُهُ مُونَدُ إِزْنَدُ عُوْذَا وْيَنْفَعُونَكُمْ أَوْيَضْرُونَ فَ قَالُوا بَلُ وَجَدْنَا آبَاءَنا الذَلِكَ بَهْعَلُونَ 6 قَالَ افْرَايَنْ ﴿ مَاكُنْ إِنَّهُ مَاكُنْ أَنَهُ وَنَ انْتُحْ وَآ بَآوُكُ الْأَقَدُمُونَ فَانَقَاحُ عَدُقَ لِي الْأَرْتِ الْعَالَمَينَ الذي خُلَقَنِي فَهُو يَهُدِينِ وَالَّذِي هُو يُطْعِنِي وَيَسْفِينِ وَإِذَامَ صَنْ فُو يَشْفِينِ وَالَّذِي ثَمِينُنِي لَا يَعْيِينِ وَالَّذِي اللَّهِ إِنَّ يَغُفِرُ لِي خَطِيعُتِي يَوْمَ الدِّينِ وَ مَنْ عَبْ لِجَ مَكُما كُو أَلْحِيْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿ وَأَجْعَلْ إِلِيمًا صيدفي في إلا تَخْرِينَ ، وَأَجْعُلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَأَغْفِرْ لِلاَجِهِ إِنَّهُ كُمَانَ مِنَ الضَّالِينَ وَلَا يَخْتُونِي بَوْمَ فَ يُبْعَثُونَ ﴾ يَوْمُ لِأَبَنْفَحُ مِا لَ وَ لَابِنُونَ اللَّهُ فَ اَيَّاالًا هُ وَعَيْونِ إِنِّي احَافَ عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْمِ عَظِيم عَالَا سَوَاء عَلَيْنَا اَوَعَظْتَ اَمْ لَهُ تَكُنُّ مِنَ الْاَعِظِينَ انْ لَمَذَا اللَّاعْلَقَ ٱلْأَوْلَينَ وَمَا خَنْ مِهُ لَدَّبِينَ ﴾ فَالَدُّنُولُ فَأَهُالُّذُ اللَّهِ إِنَّا فِ ذَلِكَ لاَيْذَ وَمَكُانَ النُّرُهُ مَوْمَنِينَ وَإِنَّارَ عِنْ الْمُو أَلْعَنِيزُ الرَّحِيبُ وَ لَدَّبَتْ ثَمُولُو إِلْمُ سَالِبَ اذْ قَالَ لَهُ ﴿ الْحَوْدُ مَا لَكُ الْمُنْتَقُونَا ﴾ إِنَّالُهُ رَسُولُ امَينَ فَاتَّخُواالَّلَهُ وَاطِيعُونِ وَمَا أَسْعُلَكُمْ عَالَيْهُ مِنْ أَجْرانُ ٱجْرِجَ الْآعَلَيْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥ أَنْتُرَكُونَ فِي مَاهُاهُمَا أَنْتُرَكُونَ فِي مَاهُاهُمَا أَنْ فيجَنَّانِ وَعُيُونِ وَزُرُوعٍ وَغَنْ لِ طَلْمُهَا مَضِيَّهُ وَ تَعْتُونَا مِنَ ٱلْجِبَالِبُنُومَا فَآرِهِينَ فَأَتَّقُواالَّلَهُ وَأَوْفًا ولَانْطِيمُوالَمْ وَمُسْفِينَ الَّذِينَ يَغْسِدُونَ فِي الْاَنْفِ ولاَيضُلِي قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُتَّكِينَ مَا أَنْتَ إِلَّا اَبْسَرُ مَثْلُنَا فَأَنْ بِآلِيَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِ فِينَ ۗ قَالَحَذِهِ جِسَابُهُ ﴿ إِلَّاعَلِيَ مَنْ إِنَّ أَوْنَشُمُ وَنَهُ وَمَا أَنَّا بِطَّارِدِ ٱلْمُؤْمِنِيَّا إِنْ اَنَا إِلَّا نَذِيرُ عَبِينَ عَالَىٰ آبِينَ لَهُ تَنْتَهِ يَانُو لِتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَجْوْمِينَ فَالْمَرَّةِ إِنَّا قَوْمِي كَذَّبُونِ فَأَفْتَحُ بَيْنِي وَيَنْهُمُ فَقُا فَجَةِ فِي وَمَنْ مَتِي مِنَ الْمُؤُمنِينَ ﴿ فَانْجُبْنَاهُ وَمَنْ ﴿ مَوَدُفِي إِلْفُلْاءِ الْمُشْكُونِ وَنُحْ اَغْرَقْنَا بَعُدُ الْبَاقِينَ وَإِ فِي ذَالِحَ لَا يَهُ وَمُنَكَانَ ٱلنَّرَهُ مُومِنِينَ ۗ وَإِنَّ رَتَلِحَالُو العَزيزُ الرَّحيب الدَّبَتْ عَادُ إلْمُ سُالِينَ ادْقَالَ لَهُ ٢ اَخُوعُ عُودُ الْاَتَتَعُونَ مِاتِي لَكُمْ رَسُولُ الْمِينَ فَا تَقُواللَّهُ وَاطِيعُونِ وَمَا اسْتَكَكُّو عَلَيْهُ مِنْ الْجرانِ ٤ أَجْرِيَ الْأَعَلَيْرَةِ إِلْعَالَمِينَ الْبَنْوِنَ بِكُلِّرِيدٍ آَيَةً تَعْبِنُونَ ﴾ وَنَتَّخِذُونَ مَصَانِحَ لَعَلَّمُ تَغُالُونَ ۗ وَإِذَا بَطَسْنُ بِطَشْنُ جَبَادِ بَي فَانَّقُوا اللَّهُ وَاطِعُون وَاتَّقُا الَّذِي اَمَدَّكُمْ يَمَانَعُهُ أَوْنَ عَامَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَا ا

فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَكَانَ النَّرُهُمُ مُؤْمِنِينَ عُواِنَّ رَبُّكُ لَهُو الْعَنَيْزَ الْحِبِهِ وَكَذَّبَ اَصْحَابُ الْأَبَّلُو الْمُرْسَلِينَ اذْ قَالَكُمْ سُعَبِبُ الْمَنْ مَعْوِنَا وَإِيِّ لَكُوْ رَسُولُ الْمِينُ فَاتَّعُواالَّهُ وَأَ وَ طِيعُونِ وَمَا اسْفَكُرُ عَلَيْهُ مِنْ اجْرِانُواجْرِيَ إِلَّاعَلَيْنَ الْعَا لَمِنَ اوْفُوا ٱلدَيْلُ ولاتكُونُوا مِنَ ٱلْخُسِينَ ، وَذِنوا بِا لْمَنْ عِلَا سِي المُسْتَقِيبِ وَلَا يَتَّخَسُوا النَّاسَى اَشْبِكَاءَ فَهُ وَلَا تَعْنُوا فِي الْارْضِ مُفْسِدِ بِنَا وَ اتَّقُوا ٱلَّذِي عَلَقًامُ وَالْحِيلَةَ ٱلْاَوْلِينَ قَالُوا إِنَّهَا اَنْتُ مِنَ ٱلْمُسَعَّرِينَ وَكُمَّا اَنْتَ اللَّابَشَرُ هُيْلُنُ كُوَانُونَظُنُّكُ لَيَ ٱلْكَاذِبِينَ 6 فَاسْغِطْ عَلَيْناً كَسِفا مَنَ المَتَما عِ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِ فِينَ عَفَالَ رَبِّي اَعُكُمْ مِمَانَعُ الْوَيَ فَالْذَبُولُ فَأَخَذُهُ عَذَابَ يَوْمِ الْظُلَّةِ إِنَّهُ كُانَا عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ النَّهِ ذَالِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَا ٱلْنُرَفْ مُوْمِنِينَ وَإِنَّا رَبِّلَا هُو الْمَذِيزُ الرَّهِيمُ وَإِنَّهُ

نَاقَةُ لَهُ الشِّرِبُ وَلَكُمْ شِرْنِ يَوْم مَعْلُوم وَلَا تَسَلُّوهَ إِسْلُوعَ فَيَكُذُذُ لَا عَذَاب بَوْمٍ عَظِيبٌ فَعَقَرُوْهَا فَأَسْبَعُوانَا دِي مَيِنَاهُ فَأَخَذُهُمْ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكُ لَآيِةٌ وَمَكَانَا ٱلنَّزُ مَنْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا مُتَلِكُ طَفُواْلَمَ نِيلِ التَّحِيمُ مَلَدَّبُّ فَوْمُ لَوْعِلِ إِلْمُسْالِهِ مَا إِذْ قَلْلَ لَهُ ﴿ آخُونُ وَطُ الْمَاتَتَفُونَا ۗ اِنِيَّ لَكُوْ رَسُولُ امِّينَ فَأَتَّقُواالَّكَهُ وَاطِيعُونِ وَمَاأَسْمًا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنَّا أَجْرِي إِلَّاعَلَيْ مَتِ الْعَالَمِينَ ۗ أَتَّا فَيْ نَ الذِّكْوْرَ مَ مِنَا لَهُ إِلَيْنَ ۗ وَتَذَرُونَ مِآخَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُمْ مِنْ أَذُوا جِكُمْ إِنْ أَنْتُ قَوْمُ عَادُونَ قَالَ لَيْنَ لَوْ تَنْتُهِ يَالُوطُ لَتَكُونَيُّ مِنَ الْمُخْرِجِينَ وَالَّ إِنِّي لِمَ لَكُمْ مِزَالَقًا الينَ رَبِي بَعِينِ وَأَهُلِي مِنَا يَهُاكُونَ فَجَتَبُنَاهُ وَأَهُلَهُ أَجْمَعِينَ وَاللَّهِ عَنْ وَلَا يَعِنْ الْعَالِمِينَ ثُمَّ دَمَّرُ ثَالُا هَرَينَ وَأَوْظُرْنَا عَلَيْهِ مُطَرِ أَفَسَاءَ مُطَرُ الْمُنْذَرِينَ 6 إِنَّا

عَسْيِرَتَكُ الْاَقْبِينَ ﴿ وَاخْفِضْ جَنَامَكُ لِنَا أَتَّبَعَكَ مِنَالْكُ بنِينَ فَانُ عَصَوْلَ عِفَالُ إِنِّي بَرَيَّ مُمَّا تَعْمَلُونَ ٥ وَتَوَكَّلُ عَلَيَالْمَنِيزِ الرَّحِيجِ الَّذِي يَرِيكَ عِينَ تَقَوْمُ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِينِ الْعَلِيجِ عَوْلُ انْتَعْلَا عَلَى مَّنْ تَنَوَّ لَالشَيَّ الْمِينُ تَنَوَّ لَعَلِي كُلِّ اقَالِهِ آثِيبٍ الْمُعُو ةَ الشُّهُ وَ أَكْثُرُهُ مُ كَاذِبُونَ وَ الشُّمُ لَا عَايَتَهِمُ هُمُ الْعَاوْنَ ٱلْهُ تَرَانَهُ ﴿ فِي كُلُّوا حِيْرِي مُونَ وَأَنَّهُ لَا يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۗ إِلَّا الَّذِينَ آلْمَنَوْ ا وَعَلَوْ الصَّالِحَانِ وَزَكَّرُوا اللَّهَ كُنْبِراً وَٱنْنَصَرُوا مِنْ ابَعْدِ مَا فَالْمِنْ وَسَبَعْكُمُ الَّذِينَا ظَلَوْا يَ مُنْقَلَ بِينْقَدِنُو بِيَ سون الله لا به الله الرفي الجيم خدى مون مالية إ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ الْمُأْلَةُ وَكِنادٍ مَنْمِينٍ عَفْديَّ وَ بُشْرَى الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَنْقِيمُونَ الصَّلَوَّةُ وَبُوْنُونَ

لَتُعَزِّيلُ رَبِّ إِلْمَالَيِنَ ٤ فَزَلَ بِدِالرَّحْ الْأَمِينُ عَلِيَ قَالْمِلَكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلمُنْذِينَ و بِلِسَانِ عَرَجِيَّ أَمِينٍ قَاتَهُ لَغِي وُلْمِلْ قَلِينَ اوَ لَمْ يَكُنْ لَمُ إِينَ أَنْ يَعْلَمُهُ عُلَمَاء بَنِي اسْرَاعِلَ وَلُونِزَّلُنُاهُ عَلَى بَعْضِ ٱلاَجْمَعِينَ فَقَرَاءَهُ عَلَيْهِ مِلْمًا نُوابِهِ مُؤْمَنِينَ كَذَلِكَ سَكُنَّاهُ فِي فَلْوَبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُقَ مِنُونَ بِدِحَتَّا بَرَفُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفَيَّا يُتِهَمُ بَغُنَةً وَ وَ لَا يَشْمُرُونَ فَيَقُولُ هَا عَلْ عَنْ مَنْظُرُونَ الْفِيعَلَا بِنَابِسَمْ تَعْجِلُونَ ﴾ أَفَرَابَتُ إِنْ مَتَعْنَا ﴿ سِنِينَ نُهُجَاعَ عُمْ مِكُمَّا وَا يَوْعَدُونَ مِا أَغَنِّي عَنْهُمْ مِكَمَّا وَا يُتَّعَونَ وَمَا اَعْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مَنْذِرُوهَ زَكْرَيَ وَمَا لُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَعَزُّلُتُ بِدِ السُّبَكَ الْمِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَايَسْنَطِيعُونَ وَإِنَّهُ مْ عَنِي السَّمْعِ لَمَ وَلَيْ فَلَا تَدْعَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا الْخَرَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلْمَدَّ بِينَ وَأَنْدُ

عشبوتك

220

سُلَيْهَانَ

بين وَجَدَدُوايِوَا واَسْتَبْقَنَتْهَا اَنْفُنْهُمْ ظُلْمَ اَقَعْلُوا وَأَنْظُرُكُونَ كَانَعَاقِبَةُ أَلْمُفْسِدِينَ۞ وَلَقَدُا آنَيَنَّا دَاوُدَ قَ عُلِمًا وَقَا لَالْهُمُّ دُلِلَّهِ الَّذِي فَصَّلَنَا عَلَىٰ كَنْبِيرِ مِّنْ عِبَادٍ هِ ٱلْمُؤْسِنِينَ ٥ وَوَرِنَ سُلُهَانُ دَا وُدُوقَالَ بِٱلْبَهُ النَّاسَ عُلِّنا مَنْطِفَ الطَّبْرِوَ اوْ تِينَا مِنْ لَكِيْنَكُمْ إِنَّا هَذَا لَهُوَ ٱلْفَضْ لَأَلْمِينًا وَيُسْرَلُهُ لَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ أَلِحِيَّ وَٱلْانْسِي وَالْطَّيْرِفَهُ ٢ يُوزَعُونَ حَتَّى إَزَا إِنَّوَا عَلَى وَادِ النَّمْلِ فَالنَّفُ مُلَّةً يُّا أَ يُّهَا الْمَثْلُ ادْخُلُوا مَسَكَانَكُمْ لَا يَعْطِمَتَكُمْ سُلِيمًا فَوَجُنُو دُهُوَهُ ﴿ لَا يَشْعُمُ وُنَ ﴿ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مَنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَةِ آوُدْغِنِيَ آَهُ اَشْكُرَ نَعْ نَكَهَ الَّتِيَ اَنْهَ نَتَعَلَىٰ وَعَلَيْ لِدَقَّ وَأَهُ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَبُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَنِيَهُ فِي عِبَادِ لَوَ الصَّالِحِينَ وَتَغَقَّدُ الطَّيْرَ مَقَالَ مَالِيَّ لاَرَجَ ٱلهُدُهُ كَ اَمْ كَانَ مِنَ الْعَالِيْ إِينَ ﴿ لَاعَدْبِبَنَّهُ عَذَا بَالسَّدِيدَا

الزُّونَةُ وَفُنْ بِالْاَخِرَةِ هُ إِنْ فِوقِنُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاَخِرَةِ زَيِّنًا لَهُ إِنَّ الْحُهُ فَهُمْ يَعْهَدُونَ الْكِيَّاءِ الَّذِينَ لَهُ الْمُوْءَ الْعَذَابِ وَعُمْ فِي الْاَخْرَةِ عُمْ الْمَخْسَرُونَ 6 وَإِنَّاءَ لَتُلَّقِي الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمِ عَلِيمِ ادْ قَالَ لَوْ يَكِي لِأَهْ لِهِ إِنِّي آسَتْ نَاراً سَاتَتِهُ لَمْ مُنْهَ آبِغَبَرٍ إِوْ آيِتِكُ بُشِهَا بِ فَبَسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ فَلَمَّاجِكَ عَلَا وَدِي آنَ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِوَمَنْ حَوْلِهَا وَسَنِعَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عِبَاهُ وَكِبَا إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِينَ الْحَلِيمِ ۗ وَٱلْقِ عَصَالَ عَلَيْ اللَّهِ مَا تَوْتَرْكُمَا تَهَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ إِنَّ مُدْبِرًا وَلَهُ يُعِقِّبْ بَالْهِ كَالْتَخَفُّ إِنِّي لَكِيَافُ لَدَيَّ أَلْمُنْ سَلْهُ فَاللَّهُ فَلَكُمْ مَنْ إِنَّ بَدَّ لَحُسْنَا بَعَدُسُوعٍ فَإِيَّ غَوْيِ تَعِيهُ وَادْخِلْ يَدَلُو فِجَيْدِكَ عَجْرِكُ بَيْضَاءَ مَنْ عَبْرِ سُوءِ فِي سِيْعِ آيَاتِ الْحِرْعُونَا وَفَوْمِهِ إِنَّهُ كُمْ الْوَاقُومَا فَا سِقِينَ فَلَمَّا جِلَعَ ثُولُ إِلَانَكُ مُنْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِنْحُ

منيي

المُّاحَيَّةَ تَشْهُدُونِ وَالْأَغَنْ الْوَلَا تُحَيِّ الْوَلِيَا الْمُعْمَدِيدِ وَالْأُمْرُ إِلَيْكِ فَأَنْظُرِي مَاذَاتًا مُرْيِنَ وَقَالَتْ إِنَّا الْمُلْوَكِ إِذَاقَ دَخَلُوا قُرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوا آعِنَّةَ اَهْلَهَا اَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلَىٰ وَاتَّى مُسْلَة اللَّهُ مِعْدِيَّةٍ فَنَاظِرَةً إِنْ يَرْجِي ٱلْمُرْسَلُونَ وَلَهُ مَا مَا مُسَلِّمُانَ قَالَ آثُمَدُونَي مَالِ فَمَا آتَا فِي اللَّهُ خَيْلٌ مِمَّا آتَكُمْ بَلُ انْتُم بِهَدِّيِّتِكُمْ تَفْحُونَهُ ارْجِعُ الَيْهُ فَلَنَّ فَيَنَّهُمْ بِخُنُودِ لَاقْبَلَ لَهُ ﴿ يِهَا وَلَنْخُ جَنَّهُ ﴿ مِنْهَا آذِلَّةً ۗ قَعَهُ مِاعِرُونَ ۗ قَا لَ يَا اَيُّهُا ٱلْمَكُوا ٱيُّكُو يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا فَبْلَ ٱنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ٥ فَالْعِمْرِيثُ مِنَالِكِيِّ اَنَا آيَيْكُ بِدِقَبُلَ أَنْ تَقُومَ مَنْ مَقَامِكَ وَايِّ عَلَيْهِ لَقُوجٌ آمِينَ ﴿ فَالْأَلَّذِي عِنْدَهُ عِنْدُ مِنْ أَلِيَا إِنَا أَيْنِكُ بِهِ فَبْلَ أَنْ يُرْتَدُّ اِلْمُدَّ مَّرْفُكَ فَلَمَّا لَأَهُ مُسْتَغِرًا عِنْدَهُ قَالَعَذَامِيْ

ٱڎؙ؆ڎؙڂؙؾؙۜۮؙٲۉ۠ڷۭڔؘۜٲ۫ؿؠؘۼۣٙؠؚڛٛڵڟؙٳڹۣؠٙ۬ؠؽڹۣ۞ۿٙڷۜۼؘۼؽ۠ۯؠؘڡٙۑۣۮٟ فَقَالَ اَحَقَادُ مِمَاكُمْ تَعْطِ بِهِ وَجَيْنَاكُ مِنْ سَبَا إِنْسَبَاعِ يَّقْبِينِ وَإِنِيِّ وَجَدْنَا أُمْلَةً مَّلِكُهُمْ وَاوْتِيمَتْ فَيْمُلِّسَجُو وَلَمَا عَرْضٌ عَظْيِحٍ ﴾ وَجَدْ تَهُا وَقَوْمَهَا يَسَجُدُونَ السَّهُ مِنْ ادْفَ فِاللَّهِ وَزَيَّنَ لَمُ أَمُ النَّهُ بِطَّانُ إِنَّهُ الْمَدُ فَصَدَّفُ عَي السِّيلِ فَهُ ۚ كَا يَهُ نَدُونَ ۗ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِي يُخْرِحُ الْخَبْأَ فِي السَّمَوْآتِ وَٱلْارَفِي وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَا وَمَا نَعْلِنُونَا وَالْآلِهُ كَا لَهُ اللَّهُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيبِ فَالْسَنَفْظِ إَصَدَ قْتَ الْمَكْنَتُ مِنَ الْكَادِبِينَ وَازْعَبْ بِلِينَا فِي هَذَا فَالْقَهُ إِيُّوم فَ تَوْ تَوْ لَعَنْهُمْ فَأَنْظُرُ مَاذَا يُرْجِعُونَا وَالَّهُ بِأَا يُوكَ الْمَكْمُ وَايِّ الْفِي الْجَاكِتَكِ الْمُكَانِيَ الْفِي الْجَاوَاتُهُ مِنْ سَلَوْمَا لَا مَا لَيْبِ اللَّهِ التَّمْنَى الرَّبِي إِلَّا نَعُهِ لَوْا عَلَيْ وَا نَوْبِي مُسْلِمِينَ هَ قَالَتْ بِآيَةُ الْلَكُ الْفَوْنِي فِي آمْرِي مَالْنَدْ قَاطِعَةً

Tot

عَنْدَالِلَهِ بَلُ أَنْنَعُ فَوَمْ تَقْتُنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تَسْعَةُ رَصْطِ يَفْسِدُونَا فِي الْاَرْضِ وَلَايْصُلِي فَا الْواتَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنْبَيِّتُنَّهُ وَاَعْلَهُ نُمَّ لَنَعُولَ إِلَا لَوَلِيَّا مُأْسَلُّهِ ذُنَّا مَهْ الْعُالِهُ وَإِنَّا لَصَادِ فَيْ وَمَكُرُوا مَكُرًا وَمَكُونَا مُكُرًّا وَعَنْ لِاَينُسْمُ وَنَهُ فَانْظِرْ لَيْفَ كَأَنَّ عَاقِبَةُ مَكِّرِعُمْ أَتَّا دمَّنَاهُ وَقَوْبُهُ ﴿ أَجْمَعِينَ \* فَتِلْكُ لِيُونَهُ ۚ خَآوِيَةً يَمَاظُلُمُوا إِنَّهِ ذَلِكَ لَأَيَّةً كِعَدْمِ بَعْلَمُونَ ﴿ وَٱنْجَبْنَا ٱلَّذِيا اَسَنُوا وَكَانُوا يَتَنْفُونَ وَلُولِا اَذْفَالَ لِفَوْمِهِ اَتَّاثُونَ، الفَاحِشَةَ وَانْتُمْ مُنْصِرُوهَ الْبِيَكُمُ لَتَأَنُّونَ الرِّجِالَ سُّهُوَةً مِنْ دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْ ٱنْنَجْ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ فَهَا كَأَنَجُوَابَ قُوْمِ قُ إِلَّاانَا قَالُوا آخْرِجُوا ٱلْ لَوْجِ مِّنْ قُرْيَتِكُ أَنْ قُوْمُ الْمَاسَ يَتَطَهَّرُونَ وَفَاخُبَنُنَاهُ وَاَمْهُلَهُ إِلَّا أُمْ َ اَتَهُ قَدَّدُ نَاهَا مِنَ ٱلْفَابِرِيْنَ ۗ وَٱمْطُرْنَا عَلَيْهُمْ

فَضْدِ رَيِّ لِبَهُونِي عَاشْكُرُ أَمْ الفُرْ وَمَنْ شَكَّرَ فَإِمَّا يَشْكُرُ ا لِنَفْسِيهِ وَمَنْ لَفَرُ فَإِنَّ رَبِّ غَنِيٌّ كُرْيَم ، قَا زُنْكُرُوا لَهَا عَرْنُهُا نَعْظُرُ انَهُتَدِي آمْ تَكُونُا مِنَ الَّذِي لَا يَهْتَدُونَ فَلَا جَلَعَنْ فِيلَا هُكَادَاعَ شِلْكِ قَالَتْ كَانَةُ هُوَ وَافْتِينَا ﴾ العِلْمَ مِنْ قَبْلُهِا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّعَامِكَمَانَتُ تَعْبُدُ وَوْدُونِ اللَّهِ إِنَّهَاكَ انتُ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ وَبِلَهَا ادْهَ خَلِي الصَّرْحَ فَلَمَ الْأَتُهُ حَسِبَتُهُ لِحَةً وَكَنَّهُ مَنْعَنْ سَافِبُهُ عَافَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمْرَدُ فَيْ قُوا رِيرَ قَالَتْ مَتِ ايَّ فَلَهُ أَنْ نَفْسِي وَ أَسْلُهُ لَ مَحَ سَكُمْ أَنَ لِلَّهُ مَرَةِ الْعَالَمَةِ فَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلِي مَ فُودَ آخًا فَهُ صَالِحًا أَنَا عُبُدُو اللَّهُ فَإِ دَا هُو وَيَعَانِ يَخْتَصِمُونَ عَالَيا فَوْمُ لِمَ سَسْتَعِيلُونَ بِالسَّتِيثَةِ قِبُلُكْ سَنَةِ لَوْكَانَسْتَغُوفُونَالِلَهَ لَعَلَكُمْ تْرْجَمُونَ وَالْوَالَمَا يَرُنْ إِلَا وَمِنْ مَعَلَهُ قَالَ طَأَيْرُكُمُ

الْهُ أَنْ وَكُلْ وَفِينَ قُلْ لَا يَعْلُو مَنْ فِي السَّمَانَ وَالْاَرْفِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِلْمُ مِنْ اللَّهُ الْعَبْبَ إِلَّاللَّهُ وَمَايَشُ عُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ، بَإِدَّارَكَ عَيْهُ وَمُ فِي الْآخِرَةِ بَالْحُهُ فِي شَلِي مِنْهَا بَالْهُ مِنْهَا عَوْنَهُ وَقَالَ الَّذِينَّ كَفَرُوا آءِ ذَاكُتَا نُزْاَبًّا وَالْإَوْنَا الْفِتَالَحُوْمُونَا لَقَدُوعِيْدِ نَاهَذَا حَنْ فَ آبَا قُلْمَانُ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَا طيرُ الأَوْلِينَ قُلْسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كِيْفَ كَأَنَّ عَلَّا قِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ وَلَاتَحْنَنْ عَلَيْهِمْ وَلَاتَكُنَّ فِي ضَبْقٍ مَّا يَمُلُرُونَ وَيَقُولُونَ مَنَيَ هَذَا الْوَهْدُ إِنَّ الْنَجْ مَادِ فِينَ قُلْعَسَى أَنْ يَكُونَهُ رَدِي لَكُرُ بِعَضْ الَّذِي تَسْتَعُلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه وَإِنَّ كَتَكَ لَدُوْ فَضْ وَعَلَى إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَإِنَّارَتَكِ لَبَعَلْمُ مَا يَكِنَّ صُدُو رُعْتُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا الْعُلِنُونَ وَمَا الْع غَايِثُمَ فِي إِلَّهُ عَالَمُ وَالْمَرْضِ إِلَّا فِي كِنَادٍ مُبِينٍ إِنَّا هَا فَا ٱلفُرْآةَ يَعْمُ عَلَى بَنِي اسْرَا يُلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى فَيْ فِيهِ يَخْنَافِقَا

مَطَرًا فَسَاءَمَعَلُ المُنْذَرِينَ وَلَا لَهُ دُلَّهِ وَسَلَاهُ عَلَي عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَغِيَّ اللَّهُ حَبِينُ امَّايْسَرِكُونَ ﴿ الَّذِينَ اصْحَالَ اللَّهِ اللَّهِ التَّمَوَآنِ وَٱلْأَرْضَ وَٱنْزَلَكُمْ ثِنَ السَّمَآءُ مَّآءً فَٱنْبَتْنَابِ حَدَايِقَ ذَانَ بَعْجَةٍ مِنْمَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِنُوا سَبْعَ بَعَلَاهُ أَنْ تُنْبِنُوا سَبْعَ بَعَلَمَ الله مَّعَ اللَّهُ بَرُهُمْ فَوْمٌ بَعْدِ لَوْنَا وَامَّنَّ جَعَرَ الأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَخِلَاهُ أَلَا نَهُارًا وَجَعَلَهُ أَرُوا آسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَا العَرِينَ عَاجِزًا عَالَةُ مُتِعَ اللَّهِ بَنْ اَلْتُرْعَمُ لِلْمَعْلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ امَّنْ يَجْبِبُ الْمُصْطَلِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكَثِيفُ السَّوَّ عَ يَجْعَلَكُوْ خُلْفَافَ الْارْضِي عَالَهُ مَعَ اللَّهِ فَلِيلًا مَا تَذَّكُو نَ وَأَمَّنْ يَقْدَيَهُ إِنْ ظَهُمَا نِوْ الْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَنَّ بَرْسِلُ الرِّيَّا حَ بُسْراً يَنْ يَدَيْ كُمْ يَدُهُ مَ يَدُهُ عَ إِلَّهُ كُمْ عَالِمَا لِلَّهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالِيا اللَّهُ عَالَى يشُرِكُونَ ١٥ مَتَنْ يَبُدَةُ وَالْخَلْقَ عُجَّ يَعْبِدُمْ وَمَنْ بَرْذُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَأَلِمُ فِي عَ إِلَّهُ شَّعَ اللَّهِ قَلْهَا وَأَلِمُ مُوْعَانَامُ

عَنْسَبَهَا اللهِ اللهُ اللهُ

سوة الفهريَّدُهُ بِعَافِلِمَ مَّا نَعُهُونُ مَانُ وَمَانُونَ الْهِ مَلَمَةُ لَيْ مَانُ وَمَانُونَ الْهِ مَلَمَة لَّهُ صَلَّمَ مَّ يَلْكُ آيَانَ الْكِيَارِ الْمُهِينِي نَتْلُوا عَلَيْكُ مَنْ نَبَاعِيَ طَلَيْتُ وَفِي الْمَكِيرِ الْمُهِينِي نَتْلُوا عَلَيْكُ مِنْ نَبَاعِي وَفَرْعَوْنَ عَلَا فِي الْمَكِيرِ الْمُهُونَ وَاللَّهُ مُونَا عَلَوْ فَي اللَّهِ مَنْ عَلَا فَي اللَّهِ مَنْ عَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُوالِي اللَّهُ اللْمُعْم

وَاِنَّهُ لَهُ لَهُ وَرَحْمَةَ لِلْمُؤْمِنِينَا وَاِنَّارَيَّكُ يَقْضِي بَيْنَهُمْ وَكُلُّهِ وَعُوالْفَزِيزُ الْعَلِينَ فَتَوَكَّمُ عُكِي اللَّهِ إِنَّكَ عَلَي لُلَّقِ الْمُسِينَ إِنَّكُ لِأَنْشِمِ فُولَيْ وَلَاسْتُمِ الْصُتَّمِ الدُّعَاءُ إِذَا وَلَوْا مُدْفَ برِبَا ﴿ وَمَّا أَنْتَ بِهَا دِي الْهُبِي عَنْ ضَلَا لَتِهِ ﴿ إِنْ نَسُمِ فِي إِلَّا مَنْ يُؤْمَنُ بِآيَاتِهَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ وَاذَا وَقَحَ الْفَوْلُ عَلَيْهِمْ آخُرُجْنَا لَهُ ﴿ وَآبَةً مَّيْنَا لَانْفِي تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَكَافِيا لِآيَاتَينَا لَابُوقِنِوْنَ، وَبُوْمَ خُسْلُونِي كُلِّ الْمَّ فِي فَوْجًا مِّنْنَ، يُلْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَا وَيَ ازَاجَاؤُا فَالَ الذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَهُ يَخْمِعُوا بِهِّثُالَةَا ذَاكَنْتُمْ نَغُلُونَ ۗ وَوَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِ ﴾ يَمَاظَلُهُوا فَهُمُ لاَ يَنْطِقُونَ \* ٱلْهُ يَرَوْا ٱتَّاجَعَلْنَاالَّلْبِالَّ لِيُسْكُنُوا فيدِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّهِ ذَلِكَ لَآيَانِ لِقَوْم يَعْقُ مِنُونَا ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَرْعَ مَنْ فِي السَّمَوَانِ وَمَرْفِيلًا رْضِ اللَّهُوْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلِّلُ اتَّوْهُ وَاخِرِينَ وَتَرَجَ الْجِبَالَ

تحسبها

وَحَرَّمُنَّا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلُو عَلِيَا مَعْلِ سُيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُوْفَ هُذُ لَهُ نَامِعُونَ فَرَدُنَاهُ إِلَّالِيَّا أَيِّهِ كِي تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَايَغُنَ وَلِيَعُلَمُ إِنَّ وَعُدَالِلَهِ حَقَّ وَلَكِيْنَ ٱلْفُرَعْ وَاسْنَوَى آَنَيْنَانَ وَلَآبَكَةَ اَشْدُهُ وَاسْنَوَي آَنَيْنَانَ عُلُمَّ وَعَلِماً وَكَذَلِكَ بَخُنِي الْخُسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِهِ ينَةَ عَلَيْ يِينِ غَفْلَةٍ مِنْ الْعُلِهَا فَوَجَةَ فِيهَا رَجُلُبْنِ . يَقْتَنِكُونِ مَعَذَامِنْ شيعَنِيهِ ومَعَذَامِنْ عَدُقِيَّ فَا ا سْتَغَانَهُ ٱلَّذِي مِنْ شَبِعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي شُاعَهُ قِيهِ فَوَكَّنَّهُ مُوسَيَ فَقَضَيَ عَلَيْدِ فَأَلَ هِ فَأَلَ هِ فَأَلَى هُ مَا يَا مَا النَّبُطَانِ إِنَّهُ عَدْ وَيُضِرُ أَمْنِينَ فَالْرَبِ إِنِّي ظَلَمُنْ نَفْسِي فَاغْفِرْكِ فَغَمَ لَهُ إِنَّهُ مُو الْمَعُولِ الرَّمِيمُ قَالَرَتِ بِمَا أَنْهُتُ عَلَيَّ فَكَنَّ أَلَوْنَ طُهِيراً لِلْمُعْمِينَ وَفَاصُبُعَ فِي الْمُدينَة خَايِّعًا كَيَّتَرَقَّبُ فَإِذَا الْذَبِي استَنْصَرَهُ بِالْأَسْبِ

يُذَجِ ابْنَا وَعُوْ وَيَسْتَعِي نِسَاءَعُوْ اِنَّهُ كَاهُ مِنَالُهُ الْمُصْدِينَ وَنْ إِيدًا أَنْ مَنْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَتَجْعَلُهُمْ أَيْمَتُهُ وَجُعَلُهُ ﴿ الْوَآدِينِينَ وَوَمَكُنَّ لَهُ ﴿ فِي الْاَرْضِ وَنُرِيَ وْعَوْنُ وَهَامَانُ وَجُنُودَ فَهَامِنُهُ مِثَالَوْ الْجُدَرُونَ فَ وَاوْحَبْنَا إِلَيْ أَمْ مُوسَيَا أَهُ أَدْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَكْبِهِ فَالْفِيدِ فِي النِّمُّ وَكَاتَخَافِي وَلَاتَخُنَىٰ إِنَّا رَآدُهُ ۚ اللَّهُ ۗ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِمِنَ ۚ فَأَلْتَقَطُّهُ ۗ ٱلْفِرْعَوْنَا لِلَّكُونَ لَهُ ﴿ وَ عَدْقًا وَحَنَانًا إِنَّا فِرْعَوْنَا وَهَامَانَ وَجَنُوْدَمُهُاكَ انُوا خَاطِيْنِ وَقَالَتِ أُمْلَةُ فِرْعُونَ قُرْنَةُ عَيْنِ لِي وَلَاءً لَا تَقْتُلُونُهُ عَسِي إَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَا وَعَدُولا ] يَشْعُرُونَهُ وَ أَمْبَعَ فَوْ أَدْ أَمَّ مُوسَجًا فَارِغا ۖ أِنْكَادَنَا لِتَبْدِي بِدِلُولُا أَنْ رَبُّطْنَاعَلِي قَلْبِهَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلمُؤْمَنِينَ وَقَا لَنُهُ لِانْفَيْهِ قَصِيِّهِ فَبَصْرَنْ بِهِ عَنْجُنْدٍ وَعَيْ لاَيَشْوَقُ

اِسْتُنِيَاهِ فَالَنْ إِنَّا إِي يَدْعُولَوَ لِجَوْزَيَةَ أَجْرَهَا سَنَيْتَ لَنَا فَأَلَّمَ الْمَاءَةُ وَقَصَّى عَلَيْدِ الْقَصَى قَالَ لِإِنْفَقُ نَجُوْتَ مِنَ الْفَوْمِ الظَّالِلِينَ وَقَالَتُ احْدِيهُمُ اللَّا الْمَنْ اسْتَأْجُرُهُ إِنَّ عَ خَبْرَ مَنَ إِسْتَأْجَرُتَ أَلْقُوعِتُ الْأَمِينَ وَقَالَ إِنِّي أُمِدُ أَنَّ الْكِحَدَّةُ اخْدَى أَبْنَتَى صَالَتُنْ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَّانِيَ جَجِجٍ فَانْ الْمُهَنَّعَشْرًا فَيْ عِنْدِلَو وَمَالْرِيدُانْ آى شُقَّعَلَيْكُ سَنَعِدُ فِي أَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَقَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ إِيَّا ٱلْكَمْلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَوعُدُواْنَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَعُولُ وكَيلُ فَلَمَّا فَضَيِّي مُؤْتِكُ إِلاَّ جَلُوسَارَ بِأَهْ إِنْ أَسَى مِنْ جَانِبِ الْطُقِ رِنَاراً قَالَ لِإَ عْدِلِهِ المَكْنُولِ إِنَّ السَّنْ نَاراً لَعَلِي آنِيكُ مَنْهَا يَخَبَرِ اَوْجَذُونِ مِّنَ النَّارِ لَمَكَّكُ تَصْطَلُونَ عَفَلَمَّ البَيْهَا نُودِيَ مِنْ سَكَ طِيءِ الْهَادِ الْمَيْنِ فِي الْبِفْعَةِ الْمُبَارَكَةِ

يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسِيًا لِنَاعَ لَعُويَ تَبِينَ عَفَلَا أَنَارَادَ أَنَّ يَّبْطِنْفَ بِالَّذِي عُوْعَدُقَ مُلَمَّا لَا اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله مَا قَتَالْتَ نَفْسًا إِلْاَمْشِ إِنْ تُرْبِدُ إِلَّا أَنْ تُونَ جَبَّا رَا فِلْأَفْعِ ومَا تربدانَ تُكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وَجَاءَكُ وَجَالَ مِنْ اقْصَى المَدِه يِنَدِ يَسْعِي قَالَ يَامُوكِي إِنَّا لَلْهُ عَيَا تَمْرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُولَكُ فَ فَأَخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَالْنَا مِعِينَ فَخْرَجُ مَنْهَا خَايْفًا يُتَرَقَّبُ قَالَرَةِ بَجِينِي مِنَ الْعَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْعَاءَ مَدْ بَنُ فَالْعَسِي رَبُّ أَنْ يَهُدِ يَنِي سَوَاءَ السَّيْلِ وَلَمَّا وَرَحَمَاهُ مَدِّيْنَ وَجَدَعَكَبُهِ الْمُدَّةِ مِنْ النَّاسِ بَسْقُونَ وَوَ جَدَمِيْ دُونِهِ مُامْرَا نَبْنِ تَذُورانِ قَالَ مَاخَطْبَالُمَاقَالَتَا لأَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَسَقَى لَهُمُ اللَّهُ تَوَكِيا إِلِي الظِّلْفَقَالَ رَبِّ إِنِّي لَمَا أَنْنَ لْتَ إِلَى مَيْخَبُرِ فَعِيرُ فَكَاءَ نَهُ اخِدِيهُمَا مَّشْيَعَ لِيَ

استحياء

هُذِي مَا عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الطَّالِمُونَهُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأَا يَثْهَا الْمَلَاءُ مَا عَلَيْ لَكُمْ مِّنِ اللهِ غَيْرِيُّ فَأَوْقِدِلِي يَامَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَأَجْمَالُ صَرْحاً لَعَلَيْ اللَّهِ إِلِي إِلَّهِ مُوسَيِّكَ وَإِنِّي لَاظْنُهُ مِنْ الْكَاذِبِينَة وَاسْتَكْبُرَهُو وَجُنُودُهُ فِي الْأَنْيِ بِغَيْرِ لْلَقَّا وَظَنَّوْا ا اَنَّهُ ﴿ إِلَيْنَا لَا يُرْجِعُونَ وَفَاحَذُنَاهُ وَجُنُودُ \* فَنَبَدُنَا مُنْهُ فِي الْيَتْمُ وَانْظُرُ لِيُفْ كَانَاعَ إِنْهِمَةُ الظَّالِمِينَ وَ جَعَلْنَاهُ ﴿ أَيْمَةً لَّا يَدْعُونَا إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ ٱلقِيلَةِ لَا ﴿ يُنْصَرُونَ ﴿ وَ أَتَبْعَنَا هُ إِي هَذِهِ الدُّنْبَا لَعَنْدٌ ۗ وَبَوْمَ الْقِبَا مَةِ عُمْ مِنَا الْمُقْبُومِينَ وَلَقَدُ الْبَنْ الْمُعْجَ الِكَابَ مِنْ بَعْدِمَا مَعْكَثُنَا الْقُرُونَ الْاوْلِي بَصَايِرُ لَلِنَاسِ وَعَدْبُّ وَرَحْمَةُ لَقُلُوحُ يَنَذُكُّرُونَ وَمَاكَنْتَ بِعَانِبِ الْفَرْقِ اذْ فَضَيْنَا إِلَى الْمُحْجُ الْمُرُ وَمَاكُنْتُ مِنَ الشَّامِعِدِينَ

مِنَ النَّبِعَرَةَ إَنْ يَامُونِيُّ إِنَّ اَنَالِلُهُ رَبُّ الْعَالَمَةِي وَأَهُ الْفِ عَصَّالُوْفَلَمَّ الرَّاسَانَهُ أَنَّ عَالَيْهُ الْمَانَةُ وَلِيَّ مُدْيِرًا وَلَهُ يُعَقِّبُ يَامُونِي اَقْبِلُو لَاتَّخَفْ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُمْدِينَ وَالْسُلُكُ يدَكَ فِي جَيْدِكَ حَ فَحَ بَيْضَكُو مِنْ عَيْرِسُوعِ وأَصْهُ إِيَّاكَ جَنَا مَلَكَ مِنَ الرَّهُ إِلَى عَذَانِكَ بْرُهَا نَانِ مِنْ تَتَلِيْعُ الخَفْعُونَ وَمَارَيْهِ إِنَّهُ أَمْ كَانُوا قُوماً فَاسِفِينَ وَأَلَرَّهِ اِنِيَّ قَتَالُنْ مِنْهُ ۚ نَفُسَا فَأَخَافَ أَذَ بُقَنْ لُونِ وَ أَخِي وُ نْ عُوا فَصْحُ مِنْ لِيمَاناً فَأَرْسِ الْهُ مَعِيَ رَدْعاً يَضَدِّ فَنِي مِ إِنَّيَ أَخَافُ أَنْ يَكُذِّ بُونِ فَالْسَنَسَدَّ عَضُدَكَ بِأَخْيِكَ وَجُولَ لَكُمُ اسْلَطَاناً فَلَا يَصِلُونَ الْكُلُمُ الْمَالَا الْمَالَيْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱنْتُهَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ الْغَالِبُونَ ۞ فَهَآجَآ ءَعُوْ مِنْكُمْ إِلَّالَتِنَا بَيْنَانِ قَالُوْما هَذَا لِلَّاسِيْعِ كَمِّفْتَرَيُّ وَمَاسَمِهْنَا بِهَذَا فِي آبَاتِينَا الْمُوَلِينَ وَقَالَ مَوْتُكِينَ بَيْ اَعْلَمْ مِنْ جَاءَ بِا Sig.

القَوْمَ الطَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَتُمَّالِنَا لَهُ أَمْ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَّرُّونَهُ ٱلَّذِينَ ٱلْبَنْنَاصُمْ ٱلْكِتَابِ عِنْ قَبْلِهِ عُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَوَازَانَتْكُي عَكَيْهِمْ فَالْمَا آَمَتَابِدِ إِنَّهُ الْكَقَّ مِنْ مَرَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ١٥ وُلِيْكُ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُ مَرْنَيْنِ مِاصَبَرُوا وَبَدْ رَ وُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِئَةَ وَمَارَزَقْنَاهُ إِنْفِقُونَ ٥ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو اَعْرَضُواعَنْهُ وَقَالُوا لَنَّا اعْمَ الْنَاوَلَامُ اَعْمَالُكُوْسَكُومُ عَكَيْكُو لَاسْتَغِي أَلِيَامِولِينَ عَالْتَوَ لَانَهُدي مَنْ أَحْبَبُتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِي مَنْ يَبَشَّلُو أُوْعَوُ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَ قَالُوْ النِّالنَّفِيعِ الْهُدِّي مَعَاءَ نُتَخَطَّفُ ى أَرْضِنَا أَوَلُو مُلَيْنَ لَهُ ﴿ حَرَمًا آمِنا يَجُهُبِي إِلَيْهِ ثُمِّراً نَ الْمِلْنَيْةُ وِرِدْقا مِنْ لَدِّنَا وَالْكِنَّ ٱلْثَرَعْهُ ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ۗ وَكُمْ ٱڡ۠ٱڵؽؙ؈ؙ۫ۊٚڔ۫ؽڐؚۣٮٙڟؚڔٙؾ۫؞ۼڽۣؾؘٮٮؾؘۿٵڣٙؾٳ<u>۠ٳۼ</u>؞ٙڛٙٳؽۿ۬ٛ ﴿ نُسْكَنْ مَٰيْ بَعْدِ عِهِ إِلَّا قَلِيلًا وَكُتَا خَنْ الْوَآرِثِينَ وَ

وَلَيْتُا انْشَانَا قُوْناً فَنَطَاو لَعَ يَبُعُهُمُ الْعُنْ وَمَالُنْتَ نَاوِياً فِي آصُلِمَدْيَنَ تَتُالُوا عَلَيْهِمْ آيَا يَنَا وَلَكِتَا كُنَّا مُرْسِلِهَا وَمَاكَنْتُ بِعَانِبِ الطَّوْلِ إِذْنَادَ يَنْنَاوَلَكُنْ مَّ حُمَّةً مِّنْ رَبِّهِ لِتِنْذِرَفَوْماً مَا اَيْنَهُمْ مِنْ نَذِيرِ مِنْ قَبْلِكَ لُعَلَّهُمْ يَتَدَرُّونَا وَوْلَاانُ تَصِيبَهُ ﴿ مُصِيبَةٌ بَمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهُ ﴿ فَيَقَّقِ لْأَرْتَبُا لُولُا أَدْسَلُتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَشِّحَ إِلَّا تَلْفَ وَنُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَفَلَمَّا جِلَّاءَ هُو الْكُفَّى مِنْ عِنْدِنَا قَالْهَا لَوْلَا الْوَتِيَ مَثِلَ مِا الْوِتِيَ مُوتِكِماً وَلَمْ يَكُفُرُوا بِمَا الْوَتِيَ مُوسَيَّ مِنْ فَبْلُ قَالُوا سِحُرَّانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوْا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُوْنَا وَالْمُؤَانُوْ أَبِكِتَادٍ مِنْ عِنْدِالَّهِ هُوَ اَمْدَجُ ق مِنْهُمَا اتَّبَعْهُ إِنَّا لَنُنْتُ صَادِقِينَ فَ فَانُ لَمْ يَسْتَجِبْوا لَكَ فَأَعَاثُمُ أَنَّمُ التَّبِعُونَ اَحْوَاءَفُمْ وَمَنْ اَضَلَّ مِتَن البَّحَ عَوُيدُ بِفِيرُ هُدِكِ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَابَهُدِي

القوم

J. J.

القَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَتَسَلَّمَا لَهُ مُ الْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَّلَّرُونَا ٱلَّذِينَ ٱلْنَيْنَاصُمُ ٱلْكِتَابِ شِي قَبْلِدٍ حُمَّ بِدِيْ فُرسَوْنَ وَ ازَانَيْكُي عَلَيْهُ وَالْمَا آَمَتَابِدِ إِنَّهُ الْكَقَّ مَنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِهِينَ ١٥ وُلِيُلَاء يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُ مَرْنَيْنِ مِمَاصَبَرُوا وَيَدُ رَ وُنَ بِالْحُسَنَةِ السَّيِئَةَ وَمَّارَزَقْنَاهُ إِنْفِقُونَ ٥ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو اَعْرَضُواعَنْهُ وَقَالُوا لَنَّا اعْمَ الْمُاوَلَّامُ اَعْمَالُكُوْسَكُومْ عَلَيْكُو لَاسَنْتَفِي أَلِيَّا عِلِينَ عَاتَّكُ لَانَهُدي مَنْ أَحْبَبُنْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدي مَنْ يَبْنَكُو أُوْعَوُ أَعْلَمْ بِالْمُهْتَدِينَ ٥ وَ قَالُوْ النِّالنَّفِي الْهُدِّي مَوْدَ نُتَخَطَّفُ مَنْ أَرْضِينَا أَوَلَوْ مُلَيْنُ لَهُ حَرَّما الْمِناكَ بَحْبَيَ إِلَيْهِ ثَمْراً نُ الْمِلْنَيُّةُ رِزْقاً مِنْ لَدُّنَا وَالْكِنَّ اَلَّنْزَهُ ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ۗ وَكُمْ ٱڡ۠ڰؙڶؙؽؙؿ۫ۊٞڔ۫ؽڐؚۣڹڟؚڔٙؾ۫؞ۼؾۣؾٛڛؾؘۿٵڣٙؾٳ<u>۠ٳۼ</u>ٙۺٙ۩ٙؽۿ۬ٛ **ڔ**ؙٚ نُسُكَنْ مَٰنُ بَعُدِعِجُ إِلَّاقَلِيلاً وَكُتَّاخَنُ اْلواۤ رِنْيِنَ<sup>ق</sup>

وَالِّيَّةُ النَّسَانَاةِ وَالْمَا فَنَطَّاو لَعَلَيْهِ الْعُرْ وَمَالَنْتَ نَاوِياً فِي اَصْلِمَدُينَ تَتُالُوا عَلَيْهِمْ آياً تِنَا وَلَكِتَا كُنَّا مُرْسُلْهِا وَمَاكَنْتُ بِعَانِيهِ الطَّوْلِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكُنْ مَّرْحَةً مِّنْ رَّبِّهِ لِيُنْذِرَفَوْماً مَا الْبَهُمُ مِنْ نَذِيرِ مِنْ قَبْلِكَ لُعَلَّهُمْ يَتَذَرُّونَا ا وَوْلَا أَهُ تَصِيبَهُمُ مُصِيبَةٌ بَمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهُم قَيقُونَ لأرتَبَا كُولًا أَدْسَالْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَا يَكَ وَنُونَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَفَلَمَّا جِلَّاءَ حُولُ لِلَّفَى مِنْ عِنْدِنَا قَالْوا أَوْلَااوْتِيَ مِثْلَ مِا أُوتِيَ مُوتِيَّ آوَلَمْ بَكُفْرُهُ إِيمَااوْتِيَ مُوسَيَّ مِنْ فَبْلُ قَالُوا سَحْرَآنِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَأْفِرُوْنَا عَثْلُوَا مِنْ عِنْدِالَّذِهِ هُوَ اَصْدَجُ ق مِنْهُمَا الْبَيْعُهُ إِنَّ لَنُنْتُ صَادِقِينَ فَأَنَّ لَمْ يَسْتَجِبُوا للَّهُ فَأَعَاثُمُ أَنَّمُ النَّبِعُونَ اَحْوَاءَفُم وَمَنْ اَضَلَّ مِتَن البَّحَ مَوَ يِدْ بِفِيرُ مُدكِّ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا بَهْديِ

القوم

فَعَسَيًّا أَنْ يَكُونُ مِنَ ٱلْمُفْلِينَ ٥ وَرَتُكُ يَعُلْنُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَا رْ مَاكَانَ لَهُ لَهُ إِلْخِيرَنَ سَبْعَانَ اللَّهِ وَنَعَا لِأَعَمَّ الشَّرَكُونَ وَوَ رَبُاءِ يَعْدُ إِلَا يَكُنْ أَسْدُ وَرُعْدُ وَمَا يُعْلِنُونَا وَهُوَاللَّهُ كَالَّهُ إِلَّاهُ وَلَهُ الْمُهُدُفِي الْمُؤْلِدُ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ الْكُمْ وَالِّيهِ تُرْجَعُونَ وَثُلَ اَرَّا يُتُمُّ إِنَّ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا لِكَيَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ عَبْرُ اللَّهِ مَا يَهُ بِغِيبَاءٍ اَفَلا تَشْمَعُونَ وَفَلْ أَرَايْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ النَّهَارَسَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الفِيهَةِ مَنْ اللَّهُ عَبَرُ اللَّهِ بَانْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيدِ أَفَلَا تِنْصِرُونَ ۗ وَمِنْ كَنْ مُنَدِ جَهَلَ لَهُ اللَّبْلُوالنَّهَارَ لِيَسَالُنُوا فِيهِ وَلِيَّتْ مُوامُّ فَضَّلِكُمْ وَلَوْلَكُمْ تُشَكِّرُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ فِي فَيَقُولُ أَيْنَ ٤ سُنْكُا فِي الَّذِينَ كُنْنَجُ تَرَوْعُونَ ٥ وَنَزَعْنَامِنْ كُلُّ الْمَيْ سُهِيداً فَقُالْنَا هَا تُوا بُرْهَا نَكُمْ فَعَالُمُوا أَنَّالْكَ قَا

وَمَكَانَ رَبُّكُ مُهُاكُ الْفُرِي حَبَّى الْبَعْتَ فِي أَبْهَارَسُو لا يَّتُالْوَاعَلَيْهِ ﴿ آيَا بِنَاوَمَالُتَامُهُ إِلِي ٱلْقُرِّي إِلَّاوَ أَحْلُهَا ظَا مُونَ وَمَا أُوتِيتُمْ يَيْعُدُ فَتَاعَ الْحَبَوةِ الدُّنْيَاوَزِيَبَتُهَا وَمَاعِنْدَاللَّهِ خَيْرُواَ بْقِيَا إَفَادِ تَعْقِلُونَا هَا فَنَ وَعَدْنَاهُ وَ عْدًا حَسَنًا فَهُو كَاقِيدٍ لَمَنْ مَتَّفَنَاهُ مَتَاعَ الْحَيْفِةِ الدُّنْيَا نُمْ عُو بَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحُضِينَ، وَيَوْمَ يُنَادِيعِهُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكًا فِي ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَا ۚ قَالَ الَّذِينَ حَقَّا عَلَيْهِمْ القُولْ رَبِّنَا هَمُولاءِ الَّذِينَ آعُو بْنَا اعْوَبْنَا هُمُ لَاعْقَ يْنَاتَبَرَّانْنَا إِيَّكَ مَكَمَانُوا إِيَّانَا يَعَبُدُونَ ۗ وَفِيلَ احْفُوا سُرَكَاءَكُمْ فَدْعَوْعُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوالَمُ وَرَاوا ٱلْمَذَابَ لَوْانَّهُ ﴾ كَانُ ايَهْتَدُونَ ﴿ وَبَوْمَ اِنْكُ دِيهُ خَيَقُو لْ مَا فَا أَجَبْتُمْ الْمُرْسَالِينَ ﴿ فَهَيِّتْ عَلَيْهِ } الْأَنْبَاءُ يُوْ مَيْدٍ فَهُ ﴿ لَا يَسَاءَ لُونَ ۗ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَعَيِ آصَالِحاً

فعسي

فَيَسَفُنَايِدِ وَبِدَارِهِ الْاَرْشَى فَاكَانَالَهُ مِنْ فِيعَةٍ يَنْصُرُونَهُ مَنْ دُونِ اللَّهِ وَمَكَانَ مِنَ ٱلمُنْتَصِينَ ﴿ وَأَصْبِحَ الَّذِينَ تَمَنُّوا مَكَانَهُ بِالْكَبْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرَّذَ فَالْمِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا اَنْ مَنَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَحْسَفَ بِنَاوَيُمَا نَهُ لَا يُفْلِحُ اللَّهُ فِرُونَ عَالِمَ الدَّآرُ الْآخِرَةُ ٥ بَغْمَلُهُ ﴾ اللَّذِبِنَ لَا يُرِيدُ وَنَا عُلُواً فِي الْأَنْفِ وَلَافَسَا داً وَأَلْهَا قِبَذُ الْمِنْقَايِنَ عَنَ حَلَى بِالْحَسَنَةِ فَالْهُ حَيْرُ مَّيْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَيِّعَةِ فَلَو يَجْزَى الَّذِينَ عَمِلْ السَيِّكَانِ إِلَّهُ كَالُوْ ايَهُ الْوَنَ الَّذِي قَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ 6 لَرَادُكُ إِلَّى مَعَادِ فَلْرَنِي آعُكُمْ مَنْ جَلَعَ بِالْهُ دُبِّ وَمَنْ صُوَفِي ضَلَا لِمُبِينِ وَمَاكَنْتُ تَرْجُوااَهُ يُلْقِيا إِيَّكُ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْهَةً مِنْ رَتِيدَ فَالَوْ تَأُوْنَقَ طَهِيرًا لِلْكَا فِرِينَ ﴿ وَكَايَصُهُ ثَلَا عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَادْ أَنْزِلَتْ

اللَّهِ وَمَا لَّعَنَّهُم مَا كَالَوْ المُعْتَرُونَ كِالَّةِ قَادُونَا كَانَ مِنْ فَوْم مُوسَيَّ فَنِيَّ عَلَيْهُمْ وَآتَبَنَاهُ مِنَ ٱلكُونِي مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوفُ بِالْمُصْبَةِ الْحِيالَةِ قَةِ ازْقَالَالَهُ قَوْمُ لَا تَقْحُ إِنَّالَلَهُ لَايْعِبْ الْفَرِينَ @ وَأُبْتَعِ فِيمَ الْآَيْكُ إِلَّهُ الدَّارَ الْآفِرَةَ وَلاَشْسَى نَصِيبَكَ مِنَا الْدُبْبَاوَ آحْسَنِي كَمَا أَحْسَنَى اللَّهُ الِيْكَ وَلَانَبُ فِالْفَسَادَ فِي الْاَنْيِ إِنَّالَّهُ لَا يَجِبُ مَهُ أَلْمُسِدِينَ ٥ قَالَ إِنَّمَا أُونِينُ لَا عَلَى عِلْمِ عِنْدِي أَوَلَوْ عِلْمُ إِنَّالَّكَهُ فَدْ أَصْلُكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ أَلْفُرُونِ مَنْ صُو آسَدُ مِنْهُ فَيْ وَالْنُرْجَهُ مَا وَلَابُسْعَالَ عَنْ ذُنُوبِهِ عِلَا أَيْحُ مُونَهَ فَخْجَ عَلَىٰ قُوْمِهِ فِي دِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُربِدُونَ أَلْيَقَةَ الدُّنْيَايِاً لَيْتُ لَنَامَثِلَ بِاللَّهِ عَيَقَارُونُ إِنَّهُ لَدُوْحَظِلَ عَظِيمٍ ۗ وَقَا لَ الَّذِينَ اوْتَوَا الْعِنْ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ أَنَى وَعُمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَّفِينُهَا إِلَّالصَّا بِرُونَهُ

فسفنابه

و والدين اسنو او عَمِلُ الصَّالِمَانِ لَنُدْخِلَنَّهُ وَفِي الصَّالِمِينَ وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يَتَعُولُ أَمُّنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللَّهِ مَعَلَ فْتَنَةً النَّاسِ كَعَذَابُ اللَّهِ وَلَثَيْ جَاءَ نَصْرُ بَيْنَ تَابِّ عَلَيْقُ لْنَ إِنَّاكُنَّا مَحَكُمُ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمْ مَافِي مُدوي الْعَالَمِينَ وَلِيَعْلَقَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَقَ الْمُنَا فِفِينَ ۗ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُو اللَّذِينَ آمَنُوا أَنْبِعْ فَاسْبِلَّهَا وُلْفُهُ أُخْطَابَاكُمْ وَمَاهُمْ بِعَامِالِينَ مِنْ خَطَابَاهُمُ مَيْ يَغُيْ إِنَّهُ كُلَّا ذِيوْنَ وَ لَيْعُ لَنَّ اتُّعْلَا وَ أَنْقَالًا مَحُ انْتُمَا لِحِيْدُ وَلَيْسَتُلُنَّ بَوْمَ القِبَامَةِ عَمَّاكَ فَا يَفْتَرُونَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَانُوما ۗ إِلَى قَوْمِهِ فَٱلبِتَ فِيهِ ﴿ الْفَ سَنَةِ الْإِنَّهُ سِينَ عَاماً فَأَخَذَ فَهُ الْكِفُ فَاهُ وَصُوْ ظَالِمُونَ فَأَجْبِنا وَأَصَابَ السَّفِينَةِ ﴿ إِلَّا عَاآيَةُ لَلْعَالَمِينَ وَإِيْرَاصِيبَمِ إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُو

إِينَةُ وَأَدْخُ إِلَيْ مَرْبَاءَ وَلَانَكُوٰنَ مِنَ الْمُشْرَايِنَ وَلَانَدُعْ حَ اللَّهِ الْحَالَاحَةِ لَا الَّهِ إِلَّا لَهُ إِلَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْلِمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل سوة المباكمة البه ترجمون سنورة المالة الفاتة المُّاحَسِبَ التَّاسَ أَنْ يُتَرَكِّوا أَنْ يَعُولُوا أَمَّنَا وَعَوْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِعِمْ فَلَيَعُلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ مَدَفًّا وَ لَيَعُلْمَ الْكَاذِبِينَ الْمُ جَسِبَ الَّذِينَ يَعِلَى السَّبِكَانِ ا نَهُ بَسَيْقُونَا سَاءَ مَا يَحُلُونَ عَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّا اَجَلَ الَّذِي لَا يَ وَهُو السَّمِيحِ ٱلْعَلِيمِ وَمَنْ جَاهَدَ فَا نَمَّا يُجَاهِدُ لِنَفْسِدِ إِنَّالَّهُ لَغَيْتُ عَنِ الْعَالَمِينَ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَ لَىٰ الصَّالِحَانِ لَنَكُمْ إِنَّا عَنْهُ ﴿ سَبَّ أَنَّهُ ۗ وَلَغُرِينُهُمْ احُسَنَ الَّذِي كَانُو يَهُالُونَ وَوَصَّيْنَا ٱلْمُسْلَةَ بِوَالدِّبْهِ ٩ حُسْنًا وَأَنْ جَامَعُدُ الْعَ لِنُشْرِكَ فِي مَالَيْسَ لَاعِ بِعِيدُمْ فَالْاتْطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعَكُمْ فَانْتِتَكُوْ مَاكَنْمُ نَعْهَالُهُ كُ

كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّانَ قَالُوا اعْتَالُوا الْحَرَّقَى فَاجَيْدُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي خَلِكَ لَا يَاتِ لِقَوْمٍ يَحُمْنُونَ ٥ وَقَالَ إِنَّهَا اتَّخَذْنُ مِّنُ دُونِ اللَّهِ أَوْنَانًا مَّوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِي لِلْجَعَةِ الدُنْيَانَةُ يَوْمُ الْقِبَامَةِ يَكُفُرُ بِمَ ثُمُكُمْ بِيَمْضٍ وَيُلْعَنُ بَعْضُكُوْ بَعْضًا وَمَا وَكِالْمُ التَّارُومَالُكُمْ مِنْ نَاصِرِتَ فَأَمْنَ لَهُ لُوْطُ وَقَالَ إِنِي شُهَاجِمٌ إِلِيَ رَبِي إِنَّهُ هُوَالْعَزِ يزُلْاَكِيْرُ وَوَصَّبْنَا لَذَا سِيَحَافَا وَيَعْفُوبُ وَجَعَلْنَا فِي زُرْتَبَنِيْ إِللَّهِ وَالْكِتَابُ وَٱتَّيَنَّالُ الْجُرَهِ فِي الدُّنْبَا وَإِنَّهُ فِي الْكَخْرَةِ لَمَنَ الصَّالِحِينَ وَلْهُ طَالَانْقَالَ لِقَوْمِهِ اللَّهُ لَنَّا نُونَ الْفَاحِشَةَ مِاسَبَقَكُمْ بَهِ مْنِ ٱحَدِيَّ وَإِلْهَا لَهُ مِنْ الْمُعْلَى الْمُؤْمَدُ لَتُكُونُونَ الرَّجَالَ 4 وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي لَا إِلَّهُ الْمُنكَرُ الْمُنكَرُ فَكَكَانَ جَوَابَ قَوْمِيهِ إِلَّااً فَ قَالُواْ أَيْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ

اللَّهُ وَاتَّقَوْمُ ذَالِكُ مِنْ الْكُولِينَ اللَّهِ الْمُلْعَ نَعْلُمُونُ عَا مَّا تَعْبُدُونَا وَيْ دُونِ اللَّهِ مَوْنَانا كَوْ تَعَالْمُ فَوْدَ إِفَكَا إِنَّا الَّذِينَ تَعْبُدُونَ \* سَ دُونِ اللَّهِ لَا يُمْلِكُنُ لَكُمْ رُزْقًا فَأَيْتَعُواعِنْدَ اللَّهِ الرُّنْفَا وَأَعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوالَهُ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ وَأَنْ ﴿ تُلْذِيدُ افْقَدْ كَذَبُ الْمُ مَنْ فَبَلِي وَمَلْعَلِ الرَّسُولِ الْأَالْبُ لَا عُكُمْ الْمُبِينُ الْوَكْرِيرُوْاكِيْفَ يُبْدِي اللَّهُ الْخَلْقَ تُوْ يُغْيِدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلِيَ اللَّهِ يَسْيِرَى قَالْ سِيرُوا فِي اللَّهِ ى فَأَنظرُوا لَيْنَ بَدَا أَلْخَلْقَ ثُوَ اللَّهُ يُنْشِيحُ النَّسُلَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّاللَّهُ عَلِمَ كُولِ سَنَّيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ يُونِهُ مَزَّتُنَّاكُ وَبَرْحَاءُ مَزْيُشَاعُ وَإِلَيْ مِتْقَلَّمُونَا وَمَا أَنْتَ مِعَ فِي في الأرض ولافي السَّمَاءِ ومَالكُوْمِنَ دُونِ اللَّهِ مَرْ وَلَيْ وَلَانَصِيرِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَابَعِهِ اوْلَيْكَ يتسلوا مَنْ زَحْتِي وَ أُولِيَكُو لَهُ مُوعَذَاكُ اَلِيكُمْ فَهَا

تَبَيَّنَ لَكُوْنُيْ مُسَاكِنِهِ مُ وَذَبِّنَ لَحَدُم الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَعَدَدُهُ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُو السُّنتُ مِعِرِينَ وَقَارُونَ وَيْر عَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدُجَاءَ عُوْرَهُ وَسَيَ بِالْبَيِّنَانِ أَفَاسَأُبَرُوا فِي الأَنْنِ وَمَكَانُواسَانِفِينَ فَكُالًا اخَذْنَا بِذَنْبُ فَيْهُ مِنْ أَدْسَلْنَاعَ لَيْهِ حَاصِباً وَمَنْهُ مُنَ أَخَذَتْهُ العَبْعَةُ وَمَنْهُ حَمَّىٰ خَسَفْنَا بِدِ ٱلْارْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَاوْمَكُواْنَ اللَّهُ لِيظُلِّهُ وَلَكُنْ كَانُوْ اَنْفُسَوْمُ يَظْلِمُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ا وُلِيَّا عَكَثُل الْعَنْكَبُونِ اتَّخَذَنَّ بَيْتِكُو آنَّ اوَمُعَنَ الْبِيُونِ لَبَيْتُ الْعَنَكْبُونِ لَوْكَا فَوْا يَعْلَمُونَ إِنَّالَّلَهُ يَعْلُمُ مَا نَدْ عُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ يَكُمْ وَعُو الْعَن يَرُ الْلَكِيمْ وَيَالْدَ الْلَمْنَا لْنَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْفِلْهُ الْآالْمَالِمُونَ خَلَقَ 

إن كَنْسَعِنَ الصَّادِ قِينَ وَالْرَبِّ الْمَصْرُفِ عَلَيَ الْفَوْمِ الْمُفْسِدِيَّ وَلَمَا جَاهَ نُ رُسُلُنَا أَبْرا آهِ يَهِ بِالْبِشْرِي قَالُوْ إِنَّا مُعْلِلُوا اَعْدِلِ عَذِهِ الْقُرْيَةِ إِنَّ اَصْلَهَا كَانُواْ ظَالِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَالُوطَالَ قَالُواْ عَنَىٰ اَعُكُرْ مِنَ فِيهَا لَنَجْتَبِنَّهُ وَاَهُ الْكَامْرَ اللَّامْرَ اللَّهُ كَانَتْ مِنَالْفَا بِرِينَ وَلَمَا أَنْ جَاءَتْ رُسُلْنَا لُوْ طَالْسَيْ بِي وَضَافَ بِعِهُ ذَرْعا وَتَالُوا لاَتَكَفْ وَلاَحَدْنَ الْمَا أَجَوْكَ وَ أَحْلَاءً إِلَّا أَمْ مَا تَلَعُ كَانَتْ مِنَا لَعَا بِينَ عَا إِنَّا مُنْ لِلْهُ مَ عَلَيَّ اَصْلِ هُذِهِ ٱلفَرْيَةِ رَجْزًا مِنَ السَّمَاعِ بَمَاكُ انَّوا ١٨ يَغْشُقُونَ وَلَقَدُ تَرَكُنَا مِنْهَا آيَةً بَيْنَةً لِقَقْ م ١ يَعْقِلُونَ وَ الْحَمَدُ بَنَ إَخَاصُهُ شُعَيْدً قَالَ يَاقَقُم اعبدُ والله وأرجواليَوْمَ الاَضِ وَلاَ تَعْنُوا فِيلَّا رْضِ مفسِدِينَ فَالْذَبُولُهُ فَاخَذَتُهُ ۗ الرَّجْفَةُ ٥٠٠ فَأَصْبِكُو فِي دَارِعِمْ جَالِمْينَ وَعَاداً وَتَمُودُ وَقَدْ

عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ فِي فَلِكَ لَحُمَّةً ۗ وَذِكْرِي لِقَوْمٍ يَوْمُنِوْنَ وَلَا فِي بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً بِعُنْكُرْما فِي السَّهُواَنِ وَالْأَرْفِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ الْوَلَيْكَ عُمُ الْنَا سِرُفُنَ وَبَسْتَعِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَا اَجَالُ مَتَّى لِحَاءُ ﴿ الْعَذَابُ وَلَيَكُرْنِينَهُ ﴿ بَغْتَةً وَعَدُ إِلِّيسَٰهُ ﴿ وَلَا لَيْنَا مُونَا يَسْنَعُ لُونَاءَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّاجِهَنَّمَ لَكَ بِطَنَّ إِلْمُا فِيَ بَوْمَ يَغُسُيَهُ ﴿ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِعْ وَمِنْ تَخْتِ لَنْ لِهِمْ وَيَقُولُ لَا فَا مَاكُنْتُمْ نَهُ أُونَ هَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُو إِنَّا رَفِي وَاسِعَةً فَإِيَّاكِي فَاعْبُدُونِ وَكُلَّ نَعْسِ فَآلِيَّقَةً الْمُونَيَّنْ ٱلْمِنْ الزُجْمَوْنَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَالِ الصَّا لِكَانَّ لَنْبَوِيَتَهُمْ مِنَالْكَتَّةِ عَلَى كَلَّهُ مِنْ تَعْيَهُمَا ٱلاَنْهَادُ خَالِدِينَ فِيهَا فِيهُ أَجْرُ الْعَالِمِينَا وَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِيهِ عِنَوَكُمُ إِنَّ وَكُلِّينَ مِنْ دَأَبَةٍ لَا تَعْمِلْ إنْلْ مَا أُوجِيَ إِيْلَةُ مِنَ الْكِتَاكِ وَأَقِيرِ الصَّالَوةُ إِنَّ الصَّافَةَ تَنْهِيَاعَزِالْغَيْنَاءِ وَأَلْمُنْكُرُ فِلَا لِأَلْلَهِ ٱلْبُرُو ۚ ٱلَّهُ يَعْلَمُ مَانَصْنَعُونَ ٥ وَلَاتَخِيَادِ لِمَا أَعْدَالِكَيَادِ إِلَّالَّتِيْعِيَ أَحْسَنُ أَلَّا الَّذِيَ ظُلُهُ وَمِنْهُ وَقَوْلُوا أَمَتَّا بِالَّذِي انْزِلَ اِيْنَكُوانْزِلَ اِلْنِكُمْ وَالْمَنْ وَالْمَكُمُ وَاحِدُونَحُنْ لَهُ مُسْلِمُونَ وَوَلَدَ لِكَ أَنْزُلْنَا إِيدُكَ الكِتَابَ فَالَّذِينَ إِنَّهُمْنَا ٩ عَنْمُ الْكِتَابَ وَمُنِوْنَ بِدُ وَمَنْ مَنْ مُنْ وَمَنْ بِمِ وَمَايَحُهُ ذُ بِآيَاتِنَا إِلَّالُكُافِرُونَ وَمَالُنْتَ تَتَالُوا مِنْ فَبْلِهِ مِنْ كِنَاكِمْ وَلَاتَخُطَّهُ إِنَّهُ مِنْ كُورِدًا كُرُنَّا إِلَا الْمُطْلُقَ بَلْعُوْ آيَاتُ بَيْنَانَ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ اوْنُوا الْعِلْمُ وَمَا يَحْدَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا لِظَّالِمُونَا ۗ وَقَالُواْ وَلَالْزِلَعَلَيْهِ آيَةُ مِنْ رَبِّهِ قَالَ إِنَّا الْآيَاقَاءِنُواللَّهِ وَإِنَّمَا اَنَا نَذِيرٌ مَّبِينُ ۗ اَوَ لَمْ يَكَفِهُمُ النَّا اَنْزَلْنَا عَالَيْكَ الْكِتَابَ يَتُلَيَ

مَتِيٰ فَتَرَافَ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَفَالَذَبَ الْحُقِّ لِمَا الْحَقِّ لِمَا الْحَقِ لَمَا الْحَقَ لَمَا الْحَقَ اللّهِ عَلَى اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

رِيْنَهُ اللَّهُ الرِّنْ فَهَا وَإِيَّاكُمْ وَعُو السَّمِيحُ الْعَلِيمِ وَوَلَيْنَ سَالَنْهَ وَمَنْ خَلَقَ السَّمُوانِ و ٱلْأَرْضَ وَسَعِمْ السَّمُسَ وَٱلْقَرَ لَيَعْوُلْنَ اللَّهُ فَآتِي يَوْفَكُونَكُوالَّهُ يَبُسُطُ الْزِيْفَ لِمَنْ يُسَكُونَ عِبَادِهِ وَيَغُدِرُلُهُ أِنَّ اللَّهَ بِمُلْسَقُعُ عَلِيمَ وَلَيْنُ سَعُلْنَهُ مِنَ مَنْ ثَرَّ لَمِنَ السَّمْ آءِمَّاءً فَأَحْبِياً بِهِ ٱلأَنْ مِنْ بَعْدِمَوْتِهَا لَلِمَعُولَ اللَّهُ فَالْحُهُ دُلَّهِ بَلْ ٱلنُّرُهُ وَ لِآيَمُ فِلْ فَي وَمَا هَذِهِ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا اللَّاهُو وَلَعِبُ قَانَ الدَّأَرَ الْآخِرَةَ لَحِيَ لَكَبُوآ فَا فَا لَا أَرَا الْآخِرَةَ لَحِيَ لَكَبُوآ فَا فَأَوْ يَعْلَمُونَ ۚ فَاذَا رَكِبُولِفِ الْفُلْاءِ دَعَوْ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُ فَلَمَّا بَخِيَّاهُمُ إِلَى البَرِّ إِذَا مُعُمْ يُشْرِكُونَ ۚ لِيكَفْرُوا مِٱلْبَيْنَاهُمُ وَلِينَمُنَتُعُوافَسَوْفَ يَعْلَمُونَا اَوَلُرُوا اَتَاجَعَلْنَاحَ مَا أَلَمِنا فَيَخَعَفُوالتَّاسُ مِنْ حَوْلِمِيْ أَفِياْلْمَاطِلِ وَيُهْنِوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكُفُرُونَ وَمَوْاظُّعُ

متنافتري

يُحْجُ لُكِيَّ مِنَافَيْتَ وَيُخِجُ الْمَيْتَ عِلَيْتَ عِلَيْتَ وَيُحْيِ الْأَرْفَ بَعْدَمَوْنِهِ أُولَدُلِاعَ خُرِهُونَا وَوَمْنِ آَيَاتِيدِ أَنْ خَلَقَالُ مِنْ تُرْابِ يَرْمُ إِذَا أَنْحُ بَشَرُ تَنْقَشِرُونَ وَمِيْ آيَاتِهِ أَنْ عَلَقَا لَكُوْمَيْنَ أَنْفُسِكُمْ أَزُو آجاً لِيُتَسُكُنُوا إِلَيْهَا فَجَعَلَبِينَكُمْ مَّوَةَ مَّ وَرَّهُمَّ أَنَّ فِي ذَلِكَ لَالْنَانِ لِفَقِم يَّنَفَلَمُ وَمَنَ آيَآنِدِخَلْفُ السَّمَوْآنِ وَٱلْأَرْضُ وَأَخْتِلَانِ ٱلْسِنَتِكُمْ وَٱلْوَا نِكُوْ النَّفِي ذَلِكَ لَالانِ لِلْعَالَمِينَ وَمُوالَالِيهِ مَنَا مَكُمْ يَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ ٱبنيغَاؤُكُمْ نَيْ فَضٰ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَانِ لَقَوْمٍ تَبْسَمَهُونَ ﴿ وَمِنْ آيَانِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرُفَ خَوْفاً وَطَهَا وَلَيْنَزِّ لِأَمِنَ السَّهَاءِ لَمَّا عَ فَيْحَي بِدِ ٱلأَرْ عَ بَعُدَمَوْ تِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ لِّفَوْمٍ بَعُقِلْ اَ وَفَيْ الْمَانِيَةِ أَهْ نَعْفُمُ السَّمَاءُ وَالْمَرْفِئُ بِأَمْنِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنْ أَلْ رَضِي إِذَا أَنْتُ ﴿ تَخُرْجُونَ ﴿ وَلَهُ مَرْفِي السَّمَ فَانَّا

فَيَنْظُرُوا لَيْنَ كَأَنَ عَآقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مِكَانُوا اسَّدَّ مِنْهُمُ قُوَّةٌ وَٱنَّارُوا ٱلإَرْضَ وَعَمَرُوْمَا ٱلَّذُو مِتَاعَمَوْهَا وَجَا ءَ نَهُ رُسُلُهُ إِلْلِيَنَاتِ فَكَامَانَ اللَّهُ لِيَظْلِهَ ﴿ وَلَكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُ إِيظُلُونَ • نُوْكَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ اسَاقُ السُّلَّةِ أَنْكُذُوا بِآيَآنِ اللَّهِ وَكَانُوا بِمَا بَسْتَهُ رِقُهُ ، اللَّهُ بَبَدَ وُالْخَافَ نَوْ يَعْيِدُهُ نُمْ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ﴿ وَبُومَ تَعْوَمُ السَّاعَةُ ﴾ وكَأَنُوْ الشَّرِّكَ إِنْ الْمُرْيَ وَيَوْمَ نَفَوُمُ السَّاعَةُ يَوْمَ عِيدٍ يَتَكُرَّفُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُو اوَعَهِ وَالصَّاكِيَّا ۖ فَهُمْ فِي رَفْضَ فِي يَخْتَرُونَ ﴿ وَآمَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بَآيَاتِنَا وَلِفَاءِ اللَّهَ فَيْ فَاوُلَئِكَ فِي لْفَذَا بِمُحْضُونَهُ فَسَيْحَانَ اللَّهِ حِينَ مُنْكُونَ وَحَيِنَ نَصْبِعُونَ \* وَلَهُ الْمَهُ دُفِي السَّمَاوَانِ وَالْمَرْضِ وَعَشِبًّا وَحَيِنَ تَظْهِرُونَ • 237

وعَوْا وَبَهِ ﴾ منهبينَ إِلَيْهُ الْمَ إِلَا أَنَا قَهُ مَا مَنْهُ كُمَّةً إِذَا فَرِينَ تَنْهُمْ بِرَبِيرٍ يُشْرِكُونَ عَلِيكُفْرُوا بِمَا أَنَيْنَا هُمُ فَتَمْتَعُوا فَسُوقَ تَعْلَمُونَ ١٥ أَنْزَلْنَا عَكَيْهِ مُ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكُالُمُ مِلَكُانُوا بِدِيشُرُكُونَهُ وَإِذَّا أَذَقْنَا النَّاسَ رَجْمَةٌ فَرْحُوابِعَا وَإِنْ نَصْبُهُ مِسْتِعَةً مِاقَدَّمَ الْدِ يه إِذَافَ يَقْنَطُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا اللَّهُ يَبُسُطُهُ الرِّدْقَ لِمَنْ يَشَاَّهُ وَيَقْدِرُ إِنَّا فِي ذَلِكَ كَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَّفُ مِنُونَ فَآتِ ذِيَ الْقُرْبِيَ حَقَّهُ وَٱلْمُسْلِينَ وَابْنَ الْمَا ذَلِكَ خَيْلُ لِلَّذِينَ يُرْيدُونَ وَجْمَه اللَّهُ وَالْحُلَّكَ اللَّهُ وَالْحُلَّكَ عُمْ المُفْلِحُونَ ﴿ وَمَا آتَيُنَمُ أُونَ يُرِبًّا لِيَرْبُوا فِي آمُوْ آلِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُواعُنِدَ اللَّهِ وَمَا الَّيْتُ فَي نَاكُونَ تُريدُونَ وَجُهُ اللَّهِ فَا فُلِيَّكَ عُمْ الْمُضْعِفُونَ وَاللَّهُ الَّهُ الَّذِي ١ خَلْقَكُوْ نَوْ دَذَقِكُمْ نَوْ يَهِينَكُوْ نَوْ يَحْدِيكُمْ فَوْ يَحْدِيكُمْ فَعَلَمِنْ

يعبدة وُعُو اَهُوَا عَكَلِيدٍ وَلَدُ الْمَثَالُ الْاعْلَى وَ السَّمَانَا وَالْاَنْفِي وَمُعُو الْمَزِيزُ الْمُلَّمِينَ صَرَبَ لَكُوْ مَنْكُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْفُسِكُوْ مَا لَكُوْ مِنْ مَا مُلَكُ أَيْنَ مَا مُلَكُ أَيْمًا نَكُوْ مِنْ شَرَكًاءَ فِيمَا رَذَقْنَاكُوْ فَانْتُوْ فِيدِسُوا أَوْتَكَا فُونَهُ إِلَّا يَعْتِكُوْ اَنْفُسَكُمْ لَذَلِكَ نُفَعِتْلُ الْإِلَانَ لِقَوْمِ يَعْقِلْنَ عَبْلِ انَّبَحَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَصُوا اَءُ عُوْ يِغَيْرِعِ لْمِ فَنَ يُهَدي مَنْ أَضَرَّ اللَّهُ وَمَا لَهُ مُنْ تَاجِيرِينَ فَأَقِمْ وَجُهَا وِاللَّذِينَ حَنيِفًا فَيْطُرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَ ۗ لَانَبُدِيلَ لِحَافَى اللَّهِ حَلِكَ الدِّبِينُ الْفَيْتُمْ وَآلِينَ ٱلْمُثَرَالِتَاسِ كَانَعِلُهُ مُنيِبِينَ إِلَيْهِ وَالتَّفْوُهُ وَ أَقِيهُ وَالصَّلَوْةُ وَلَاتَكُونُوا مِنَا أَنْشُرِكِينَ أَمِنَا لَدَبِينَ فَرَقَوْا دينَهُ وَكَانُوا شِبَعًا الْمَا مُوْدِيْ مِمَا لَدَبُهِ عُ فَرْحُونَ ﴿ وَإِذَا مَشَى الْتَاسَوْنَ إِنَّ الْمُعْتِرُ

نَصْرُ أَمْؤُمْنِينَ اللَّهُ الَّدِي بُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُنْبِرُسَعَا بَأَ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْنَ يَشَاءُ وَيَجْعَالُهُ كُسِخَافَتْرَيَ الْعَدُقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلُولِدُ فَارْزًا إَصَابَ بِيهِ مَنْ يَسْلَاءُ مُنْعِبًا وَوادَاهُ مُ سَنتَبْشِمُونَ فَوَانِكُانُ مِنْ فَيْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ وَانْظُرْ إِلِيّا كَارِ رَحْمَةِ اللّهِ كَيْنَا يُجِي الْارْضَى بَعْدَ مَوْنِيَا إِنَّا ذَلِكَ لَحِي الْمُونِيَا فَوَقُو عَلَيْهُ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَيْقُ أَرْسَالُنَا دِيمًا فَرَّاقُ الْمُفَقَّلَّ لَّظَالُوا مِنْ بَعْدِهِ يَكُفُرُونَ ۗ فَإِنَّكُ عَلَيْنَهُمْ وَالْمُوتَيَا وَلَانَتُهُمْ الصُّوالدُعَاءَ إِذَا وَلُّوامدُرِينَ ٥ وَمَآانَتَ بِعَادِي ١٠ العُمْ عَنْ ضَلَا لَيْهِ ﴿ إِنَّ نَشُمِحُ الْأَمَنُ يُؤْمِنُ بَآياً يَنَّا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ خَمْفِي نَوْ يَجْعَلَ مِنْ بَعْنِ ضَعْفِ قُونَةً الْخُرِجَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُونَة ضَعْفاً وَسَبْبَةً يَخْلُقُ مَالِيشًاءُ وَحُوالْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَبُوْمَ تَقُومُ السَّا

شُرِكًا فِكُوْ يَنَ يُعَمَّلُ مِنْ ذَلِكُوْ مِنْ عَيْدٍ الْمِينَ عَنْ الْمُوتَعَالِينَ عَمَّايُشْمَ كُونَ عَظَمَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّو ٱلْكِمْ بُمِّ الْسَبَ ٱيْدِي الْنَاسِي لِيُذِيِقَهُ مُ بَعْضَ لِلَّذِي عَ إِلَّا لَمَ لَهُمْ يَرْجُعُونَهُ قُلْسِيرُوا فِي أَلْاَرْضِ فَانْظُرُوا لَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَا ١٠٠ مَا قَبْلُ مَا أَكُنُو لِمُصْمَرِ مِنْ اللَّهِ وَجُهَدَ اللَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّه ٱلْقَبِيرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَا نِيْ يَوْمُ كُلُمْزَدُ لَهُ مِزَالِكِهِ يَوْمَيْدٍ يَّصَدَّعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَبْهِ كَفُنْ الْوَمَنْ عِمَرْ مَا كُلُ نَفْسِهُ ﴿ مَهُ دُونَ ﴾ لِيحَرْيَ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَ لَوْ الصَّا لِحَانِ مِنْ فَغُلِلَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِيِّبُ الْكَافِرِينَ ﴿ وَمُؤَالًا إِنَّهُ إِلَّا إِنَّهُ أَنْ يُرْسِكَ الرِيَّاحَ مُبَشِّرَ آنِ قَلِينُدِيقَكُمْ مِنْ رَجْيَدِ وَلِغَرِي الْفَالْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنَّ فَصْلِهِ وَلَعَكُمْ نَشْكُمْ وَنَا وَكَقَدُ ارْسَالْنَامِيْ قَبْلِاءَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِوْ فِيَاوُنُوْ بِالْبَيِّنَانِ فَأَنْتُهَنَّا مِنَالَّذِينَ اجْرَمُوا وَكَاذَحَقّا عَلَيْنَا

نضر

وَاوْلِيَكُوهُ أَلْمُفْلِحُونَا وَوَلِنَقَاسِ مَنْ يَشْتُرِي مَعُونَ إِلَا لِبْضِرْعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِعِيْمْ وَيَتَّخِذَ مَاصُرُواۗ ٱوْالْإِلَا لَهُ ﴿ عَذَابٌ مُّهِينُ وَوَاذَاتَتُكِي عَكَيْدٍ الْكَاتَيْنَا وَلِي مُسَكِّيرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّا فِي أَذْنَيْهِ وَقُرا ۖ فَتَبْشِرُهُ بِعَذَابٍ ٱلِيعِ اللَّهُ إِنَّا لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِي الْوَالصَّالِكَاتِ لَمُ مُرَبَّنَّا التَّعِيجِ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا وُعُوالْعَزِيزُ الْكَلِّيمُ ٥ خَلَقَ السَّهُوآةِ بِغَيْرِعَهَدٍ تَرَوْنَهَا وَٱلْفَيَ في الْكَدْفِ رَوْآسِيَ أَنْ تَمْيِدَبِحْ وَبَتْ فِبِهَ لَيْ كُلِّ دَآبَةٍ وَانْزُنْ مِنَ السَّهَاءِ لَآءً فَأَنْبُنَا فَبِهَا مِنْ كُلِّي رَوْجِ كَرِيم ﴿ هُذَا خَلْقُ اللَّهِ فَارَوْنِي مَاذَاخَلَقَ ۗ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَالظُّالِمُونَ فِي ضَكَادِ مُبَينٍ وَلَقَدْآتَيْنَالْفُهُمَّ أَنَالِكُمْ الْمَالْمُ الْسُكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَانَّمَا يَشُكُرُ لِنِفُسِيدٌ وَمَنْ كَفَرٌ فَإِنَّالَّهُ غَنِي حَمِيدًا

عَ أَيْفُسُمُ الْمُخْرِمُونَ مَالِبَنُواغَيْرُسَاعَةٍ لَذَلِكَ كَأَنُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ اوْتُواالْمِنْ وَ الْإِيمَانَ لَقَدْ لَمِينَا فَ فِيَ إِذَا لِلَّهِ إِلْمَ يُعِمُ الْمَعْتِ فَهَذَا يُومُ الْمَعْتِ وَلَيْنَكُمْ كَنْنُولَانَعْلَمُونَ وَفِيُومِيمِ لِالْيَنْفَ ٱلَّذِي ظَلَمُوا مَعْد رَتُهُ وْ لَاهُ إِيسَتَعْتَبُونَ وَ لَقَدْضَ بْنَالِلْنَاسِ فِي حَذَا الْفُرْآنِ مِنْ لَأِن مِنْ لِأَوْلَهُنْ جِيْفَتُهُ ﴿ بِآيَةٍ لِلْقُولَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ أَنْتُ إِلَّامُبُطِلُونَ ۖ كَذَٰلِكَ يَطْيَعُ الَّهِ لَهُ عَلَيْ فُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَالَّهُ عَقَّ وَلَا سور الما كَيْسَتَغِ مَنَّكُ الَّذِي لَا يُوقِفُنَ وَالْمِوْقِ برماله الخور التيم الَّمْ وَالْمُ الْبَانُ الْمِكْ الْمِكْ الْمِكْ الْمُ الْمُ لِلْحُنْسِنِينَ ﴿ الَّذِينَ يُقْيِمُونَ الصَّالَوةَ وَيُؤْتُونُ الزَّلَّقَ وَمَعُوْ بِالْمُ فَرَقِ عَنْ يُوقِنُونَ وَالْوِيِّكَ عَلَى مُعَدِيًّا مِنْ الْوَلْمِ

واَغْضُضْ مِنْ مَوْتِلَعُ إِنَّا اَنْكُرُ ٱلْاَصْوَاتِ لَصَوْنَ الْحِبِ ٱلْمُ تُرَوْ الْنَّالِلَهُ سَعَّرُ لَكُوْ تُعَالِي الشَّمَوانِ وَمَا فِي الْمَرْضِيُّ وَ اسْبَغَ عَلَيْكُمْ نَعِمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاهِلِنَةً وَبَهِاللَّهُ وَمِنَاللَّاسِ مَنْ يُجَادِلْ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَلَا فَعُدِّي وَلَا لِمَا يَا مُنبِي ولا وَإِذَا فِيلَ لَهُ إِنَّهِ عَوَامَا اللَّهُ قَالُوا بَرْنَتَمِعُ مَا وَجُدُ نَاعَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولُوكَانَ الشُّيطَانُ يَدْعُونُو الجُ عَذَابِ السَّعِيرَى وَمَنْ بِينَكُمْ وَجُهَهُ إِلَيْ اللَّهِ وَعُو مُحْسِنٌ فَقَدا سَهُ سَدَة بِالْعُرُونَةِ الْوَثْنَيِّ وَالْمِللَهِ عَلِيهَ اللافور ٥ ومَنَا كُفَرَ فَكُو يَحْزُنْكُ كُفْرُهُ إِلَيْنَامَ فِيعِهُمْ فَنْتَيِثُهُ مَ مِاعَمِلُوا إِنَّاللَّهُ عَلِيمٌ بِنْذَآنِ الصَّدُورِينِ إِنَّا قَلِيلًا ثُوَّ نَضْطَرُ هُ ﴿ إِنَّ عَذَابٍ غَلِيظٍ ٥ وَلَيْنُ سَا لْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَوْانِ وَالْارْضَ لَيَعُولُنَّ اللَّهُ قُلِلْمُهُ لِلَّهِ بَالْ اَكْثُرُ مُونَ لِاَيَعْلَمُونَ ﴿ لِلَّهِ مَافِي السَّمَوْآةِ وَالْاَرْضِ

وَاذْقَادَ لَقُلَ أَنْ لَا يُنِهِ وَهُو يَعِظُهُ أَيَا نُنَيَّ لَاسْتُرِكُ بِاللَّهُ انَّالْشِّرُكَ لَظُلْمُ عَظِيرًى وَوَصَيَّنُ الْاِنْسَادُ بِوَا لدَيْهِ حَمَلَتُهُ اللَّهُ وَهُناكَ عَلَى وَمُونِ وَفَصَالَهُ فِعَالَمْ فِي أَنْ إِنْ الْمَارِكِ وَلِوالدِيدَةُ إِلَيْ الْمَصِيرُ ۞ وَانْ جَاهَداكَ عَلِيًّا أَنْ تَشْرُكُ فِي مَا لَيْسَرَلَهُ بِدِعِلْمٌ فَالدَتْطِعْهُما ا وصَاحِبُهُما فِي الدُّنيَامَ عَرُوفًا وَأَتَّبِعُ سَبِيلَ مَزْانَاكِ إِنَّةً أَلِيَّا مَرْجُومُكُو ۚ فَانْتِيَنَّكُو ۚ مِكَانَتُمْ ۚ نَعْاَ وَنَا مَانَكُمْ إِنَّهَا إِنْ تَلْهِ مِنْ عَالَحَتَمَةٍ مَّنْ حَرْدٍ لِ فَتَكُنَّ فِي كَخْرَةٍ إِدْفِي السَّمُوآنِ أَوْفِي الْكَرْضِي يَأْنِ بِهَا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ لَطِبِفُ خَبِيرًا يَابُنُيُّ ٱقِوِالصَّلَوْمَ وَأَمْرُ بِإِلْمُعْرُوفِ وَأَنْهَ عَيِزًا لَمُنْكَرِّ وأصبرُعَلَى مَا اَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْمِ الْمُوْرِةُ وَلاَ تَضُعِ يُخَدُّ لِكَ التَّاسِ وَلَا تَمْنِي فِي ٱلأَرْضِي مَرَحاً إِنَّ اللَّهُ لأيغِبُ لُلَّ فَخُنَا لِغُوْرِةً وَآقْصِدْ فِي مَشْيِكَ

واغضض

وَمَا لَا يَهُ وَعُدَالَدُ عَنْ قَالَدِهُ وَلَا مَوْلُ دُعُوَ مَا يَعْنَ قَالِدِهِ عَبْثًا أَنَّ وَعُدَاللَهِ مَقَ فَلَا تَعْرَبُكُمْ الْمَيْوَةُ الدَّنْيَا وَلَا يَعْرَبُكُمْ اللّهِ الْعُرُودِ فَ إِنَّاللَهُ عَنْدَةٌ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُعْرِبُكُمْ الْعَبْثَ وَيَعْلَمُ لَمَا فِي الْمَرْحَامِ وَمَا تَدُرِي نَفْسُ مِّلَا اللّهَ عَلِيمَ الْعَبْثَ وَيَعْلَمُ لَمَا فِي الْمَرْحَامِ وَمَا تَدُرِي نَفْسُ مِّلَا اللّهُ عَلِيمَ تَكْسِبْ عَدَا كُومًا نَدُري نَفْسُ بْإِي آمْنِ مَوْفَةُ النَّالَةِ عَلِيمَ سَوَيَةُ السِّجِدِهِ مُ خَمِيرُ فَاللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيمً اللّهِ عَلِيمً اللّهَ عَلِيمً اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل

لَا اللّهِ اللهِ اللهِ

إِنَّاللَّهَ مُواَلْفَيْقَ ٱلْحَبِيدُ وَوَلَّانَّ مَافِي ٱلْالْرَضِ مِنْ تَنْجَرَةٍ إِلَّهِ الْأَرْضِ وَّالْبُحْ يُمُدُّهُ مِنْ بَعَدِهِ سَبْعَةُ أَبُحْ مِّانَفِدَنْ كَالِمَانَ اللَّهِ إِنَّاللَّهُ عَنْ مِنْ حَكِيرٌ كُو مَا خَلْفَكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كُنفُسِ وَآحِدَةٍ إِنَّ اللَّهُ سَمِيحٌ بَصْبِيرٌ الْمُ تَرَانَ اللَّهُ يُعِيجُ الَّهِ الْمُ في النَّهَارِ وَيُولِ النَّهَارَةِ النَّهَارَةِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ مَن وَ وَٱلْقَرَّ مُلَّ لَيْجَرِي إِلَيْ آجَالِ مُسَمِّيً وَآتَ اللَّهُ مِانَعُ أَنْ عَلَى خَيْرَ ذَلِكَ بِأَنَّالَلَهُ عُولَكُنَّ وَآنَّهَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّالَّهُ عُوا لَعِلِيُّ ٱللَّهِيرَ الْمُرْرَاتَةُ ٱلفَّالَكَ بَحْرِي فِي ٱلْبَعْرُ بِنِهُ عَنِي اللَّهِ لِيْرِيكُمْ مَنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَالَاتِهِ المُرْصَبَادِ شَكُورِ وَإِذَا غَسِيهُ مُوجُكُمُ الْظَلَلَ حَعُواللَّهُ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ فَالْمَا بَحَيْهُمْ إِلَى البَّرِي فَيْهُ مُعْتَصِدُ وَمَا يَجْهَدُ بَآيَاتِنَا الْأَمْلُ فَيَلَكِ خَتَّارِرِكَفُورِ يَا اَبَّهُ النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ وَاخْسَوْ

å.

لِقَاءَ يَوْمِكُمْ عَذَا إِنَّا سَيِنَا كُمْ و دُوقُوا عَذَابَ الْخَارِجِمَا لَنْهُ ۚ تَعَالُوٰهَ ۗ وَإِنَّهَا يُؤْمِنُ بِآيَا تِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذَكِّرُوا بِهَا مَرُوا سُجَّداً وسَبَعُوا بِحَدْ رَبِهِ مِ وَعَوْ لاَيسْتَلْبرُونَا تَتَجَايَى جُنُوبُهُ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفاً وَّطَهَعاً وَمَمَّا رَزَقُنَا فَي يُنْفِفُونَ ﴿ فَكُورُ فَلَوْ تَعْلُمُ نَفُسُ مَّا انْفِهِ كُلُّ مِنْ فُرَةٍ آعُيْنٍ جَزَا عَ أَمَا فَايَعُلُنَا أَفَنَ كَاذَهُ وَنُومِناً مَنَ كَانَ فَأَسِفًا لَايَسْتَوُهُ ﴿ الْمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِا وَالصَّالِحَانِ فَلَهُ حِنَّانُ أَلْمَا وَعِا نْزُلَّا بْمَكَانُوا يَهْ أُونُ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَكُولِهِ ﴿ التَّارْكُ لَمُ الرَّادُواأَنْ يَخْرِجُوا مِنْهَا اعْيدُوا فِيهَا وَفِيلَهُ ﴿ ذُوقُواعَذَابَ النَّارُ الَّذِي لَنْنَ أَيهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَلَنْذِيفَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْيُ دُوْنَا الْعَذَابِ الْأَلْبَقِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمْ مِنَّ ذَكِّرٌ بِآياً وَكَتِّهِ نُحَّ

الِيَالُارُفِي نُو يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ٱلْهَ سَنَةِ مِمَّانَعُدُّونَ وَذَلِهَ عَالِمُ الْعَبْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْرِ ١٠ الرَّيْمُ فَالَّذِي اَحْسَنَ لَا يَنْفِي خَالَقَهُ وَبَدَأَ خَلْفَ الْانْسَارَ نُ سَوَّا يَهُ وَنَغَ فِيهِ شُرُوحِيةٌ وَجَعَرَكُوْ السَّمْ عَوَالاً بْصَارَوَ الْكَفْيْدَةَ قَلِيلًا مَّانَشْكُرُونَ وَقَالُوا اِيَّذَا إِيَّا فِي الْأَرْضِ اَثِينًا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ فَي أَرْفُخُ بِلِقَاءَ رَبَعِهُ كَا فِوْنَا ۚ قَالَيْنَوَ فَيَكُمْ مَّالَكُ المَّوْتِ الَّذِي وُكِلِّكُمْ نُتُو الَّهِ رَيِّجُ تُرْجُعُونَ ﴿ وَلَوْتَرَيَ إِذِ الْلِيْحِ مُوْمَ ۖ نَاكِسُوا رُوْ سِهِ عِنْدَ رَبِيْ رَبِّنَا ٱبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَادْجِعْنَا نَعْلُ صَالِمً اللَّهِ اللَّهِ فَيْنُونَ وَوَلَوْ سُيُّنَا اللَّذِينَا كَالَّذِينَا كُاللَّهُ الْحُلَّا نَفْسٍ عُدَبُهَا وَلَكَنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنَّ لَأَمْلُوَ تَا جَهَلَّمُ مِنَالِمُنَّةِ وَالنَّاسِ الْجُمَعِينَ ﴿ فَذُو قُوا مِمَا نَسِينُمْ

يَّأَلَّتُهُا النَّتِيُ اتَّقِ اللَّهُ ولَانْطِع أَلْمَا فِرِينَ وَوَأَلْمُنَا فِقِينَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَالِيماً ﴿ وَأَتَّبِعُ مَا يُوْتِي الْمِلْكِ مَنْ رَتِكَ إِنَّ اللَّهَ كَأَنَ بَهَا نَعُهُ لَوْنَ خَبِيرًا ۗ وَ تَوْكُالُ عَلَى الَّهِ وَكَفِي إِللَّهِ وَكِيلًا وَمَا جَعَلَ اللَّهُ الرَّجُ لِ مَنْ قَلْبَعْنِ فِي جَوْفِهُ وَمَا جَعَلَ ازْوَا جَلُوا اللَّهُ فِي تَظَاهِرُونَ ق مِنْهُنَّ الْمُهَايِكُوْ وَمَاجِعَرَ إِدْعِبَاءُ لَوْ ابْنَاءُ لُوْ أَبْنَاءُ لُوْ ذَا لَا أَوْلَا بَافُوا مِكُ وَاللَّهُ يَعْنُولُ الْحَقَّ وَعَوْيَهْ مِهِ السَّبيلَ ا دُعُوهُ مُ لاَّبايُّهُ مُو اَقْسَطْ عِنْدَ اللَّهِ فَانْ لَوْ نَعْلَمُوا آبَاءَ عُمْ فَاحِنُوا نَكُمْ فِالدِّينِ وَمَوَالْبِكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنَاحٌ فِهُمَّ أَخْطَعٌ ثُمَّ بِهُ وَكَلَيْنَمَّا تَعَمَّدَتْ قَالُو بَكُرْ وَكَا ذَاللَّهُ غَفُوراً رَّجَيها ﴿ النَّبِيُّ أَفْكِم بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاذْفَاجِهُ أَمُّهَا نَهُ وَاوْلُوا ٱلأرْحَامِ بَعْضُهُ وَيُ إِبَعْضٍ فِي لِنَادِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

اعْرَضَعَنْهُ أِنَّا مِنَ الْمُحْرِمِينَ مُنْتَعِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوتِي ٱلكِتَابَ فَلَوْتَكُنَّ فِي مِنْ يَقِينُ لِقَا يَعِهِ وَجَعَلْنَا وْ صَلَّيًّا لَّهَ يَ اِسْزَائِلُ وَجَعَلْنَامِنْهُ ﴿ أَيُّمَةً يُّهُدُوذَ بِأَمْ نَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِتَاكِيْوِ قِنُونَ هَا أَنَّ رَبُّكُ مُو يَفْصِلُ بِينَّهُ يَوْمُ الْفِيَامَةِ فِيهَاكَانُواْ فِيكُ يُخْتَلِفُونَا ۗ أَوَلَوْبَهُدِ هُ إِنَّ أَوْا هَاكُنَّا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ٱلفَّرْدِي مَانْكُونَا فِي مَسَاكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ آفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿ أَوَلَوْ يَرُواْ اتَّانَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الأَرْضِ الْجُرْدِ فَعَيْرِجْ بِدِّ ذَرْعاً تَأْ الْ مَنْهُ أَنْهُ مَهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَهُ وَيَغُو لُوْنَهُ عَيَّا هَذَا الْفَيْخُ إِنَّ لُنُنْ إِنَّ كُنْنُ صَادِ قِينَ قَالَ يَوْمُ ٱلْفَتْح المَيْنَفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِمَا نُهُ وَ وَلَاحْمُ يُنْظُرُونَ فَأَعْمُ يَ اللَّهِ ﴿ الْمَعْمَالُهُ وَ الْتَظِرُ اللَّهُ مَنْ مَعْلُونَ عَلَّا

باايها

مَّيْهُم بِآاَهُ أَي نُثْرِ بَاللَّهُ خَامَ لَكُوْ فَارْجِعُواْ وَيَسْتَأْذِنا فَرِينَا مَنْهُ ﴿ النَّبِيُّ بَفُولُهُ إِنَّا يُوتَنَاعُورَةً وَمَاعِيَ بِعَوْرَةِ إِنْ يُرْيِدُونَ إِلَّا فِي آراً وَ وَدُخِالَ عَلَيْهِ ﴿ مُنْ اَقْطُرِهَا نَوْ سَيُعِلُوا الفِتْنَةَ لَانْوَهَا وَمَا إِنَّا بِهَا اللَّهِ سِيرًا وَ لَغَدُكَانُوا عَاصَدُوا اللَّهُ مُنْ قُبُلُ لَايُوَلِّونَ الْاذْبُارُ وَكَانَ عَهْدَالَّهِ مَسْ عُولًا قَالَ لَّنْ يَتَّفَعَكُو الْفِرَادِ إِنْ فَرَدْجَ أَيْنَ الْمَوْنِ آ وِالْقَتْلُو إِذَا لَا تُمْتَعُونَ إِلَّا قَالِبِلَّا قَالُ مِنْ ذَالَّذِي يَعْصِمُ لَمْ مِنَ الله إنَّارَادَبَكُونُسُوعَ اأَوْارَادَبِكُونُ مُهَدَّةُ وَلَابَعِدُفًّا لَهُ أُمِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ قَدْبَعُ لَمُ اللَّهُ الْمُعَقِقِينَ مِنْكُمْ وَالْفَاكِيلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَالْمُ الِّبْنَا وَلَا يَكُنُونَ الْبَاسُ إِلَّا قَالِيلًا ﴿ وَاشْتِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَآيَنْهُمْ بَنْظُرُونَ الِيَّلَةَ نَدُوْرَاعَيْنُهُمْ

مِنينَ وَالْمُهَاجِرِينَا إِلَّاتَفُعَالُوا إِنِّي اَوْلِيَا يُكُمُّ مُّوْوَفًّا كَأَنَّا ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَا بِمُسْطُورًا وَازْاَعَذُنَامِزَالَتَهِيتِنَ ميناقه ومنك ومن فح وابر آهيم وموي وسي ابْنِ مُرْبُحُ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِينَاقًا عَلِيظًا وَلِيَسُّكُلُ الصَّادِ فِينَ عَنْ سِدْ قِهِمْ وَاعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً الِمِكَ يَاآيَتُهُ الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذْجَاءَتُكُوْجُنُودُ فَأَرْسَالْنَاعَالِيْهِ رِيحًا وَجَنُوداً لَّمْ تَرَوْ هَا وَكَانَ اللَّهُ بَمَا تَعْمَا وَنَ بَصِيرًا ۗ اذْجَافُ كُرْثَيْ فَوْقِكُمْ وَمَنْ السَّفَلَ مَنْكُمْ وَاذْزَاغَتِ إِلَامُوا رُ وَبَلَغَيْنِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُّوكَا صْنَالِكَ الْشَلِيَ الْمُؤْمَنِوْنَ وَذُكْرِلُوا ذِلْزَالَاسَدِيدَا وَّادْنِيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قَالُوبِهُ مِرَضُ مَا وَ عَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا عُرُورًا وَقَاذُ فَالَدُ عَلَيْفَةٌ

صِدفِهِ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِفِينَ انْ سَلَعَ اوْيَتُوبَ عَلِيهُ إِنَّالَّلَهُ كَانَ غَفُوكَ رَّحِيماً ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ بِغَيْظِهِ ۚ لَمْ يَنَا لُوْا خَيْرًا ۗ وَكُفِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا القِتَا لَ وَكَمَا ذَاللَّهُ فَعِيَّا عَزَيزًا ۚ وَٱنْزَلَ الَّذِينَ ظَاعَرُو فُوْمَيْ أَعْلَالْكِنَادِ مِنْ صَبَاحِيهِ \* وَقَدَقا فِي قُلْوِيهِمْ \* الرُّخْبَ فَرِيعًا تَعْنَالُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيعًا قَاوُرَنَكُمْ ارضَهُم وَح بَارَعُم وَامُواطَهُم وَارْضا كُوْ تَطَقُهُما وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ يَأَا يَهُمَا النَّبِيِّ قَالُ لاَذُوَاجِكَ أَنَاكُنْ ثُنَّ تُرُدُنَا أَكِيَوَةَ الدُّنْيَا وَنَيِنَّهَا فَنَعَالَيْنَ أَمَّتِ عَكُنَ وَاسْرَحْكَنَ سَرَاحاً جَمِياً وَفَانُ كُنْنُنَّ تُرْدُنَ الَّكَ وَرَسُو لَهُ وَالدَّارَ الْآَيْزَةَ فَإِنَّالَّهُ اَعَدَّ لِلْمُحْسَنَانِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيماً يَآنِساءَ النِّيِّيِّ مَنْ يَكُنَّ بِفَاحِسْ فِي مُنْ يَنْ فَيْ الْعَلْمَ اللَّهِ مَنْ يَنْ فَيْ الْعَفْ

عَالَدِي يَغُنِّي عَلَيْهِ مِنَ أَلْمَوْنِ كَفَاذِ أَذَهَ سَالْخُونَ سَلَقُوا السِنَةِ حِدَادِ آشِحَةً عَلَى الْخَبْرَا وُلِيَكُ لَوْجُونِهُ فَأَحْبَطُ اللَّهُ اعْمَاهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَالَّهِ يَسِيراً يَحْسَبُونَ ٱلاَحْزَابَ لَوْيَذْ صَبُواْ وَإِنْ يَكَانَ الاَمْزَابُ يَوَّدُوا لَوْا نَهِا بَادُونَ فِي الْاَمْ إِنِّ يَشْعُلُهُ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْكَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَالُوا إِلَّاقَلِيكُوْ لَقَدْكَاذَكُوْ فِي رَسُولِ اللَّهِ السَّوَ فَيُعَسِّنَهُ إِنَّ كَانَ يَرْجُواللَّهُ وَالْيُومُ ٱلاَهْرَ وَذَكَّرَ اللَّهُ كَثِيرًا وَلَمَّا رَايَ المُؤْمِنِوْنَ الْإَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازاً دَعْكُمْ الآايماناًوتسليماً مَنَ أَلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُاصَدِقُوا مَاعَاهَدُواللَّهُ عَالَبِهُ فَيَنْهُ مَنْ فَضَي خَبَّهُ وَيُفْ مَّنَ يَّنْظُرُ وَمَابَدَ لَا تَبُدِيلًا اللَّهُ الطَّالِقِيلَ

بصدفق

( 5%.

مِ إِنَّ وَأَلْنَا شِعِبِينَ وَلْلَا شِعَانَ وَالْمُنْصَدِّفِنِينَ وَا المُنتَصَدِّ فَانِ وَ الصَّايَمُ بِنَ وَ الصَّايُمَانِ وَ الْحَافِظِينَ فُرُوْجَهُ وَلَكَ افظَانِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهُ كُنْجِرً ﴾ وَالدِّالْرَانِ آعَدَالَّلُهُ هُوجٌ مَّ غَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيماً وْمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَكَامَتُومِنَةِ إِذَا فَضَيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْ اَنْ بَلْوَ ذَهُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهُ وَمَزْيَعُصِ اللَّهُ ورَسُولُهُ فَقُدْظُ رُضَاكُم اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْأَنْقَوُلُ للَّذِيَ أَنْعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآنَهُ أَنْعَ لَيْهِ أَسْدُع عَلَيْكَ ذَوْجَكَ وَاتَّفِ اللَّهَ وَتَخْفَى فِي نَفْسِكَ مَاللَّهُ مُبديهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَيهُ فَلَّهَا فَضَيًّا زَبُدُ مَّنْهَا وَطَرَأَزُ وَتَجْنَاكُهَا لِكُبُ الَّهِ يَكُونَا عَلِيَالْمُونَ مِنِينَ حَرَجُ فِي اَذُو آجِ اَدْعِيَا يُهِدِ إِذَا قَضُوا مِنْهُنَّ وَطَرًّا وَكَانَ أَمْ اللَّهِ مَفْعُولًا قَ

لَمَا الْعَذَابُ سُعِفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْ اللَّهِ يَسِيرًا وَقَالُ يَقْنُتُ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْلَصَالِكًا نَوْنَهَا أَجْهَا مَّ تَبَيْنِ وَ اَعْتَدْنَا لَهَارِزْ فَآكَ مِمَّا ۗ يَانِسَآهُ ٱلبَيِّ لَسْ تُنَّ حَاجَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِن التَّقَيَّةُ فَالْوَقَعْضَعْنَ بِالْفَوْلِ فَيَطْمَحَ الَّذِي فِي قَالْبِهِ مَنْ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفاً وَقَوْنَ فِي نِيْوَتَالِنَّ وَلَا نَبَرَجُنْ نَبَرْجَ لِلْكَا عِلْيَةِ الْأُولِيُ وَأَقِلْنَ الصَّلَّوْةِ وَآنِينَ الرَّكُونَ ٥ وَاطِعْنَاالَّهُ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيدُ عِبَ عَنْكُوْ الرَّجْسَ آهُلَ الْيَنْ وَيُطَّهِي لَوْ تَطْهِيراً وَأُذَكِّرُهُ مَا يَنُكِي فِينُو يَكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْمُلَّةِ إِنَّالَّهُ كَأَنَّ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ إِنَّالُهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ ا والمُؤُمنِينَ والمُؤْمنِانِ وَالْفَانِتِينَ وَالْقَانِتَانِ وَالصَّادِ فِينَ وَالصَّادِ فَإِن وَالصَّابِرِينَ وَالصَّا

4.2 3/3 3 300

برات

كبيراً وَقَلَانُطِعِ الْمَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَحَعْ اَ زَبَهْمَ وَتُوكِالُّوعَلَيٰ اللَّهُ وَكُفِي بِاللَّهِ وَلِيلَّوْهِمَا آيَهُا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكُونُهُ أَمُؤُمُّنَاتِ نُحْ طَلَّقَهُ وَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْتُمَسُّوْفُنَّ فَالْكُوْعَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُونَهَا فَتِعُوهُنَّ وَسَرِحُوهُ يَ سَرَاحَكَ جَمِيلًا ﴿ يَأْ أَيُّهُ النَّبِيُّ إِنَّا الْمُ اللَّهُ الْدُواجَكِ اللَّهُ بِيهَ اتَّيْتُ الْجُورُعْنَ وَمَامَالُكُ فَيَهِينُكُ مِثَا أَفَا أَلُّهُ عَالَمِكُ وَبَيَاتِ عَمَّكَ وَبَنَانِ عَمَّاتِكَ وَبَنَانِ خَالِكَ وَبَنَانِ خَالَاتِكَ اللَّهُ يَهِ صَاجَرُنَ مَعَكَ وَأَمْرَاهُ مُوْمِنَدُ إِنَّ وَعَبَيْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادِ النَّبِيِّ أَنْ يَبَّسْتَنْكِمُهَا خَالِصَنَةُ لَكَ مَنْ دُونِ ٱلمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْعَلِمْنَامَا فَرَ ضَنَاعَكِبُهُ فِي إِذْوَاجِهِهُ وَمَامَالَكُنْ أَمَّا نَهُمْ لِكِيْانُ يَكُونُ عَلَيْكَ عَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَجِياً

مَكُاهَ عَلَيْ النِّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيهَا فَرْضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهُ فِي ٱلَّذِينَ خَالُوا مِنْ قَبْلُ فَكَانَ آمُ اللَّهِ قَدَراً مَّ قُدُوراً الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالًانِ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَالْخِشُونَ أَحَدًا لِلَّاللَّهُ وَكُفِي بِاللَّهِ حَسَيبًا مَا مَا فَيَ وَأَلِيا اَحَدِمَّنُ رِجَالِمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَانَمَ اللَّبِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُ إِسْتُعْظِ عَلِيها اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه آسُوااْذُكُرُواللَّهُ ذِكْراً كُنْبِراً وَسَبَعُوهُ بَالْمَا اللَّهُ ذِكْراً كُنْبِراً وَسَبِعُوهُ بَالْمَا اللَّهُ وَاصِيلًا هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَا يُكُنَّفُ لِيُخْرِجُكُمْ مِزَالْظُلْمَانِ إِلَيَّالِيَّوْدِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَبِياً نَجِبَّتُهُ إِذَهُ يَلْقُونَهُ سَلَامٌ وَإَعَدَّهَ لَكُمْ أَجْمَ ] كريما هَيْ النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُنْسِراً وَنَذِيراً وَدَاعِيماً إِلَى اللَّهِ بِاذْ نِهُ وَسَرَجاً مَّنيراً وَقَبَشِرُ المُؤْمِنِينَ بِأَةً لَهُ مُ مِنَّ اللَّهِ فَصْلاً

آيب

وَمَا فَالَا أَنْ الْعُوْانَ الْعُوْدُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَذُوا جَهُ سُيْ مَعُلُاهِ ٱبَدَّالَةَ ذَلِكُوْكَاهَ عِنْدَاللَّهِ عَلِيماً ١٥ إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا اَوْتَخْفُوهُ فَإِنَّالَّهُ مَانَ بَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَّاجُنُكُ عَلَيْهِنَّ فِي آبَايُهِنَّ وَلَا أَبْنَايِهِنَّ وَلَا أَبْنَايِهِنَّ وَلَا إِنْوَا نِهِنَّ وَلَا ٱبْنَاعَ اخْوَانِهِنَّ وَلَا ٱبْنَاءَ آخَوَانِهِنَّ وَلا سِلَيْهِنَّ وَكَامَالُكُ أَيْهَا نَهُنَّ وَاتَّقِينَالَّلَهُ أِنَّ اللَّهُ كَاهُ عَلَي كُالِّ شَيْعِ شَهِيداً ﴿ إِنَّالَّكُهُ وَمَلَّا إِنَّالَّكُهُ وَمَلَّا إِنَّالَكُهُ يُصَالُّونُ عَلَىٰ النَّبِيِّ لِمَا أَيُّهِا الَّذِينَا آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا أَانَّا الَّذِينَ يَؤْذُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْبَاوَ الْاَخْرَةِ وَاعَدَّ لَهُ مُعَذَابًا مُهِيناً وَالَّذِينَ يَوْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَانَ بِغَيْر مَااكَتُسَبُوا فَقَدِ احْتَى لُوا بَعْنَاناً قَا إِثْمَامَنِيناً مَا أَيَّهَا النِّبِيُّ قَالُ لِّهِ زُوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَكَمُ الْمُؤْمِنِينَ

الْحِيَّ مَنْ نَشَكُمْ لِمُنْهُنَّ وَتَوْقِي الدُّكِ مَنْ تَشَكُمُ وَمَنِ ابتَغَيْثَ مِنْ عَزَلْتَ فَالَاجَنَاحَ عَكَيْكُ فَإِلْدَادَةُ أَنْ تَقُرُّ أَعْيِنْهُنَّ وَلَايَحْ أَنَّ وَبَرْضَيْنَ مِالْنَبْنُهُنَّ لَهُنَّ وَاللَّهُ بِعَدْمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ الَّهُ عَلِيماً عَلِيماً لَايَعِيلُ لَكَ النِّسَاءِ مِنْ بَعْدُولَلا أَنْ نَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَذُواَج قَلَوْاْعِ بَيَكَ حُسُنُهُنَّ الْآمَامَالَكَ يُمَينُكُ وَكَا فَاللَّهُ عَلَى كُلِّ سَبَّعُ عِرَّ قِيبًا ﴿ يَأَا يَهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَاَنْدُخُالُوا يُبُونَ التَّبِيِّ الْآاَةُ يَؤُذُنَّ لَكُوْ الْإِطْعَامِي عَبُو َ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكُنَّ إِذَا دَعِيتُ فَأَدْ فَلَىٰ فَإِذَا طَعْمِتُ فَأَنْتَشِرُوا وَلَامْسُنَكُنْسِينَ لِحَدبيث إِنَّا ذَلِكُمْ كَانَ بِعُرْدِي النَّبِيِّ فَيَسَغُينِ مِنْكُوْ وَاللَّهُ مُ لَاسَسْ خَيْنِي مِنَ لُكَقُّ وَا ذَاسَا لُهُ وَهُنَّا مَنَّاعاً فَشُعَلُم مُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ ذَكِرُ ٱطْهَرُ لِقُالُو بِكُرْ وَالْفِيقِ

Se.

بَبَا اللهِ وَصُعْفَتِي مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُ وَلَعْنَا لَكِيرًا يَآتِهُا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْوُنُوا كَا لَّذِينَ آذَوُا مُعْتَى فَتَرَلُهُ اللَّهُ مِمَّافَالُوا وَكَانَ عِنْدَاللَّهِ وَجِيهِا هِ إِلَّهُ الَّذِينَ أَمْنُوا اتَّقُوا لَّهُ وَقُولُوا قُولًا سَدِيداً ﴿ يَضْ لِخِ لَكُمْ اَعْمَالُكُوْ وَبَغْفُمْ لِكُوْ دُنُوبُكُوْ وَمَنْ يَطِعِ اللَّهُ وَرَسُو لَهُ فَقَدْ فَأَذَ فَوْزَا عَظِيما اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّا عَلَيْ السَّمَلُوآنِ وَٱلْاَرْضِيُّ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ ٱنْجَعْلُنُهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلُهُ ۗ الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَالُومًا جَهُولًا لَيْعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَانِ٩ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاذِ وَيَتَوْبَ اللَّهُ عَلِمَ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْكُ أَنْ عَلْمَ عَلَيْكُ أَنْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْكُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْكُ أَلْكُ أَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْكُ أَنْ عَلِي عَلَيْكُ أَنْ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَنْ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْكُ أَنْ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْكُ أَنْ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْكُ أَلْكُولِكُ عَلَيْكُوالْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيلًا عَ والمنومنات وكانالله عفورا رحيمة سورة سما المنية الله المحمن المناج ومسون ابرا لَلْمُ دُلِلَّهِ الَّذِي لَدُما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَضِي

يْدْ نِينَ عَلَيْهِيَّ مِنْ جَلَا بِيبِهِنَّ ذُلِكَ أَدْ بِي آنَ يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤْذَيِّنُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيماً قَ لَيْنُ لَمْ يَنْنَدُّوا الْمُنَا فِعَوْنَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُولِهِ مُرَضَى قُالْمُرْجِعُونَ فِي الْمَدينَةِ لْنَعْ يَتَلَوُ بِهِبْ نُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مُّلْعُونِينَ آيُمَا تُنْقِفُوا الْخِدُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ۞ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبُلُ وَلَنْ تَجَدَلِسْتَةِ اللَّهِ نَبْدِيدًا ﴿ يَسْتُكُمْ لَكُ التَّاسَ عَنِ السَّاعَةُ قُال المَّاعُهُ عَاعِنْدَ اللَّهِ وَمَا يَدُ رَبِّكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تُكُونُ قَرِيبًا أَلَا اللَّهُ لَعَنَ الصَّافِينَ وَاعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا وَلَيَّا وَلَيَّا مَا لَا يَعَدُونَا وَلَيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَوْمَ نُقَالَبُ وَجُومُهُ فِي التَّارِيَقُولُهُ بِٱلْمِنْتَنَا الْمَعْنَا اللَّهُ وَالْمَعْنَا الرَّسُولَا وَقَالُوا رَّبُّنَا إِتَّاالَمُعْنَاسَادَ تَنَا قُلْبَرًا فَاضَالُّونَا السَّبِيلَ

لَّذِبًا آمْ بِيْ حِتَّ فَكُلِّ الَّذِينَ لَا يَوْمِنُونَ بِالْاَحْزَةِ فِي الْعَذَابِ وَالْغَلَا ٳٱڹۜڡۑۣڎؚٵؘڡؘؘۮ۫ؠڒٙۊ۫ٵڸؘۣؠٙٵؠؽۜؽؙٲؽڎۑڡۣ۫؞ۅؠٙڶڂۜڵڣؘۿ۫ؠۜؽؘ المَّمَاءَ وَالْارَفِيُّانُ نَسْمَاءُ نَخْسِنُ بِمِهِ ٱلْأَفِي اَوْنَسْقِطْ عَلَيْهِمْ لِسَعَامِّنَ السَّمَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَايَةً كُلْلِعَبْدِ مُنيِبِ وَلَقَدُ أَنَيْنَا دَاوُدَمِتَافَظُلُّ يَأْجِبَالُ أَقِيب مَعَدُوالطِّيرُوالتَّالَدُ الْحَدِيدَ الْمَالِعَانِينَ وَّقَدِرْ فِي السِّرْدِ و آعَمَالُوا صَالِكًا أَيْ بِمَا تَعْلُونَ بَصِيرً وَلِسُلَهُا أَنَ الرِّيحَ غُدُوْ صَاشِهُمْ وَرَوَحُهَا شَهُرُ وَالسَّانَا لَهُ عَيْنَ الْفُطِرُ وَمِنَ أَلِكِيَّ مَنْ يَهُلُ بِينَ يَدَيْدِ بِالْإِن رَبِّدٌ وَمَنْ يَزِغْ سُوْهُمْ عَنْ اَمْ نَا نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَيَعْالُونَا لَهُمَايِشَاء مُنْ صَارِيبَ وَتَهَاشِلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُو رِرِّ اسِيَاتُ اعْمَالُ اللهُ وَوُدَ سَكُراً وَقَلِيلُمِيْ عِبَادِ عِيَالَشَّكُونِ وَفَهُمَا قَضَيْنُا عَلَيْدِ أَلْمُونَا مَادَلَّهُمْ

وَلَهُ الْحَدْثِينَ الْمِرْزَةِ وَعُوالْكِيمُ الْخَبِيرُ كَيَعُكُمْ مَا يَلِحُ فِ الْأَرْفِ وَمَا يَخُرُجُ لَمِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِزَ السَّمَاءَ وَمَا يَعْنِ ا فِيهَا وَهُوَالِجَيامُ ٱلْعَفُورُ ۗ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْ يْنِنَاالسَّاعَلَّةُ قَالَ بِلَي وَرَبِي لَتَا ثِينَا لَهُ عَالِمِ الْعَيْثِ لاَيَعُزْبُ عَنْهُ مِيُّقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَا وَآتِ وَكَلِفِ إِلاَّ ضِ فَ لَا أَصْغُرُ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَلْبُرُ إِلَّا فِي لِنَا إِنَّهِ إِلَّهِ فِي لِنَا إِنَّهِ اللَّهِ لِيَجُرْيَ الَّذِينَ آسَوُ وَعَالَ الصَّالِحَاتُ او لَيُلاَءَ هُمْ مَعْفِرَة وَرُدُق كُن إِلَى اللَّهِ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آياتِنَا مُعَاجِرِيَا اوْلَيْلَةِ مَلَهُ مَعَذَابُ مِنْ رُجِزِ البيرِ وَيَرَيُ الَّذِينَ اوْتُوالْعِدْ الَّذِي انْزِلَ الْمِدْ وَمُزَّلِّيكُ مُوَ الْحَقُّ وَيَعُدي إلي صراط العَزيز الْحَيد وقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَوْنَدُ لَكُوْعَلَمْ يَخِيرُ لِيَنْتِيْكُمْ إِذَامْنَ قُتُحُ مُرْ مُرْزُقُ إِنَّكُمْ لَغِي خَلْقٍ جَديدٍ اَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ

50

مَتَّارِشَكُورِ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَكَبُهُ ﴿ إِبْلِيلُ طَنَّهُ فَا تَبَعُولُ إِلَّا فَيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ ﴿ مَيْ الْسَلَطَانِ اللَّالِنَعْلَمَ مَنْ يَؤْمِنْ بِالْاَضْ مِنْ هَنْ هُوَى منْهَا فِي شَيْرَةً وَرَبُكُ عَلَى كُلِّسَيْ مَعْبِظُ 6 قَالِ الْحُوا الَّذِينَ زَعَمْتُ مَنْ وُونِ اللَّهِ لَا يَمُ اللَّهُ فَيْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّهُوَا يَوْ لَا يُوْ الْاَرْضِ وَمَالَهُمْ فِيهِمَا مُنْ يُرْلِئِقِمَا لَهُ مِنْهُ \* مَيْ ظَهِيرِ وَ لَا تَنْفَحِ السَّفَاعَةُ عِنْدَعُ اللَّالِمَنَّ أَذِنَا لَهُ حَيَّقًا إِذَا فُرِيَّعَ عَنْ قُلْوْيِهِمْ قَالْوَامَا ذَاقَالَ رَبُكُمْ فَالْوَالْكَقَ أُومَهُو الْعَلِيُّ اللَّبِيرُ وَفَلْ مَّنْ بَرْدُ قَلْمُ مِنْ السَّمَوْآنِ وَٱلْاَدْضِي قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْاتَيَاكُوْ لَعَلَىٰ عُدِي اَوْفِي سَلَا لِيَهْ بِينِ عَفْلُ لَا نَشْتُالُونَ عَمَّ آجُرَهُنَا وَلانسْتُلْعَمَّ انَعْمَافُهُ وَ قُلْكِهُ فِي يَنْنَا رَبُّنَا لَهُ يَفْتَعُ بَيْنَنَا بِالْحَقَّا وَالْمَقَّا وَالْحَقَّا وَالْمَقَّا

عَلَىٰ مُوْتِهِ إِلَّادَ أَبَّةَ أُلِاَئِنِي ثَأْكُ لِي سَاتَهُ فَلَّاحَنَّ تَبَيُّنَّتِ أَلِمَ أَنْكُوكَ الْوَايَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبُ مَالِّينُوافِي الْمِنْوَافِي الْمِنْوَافِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿ لَغَنْدُ كَانَا لِسَبَاءٍ فِي مَسْلَنِهِ ﴿ آيَةُ جَنَّنَا فِعَنْ يَمْيِنِ وَ شِمَالِ فَ مُلْمَا مِنْ دِنْفِ رَبِّح أُوا شَكْرُوا لَهُ بَالْدَة طَيِّبَدُ وَتُرَبِّ غَفُونَ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَامُ عَلَيْهِمْ سَيْلُ الْعِرَمِ وَبَدَّلْنَا هُ يَجَنَّنَيْهِمْ مِنْنَابِيْ <uَ<tbody>ذَوَا يَّيُ الْمُإِخَمْطٍ قَ اَنْبِرِ وَسَنْمُ إِنْ سَنِديهِ قَالِمِلِ فَللَّهُ جَزَيْنَا عَلَى بَمَا كَفَرُوا وَمَعَلَ بَخُاذِي إِلَّا الكَفُورِ 6 جَمَلْنَابِينُهُمْ وَبَيْنَ ٱلفَرْيَ الَّتِي بَادَلُنَا فِيهَا قُرْيًا لَمَا هِمَةً وَقَدَّرُنَا فِيهَا السَّيْرُسُيرِ وَافِيهَا لِيَا لِيَ وَأَيَّاما المنينَ وَفَقَالُوا رَبُّنَا بَاعِد بَيْنَ إِسْفَا رِنَاوَظُلُوْ النَّفْسَهُمْ فِيَعَالْنَا عَمْ اَحَادِيثُ مُ وَمَنَّ قُنَاهُ إِنَّ الْمُرْمَةِ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَإِلَّاتِ لِلْمُلِّقِ

1.7

صتباير

وَعُمْلُكُهُ أَنَدُاداً وَأَسَرِّو النَّدَاسَة لِمَا دَاوُ العَدَابُ وَجَعَالْنَا الْاَغَلْلَالَةِ اعْنَافِ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعَالِكُونُو نَ اللهَاكَانُواْيَعُ أَنْ وَمَاارُسُالُنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّاقَالَ مُنْزَفُو صَّا إِنَّا بِمَا أُرْسِيالُنُمْ بِيدٌ كَافِرُونَ وَقَا لْوَايَخُنْ ٱلْنُزُ آمَوا لِإَوْ أَوْ لَاداً وَمَا يَخُنْ بِمُعَذَّبِينَ وَقَل إِذَ رَبِّتِهِ يَبْسُطُ الرَّذْقَ لِيَ يُشَاء وَيَغُدِدُ وَلَكَّنَّ ٱلْأَنَّ التَّاسِ لَابِعُ أَمُونِ ﴿ وَمَا أَسُوالُكُمْ وَلَا اللَّهِ الَّذِي نَفْرٌ بَالْمُ عِنْدَنَاذِ لَغُي اللَّهَ أَمَنَ وَعَمِ لَصَالِحًا فَا وُلِيَلَا فَوْ جَنَّاءُ الضَّعْفِ بِمَاعَمِ الْوا وَحُوْدٍ فِي ٱلْفُرْفَانِ آمِنُونَ ۗ وَالَّذِينَ يُسْمَوْنَ فِي آيَا يَنَامُ عَاجَرِينَ اوْلَيْكَ فِي الْعَدَّا مُخْضَرُونَ وَ فَالْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ بَشَاعْمِ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقَتْمُ مِنْ عَيْجٍ فَهُو ﴿ إِلَّا مِنْ عَبِّهِ فَهُو ﴿ إِ وعُوخَيْرُ الرَّادَ فِينَ وَيَوْمَ بَعْسُرُهُ مَهِيماً فَيْ يَقْولُ

الفَتَّاحُ العَلِيمَ قَلَ ارْوَيِ الَّذِينَ الْمُقَنَّمُ يِدْ شُركًاءَ كُلُّو بَالْعُواللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ وَمَا أَدْسَالْنَاكِ إِلَّا كَافَّةُ لِلنَّاسِ بَسْبِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ النَّاسِ لَهِ يَعْلَمُونَ ﴾ وَيَعْوِلُنَ مَنَى حَذَا الْوَعْدُ إِنَّ لَنْتُمْ مَا رِقِينَا قَالِكُمْ سِعَادْ يَوْمِ لَاتَسْتَكُغْرُونَ عَنْدْ سَاعَةً وَلَا سَّنَقُدِمُونَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نَوُ مِنَ بِهَذَالْةُ آَةِ وَكَلِيا لَّذِي يَنْ يَدَيْدُ وَكُوْتَرَي إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَا عِنْدَرَيْهِ \* يَرْجِنْ بَعْضُهُ الْيَ بَعْضِ الْفَوْلَا يَعْوُلُ الَّذِينَ اسْنَضْعِمُوا لِلَّذِينَ اسْتَكَّبْرُوا لَوْلَا اَنْتُحْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْنُضْعِفُوا أَخُنْ مُسدَدُنْ كُوْعَنَ الْهُدَى بَعْدَ إِذْجَاءَ لُو بَأَكُنْنَيْ يُجُرِمِينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَسْتُصْعِفُو اللَّذِينَ أَلَيْ بَلْ مَكُولُ اللَّيْدِ و النَّهَارِ الْذِيَّا مُنْ وَنَنَّا أَنْ تَكُفَّمُ إِلَّهِ

ونجماله

كُوْبِينَ يَدَيُّعَذَابِ شَدِيدٍ عَثْلَمَاسَالُتُكُوبِ أَجْنَ أَجْرَفُهُو لَكُوْإِنْ أَجْرِيَا لِآعَكِ اللَّهِ وَعُوعَلَى كُلِّنَّيْءٍ شَهِيكُ قُال إِنَّ رَقِي يَقْذِنُ إِلْحَقَّ عَالَّهُ مُ الْعُيُوبِ عَالْحَاءَ الْحَقَّ وَمَا بِبُدِي أُلْبَاطِلُ وَمَا يَعْيِدُ قَالُ إِنْ خَلَلْتُ فَإِنَّا اَصِلْعَلَىٰ فَسَى وَاوَاهُ مَنْدُيْثُ فَمَا يُوجِي الْيَ رَبِّي اتُهُ سَمِيعٌ فَرَيد وَ وَلَوْ تَرَكِي الْدُفَرُ عُوا فَلَا فَوْهَ ٥ وَالْحِذُوا مِنْ مَكُانِ قَرْبِيدٍ \* وَقَالُوا الْمَتَّا بِيهُ وَإِنَّا لَهُمْ التَّنَاوُسُ مُنْ مُكَانِ أَبِعَيدٍ ﴿ قَاقُدُكُمْ وَابِدُ مُزَّفًّا وَيَقُذِ فِي الْفَيْدِ فِي الْفَيْدِ فَي الْفَيْدِ فَي الْفَيْدِ فَي الْفِيدِ فَ الْفِيدِ فَ الْفِيد وَيَنْ مَا يَشْنَهُونَ ﴾ لَمَا فَعِلَ بِآشْيَاءِهِ عِمْنَ قَالُ اللَّهُ كَا فُوافِي نَسَالِيَّ مُنْ يَسِيًّا سورة الملالسيم الكه الوراقيع لكان تمي واردي اَلْهُذُ لِلَّهِ فَاطِيرِ السَّهَا فَآتِ وَٱلْكُرْمَيِ جَاعِلِ

الْمَانَ يَكُونَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالَوْ الْمَعْدُونَةُ فَالْوَاسِعُلَافًا أَنْتَ وَلِيْنَامِنْ دُونِهِمْ بَلْكَ اوْ الْعَبْدُوْنَ إِلْحَيَّالُكُوْ هُ رُبِعِ " مَوْ مَنُونَا اللَّهِ مَ لَا يَمُلكُ بَعْضُكُم لِبَعْضِ الْعَصْلَةُ لِبَعْضِ وَلَاضَرَّا وَنَعْوُ لَ الَّذِينَ ظُلُّوا دُوقُواعَذَابَ التَّارِ آلْتِي النَّهُ بِهَا تُلَدِّ بُونَا وَ إِذَا انْتَلَى عَلَيْهِ ﴿ آيَاتُنَا بَيْنَا يَا الْمُ الْوَامَا لَهُ وَالْآلِرَجُ لِي مِدْ أَنْ يَصَدَّلُمْ عَيَّا كَانَ يَعْبُدُ الْبَاوُكُوْوَقَالُوْامَاهُذَ اللَّافُكُ مُنْفَتَرِيُّ قَقَالَ الَّذِينَ 6 لَقُوالْكُنَّ لِمَا جَاءَهُ وَإِنْ هَذَا إِلَّاسِيحُ مِبِينَ وَمَا المَيْنَا عَلَى مَنْ لَنْفِ بَدُرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَالُنَا الْمُعُو قَبُلَكَ مِنْ تَدِيرٍ وَكَذَّبَ آلَذِينَ مِنْ قَبْلِوْ ﴿ وَمَا بَا عَنُوا ۗ مُعشَّارَهَا أَنَيْنَا عُوْ فَٱلْذَبُوارُسُلِي فَلَيْفِي كَأَنْلِي قُلْ إِنَّمَا اَعِفُلُكُ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُ لِلَّهِ مَنْ يَعَوْرُ إِدْ فَا الْخُ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُونَيْ جِنَّا إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِينَ



وُءُ عَمَلَهُ فَرَاتُهُ حَسَّناً فَإِنَّ اللَّهُ يَضِ لَ نَيْنَكُ وَيَهُدُمُا مَنْ تَشَادُ فَالْ تَذْهَبُ يَغُسُلُ عَلَيْهِ وَمَسَمَ الْإِلَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَلَيْ عَمَايَصِنَعُونَا وَ اللَّهُ الَّذِي أَرْسَالُ الرَّيَاحِيْنَ سَعَا بَا فَسُقْنَاهُ الْلِيلَادِ مَّيْنِ فَأَحْبَيْنَا بِدِ الْأَرْفَا بَعْدَمَوْنِهَا كَذَلِكَ النَّسُورَ مَنْكَانَ يُرِيدُ الْعِنَّةَ فَاللَّهِ أَلْعَمْ أَخْمِهِ عَالِيْهِ يَصْعَدُ الْكَالِمُ الطَّيَّابُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ مِكْرُونَ السَّيِّئَانِ طَهُ عَذَابُ شَدِيدً وَمَكُرُوا اوْلَيْكَ هُوَيَبُورُي واللَّهُ خَلَقَكُمْ مُنْ تَرَابِ ثُمُّ مِنْ تُطْفَةٍ نُوَّجَعَلَكُمْ ٤ أَذُواَجِكُومَا عَلَى الْمِزَانَعُي وَلَا تَضَوُ إِلَّا مِلْمِهُ وَمَا يعتر من فع ولا ينفض في في والأفكتاب إِذَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ وَمَا يَسْتُوي الْمَعْ آنِ هذَاعَذْبُ فُرْاَنُ سَائِعُ شَرَابُهُ وَهَذَامِكُ اجَاجَ

ٱلْكَرْيُكَاةِ رُسُلُوا أَهِي أَجْرِحَةٍ مَّنَّنِّي وَثُلُونَ وَرُبَّعَ بَزِيدُ فِي لُكُنُ فَي مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهُ عَلِى كُلِّ شَيَّ عُرْقَدِيرٌ ۗ مَّأَيْفُتُحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَالَ فَهُسِدَ لَهَا وَمَآبَ فَلَو مُرْسِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِيَّ وَعُوالْعَزِيزُ الْمَكِينَ إِلَّا يَهُا التَّاسُ فَكُرُوانِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَعَلُونُ غَالَفَ غَيْرُ اللَّهِ يَرِذُ فَكُمْ مِنَ السَّهَاءِ وَٱلأَرْضَ لَا الَّهُ اللَّهُوْفَايَّا تَوْفَالُونَ ﴿ وَأُنْيَادُّ نُولَ فَقَدُلُدَّبَ لِلَّهِ مَّنِ قَبْلَكُ وَالْمِالِلَّهِ مِرْجَعُ الْمُوْرُ عِلَا يَتُهَا التَّاسَ إِنَّ وَعُدَالَّهِ مَتَ اللَّهِ مَتَ اللَّهُ مَا لَكُمَ اللَّهُ الدُّنْمَا وَلَا يَعْزَكُمْ بِاللَّهِ الْعَ وُرْ وَ إِنَّاللَّهُ بِطَانَ لَكُمْ عَدُقٌ فَاتَّخَذُ وَهُ عَدُوًا اللَّهُ الدُّعُواحِزْبَهُ لِيكُونُوا ﴿ أَمْ عَالِهِ السَّعِيرِ الَّذِينَ كُفَرُو الْمُدُ عَذَاكِ شُدِيدً وَ الَّذِينَ آلَهُ فَا فَكُلِّ الصَّالِانَ لَهُ إِنَّ عَنْهُ وَ أَجْ كَبِيرٌ الْهَنَّ ذُبِّرَكَهُ

è

299

و المجدال المراد المراجع المحالية الما الما الما الما

اضَلَوٰةٌ وَمَنْ تَرَكِي فَإِنَّهَ البَّرَيِّكِ النَّفْسِيةُ وَإِلَىٰ اللَّهِ ﴿ إِلَّا اللَّهِ الْحِيْدِ وَمَا يَسْنَويِ ٱلْأَمْنِي وَٱلْبَصِيْرُولَا الظُّلْمَا نُولَا الْقُلْمَا نُولَا النُّولُ وَكَالْقِلْوَكَالْ لُوْدُقُ وَمَايَسْتُوعِ الْمُعْبَاءُ وَكَالْاً مْوَانْ إِنَّ اللَّهُ يَسْمِحُ مَزْ بِسَنَّكُوْ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِحٍ مَّزْفِي الْعَبُورِ إِنْ اَنْتُ إِلَّانَةِ بِرُ إِنَّا اَرْسَالُنَاكِ بِالْحَقِّ إِبْرَا وَنَذِيراً وَانْ مِنْ أَيْدَ إِلاَّ خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِنْ بِلَّا إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَدْكَذَبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ ﴿ جَاكَةَ تُوحُ رُسُلُهُ إِللَّيْنَانِ وَبِالزُّبْرُوبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ فُوْ الْحَدُنُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَكُيفًا كَاهَ نَكْبِرِ ۗ ٱلْوَثْرَ ٱنَّالَّهُ ٱنَّزَلَ مِزَالِتُهَا يَعِ مَاءً فَأَخْرَ جْنَابِهُ أَمْرَانِي مَخْنَلِفِا ۖ الْوَانْهُ أَفَا عَرَابِيلِسُودُ وَمِنَ التَّاسِ وَالدَّوَاتِ وَالْمَنْفَامِ مُخْبَلُونُ الْوَانَا لَهُ لَذَلَّكَ إِنَّهَا يَعْنَى اللَّهُ مِزْعِبَ إِنَّ الْعُلْمَاءُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزُ غَفُورُ ا إِنَّا الَّذِينَ يَنْالُونَ كِنَابَ اللَّهِ وَاقَامُوا الصَّلَّى } وَانْفَفُو

وَمْ اللَّهِ اللَّ وَيَرِيَ الْفُلْاءَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِيَبْتَعُوا مِنْ فَضْ لِهِ وَلَعَكَّامُ تَشَكُرُونَ عَيوْ إِلاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا اللَّيْلِ وَيَخْرَ النَّهُ سَوَالْفَهْرَ مُلْ أَيْجُرُ فِي لِأَمَالَ مُسَقِّيلًا ذَلِكُوْ اللَّهُ رَبُّكُمْ أَدُا الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَا مِنْ دُونِهِ مَا يُمْالُونَ مِنْ قَطْمِيرِ إِنْ تَدْعُوعُ لَا يَسْمَعُوا دُعَا عَلَمْ وَلَوْسَمِعُوا مِا أَسْتَعَابُوا لَكُمْ وَبَوْمَ الْفِيمَةِ ﴾ يَكُفْرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنتيكُ وَخِلْ اللَّهُ النَّا التَّاسُ أَنْتُمْ الْفُفَرَاءَ إِلِيَّالِكَهِ وَالَّالْهُ هُوَالْفَيْ الْخَيْدُ إِنْ يَشَكُّ يُذُعُنِّكُمْ وَبَّكُنَّ بِخَلْقِ جَدِيدٍ وَوَمَّا ذَلِاءَ عَلَى اللَّهِ بِعَ نِينِ وَ لَا تَرْدُوا ذِرَةٌ وَذِرَا خُرُي وَإِنْ تَنْعُ إِ مُنْقَلَة ﴿ إِلَيْ مِلِهَ لَا يَعْمَلُ مِنْهُ شَعُ وَلَوْكُا اَهُ ذَاقُرْ كَا إِنْمَا اللَّذِينَ بَخْسُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْسِوَاقَالْوا

غَرِي كُلِّ لَعُورِي وَعَلْ بِعَسْطَرِ فِنَ فِيهَ أُرْتَنَا إِخْرِهُ فَا عُمَّاْ صَالِكًا عَبَرُ الَّذِي كُنَّا نَهُلُ أَوَلَمْ نُعَيِّرُهُ مَّا لِيَتَّذَكُرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُوَجَاءَكُو النَّذِيرَى فَذُوفُوا فَكَالُطَّا لِمِينَ مُؤْفِيهِ إِنَّاللَّهُ عَالِمْ عَيْمِ السَّمَا وَالْكُرْضِ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَانِ مَهُ الصُّدُورِ ٥ مُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَلَ يَقَ فِي الْأَرْضُ فَنَ كَفَرَفَعَكَيْدُ الْفُرْهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَ فِينَاكُونُ عَيْنَةً رَبْعِهُ إِلَّا مَقُنَّا وَلَا يَزِيدُ الْكَ افِينَّ كُفُوْ إِلَّا مَسَالًا قُلْ اَرَأَيْتُ مِنْ كُمَّا عَلَمْ الَّذِينَ نَدْعُونَا مِنْ حُوفِاللَّهِ أَبُونِي مَاذَاخَلَعُوامِزَ الْأَضِيامُ هَمْ مُثِرُكُ فِي السَّمُوانِ امَّ ٱنَبَنْكُ هُ كِنَا لِمَا فَهُ عَلَى بَيِّنَةٍ مُّنْهُ لَكُ إِنَّا يَعِدُ الظَّا لِمُونَ بَعْضُهُ إِجْفُكُ إِلَّا حَرُورًا إِنَّاللَّهُ بَمْسِلْعِ السَّمُوَّاتِ وَٱلاَرْضَ لَهُ تَرَوْلِكُ وَلَئِيْ ذَالَتَا إِهُ ٱبْرُ مِنْ أَحَدِ مَنْ بَعْدِةِ إِنَّهُ كَانَ حَلِم عَنْفُورًا وَاللَّهُ

عِمَّارَزَقْنَا فَيْ الْمُ عَلَوْنِيَةً الْمُرْجُونَا يَجِّارَةً لَنْ نَبُورَ لِيُوقِيهَ ﴿ الْجُورِعُ ۚ وَبَرِيدَهُ ۚ مِنْ فَصَالِمُ اللَّهُ عَمْوَ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَالَّذِي أَوْمَيْنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهَابِ عُولَكُونَ الْمُمَدِّقًا لِمَّا يَنْ يَدَيْدُ إِنَّ اللَّهُ بِعِبَادِهِ كَنِيرٌ بِصَيْرٌ فَ إَوْرَثْنَا ٱللِّتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَ مِنْ عِبَدْدِيَا فَهَنَّهُ عَلَالْمُ : عَلَا وَمَنْهُمْ مَنْفَضِدُ وَمَنْهُمْ سَانِقُ الْخَيْرَانِ بِاذْنِاللَّهِ دَلِاعَهُواَلْفَضُلُ اللَّهِينَ حَتَّانَا عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا ﴿ يُعَلُّونُ فِيهَامِزْ اَسَاوِرَمِزْ زَعَيِهِ وَلَوْ لُوْءً وَلَبُّهُمْ فِيهَا حَرِيرُ ۗ وَقَالُوا لُكُمْ لَا لِلَّهِ الَّذِي الْذَهِ الْدَي الْمُصَدِعَةَ لْحَزَّةً إِنَّ رَبُّنَا لَغَغُورٌ سُكُورُ الَّذِي آَحَالَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَعُلِولاً مِسَنَا فَيَهَا نَصَبُ وَلَا مِسْنَا فِيهَالْغُونِ وَٱلَّذِينَاكُفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّهُ لِآيَفُنِي عَلَيْهِ \* فَيَمُونُوا وَلَا يُخَفُّنُ عَنْهُ مَ مَرْعَذَا بِهَالَذَلِكَ

وَاللَّهِ الْحَدْدِيمُ الْحَدِيمُ يس ف وألفرُ أَذِلْكَيْبِ وَاتَّكُو لَمَنَّ أَكُمْ سَالِينَ عَلَي صراط مستقيم تنزيل العزيز الرجيم ولينذي قَعْماً مَّا أُنْزِرَ آبَا فُوْعُم فَهُمْ عَافِلُونَ وَلَقَدُحَقَّ القَوْلُ عَلَىٰ ٱلْنُرُعِيْهِ فَهُ ﴿ لَا فُنْ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَا فِهِمْ ٱغْلَالَافَهِيَ إِذَالْلاَزْفَانِ فَهُمْ مَ<sup>ا</sup>ثُفَعَهُ ۚ وَجَعَاٰلَنا مَنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ مِسَدًا وَتَمِنْ خَلْفِهِ سَدًا فَأَغَنَّبُنَّا صُمْ فَهُمْ لِأَيْشِرُونَ وسَواءُ عَلَيْهُم ءَ أَنْذَنَّهُمْ آمْ لَمْ تَنْذُرُهُمُ لَا يَوْسَنِي فَقَ إِنَّهَا تَنْذُ ذُمَنِ النَّبِعَ مُ الَّذِكْرَ وَخَيِثِيَ الرَّمْنَ بِالْغَيْدِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَ أَجْرِكُرِيجِ ۗ وَإِنَّا كُنْ نَكْنِي أَلْمُونِيَا وَنَكُنْبُ مَا فَدَّمُوا وَأَنَا رَعْثُ وَكُلُّ شَيِّعُ إَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُبينِ وَأَضْرِبْ هَٰ مُثَالًا اَصْعَابُ الْقَرْيَةِ اذْجَآءَهَا

وَاقْسَهُوا بِاللَّهِ جَهْدَا يُمَانِهِمْ لِبَيْ جَاءَعُ نَذِيرُ لَيَاوُنَا أَهُدِي مِنْ الْحَجِي الْمُمْ فَهَا الْمُحْ فَلَمْ الْمُحْدَةِ مُنْ الْمُحْدَةِ مُنْ الْمُحْدَةِ مُن الْمُحْدَة الله الله المستكبارا في الكرض فَمَكْرُ السَّتِي وَكَا يَجِينَ الْمَكْرُ السَّيِّيُّ اللَّهِ إِلَّا إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الاَوَ لِينَ فَكُنْ شَدِ لِسُنَتِ اللَّهِ تَدْدِيلٌ فَ وَكُنْ يَدَ لِسُنَتِ اللَّهِ تَعُوياً ﴿ اللَّهِ اللّلَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَيَنْظُرُوا كَيْفُكَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا اَسْدَ مِنْهُ وَقُولَةً وَمَاكُا مَاللَّهُ لِيعِدَ وَمُ مُنْفِي فِي السَّهَوَآتِ وَلَافِي الْكَنْفِ اللَّهُ الْكَنْفِ اللَّهُ السَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ وَلَوْيُوْ الْحِنْ اللَّهُ ٱلتَّاسَ مَاكَسَبُوا مَا تَرَافِعَلَيْ طَهْرِ مَا مِنْ حَابَةِ قَالَكِنْ الْمُحَرِّمُ عُلْمَ الْجَالِ الْمُسَمِّي فَاذَاجَاءَ اجَلَوْءُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعبَادِهِ سوة بسوافنان بصيراى و تهانون آية

فبيجالله

258

74

£"

Se.

سُمَهُونِ فَي قِيلَ الدِخُلِلْجَنَّةَ قَالَ يَالَيْتَ قَوْيَ يَعْلُونَا مَاغَفَرَ لِي رَبِي وَجَعَلَنِي مِنْ الْكُرْمِينَ وَمَا اَنْزَلْنَاعَلَي قَوْمِيةُ مِنْ بْعَدِيةٌ مِنْ جُنْدٍ مِّزَ السَّمْآءِ وَمَالْنَا مُنْزِلِينَ ﴾ أَنْ كَانَتُ الْآصِيعَةُ وَاحِدَةً فَإِذَا هُو خَامِدُونَ يَاحَسَمَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأَنَّتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّكَانُوا بِدْ يَسْتَهْزِؤُنُ ۗ الْمُ يَرَوُ الْمُ الْمُكْنَاقَبْلُهُمْ مَّزَالْقُونَ ٱنَّهُ ۚ إِلَيْفِ لَا يَرْجِعُونَ ٥ وَإِنْ كُلِّ لِمَا جَمِيحُ لَدَيْناً مَهُ يُخْضُونَ ٥ وَآيَةً هُمُ إلارَمْ الْكَيْتَةُ أَحْبِينَاهَا وَأَخْرَجْنَامِنْهَاحَبَّا فَهَيْنُهُ يَأْكُ الْيَهُ وَجَعَلْنَا فيهَاجَنَّانِ مِنْ خَيلٍ وَإَعْنَادٍ وَغَجَّرْنَا فيهَامِنَ ٱلْعَيْنُ يُكِنُّا لُوا مِنْ ثَمْرَةً وَمَاعَكُنُهُ آيُديهِ مُ آفَلُو يَسْكُرُونُ وَسَنْعَانَ أَلَّذِي خَلَقَ الْإِذْ وَاجَحُلَّهَا مِيَّا سَيْنَ أَلاَ رُفْ فَعِينَ أَنْفُسِوْ وَمِيَّا لاَيَعْلُوْنَ وَمِ

الْمُرْسَلُونَ قَاذُ أَرْسَلْنَا الْبَهْمَ أَنْنَيْنِ فَالْذَبُومُمَا فَعَزَّذُنَا بِنَالِهِ فَعَالَوا إِنَّا الْبُكُمْ مُنْ سَاوُنَ عَقَالُوا لِلْأَنْةُ أَلِا بَشَرُ مِثْلُنَاوَمَا أَنْزَلَ الرَّحْنُ ثِرْشَيْعِ إِنَّا أَنْتُمْ إِلَّا لَكُوْبُونَ وَقَالُوا رَبُّنَا يَعْلُمْ إِنَّا إِلَيْكُوْ مَهُ الْأَا وَمَاعَلَيْنَ الْأَالْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا نَطَيَّرُ نَا بِكُمْ لَيْنَ لَّمْ رَتَنْتُهُوا لَنَزْجُهُ تُنْكُمْ وَلَيْمَسَنَّكُمْ مِّتَّاعَذَابُ الْيَهِ قَالُوا طَايِرُ كُوْمَ عَكُوْ أَيْنِ ذُكِرٌ ثَمْ بَدُانُمْ قَوْمٌ مُسْرُونً وَجَاءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدَيِنَةِ رَجُلُيَّ عَيْقَالَ بَا قَوْمِ اتَبِعُوا المُرْسَالِينَ وَاتَبِعُوا مَنْ لَايَسْتَكُمُ أَجْرًا فَعُمْ مُهْنَدُونَ وَمَالِي لَا اعْبُدُ الَّذِي فَطَرَي وَ البَّهِ تَرْمُ جَعُونَ ﴾ عَ الْتَخِذُ مِنْ حَفِي نِهِ الْطِيةَ انْ يُرِدُنِ النَّيْنَ بِضْمُ لِانْغَنِي عَنِي شَفَاعَتُهُ مِشْبِعًا وَلَايَنْقُذُونَ إِيَّ الَّذِ اللَّهِ مَلْ لِمُبِينِ وَإِيَّا آمَنُكُ بِرَيِّكُمْ فَا

سمعون

يَعُولُنَ مَتِيَ هَذَ الْوَعُدُا أَي لَنْتُ مُلَوقِينَ عَهَا يَنْظُونَا الاحتية واحدة تأخذ هم وعد بعضه فالما سُتَطِيعُونَ تَوْسِيَةً قُلْا لِيَاكَمُ لِهِ مُ يَرْجِمُونَهُ وَيُفِخَ فِ الصُّورِ فَإِذَاهُمْ مِّنَ ٱلاَجِدَاثِ إِلَيْ رَبُّهُ مِ يَنْسِلُونَ قَالُوٰ اِلَوْ اِلْمَالِمَنْ أَبْعَثُنَا لِمِنْ مُقَعِنًا طَعَذَاماً وَعَدَالِحَمُّانُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ قَانَ ا كَانَتْ إِلَّاصِيْعَةً وَاحِدَةً فَإِذَاهُمْ جَمِيحُ لَّدِينًا مُخَضَرُونَهُ فَالْيَوْمُ لَانْظُلَمْ نَفْسُ نَيْنًا وَلَاتَجُزُونًا اللَّهَ كَانُتُمْ تَعْمَلُونَ آيَا قَاتَعُكَابَ أَلِمَتَ وَأَلْيُومَ فِي شُهُلِفَا كِهُونَ هُ وَآذُواجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَي الاَرْآ بِلِي مُتَافِّنَ أَهُمْ فِيهَافًا لِهَذَ وَهَا مُالِدَةً وَلَهُ مُ مَّالِدً عُونَ سَلَومُ قَوْلًا مَنْ تَرْتِ رَحْدِي قَالْمُنَا دُوا الْيُوْمَ اللَّهُ الْمُجْمِونَ قَالَمُ أَعْهَدُ اللَّهُ يَا بَغِيااً ﴿ اللَّهُ مَا الْمُجْمِونَ قَالَمُ أَعْهَدُ اللَّهُ يَا بَغِيااً ﴿ اللَّهُ مِنْ قَالَمُ الْمُحْمِونَ قَالُمُ الْمُعْمِدُ اللَّهُ مِنْ قَالُمُ اللَّهُ مِنْ قَالَمُ اللَّهُ مِنْ قَالُمُ اللَّهُ مِنْ قَالُمُ اللَّهُ مِنْ قَالُمُ اللَّهُ مِنْ قَالُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ قَالُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ قَالُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ الْمُعُلِّلْمُ لِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

وَآيَةُ كُفُّ وَاللَّهِ لَنُسَلِّخُ مِنْ فَالنَّهَارَ فَاذَاعُم مَّ ظُلُونَا والشَّهُ رُجُّ إِلِي السُّتَقَرِّطَادَ إِلَّهَ تَقُدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَالِيمِ وَالْقَمِرَ قَدَّرُنَاهُ لَمَنَادُ لَحَتَى عَادَ لَوَ الْمُرْجُونُ الْقَيْ لاً لللهُ مُرْيَنْهُ فِي لَمَا أَنْ نُدُرِكُ الْفَهَرَ وَكَاللَّهُ مُرَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهَارِ وَكُلَّ فِي فَالْهِ عَنْ يَسْبِحُونَ وَ آيَةٌ لَكُمْ آنَا حَمَالُنَا ذُرِّيَّتُهُ ﴿ فِي الْفُالِدِ الْمُشْكِينِ ۗ وَخَلَفْنَا لَمُ أَوْمُ مُثْلِكُمْ مَا يَرُكُونَ ٥ وَانْ نَشَكُ نَغُرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُ وَلَا وَ إِنْ فَدُوْهَ وَالْآرَحْمَةُ مِنَّا وَمَنَّاعاً الْمَحِينِ وَوَانَا فيلَاهُ ﴿ اتَّقُواماً بَيْنَ آيد بَالْ وَمَاخَلُفُكُمْ لَمُلَّكُمْ تَرْ حَوْنَهُ وَمَا تَأْنِيهِ مِنْ آيَةٍ مَّنِ آيَآنِ زَيْعِ مُ الْكَافَا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا فِيلَ لَمَا مُ أَنْفِقُوا مِتَّا رَذَ قَصُواللَّهُ قَالَ الَّذِينَ لَفَرُوا للَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا مَنْ لَوْيَسُكَ عُ اللَّهُ أَطْعَهُ لَمُ أَنْ إِلَّا فِي ضَاكُ لِي مُبِينِ

ويقولون

E.

أَدْ بِنَا نَعْامً الْفَوْمُ لَمَا مَالِكُونَ وَدَلَّنَّاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمَنْهَا يَأْتُ الْوَنَى وَلَمْ مُنِهَامَنَا فِعُ وَسَلَّا رِبُ اَفَارُ يَشْكُرُونَ @و اَتَّخَذُوامِنْ دُونِ اللَّهِ اَلْحَامَ اللَّهِ اللَّاللّهِ اللَّالِيلَّةِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّه ينصرون الأيستطيعون نصرَعو وعود كمرجند مُخْضَرُونَ وَفَلَا يَحْزُنْكَ قُولُمْ أَنَّا نَعْلَمْ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أَوَلَمْ بَرَا لانْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ تُنْطِفَيْ فَاذَاهُو خَصِيرٌ مَّبِينَ ﴿ وَضَرَبَ لَنَامَنَا لَا قَنَسِيَخَلُقُهُ قَالَ مَزْيَجْهِ الْمِظَامَ وَهِيَ رَمِينَ وَالْكِيمِ اللَّهِ عَالَكُيمِهُ اللَّذِي ٱنْشَاكَعَااقَالَمَ يَرُّ وَهُوَ بِكُالِّخَالِةِ عَلِيمٌ اللَّهِ الدِي جَعَلَكُمْ مِزَالُشِّيحِ ٱلاَخْضَرِنَا را كَفَاذَا أَنْتُمْ مِثْلُهُ نَوْقِدُونَا 6َا وَ لَيْسُرَ الذِي خَلَقَ السَّمَلَوَ آنِ وَ الْأَرْضَ بِقَادِ رِعَلَيْ اَذْ يَخُافَ مِثْلَهُ مَ لِلَيْ وَعُوالْكَالَّوْفَ الْعَلِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمْ الذَّا أَرَادَ شَيْعًا أَهُ أَيْقُولَ لَذَكُنْ فَيَكُونُهُ فَسُبُحًا

اَنْ لاَنَعَبْدُوا الشَّبْطَانُ اللَّهُ لَكُمْ عَدُدٌّ مَّبِينَ وَ اَنَاعِبْدُو في معذاصراتًا مستقيع و لقدام أميال جبالا كَنْبِرَأُهَا فَكُوْ تُكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿ هَٰ يَعْ جُهَ مَّنَّ إِلَّتِي لَنْمُ تُوعَدُونَ الْمِ الْمُوعَ الْبَوْمَ مَاكُنْمَ تَكُفُرُونَ ﴿ الْبَوْمَ تَعْتِهُ عَلَى الْفُوا هِمِهُ وَتُلَكَّمُنَّا الديمِهُ وَتَشْهَدُ أرْجُلُهُمْ مِنْكَانُوا يَلْسِبُونَ وَلَوْنَشَاءُ لَطَهَمْنَا عَلَىٰ اَعْبُنِهِ مِ اَسْتَبَعْوُ الصِرَاطَ فَأَنِي يَبْصِرُونَا وَلُونَشَّاء لَمْسَعْنَا فَمُ عَلَى كَانَتُهِمْ فَااسْتَطَّا عُوامْضِبَتُ وَلَا يَرَجُعُونَ ﴿ وَمَنْ نُعَيِّنُ الْتَكْسُهُ فِي الْنَافَةُ اَفَالَهُ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَاعَلَّمْنَاهُ السَّيْمُ وَمَا يَنْبُغِي لَهُ أَنْ هُوَ اللَّاذِكُرُ وَقُرْانَ مُبِينٌ ﴿ لِينَذِيرَ مَنْ كَانَ حَيْثًا وَيَحِقُّ الْقُولُ لِلْكَالَّامُ عَيْمًا لَكُلَّا فِيْنَ ۚ أَوَلَمْ يَرَوْا إِنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِ النَّهُ

ايدينا

وَلُونَ ۚ قُالُنَ عُمُ وَٱنْعُ دَاخِرُونَ أَعُ فَإِنَّا هِيَ ذَجْرَةٌ وَالْحِدَةُ فَازَأْنَيْ ظُرُونَى وَقَالُوا يَاوَيْلَنَا هَذَايَوْمُ الدِّي وَهُذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي لَنْمُ إِنِي تُلَذِّبُونَا الْحَسْرُو الَّذِينَ ظَلَّوا وَأَذُواجَهُمْ وَمَكَانُوا يَعْبُدُونَ فَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَعْدُو مُ إِلَيْ سِرَاطِ الْحِيرِي وَقِفُوهُمُ إِنَّهُ مُ مَسْفُولُ فَا مَالَكُمْ لِأَتْنَاصَرُونَ فَ بَانْفُ وَالْيَوْمَ مِسْنَسْلِوْنَ فَا إِنَّا فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ بَعَضْهُ عَلَيْ بَعْضِ يَتَسَلَّعَكُونَ وَقَالُوا إِنَّكُمْ كُنْنُمْ تَأْنُونَنَاعَنَ إِلهَينِ وَقَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنَينَ وَمَاكَ انَ لَنَاعَلَيْكُمْ مَنْ سُلطاً يَا مُثَلِّلُنْمُ قُوْماً طَاغِيَا فَقَ عَلَيْنَا فَوْ لَا مُرَّتِنِا إِنَّا لَذَا يُقِنُّونَ ﴿ فَأَغُونُنَاكُمْ إِنَّا كُتَّاعْ الْوِبِنَ ﴿ فَالِنَّهُ ﴿ يَوْمَيِّذٍ فِي الْعَذَابِ مُسْتَرِ كُوْنَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَفُعُلْ بِالْكُمْ مِينَ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قَيِلَ هُ وُلَا لَا إِلَّا اللَّهُ الل

نَ ٱلَّذِي بِيدِهِ مَلَّكُونَ كُلِّ شَيْدً وَ إِلَيْدٍ الْرَجْعَوْنَ سوى والصّافالني الله الزّ الجَيْع ماين واحديًّا وَالصَّافَاتِ صَفَّكُ فَالزَّاجِرَاتِ نَجْرًا فَ فَالتَّالِيَاتِ ذَكْرًاكُ إِنَّ الْمُكُمْ لَوَاحِدُكُ مُرَّبِّ السَّهَ لَوَاتِ وَالْإَرْضِ وَمَا يَنْهُا وَرَدُ الْمُشَارِفِي إِنَّا زَتَيْنَا السَّمْآءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٥ الْكَوَاكِدِ وَمِفْظاً مِنْ فَالْنِسَبْطَانِيَّ مَارِدٍ ٥ كَا بَشَّهُمُونَ إِلِيَالُهُ لَهُ وَالْمَعْلِي وَيَغْذَ فَوْنَ مِنْ كُلُّ جَانِيٍ وَوْرَا وَلَمْ مِعْذَابُ وَاصِبُ الْآمَنْ خَطِنَ أَلْنَطْفَةً فَأَنْهُ مُ فَيْهُ مِنْ فَاقِبُ فَاقِبُ فَافَا لَمْ مُنْفِقِهِمْ أَفْوْ آسَدُ خَلْقاً ٱمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّاخَلَقْنَاهُ ﴿ مَرْطِينِ ﴾ لَآذِرٍ بَ**الْجَ**يْتَ وَيَسْخُرُونَا وَاذَاذَكُرُوا الْاَيَذُكُرُونَا وَاذَا دَاوُا لَيْكُونَا وَاذَا دَاوُا لَيْهُا كَا بَسْتَشِيخُ وَنَ وَقَالُوا إِنْ مَذَا إِلَّا سِيْحِ وَكُمْ يِنْكُ عَإِذَا مُ عِنْنَا وَكُنْنَا رُزَابًا وَعِظَامًا ءَ إِنَّا لَمَبَعُوثُونَ الْوَابُا وَأَبَا الْحَالَا

ين ٤ وَلَوْ لَا يَغْمَدُ مَ يَقِي لَلْنُدْ مِنَ الْمُحْصَرِينَ وَإَفَهَا مَعْنُ مَيْتِينَ اللَّهُ وَمُتَنَّا الْأُولِي وَمَاكِنُ مِهُ عَذَّبِينَ وَإِنَّا هُذَا هُو ٱلْفَوْزُ الْمَطِيمُ فَي لِمِثْلِ مِعَذَا فَلْبَعْهُ لِأَلْعَامِ الْوَنَا اَذَلِكَ خَيْرُ نُزُلِكُامَ شَجَهُ الزَّقَوْمِ وَإِنَّاجَعَ لْنَاهَا فَيْنَاةً لَلْظَالِمِينَ ١٥ إِنَّهَا شَبَحَ اللَّهِ عَنْ جُ فِي أَصْلِ الْحِيمِ 6 طَلْعُهَا مَا نَهُ دُوْسُ الشَّيَاطِينِ فَانَّهَ أُمْ لَا كَلِوْنَ كَمِيْهَا فَهَا لِعُونَ مَنْهَا الْبُطُونَ وَ نُوْ إِنَّ لَهُ مَا مَكُمْ عَلَيْهَا لَسُّوباً مَنْ حَبِيعَ الْمَا أَنَّ مَرْجِعَهُمْ كَالِيَ الْجَيْمِ وَالْهَا مُ الْفَوْا البَاءَ مُوْم ضَالِينَ وَفَهُم عَلَى آيَارِمُوم يَهْرَكُونَ 6 وَلَقَدُ مَ لَقَبُلُهُ ﴿ إِلَّا أَكْرُ الْلَوَّلِينَ وَلَقَدُ اَرْسَالُنَا فِيهِ ﴿ مُّنُذِرِينَ فَأَنْظُرُ لِينَ كَأَذَ عَافِيَهُ ٱلْنُذَرِينَ الكيباد اللَّهِ أَلْمُ لَصِينَ و لَفَنْد نادَ يُنَانُوحُ فَلَيْعُمَ ٱلْجِيبُونَ وَجَيَّنَاهُ وَاصَّالُهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ الْعَظِيمِ

ٱؿۣؾؘۘٲڶؾؘٲۮؚڬٲٲڸؚۿٙؾڹٵڸۺؘۮڡۣ؆ٙۼؙڹؙۅؠٟ۠۠ؽ۫ڹڶ۫جۜٲۼٙٳػ۫ڡۣٙ وَصَدَّقَ أَمْرُسُ البِنَ وَإِنَّكُمْ لَذَا يُفِوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا جُنُونَ إِلَّهَا كُنْتُونَعُ أَوْنَ عَإِلَّاعِبَا دَاللَّهِ ٱلْخُلِّصِينَ اوْلِيْكَ عَلَمْ مِرْدَقَ مَعْ الْحُمْ فَ فَوَاكِدُ وَعَدْمَ مُكُرْمُونَا فِجَنَّاتِ التَّعِيمُ عَلَيْ رُمِّنَ فَالِينَ وَيُطَافَ عَلَيْهُم بِكَاسِ عَنْ تَعِينُ ٥ يَنْضَالُو لَذَهِ لِلشَّارِبَينَ لأَفْيِهَا غُوْلُ وَلَا هُ مُحَنَّهُا يَنْزَفُونَ } وَعِيْدَهُ قَاصِراَتُ الطَّمْ فِ عِينَ ﴿ كَا نَهُنَّ بَيْضِ كَلُّنُونَ ﴿ فَأَقْبُرُ بِعَضْهُمْ عَلَمْ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَا أَقَالَ قَايُلا مُّنَّهُ ﴿ إِنَّ كَانَ لِلْفَرِينُ ﴾ يَقُولُ عَ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ عَادَا مَيْنَا ۚ وَكُنَّا مُرْابًا وَعَظَّامًا عَ إِنَّا لَمُدَينُونَ وَقَا رَحَالُ أَنْتُمْ مُ عَلَّمُونَ وَالْكُونَ الْجَ فَرَالَهُ فِيسَوا عِ الْحَيِيجِ قَالَ تَاللَّهِ إِنْكِدْتَ لَتُرْدِ

لِينَ أُفَبِسُرنَاهُ إِنْ كُن مَ عَلِيمِ فَلَمَّ اللَّغَ مَعَلُمُ السَّعْقِ عَلَيَ بَنْتَيَ اِنِيَّ اللَّهُ فِي الْمَنَّامِ آَنِيَّ اَذْ يَحَٰذَ فَأَنْظُرْ مِلَذَا تَرَّفِي قَالَ بِأَابَتِ افْعَلْ مَا تَوْمَرُ سَتِعِدْ فِي أَنْ اللَّهُ مِزَ الصَّابِرِيُّا فَلَمَا اسْلَاوَ تَلُّهُ لِلْجَبِينَ ﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرًا هِيهُ قَدْصَدَّقَتَ الرَّقُ يُلِّانَا كَذَلِكَ بَعْنِي أَكْسِنِينَ وَإِنَّا كَذَلِكَ بَعْنِي أَكْسِنِينَ وَإِنَّا كَذَلِكَ بَعْنِي أَكْسِنِينَ وَإِنَّا كَذَلِكَ فَعْزِي أَكْسِنِينَ وَإِنَّا لَمُنَا لَهُو ٱلْبَلَوعُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذَّبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكُّنَّا عَلَيْدِ فِلْ لِآخِرِينَ صَسَلَامٌ عَلَيْ الْمُرْآمِيِّمُ إِنَّا لَّذَلِنَا بَخْرِي المحسنين قا تَدْمِ عِيدِ نَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّ نَاهُ مَ باسِحَاقَ نَبِيّاً مِّزَالِقَالِمِينَ وَبَارَكُنَّاعَالَيْهِ وَعَلَيْ اسْعَاقاً وَمَزْ فَرْتِينَهِمَا كُسِينٌ وَ مَلَا لِمُ النَّفْسِدِمْ بِينًا وَلَقَدُمَتَنَاعَلَامُوسِي وَهَارُونَاقُ وَجَيَّنَاهُا وَقُو مَهُمَا مِنَ أَلَكُمْ إِلْعَظِيمِ 6 وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواهُمُ الْعَالَ لِبِينَ ﴿ وَآتِينَاهُمَا الْكِيَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَا

وَجَعَلْنَا دُرِّتِيَتَهُ هُ مُؤْلِبًا فِينَ قَ وَرَّلُنَاعَلِيْهِ فِي الْآخِرِيَّ سَلَامً عَلِيْوَحُ فِي الْعَالَمِينَ عِلَا لَاذَ الْعَ بَخْرِي الْحُسِمْيِينَ \* إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَاالْمُؤْمِنِينَ نُقَرَأَغُرَقْنَا الْإِخْرِينَ وَإِنَّا مُزْسِيعَةٍ لَابْرُاسَيْمُ انْجَاءَ رَبُّهُ بِقَالْسِيْمِ وَإِذْقَالَ لِمَنْيِهِ وَقُوْمِ فِي مَا ذَا نَعْبُدُونَا فَ أَيْفُكُمَّا أَلِمَّةً دُونَاللَّهِ تَرْيِدُكُ فَيَ الْمُلْتَكُمْ بِرَبِ إِنْهَالْمِينَ فَنَظَمَ نَظُرَةً كِفِ النِّحِيمُ ١٠٠ فَعَالَ ايْسَقِيمُ فَتَوَلَّوا عَنْهُ مَدْ بِينَ فَ فَا الْحَالَةِ الْمَالَكُمْ يَعُمْ فَقَالَ الْإِنَّاكُ الْمُعْلَقُونَ مَالَكُمْ لِانْتَطْقُونَ فَ أَغَ عَلَيْهِ ضُمْ بَالْمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرْفُونَهُ قَالَ اتَعَبْدُونَ مَا صِعِوِتَنْعِنُونَ وَاللَّهُ خَلَقَالُمْ وَمَا اللَّهُ خَلَقَالُمْ وَمَا تَعْمَالُونَ فَ قَالُوا ابْنُوالَهُ بِنْيَاناً فَالْقُولُ فِي إِلْحَيْمِ فَ فَأَرَادُوبِذُ كَيْدًا مِغَمَلْنَا فَوْالْاَسْفَالِينَ وَقَالَ اليَّاذَاهِبُ إِلَيْقِ سَبِهُ دِبِيَرَةِ هَبْطِ مِزَالَقًا

كمين

إِزَ الْهُدْ حَضِينَ فَ فَالْتَقَرَّهُ الْحُونَ وَعُومُ لِي كَافَلُولًا آتَهُ كَانَ مِنَ الْمُسَتِحِينَ لَلْبِينِ فِي بَعْنِيهِ إِلَّي مَنْ إِلَّا مِنْ إِلَّا مِنْ إِلَّا إِلَّا مِنْ فَنْبَذْنَاهُ بِالْمُ الْوَوْهُ وَهُوسَ فَيْمُ وَ أَنْبَتَنْنَا عَلَيْهِ مِنْ الْمُ يَقْطِينِ ٥ وَأَرْسَلْنَا ﴿ إِلِّي مِأْيَةِ ٱلْفِا وَيَدِيدُونَا ٥ فَأَمَنُوا فَتَعَنَّا هُمْ إِلِّيحِينِ فَأَسْتَفْتِهِمْ الرِّتلِّ الْبَنَانُ وَلَهُ مُ الْبَنُونَ وَآمُ خَلَقْنَا الْمَلَوَ يَكُهُ إِنَانًا وَّعْهُ شَاعِدُونَ اللَّالِيَّهُ مَّنْ الْفَلْمُ وَلَيْ الْفَوْلُونَ وَ وَلَدَاللَّهُ وَإِنَّهُ مُكَا زِبُونَ ۞ أَصْطَغِي الْبَنَاتِ عَلَي -الْبَنِينَ فَي مَالَكُمْ كَيْنَ تَعَالَمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَا أَفَالَا تَذَكَّرُونَا أَفَا أَمْ لَكُوْسُلْطَانُ مُنْبِينَ فَأَنْوُ بِكِنَا بِكُوْ إِنْكُنْتُمْ صَاحِيْنَ وَجَعَلُواْ بَيْنُ دُوْ بَيْنَ الْحِنَّةِ نَسَباً وَكَفَدْعَ لَمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُ مُ أَكْفَرُونَ ﴿ سُبُحَانَ الَّذِعَمَّ يَصِفُهُ ۗ اِللَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَ فَإِنَّكُمْ وَمَا نَعْبُدُونَ فَ

مُهَا العِرَاطَ الْمُسْتَقِيبَ أَوْ تَرَكُنُ عَلَيْهِمَا فِي لِأَكْفِئِ فَ سَلَوْمُ عَلِمُوسِي وَهَارُونَا قَالَالِدَ بَخْرِي أَكْسِنِينَ اِتَّهُمَامِنْعِبَدِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِلْمَاسَ لِمَنَّالُمِنَّا إِلَّهُ اذْقَالَ لِقَوْمِهِ ٱلْمُنْتَقَوْنَا ۞ اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَدَرُفُ آحْسَنَ الْخَالِفِينَ فَ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ٱبَّا يَكُمُ الْأَوْلِينَ فَالْدُونُ فَانَهُ مُ أَخْضَرُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمِينَ وَ وتَرَكَنْ عَالَيْدِ فِي الْاَحْرِينَ عَسَلَامٌ عَلَمِ الْيَاسِينَ فَ إِنَّا كَذَلِكَ بَعْرَيْ الْمُسْسِنِينَ @ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَامْؤُمِسِينَ وَاِنَّا وَلَمَّا لَمْنَ الْمُرْسَالِينَ فَ إِذْ بَخَتَيْنَاهُ وَآهَالُهُ ﴿ ٱجْهَمِينَ۞ٳ؆ؖۼۘٷڒڰؽٳڵڬٳڔۣؽؘ۞ٷٚڗٙۮٙؿٙڒؙڵٵ؆ خَرِينَ ۗ وَا تَكُرُ لَنَمْ وَ نَ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ مِعِينَ ۗ وَإِ لَيْكِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ۗ وَإِنَّا يُونِنُنَ لَيْ الْمُسْتَالِينَ اذِ أَبَقَ الْمِالْهُ الْمُنْفُحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَا

ص وَالْفُرَانِ ذِي الدِّلْرُ كَبِلِ ٱلذِينَ كَفَوْ افِعَ عَبْنِ وَّسْقَاقِ ۖ لَمْ اَهْ كَلْنَاسَ قَبْلِهِ ۚ مَنْ قَرْنِ فَنَادَوُ وَلَانَ حِينَ مَنَاسِ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَعُمْ مَنْذِنْ مَنْهُمْ وَقَالَ الصَّافِرُونَهُ مِعَةُ اسَاحِرُ كُذَّا بُ اَجَعَلَالُالِمُونَةِ إِلَمَا وَاحِدًا أِنَّا مَعْذَالَنْيَعْ عِجَابُ وَّانْطَكُونَ الْمُلَوْءُ مِنْهُمُ مَ أَنْ الْمُسْوا و أَصْبِرُوا عَلَيْ الطِّيْكُمْ إِنَّ مَعَدَ الشَّيْئِ يُرْادُ مُاسَمِعِنَّا بِهِ ذَا فِي المِلْةِ الْاَخْمَةِ إِنْ عَذَا إِلَّا خُتِلَاقً ﴿ عَانُو لَ عَلَيْدِ الذِّرْ مُنْ اَيْنُ لَكُمُ مُو مِنْ فَكُرِي بَلْ لَمَّ الدَوْقُواعَ ذَابِ ﴿ آمْعِيْنَدَ هُوْخَزَ الْيَنْ رَحْمَةِ رَبِكَ الْعَزِيزِ الْوَقَابِ ﴿ أَمْ لَهُ مُ مُلْكُ السَّمَ وَآتِ وَٱلاَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْمِسْبَابِ جُنْدُ مُا هُذَا لِلْعَ مَهْزُومُ مِنَ الْلَحَزُابِ الْذَبَتُ

مَا نَتْ عَالَيْهِ بِفَاتِنِينَ وَإِلَّامِنَ هُوَصَالَ الْحَيْجِ وَأَمِيًّا اِلْاَلَهُ مَقَامَ مُتَعَلَّهُم قَالِتَا لَيَنُ الصَّافَيْ فَ وَإِنَّا لِكُن الْمُسَبِّحُونَ وَانْ كَافُ الْبَقَوُ وَأَنْ إِذْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا وَيَا اللَّهُ اللّ فَسُوفَ يَعْلَمُنُ أَوْ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِّمَتْنَا لِعَبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ فَ إِنَّهُ مُ لَمْ الْمُنْصُورُونَ فَ وَإِنَّاجُنْدَنَا لَهُ مُ الْفَالِبُونَ فَتَوَّلَعَنْهُمْ حَيَّ حِينٍ وَ أَبْضِرُهُمْ فَسَوْقَ يَبْصِرُونَ ﴿ اَ فَيِعَذَا بِنَا يَسَنَعِيلُونَ ﴿ فَا فَيَعَالُونَ فَا إِنَّا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ وَقُولَ عَنْهُ مَيْ عِينِ وَ اَبْضِرْ فَسَوْقَ يُنْصِرُونَا عَسْمُعَا نَ رُتِيَا رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّ إِيصِفُونَ وَسَارُمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَلَهُ دُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

وَهَذَا أَخِي لَهُ نَشِحُ وَنَشِعُونَ وَنَعِدَ وَكِي نَعِيدَ وَاحِدَةُ فَقَالَ ٱلْمُلْنِيهَا وَعَرَّيْ فِي كَالِحَابِ قَالَ لَقَدْمَالَمَانَ بِسُوْآلِ نَعْجَيْلَا إِلَيْنِعَاجِدٌّ وَإِنَّ كَثْبِيرًا مِنَ الْخُلَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَيْ بَعْضٍ الْآلَّذِينَ آسَو وَعَمِا فَالصَّالِكَ تَتْ وَقَالِمِكُ مَّاهُنُمُّ وَظَنَّ دَآ وُدُٓ إَنَّهَا فَتَنَا الْمُ عَاسَتَهُ عَرِّرَتِهُ وَخَرِّرَ لَكِوا وَالْأَبِ فَعَفَرْنَا لَهُ ذَالِكُ وَإِنَّا لَهُ عَيْدَ نَاكُرْ لَهِي وَحَسْنَ مَا بِهَ يَا حَا وُدُانِتَاجَعَلْنَا لِعَ خَلِيغَةً فِي الْأَرْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحِيَّةِ وَكَانَتَبِعِ الْهَوَيَ فَيْضِأَلَّهُ عَنْ سبيل الله وأنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْسَبِيل اللهِ لَهُمْ عَذَاكِ شَدِيدُ مِنَانَسُوايَوْمَ الْسَابِ وَوَمَا مِهُ خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَٱلْأَنْىَ وَمَا بَيَنْهَمُ ۖ الْطِلَّالَّ ذَلِكَ الْمَنْ الَّذِينَ كَمْرُواْ الْمَوْيِلُ اللَّهْ بِينَ كَمْرُوْ الْمِزَالِنَّارِ ٥٠ أَمْ

قَبْلَهُ مَ قُوْمُ نِجْ وَعَادُ وَقِرْعُونَ ذَوْالْلِوَ ثَارَةُ وَمُوهُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَّ أَصْحَابُ الْإِيَّلَةِ أَوْلِيِّكَ الْهَزْ إَبْ قَالُهُ مُلَّا الآكَ ذَبَ الرُّسُ لَهُ قَيْءِ عَابِ ٥ وَمَا يَنْ ظُرُهُ مُولاً عِ اللَّاصَيْعَةُ وَاحِدَةً مَّالَهُا مِنْفَعَا قِوْ وَقَالُوْ رَبِّنَا عَبْرِلْنَا قِطَّنَا قَبْلَ وَمُ الْمِسَابِ ﴿ اصْبِرْعَلَيْكَا يَغُولُونَ وَأَذَكُرُعَبُدَ نَادَاوُدَ ذَالْهِيَدُ اتَّهْ اَقَابُ إِنَّاسَتَغُرْنَا لِلِبَالَ مِعَدْ يُسَبِقْنَ بِالْمَنْتِي وَٱلْاشْرَافِ وَالْمَيْرَ عَنْهُ عَنْهُ وَكُلُّ لَذَاقَاكُ وَسَدَدُنَا وَلَهُ وَأَنْيَنُكُمُ الْكِيلُمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَقُلْ ٱبْنَكَ نَبَوُلُكُ مُ إِذْ نَسَوَّرُوا الْمُعْرَابِ الْذُورَ خَالُواعَلِدَ الْوَدَ فَفَرِعَ مِنْهُ ۚ فَالْوَالْاَتَعَفَّا فَالْوَالْاَتَعَفَّا فَالْوَالْاَتَعَفَّا يَ بَغِيَ بَعْضَنَاءَ لِمَا يَعْضِ فَالْحَكُمْ بَيْنَنَا إِلْحَقِّ وَإِنْسُطِطْ وَاهْدِنَا إِلْسَوْآءِ الصِرَاطِقِ إِنَّ إِ

عَطَاوُنَافَامُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِحِسَابِ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَابِ ٥ وَازْ رُعَبْدَنَا ايَوْبَاق ا ذِنَا حَكِ رَبُّدُ النِّي مُسَينِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَ عَذَابِ ١٥ رَكُفُ بِرَجْلِكُ مُعَذَامُ فَنَسَلُ بَارِدُ فَرَا بُ و وَعَبْنَالَهُ اعْلَمُ وَمَثْلَهُ مِ مَعَوْى حَمَدًا مِنَّا وَذَيْرَى لِأَوْلِي الْلَبْأَبِ وَخَذْ بِيَدِ لَعَضِعْنا ١٠ فأخرب بدولا تعنش إنّا وَجَدْنَاهُ صَابراً يَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ اقَابُ و الْحُرْعَبَادَ نَا إِبْرَاهِيبَ وَاسِعَانَ وَيَعُفُوبَ اوْلِيالْمَدْيِ وَالْأَبْعَارِ ٥ اتَّا اَخْلُصْنَاعُمْ بِخَالِصَوْ وَكُرْيَ الدَّارِقَ وَاتَّعُو عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَعَيْنَ الْإِخْيَارِةَ وَأَذَكُنَّ استماعيلَ وَأَيْسَةِ وَذَ الكَفِلُ وَكُلُّمِنَ الْأَغْيَالِ هَذَا ذِكْرُ وَ آِنَّ لِلْهُ تُتَقِينَ لَكُسْنَ مَا يِ وَجَنَّانِ

جَعْدُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُ الصَّلِكَاتِ كَامُّهُ فُسِدِ بَنَ فِي الْأَفْحَ أَمْ بَحْمَلُ الْمُنْقِينَ كَالْفِيَّارِ فَكِينَابُ الْزُنْدُاهُ الَيْكَ لَهُ الْمَا رَكُ لِيَدَّبِّرُواآياآيَةٌ وَلِيَنَّذَكَّرَاوُلُواْلِكَبْابُ وَوَعَبْنَا لِدَا وُدَ سُلَمُانُ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ اقْابُ عُ إِذْ عُرْفَى ١٠ عَلَيْدِ بِالْعَنِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ﴿ فَقَالَ الْبِيَ آهَ بَبْنُ مُنَّ الْكَبْرِعَنْ وَلُرِيَّةً حَقَّ تَوَانَّ بالجِبَابِ قُورُد وُمَاعَلَةً فَطَفِقَ مِسْكَابَالسُّونِ وَٱلْمَعْنَاقِ @ وَلَقَدُ فَتَنَاسُلُمُانَ وَالْقَيْنَاعَلَيْ كرُسيته جَسَداً نُحْ آنَابَ فَالْرَبِ اغْفِرْلِي ١٨٠ وَعَبْ لِي مَلْمَا لَا يَنْبَغِي لِحَدِ مِّنْ يَعُدِي إِنَّكَ أَنْتُ الْوَمَقَابُ فَسَغَرْنَا لَهُ الرَّبِحَ بَجْرِي بِأَمِيهِ ١٠٠ رْخَاءَكُمْ بِيْكُ إَصَابَ وَالنَّبْ يَاطِينَ كُلَّ بِنَاكِمِ وَعَوَامِ وَأَخْرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي الْأَمْسُفَادِهِ هَذَا

عطاؤنا

اله الاالله الواحد الققارة رَبُّ السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَمَابَيْنَهُمُ الْعَزِيزُ الْقَفَارَى فَالْهُونَبِوُ اعْظِيمُ انْعُ عَنْدُمْ عُرْضُونَ وَ مَكُانَ لِي مِنْ عِلْمِ الْمُلَاءِ الْأَعَلَى اِذْيَخْنَصِمُونَ اوْيُوجِي إِيَّ ٱلْآاَمَةُ ٱلْآاَنَا نَذِيرُهُ بِينَ إِذْقَالَ رَبُّكُ لِلْمَالَا يَكَلَةِ إِنَّ خَالِنَ بَشَرًّا مَنْ طِينِ فَازَاسَوَيْنُهُ وَنَعَنْ فِيهِ مِنْ يُوجِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ وَفَسِجَدَ أَلَا ثِكَا اللَّهُ كُلُّهُ مُ أَجْمَعُونَ اللَّا الْلِيسَّ الْسَلَّلَبَرُوكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقَالَ يَا إِلْيِسْ مَا مَنْعَكَ أَنْ نَسْجُدَ لِمَا خَلَفَتْ بِيَدَيًّ استَلْبَرْتَ امَّ كُنْتُ مِنَ الْعَالِينَ ﴿ فَالْ اَنَاخَيْنَ مَّيْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ وَقَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَافَاتَكُ رَجِيمٍ وَوَاتًا عَلَيْكُ لَفْتَي الجُيعَ مِ الدِّينِ فَالْرَبِّ فَأَنْظِرْ فِي الْجَيْفِ يُبْعَنُّونَا

عَدْنِ مُفَتَّدَةً كُمُّ وُ الْإِوْ آبْ 6 مُتَّلِيْنَ فِيهَادُعُونَ فِيهَا بِفَكِهَ إِذَ كَيْرَةٍ وَسُرَابٍ وَقَعِنْدَ مُوْمَ قَاصِرَانُ الطَّرُفِ أَتْرَابُ وَلَمْ ذَالُّمَا تُوعَدُونَ لِيوَعُ الْحِسَابُ وَإِنَّ لَمَذَا لَرِذْقُنَامَالَهُ مَٰئِ نَفَادٍ لَعَذَا ۗ وَإِنَّالِلَقَّاغِينَ لَسُّمَّ الي جَهَتُم يَصْلُونَهَ أَفَيْسِ الْبِهَادُ فَ صَفَا فَأْيَذُوفُونَ حَمِيمُ وَغَيْسَانَ وَوَآخَ أَمْنُ سُكُلِهِ آنْ وَاجْ لَمَدُا فَوْجُ مُقْتِعَ مُعَلَّمُ لَامْ حَبَّا بَعْمُ الْهُمْ صَالُوْالنَّارِي قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَامَرْ حَبَا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّ وْمَهُوهُ لَنَا فَقِيْسَ أَلِغَمَ آرُهُ قَالُوا رَبِّنَا مَنَ قَدَّمَ لَنَا عَذَا فَرْدْ هُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ وَقَالُوا مِا لَنَا لَانْزَيَ ﴾ رِجَالًا لَنَا نَعْدَهُ وَمُ مِنَا لِللَّهُ مُنْ إِنَّا لَكُمْ اللَّهُ مُنْ إِنَّا لَكُمْ اللَّهُ مُ سيُّخرِبًّا أَهُ زَاغَتْ عَنْهُ ﴿ الْأَبْصَادُ ۗ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُوْ أَهُ إِللَّارِ فَالْ مِنَّا أَنَامُنُذِ رُوَّمَا فِي

اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَو لَدَا الْمُطْغِي مِمَّا يَخُلُقُ مِمَّا يَخُلُقُ مَا يَسْأُوسِكُمَّا نَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ القَّهَارُ وَخَلَقَ السَّهَٰ وَآتِ وَالْإِنْ ضِيكُ يَّ يَأْقَ رُاللَّهُ الْعَكِيلِيَّهُ الوَّ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ مُّسَتَّيُّ ٱلْمَاهُوَالْعَزِيزُ الْغَنْفَارُ حَلَقَكُمْ مِّنْفَسَ وَّاحِدَةٍ نَعْ جَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَانْزُلَلَمْ مِّنَالُانْعُامِ ثُمَانِيَةً أَزُواجٌ يَّغُلُقَكُمْ فِي بُطُونِ الْهُ هَا يَكُمْ خَلُقا مَّنْ بُعُدِخا فِي فِظْلَاتِ نَالُونَا ذَلِكُ ﴿ اللَّهُ مَنَّ تُكُرُّ لَهُ ٱلْمُالُوا لَا الَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَوْفًا نِيًّا تَصْرَ فُوْنَ وَإِنْ تَكُفْرُ وِافَاتَ اللَّهَ غَنِي عَنْكُمْ وَلَا يُرْضَي لِعِبَادِةِ اللَّهُمْ وَأَنْ تَتَعَلَّمُ وَابِّرُضَهُ لَكُمْ وَلَا تَرْلُ وأدِدَ فَ وَذُرَا خُرُيَ مُنْ أَإِلِي مَرْبَكُمْ مَرْجُ عَكُمْ فَينَتِعُكُمْ مِمَاكَنُنْ نَعَالُونَ وَانَدُعَلِمْ بِذَاتِ

قَالَ فَأَنْدُ عِنَ الْمُنْظِرِينَ فَ أَلِمَا يَعُمُ الْوَقْيْ الْمُعْلَوْمِ قَالَ فَبِعِتْرِنَاكُ لِأُغُوِيَتُهُ الْجُمُعِينَ وَالْآعِبَادَكُونِهُمْ الْخُلَصِينَ وَقَالَ فَالْحَقَاٰ وَالْحَقَّا اَفُولَ كَمَالَةَتَ جَهَنَّمُ مِنْكَ وَمِيَّنُ نَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَفُلْ مَا أَسْتُكُلُمْ عَلَيْدِ مِنْ آجْمِ وَمَا أَنَامِنَ الْمَتَكَلَّفِينَ ۗ إِنْ هُوَ الْآذِكُرُ لِلْعَالَمَيِنَ وَلَنَّعَلَمَٰ نَبَاءَ بَعْدَحِينٍ سورة الزم اليد عالم المراقط التي تننان وبعي آية تَنْزِيكُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ لِلْحَكِيمِ وَإِنَّا أَنْزَلْنَا اَيْدَ الْكِنَابَ بِالْحَقِّ فَأَعْبِدِ اللَّهُ مُعْلِصاً لَّهُ الدِّبَ ٱلَالِلَّهِ الدِّبْنُ الْغَالِصْ وَٱلَّذِينَ اتَّخَذُوا مُرْفَعُ نِهِ أَوْلِياءَ مَا نَعْبُدُ عِنْ إِلَّالِيُقَرِّبُونَا إِلَيْكَ لِهُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلُمْ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيدِ يَخْتَلْفُونَ إِنَّاللَّهُ لَا يَهُدِهِ مَنْ غُوَّمَا ذِبُّ كُفَّادُ ۗ وَأَرْادَا

27

لَهُ دِينِي فَأَعْبُدُوا مَا شَيْتُنْ مِنْ فَعُرِيدٌ قُالُ إِنَّ الْخِيا سِينَ الدِينَ خَسِرُ النَّفْسَهُ وَاَحْلِيفُ مَوْمَ فَعُ اللاذكاك صوالخسر فالمبين علي من في في فالمال مِّنَ التَّارِي وَمِرْتَحُيْتِهِمْ ظَلَلْ ذَٰلِاءَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِوْعِبَادَهُ أِيَاعِبَادِ فَاتَّقِوْنِ وَوَالَّذِينَ اجْتَنْبُوا العَّاعُونَ أَنْ يَعَبُدُ وَعَاوَ أَنَا بِوَا إِلِيَالِلَهِ لَهُمْ 6 ٱلْبُشْرَةِ وَبَيْسُرُعِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَهِ عَنُونَ الْقَوْلَ اللَّهِ فيتبعون أحسسنة اوليك الذبت مديه والله وَأُوْلِيَكُو مُوْالُولُواالْالْبُابِ وَآفَنَ حُفَّا عَلَيْدِ كَلِّمَةُ ٱلْعَذَابِ اَفَانَتْ تَنْفَذُ الْمَنْ فِي النَّارِي لكِنَ الَّذِينَ اتَّقَوُ ارْبَعُهُم هَا مُؤَمِّمُ وَفَيْ مَتَنِيَّةُ الْجَرِّي مِنْ عَيْقِ الْانْهَارُ وَعُدَاللَّهِ لِاَخْلُفُ اللَّهُ الْمِيعَادُ ٱلمُرْتَرَانَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ النَّهَاءِ مَاءً فَسَالُهُ

المصْدُورِ 6 وَإِذَا لِمَسْلَ الْفِسَانُ خُرْدُ وَعَارَبُهُ لَهُ إِلَيْدِ عُوْ إِذَا خَوْ لَهُ نِهْمَ ذُهُ يَعْ فَا نَسِيَ مِكَانَ يَدْعُوا إَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ آنْدَادًا لِّيضِ آَعَ نُسَبِيهِ إِ فَأُمَّتُّعُ بِكُفُمْ لَوْ قَلِيلًا هَا إِنَّا مِنْ أَنْ عَالِهَ النَّامِ فَ التَّعْوَقَانِيْ أَنَاءَ اللَّهْ لِسَاجِداً قَقَا مُا يَحُذَلُا ٱلأَخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّكُ فِالْعَلْيَسَنْوَهِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرْ أَوْلُوا لِالْبَاتِ فُلْ عَبِادِيَ أَلَذِينَ آمَنُوااتَّقُوامَرَّكُمْ لِلَّذِينَ ؛ في هذه الأنياحسنة وآرين الله واسعة إمّا يُقَعِيَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَعُ مُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ قَلْ ا يَيَّ أَمْنُ أَوْا عَبُدَالَّهُ مُخْلِصاً لَدُ الدِّينَ وَأَمْنُ لِإِنْ ٱلْحَوْنَ أَقَالَ الْمُسْلِمِينَ ۗ قَالَ يِزَا الْحَافَ إِنْ عَصَبْتُ رَقِيَّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ قَالِ اللَّهُ اعْبُدُ مُخْلِصاً

لدديني

(10° );

فَأَذَافَهُ ﴿ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي لَكِينِ الدُّنْيَا وَلَمَذَابُ الْمِنْمَ ٱلْبُرُ لُوكُانُواْ يَعْلُمُونَ ٥ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي عَذَ الْقُ آنِينَ لَمْ فَكُلُ لَعُلَّهُ مِنْ مَلْ مَثَلُ لَعُلَّهُ مِنْ مَذَرُّونَ وَقُرْ أَنَّا عَمَّ بَيًّا عَيْرُدِي عَوْجِ لَعَلَّهُ يَتَعُونَا ۞ صَرَبَ اللَّهُ مَنَّالَّا مِنْ رَجُلًا فِيدَ مُ كَافَ مُسَنَّكُ كِسُونَا ﴿ وَرَجُلُو سَلَمَا مَا لِرَجُلِ عَلَيْسَنُوبَانِ مِنْالُو الْمَهُ دُلِلَّهُ بَلَالُؤُهُمْ لايعْلُونَ وَإِنَّكُ مِيِّنْ وَانْهُ مُبِّنَوْنَ وَانْهُ مُبِّنُونَ وَانْهُ الْكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ عِنْدَ دَتِكُ تَخْنَصِمُونَا ﴿ فَيَ إِظَّامُ مِتَّىٰ كَذَّبَ عَلَىٰ اللَّهِ وَلَذَّبَ بِالصَّدِقِ إِذْجَاءَهُ ٱلْبِسَرِ فِي جَهُنَّهُ مَنْوَكِي لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدَقِ وَصَدَّقَ بِدُاوُلِئِكَ عَلَمُ الْمُتَّعَوْنَ عَلَمْ مَايَّسَا وْنُ عِنْدَ رَبِّعِ ﴿ ذَلِكَ جَزَا وَ الْحَسنينَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ أَسُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمُ أَجْرَفُهُ

يَنَانِيَعَ فِي الأَرْضُ أَيْخُرُجُ بِي وَرُنْعًا مُخْتَلِفًا أَوْانَهُ نَعْ يَهِيجُ فَتَرَيْدُهُ مُصْفَعًا الْتُرْبَعُ فَالْهُ حُطَامًا إِنَّ فِي وَلِكَ لَا كُلِّكَ لِأُولِي الْكُلَّابِ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ صَدْرَة لِلْ شَلْام فَهُوعَلَى فَإِرَّ شُرَبِّعٌ فَوَبُلْ للفاسية فأوبه من فكرالله أوالطع فضلالي مبين الله بزر احسن الحديث الناباك مْنَسَابِهِ مَنْ اللَّهِ تَقْسُع مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الدَّبَّ يعسون ربه من المن جالود فو وقاوله الي ذَكُر اللَّهُ ذَلِكَ مُعَدِي اللَّهِ يَهُدِي بِدُّ مَزَّيْسُكُ وَمَن يَضْلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ عَادٍ فَا أَفُنُ " يَتَّتِي بَوْجُهِ فِي سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْفِهْمَةُ وَقِيلَ لِلْظَالَانِ ذَو قُواْمَاكُنْمَ أَنَكُسُبُونَ الدَّبَ الَّذِينَ مُزْقَبُكُ فَايَتُهُ } الْعَدَابُ مِنْ عَبْدُ لَايَسَّعُرُفُونَ

فاذاقهمالله

Ec.

والتي لَمْ مَنْ فِمَنَامِهَا فَيُسِلُوالَّنِي قَضِي عَلَيْهَا اللَّهُ نَ وَبُرْسِيلُ ٱلاحْرُبِي إِلِيٰ اَجَ لِيُسَمِّي أَنَّ فِي ذَلِكَ كَاكَانٍ لِقُومِ يَتَفَلَّرُونَ ﴾ أَمِا تُخَدُّ وَامِنْ حُونِ اللَّهِ شُفَعًا عَ \* قَالَ أَوَلَوْكَانُوا لَايَمْ لِلَوْنَ شَيْئًا قُرَّا لَا يَمْقِالُونَ ﴿ قَالَ لِلَّهِ الشَّفَعَاعَذُ جَمِّيعًا لَهُ مَلْكُ السَّمَ فَآيَتِهِ ٱلْكَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ ترجمون ٥ وَا ذَا ذَكُر اللَّهُ وَحْدَهُ الْسَهِ عَرْتَ قَالُوبِ الَّذِي لَا يُؤْمِنُونَ بِالْمُحْمَةِ وَاذَا زَكُوالَّذِينَ مِنْ وَكُونِوْ مَا إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ قبل اللهة فاطرالسَّهُوآن وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْفَيَمْدِ مَالِشَهَا وَ الْأَرْضَ عَلَمْ بَيْنَ عِبَا وَلَوْ فِيهَا كَانُوْ الْفِيدِ يَخْتَا لِعُوْنَ 6 وَلُوْانَا للديم عظلوا مليفا لازمن عميعاً ومَثْلَه مَعَد الفتدوابد مرسو والعذاب وماليها وربدا هُ إِن اللَّهِ مَا لَوْ الْوَافِ الْمُعْتَسِبُونَ وَبَدَا هُمُ

بِأَحْسَىٰ ٱلذِي كَانُوا بَهْ أَوْنَ وَ ٱلْبِسُ اللَّهُ بَكَافِ عَبْدُهُ وَيَحْ وَنَكَ عِلَا لَهِ عَلَى مَرْ حَهُ نِهِ وَمَرْ يَضَالُ اللَّهُ فَمَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا وَمَنْ يَعُدِاللَّهُ فَمَالَهُ أَوْ أُو يُعْتِيزِ ذِي التنقام ورك سكانه مرض فلف المتموات والأفي لَيَقُولَنَ اللَّهُ فَلْ اَفَ أَيْتُ مُ مَانَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِذَارَادَ فِيَ اللَّهُ بِضَرِّ مَا لُصُنَّ حَكَمْ اللَّهُ بِضْرٌ مِنْ أَوْاَرَادَ فِي بِرَحْمَةٍ مَا لَهُ مَا مُسْكَانُ رَحْمَتُهُ فَأَلْ ١٠ مَسْبِيَ اللَّهُ عُكَيْدٍ يَتَوَكَّلُ الْمُنْوَكُّونَ وَكُلَّ يَا فَوْمِ الْمُلُوامَ عَلَيْكُ اللَّهُ الْخَامِلُ فَسَوْقَ نَعْلَمُونَ ۗ مَزْيَأَتِيدِ عَذَابُ يَخْزِيهِ وَيَحِلُّعَ لَيْهُ عَذَابُ مُقْتِمِ إِنَّا انزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِيَّابَ لِلتَّامِنِ الْحُقَّ فَمَنَ الْمُتَّدِيَّ فَلِنَفْسِةً ومن خل فالمايض لعليها ومانت عليهم بِوَكِيبِلِ اللَّهُ يَنْوَافَأُلْانَفُسُ حِينَ مَوْتِهَا أَنَّ

3%

مَا انْزِلَ اللَّهُ مِنْ مُرْتِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمْ الْعَذَابُ بَفْتَدُ وَانْغُ لَاسْنُعْمُ فَذِي آنْ تَقُو كَنْفِيدُ يَإِحْسُمْ قِيا عَلَمَا فَرَقُلْنَ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَانْكُنْنِ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْتَغُولَ لَوْانَّ اللَّهُ هَذَا بِنِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ٥ أَوْتَقُولُ حِينَ تِرِيَ الْعَذَابُ لَوْ أَنَّ لِي كُرَّةً ﴾ وَأَلَوْهُ مَرْ أَلْحُنْهَا لَلْ قَدْجُ اللَّهُ اللَّهُ فَالْذَبْتَ بِهَا وَاسْتَلْبَرْنُ وَكُنْتُ مِزَالُكَ افِينَ وَيَوْمُ الْعِيمَةِ تَرِيَ الَّذِينَ لَذَّبُوا عَلَىٰ اللَّهِ وَجُوهُ الْمُسْوَدَّةُ الْمُسْرَعْجَهَنَّمَ مَنْوَيَّ الْمِنَكَةِرِينَ وَبِنَجِيّ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَتْفَوْا مَهَا زَنَّهُ ۚ لِآمِسَهُ ۗ وَالسُّوءُ وَلاَحْهُ ﴿ وَنُونَ وَاللَّهُ خَالِنَ كُلْبَيْءُ وَهُوَعَلِكُ ٱلنَّيْءُ وَكُولَهُ مَفَالِيدُ التَّمْوَاتِ وَٱلْارْضُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولِيُّكَ عَمْ الْلَاسِونَ وَالْ اَعْمَالِلَّهِ نَا اللَّهِ اللَّ

سَيِّيْكَ مُكَسَبُواوِحَانَ بِهِمْ مَكَانُوْ بِهِ يَسْتَهْزِقُ فَاذِا مَسَقُ الإنسَادَ ضُرُّ وعَانَ اثْرُ إِنَا غَوَّالْنَاهُ نع ﴿ وَاللَّهِ مَا أُولِيتُهُ عَلَى إِلْمَ وَيْنَهُ وَلَّذِيَّ ٱلنَّرْعَا لَهُ لَا عَلْمَوْنَ قَدْقَا لَمَ ٱلَّذِينَ مُزْقَبِّكُمْ فَا اعْنِي عَنْهُ مُ إِلَى الْمَا يَكُسِمُونَ وَ فَاصَابَهُمْ سَيِئَانَ مَاكَسُبُوا وَ الَّذِينَ ظَلُوا مُنْ عَثُولًاء مَ سَيْنِينَهُ يَ يَعْانَ مَالْمَسْنِوْ وَمَافْرِ مِعْنِينَ أُوَّكُوْ يَعْلَمُوا مَا اللَّهُ يَبِسُطُ الرِّذْقَ لِمَنْ يُسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَقْدِلُ انْ فَيْ وَلِكُ كُلَّاتِ لِقَوْمِ يَوْمِنُونَ : فَأَلَّ الْعِبَادِي الَّهِينَ ٱسْرَفُواعِ إِنْفُسِهِ ﴿ لَا يَقِينُطُوا مِزْرَعُ عَالَمَ الله إنَّ اللَّهُ يَغَفِي الذَّبُوبَ بَمِيعًا إِنَّا مُوا الْعَوْرِ الخبية وانبهوالي وتكرواسالوالده فبال أَنْ كَانْ لِمُ وَالْمِنْ لَهُ لَا لَهُ مَا لِمُنْ الْمُ لَا لَيْكُونَا وَ وَالْبِعِنَا فِي الْمُنْ

3/3

بُهَاوَفَالُ مَلَهُ خَزَنَتُهُا الَّهِ يَكُونِكُمْ رُسُمُ مَّنْكُمْ يَتَالُونَا عَلَيْكُمْ أَيَاتِ رَبُّكُمْ وَيَنْذِرُوْ نَكُمْ لَقَاءَ يَوْمِكُمْ لَعَادًا قَالُواْ بَلَيَ وَلَكَنْ حَقَّتُ كَلَّمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَ فِي فيرًا وْخُلُوا اَوْابَجَهَ تُوخَالِدِينَ فيهَأْفَيْسَ مَنْوْيَ ٱلمُنكَبِّرِينَ و سيقَ الَّذِينَ اتَّعَوْ ارْتَبَهُ مُ الْمِنْ لَجَنَّمْ الْمُحَتَّى إِذَا جَا وُنُهَا وَفُتِحَتْ أبدا بها وقال له خَزَنتها ساكوم عَلَيْتُ طِبْتُمْ فَأَدْخُالُوعَ اخَالِدِبَ • وَقَالُوا الْجَدُلِكَ فِي ٱلذي صَدَ قَنَا وعَدْمَ وَأَوْرَثَنَا ٱلأَرْضَ نَتَبَقَاءَ منَ الْكُنَّةِ حِيثُ نَشَاء فَنِعُ مِ آجُمُ الْعَامِ الْبِنَ وَتَرِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَهُدِ رَبُّهُ وَقَضِيَ بَيْنَهُ مُ إِلْاَقِ وَقِلَلْهُ لِلَّهِ سورة المؤس رَبّ العالمين عائنتان و نمانونك

مُونِياً عُبُدُ البُهُا الْحِاصِ الْوَنَ وَوَلَقَدُ اوْجِيَ الْدُكُ وَإِلَيْ ٱلَذِينَ عُنِ قَبْلِكَ لِبَوْ أَشْرَكْتَ لِعَبْطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَا ۖ مَنْ لْنَصْرِينَ وَبَالِلَّهُ فَأَعْبُدُ وَلَنْ مُثَرِّ النَّمَا لِمِينَ وَمَا قَدَرُ فِاللَّهُ حَقَّ قَدْرِهُ وَٱلْاَرْفِي جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْفِيمَةِ و السَّمَا وَآنَ مَطَوْبَانَ لِيمَينُ إِلَيْ الْمُحَا نَهُ وَتَعَالِمُ عَمَّا يُشْرَوْنَ وَوَنْفِعَ فِالْمُتَّورِفَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَا وَان وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اللَّمَوْ شَكْ عَاللَّهُ نُمَّ يَفْخَ فِيكُ الْخُرَي فَإِذَا مُكْمَ قِيَامُ يَنَظُرُونَ يَ وَأَشْرَقَتِ الأَمْلُ بِنُورِ مِنْهَا وَوْضِعَ الكَيَابُ وَجِيَّ بِالنَّبِيقِينَ وَالشَّهَ لَآءَ وَقَضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقَّةُ وَعَالُمُ لِيظُلُمُونَ وَوَقَيْتُ كُلِّلْ نَفَسْرِ مَلَ عَمَلَ فَوَاعْلُمْ مَا يَفْعَلُونَ وَسِينَ الَّذِينَ كَفُرُوا لِي جَهَنَّمَ زُمَّ أَحِيًّا إِذَا جِلْوَ مِنَ فَيْحَانُ أَبْعُ

3/8

F.

لَنْبُئِّ رَحْمَةً وَعَيْلًا فَأَغْفِمْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبْتُعُوا مَهُ ستبيالَ وَقُومُ عَذَابَ الْحِيمِ دَبَّنَا وَ اَدْخُلُهُ مُ جَنَّاتِ عَدْنِ إِلَّتِي وَعَدْ نَهُ مُوْوَقَنَ صَلَّحَ مِنْ لَ اللَّهُ وَأَذْوَا جِهِمْ وَذُرَّ بَانِهِمْ إِنَّكَ أَنْتُ الْعَزِيزُ [لَكَبَّمْ وُقِهِمُ السِّيكَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيَّأَتِ يَوْمَيِّدٍ فَقَدْ رَحِمْتُهُ وَدَلِكَ مُوالْفَوْزُ الْمَطْبُ وَاتَّالَّذَبَّ كَفَرْط يْنَادُونَ لَمَعْتُ اللَّهُ الَّهُ الَّبْرِينُ مَقْتِكُمُ انْفُسِكُمُ اذْتُد عَوْنَ الْجِلْكِ بِهَانِ فَتَكُفْرُونَ فَ قَالُوا رَبَّنَا الْمَاتِ مَا مَا مَا مَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّنتَين وا هَ إَحْنيَتْنَا النُّنتَينِ فَأَعْتَرَفُنَا بِذُ نَوْبِنَا فَهَالْ إِلْحُرُوج مِنْ سَبِيلِ ذَلِكُمْ بِأَتَهُ إِذَادُ عِيَ اللَّهُ وَحُدَهُ كَفَرْتُهُ وَانْ يَشْرَكُ بِهِ نَوْمِنُوا فَالْكُمُ اللَّهِ الْعَلِيُّ لَكُمِيرَ هُوَ أَلَدَي يُرِيدُ آيَاتِهِ وَيُنْتِرِ لَالْكُوْمِزَ الْعَمِّلَةِ رَذُ قَاكُومَا يُتَذَكِّرُ اللَّهُانُ

مهم تنويل الصحتاب مز الله العور العلم غَافِرِالدَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ سُدِيدِ العِقَابُ فَي القُولِ كِاللَّهُ اللَّاحَةُ اللَّهِ أَلْمُعِيرُ وَمَا يُجَادِ لُ فِي اللَّهِ إِلَّالَّذِينَ لَفَرُوا فَكُويَ فُرُدُكُ مُ تَقَلَّبُهُ مُ فِي الْبِلَادِ وَلَدَّبَتْ قَبْلَهُمْ قُوْم نُوحِ وَٱلْاحَمْ آبُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَعَمَّنْ كُلِّ الْهَذِيرَ سُوهُ لِنَا خُذُولُ وَجَادَانًا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِفُوا بِهِ الْحِقَّ فَأَخَذُ تَهُمُ فَكَيْنَ كَانَ عِعَابِ وَلَذَلِكُ وَعَنْ كَلِمُ اللَّهِ عَلَى الَّذِي كُفَّرُوا اَنَهُمْ اَصْحَابُ النَّارِي ٱلذِينَ يَجُولُونَ ٱلْعَرِّلَ وَمَنْ مَوْلَةُ لِيسَيْحُونَا بِهَدِيرَ بَهُ وَيَوْسُونَا بِيقًا ويستنفغ وكالأب آمنوا رتبك وسيعت كال

شيخ

وَانْكَرا فِي الْكِرْضُ فَاحْدُ هُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ هُ ﴿ مِنْ لِلَّهِ مِنْ قَا فِي مَذَ لِلَّهُ بِأَنَّهُ مُ كَانَتُ نَأْنِيهِ ﴿ رُسُلُهُ إِلْبِيَّنَانِ فَلَفَهُوا فَلَنَّذَهُ مُ اللَّهُ إِنَّهُ فَعِيًّا سُديدُ العِقَابِ عَو لَفَنَدُ أَرْسِلْنَا مُوسِيَّا بِآيَاتِنَا وَسُلْطَا نِإِنَّهِ بِينِ وَالْجَفِعُونَ وَهَامَانَ وَقَارُونَا فَقَالُواسَا حِرُ لَدَّابُ فَلَمَّاجِلَّاعَهُ بِالْكُفِّي مِنْ عِنْدِنَاقَالُوا اقْتُلُوْاَ ابْنَاءَالَدَينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْبُوانِسَا عَصْمُوْمَاكِيدُالْكَافِينَ إِلَّافِضَلَوْلِي قَقَالَفْرَهُ نَاذَرُفِي اَفْنُكُونِ كِي وَلْيَدْغُ رَبِّهُ اللَّهِ الْخَافَانَ يُبَدِّ لَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُغْلُمِ رَجْ الْأَرْضِ الْفَسَادِ وَقَالَ مُوسِي آيِةٌ عَذَٰنَ بِرَقِي وَرَبِي أَمْ فِيالُمْ مِنْ لَمِ الْمُسَلِّمِ لِآلِهُ فِي الْمُؤْمِنَ بِيَوْمِ لُلِسَابِ وَقَالَ رَجُالُ مُؤْمِنُ وَمَرْ الْحِقْقُ الْمُؤْمِنُ مَيْزَ الْحِقْقُ بَلْتُمْ المَّانَةُ اتَقَتَّا فَنَ رَجْكُمَّ أَنْ يَقُولَ رَبِّجَ اللَّهُ وَقَدْ

ينيب فأدعواالله مغلصين لدالدين ولوكرة الكا فِرُونَا وَرَفِيخُ الدِّرَجَانِ دَوُالْعَرْسَرُ يُلْفِي الرَّقْحَ مِزَامِي عَلَيْمَنْ يَسْنَا وَأَنْ عِبَادِهِ لِينُذِرَ يَوْمَ التَّلَا قِوَى وَ مَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْحٌ فِي اللَّهُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِقَ ٱلْيُوْمَ تَجُوْمَ كُلِّ فَالْكُوْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ يَمَاكَسَبَعْظُ لِأَخْلُمُ الْيَوْمَ إِنَّ الَّلَهُ سَمِيحُ الْحِسَابِهِ وَانَدْرُهُ إِنَّهُ مَا لَازِفَةِ إِذْ الْقَالُوبُ لَدِّي الْعَنَاجِينَ ا كَاظِمِينَ فَ مَالِلْظًا لِمِينَ مِنْ عَمِيمِ وَلَاسْتَفِيجِ يُطَاعُ كُيعَ لَمُ خَالِيُنَةَ الْأَعْيَنِ وَمَا تَخْفِي الصَّدَى واللَّهُ يَعْضِي الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَنْ فَ فِيهِ لاَيْقَضُونَ بِسْيَى عِلَى اللَّهَ عَوَ السَّمِي وَ البَصِيرُ وَ ٱ<u>ۏ</u>ٙۮؙۺۜؠۯۅٳ؋ٳڵٳؘۯۻۣڣؘؠۜڹ۫ڟ۬ۯۅٲڮؽ۠ڣؘٙۘۜٛڝٙٵ۫ۥؘٵۧ فَيَتُلَلَّذِينَكَا وَأَمْ قَيْلُو ْ كَانَوْ الْمَ مَنْ فَهُو أَمَّا لَا مَنْ فَهُمْ أَقَّالًا مِنْ فَكُو اللّ

if.

Ź.,

يَبُّمْتَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِنُ وَسَوْلَاكُ ذَلِكَ يُضِلِّ اللَّهُ مَنْ عُوسْمِنْ مُنْ تَابُ وَالَّذِينَ بِجُرَدِ وَنَ فِي الْمَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِسْلُطَانِ أَتَاعَمُ كَبُرُهُ قَنْكُونَ مُنْدَاللَّهِ وَعَيْدَ الَّذِينَ المَنْوْالْذَلِدَةِ يَطْبَحُ اللَّهُ عَلَيْمُ لِلْ قَالْبِ مُتَلَيِّرِ حِبَّالِي وَقَالَ فُرْعَوْنَ يَاهِ لَمَانَ أَبْنِ لِي مَوْرَكًا لَعَلَيْ أَبْلُغَ الأَسْبَابُ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلَحُ الْحَالِكَةُ مُوسَيَّا وَاتِي لَاظْنَتْ فَكَاذِبًا وَكَذَلِكَ ذَيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُو ءُعَمَالِهِ وَصُدَّعَى السَّبِيلِ وَمَاكِيدُ فِزْعُوْهَ إِلَّافِي تَبَايِهُو قَالَ الَّذِي آمَنَ بَاقُومُ الَّبِعُونِ أَهْدِلُ إِلَّا الرَّسُادِ قُيا فَوْمِ إِنَّمَا مَعَذِهِ أَلَمَ بُونَ الدُّنْبُ المَنْاعُ قَالَا ٱلاَشِنَةُ هِيَ دَارُ ٱلفَرَادِي مَنْعَ لَسَيْعَةً فَالَ يَحْزَي ٳۛ؆۠ٙٚٚؠؿ۠ڵۿۜٲۅؠۘڗ۫ۼؠڵٙڝٵڮڴؠؽ۠ڎؘٙڮٙڔٳؘۊ۠ٲڹٛؾٚۑؘۅٙۿۅؘ مُؤْمِنًا فَأُولِكَكَ يَدُخُلُونَ لُلِيَّةَ يُرْدَقَوْنَ فَيَهَابِغَيْر

جَاّعَكُمْ الْبِيّنَاتِ مْنَأْرِبَكُمُ وَانْ بَلْكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ لَذِبْ وَانْ يَكُ صَادِ فَأَيْضُيْكُمْ بَعَضْ لَكَيْ يَعِدُ لُمُ إِنَّ اللَّهُ لَايَهُدي مَنْ هُوَمِسْمِ فَ كُذَّابِ فَيا فَوْمُ لَكُمْ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ ظَاهِرِينَ فِي الْارْفِيْ فَنَ يُنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ أَنْ جَا ءَنَا فَالَافِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّالْمَا الَّايِ وَمَا اَصَّدَبُّهُ اللَّاسَبِيالَ الرَّشَادِي وَقَالَ الَّذِيالَ مَنَ بِأَفُّومُ إِنِّي اَخَانَ عَلَيْكُمْ مُشِلَ بَعْم الاَحْزَابِ مَشْلَ دَابِ فَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَمَّهُودَ وَالَّذِينَ شَاْبَعُدُمْ وَمَا اللّهَ يْرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ @ وَيَافَقُمْ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ النَّنَادِي يَوْمَ نُولُونَ مُدْبِينَ فَمَ الْكُوْمِ اللَّهِ منْ عَاصِ وَمَنْ يَضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَدْمِنْ هَادٍ وَلَقَدُ عَاعَكُمْ يُوسَىٰ مِنْ فَبُلْ بِالْمِتِّنَانِ فَهَا ذِلْمُ فِي شَدِّيهُ مُمَّا جَاءَكُمْ بِي حَاتَيُّ إِنا هَاكَ قُلْتُمْ لَنْ

يبعثاله

قَدْ عَكُمْ بَيْنَ الْمِبَادِ عُوفَالًا الَّذِينَ فِي التَّارِ لِحِنَ نَاخِ جَهَتَمَ ادْعَوَارَتَكُمْ يَخْفَقِي عَتَابِوَمْ كَمْنَ الْعَذَابِ وَقَالُوا أَوَلَمْ نَدُهُ تَأْنِيكُمْ رُسُلُمْ إِلْيَتِيَانِ فَآلُواْ اللَّهِ قَالُوا اللَّهِ قَالُوا فَأَدْ غُواوَمَادُعُا وَأَلْتَ الْمِحْ الْمِينَ إِلَّا فِيضَالُو لِّي آيًا لننص رُسُلَنَا وَأَلَّذِينَ آمَنَوْ فِي إِلْكَيْوَةِ الدَّنْيَا وَيَوْمَ يَفُومُ الْإِنْهُادَ فِيومُ لِلْجَنْفَحُ النَّطَالِمِينَ مَعْذَرُهُمْ وَلَهُ ۚ اللَّهُ مَنْ وَهُمْ مِسُومُ الدَّارِ وَلَقَدُ الْبَيْنَا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحِلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُدْكِ وَأَوْرَتْنَكَبَغِي الْسِرَائِيلَ ٱلْكِنَابُ مُعَدِّيً وَذَلِي الأولاكلاكباب فَأَصْبِرُ إِنَّا وَعُدَاللَّهِ مَقَّ وَإِنَّا فَعُدَاللَّهِ مَقَّ وَإِنَّا فَعُ لاِنَنْكُ وَسَبَّحْ بِجَدْرَتِكَ بِالْمَشِيِّ وَمُلاَبِكُارِ وَإِنَّا الذبي بجاد ون قالات الله بغيرسنطان آنيه انْ فِي مُدُودِ عِنْ إِلَّالِبُرْثُمَّا هُمْ بِبَالْفِيدُ الْ بِاللَّهُ إِنَّهُ صُوَالسَّمِينِ الْبَصِيرَ فَعَلْقُ السَّهُ وَاتَّ

حِسَابِ وَيَاقَعُ مَالَكَ آدْ عُواكُرُ إِلَيَ النَّجَوَةِ وَتَدْعُونَيَا الَيِالَيَّارِقُ نَدْعُونَنِي لِأَلْفُرُ بِاللَّهِ وَاشْرِكَ بِهِمَالَبِسْكَ إِلَيْهِ وَاشْرِكَ بِهِمَالَبِسْكَ بِهِ عَلَمْ قَانَا الْمُعَكِمُ إِلِمَ الْعَنِيزِ الغَّمَارِ فَ لَاجْنَ اَمَّا تَدْعُونَيِ الِّيهِ لِيسْ لَهُ دَعْقَ فَي فِالدُّنْبَا وَلَا فِي الْأَنْبَا وَلَا فِي الْآ خِنَةِ وَاتَّمَرَةً نَا إِلَّالَّهِ وَآتَ ٱلْمُسْرِفِينَ فَيْ اَمْعَالَ التَّابِ فَسَتَ ذُكُرُونَ مَأَافُولَ آكُمُ وَأُفَوِّنَ أَمْ يَ إِلَيْ اللَّهُ أِنَّ اللَّهُ مَسِيرٌ بِالْعِبَادِي فَوَقِبُهُ اللَّهُ ستبكان مَامَكُرُوا وَعَاقَ بِآلِ فِي عَوْنَ سُوعَ الْعَذَادِ التَّارِيْمُ ضُونَ عَلَيْهَا غَدُوًا وَعَيْسَبًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أُدْ لُوا أَلَهِ رُعَوْنَ الشَّدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَعَلَّ جَوْذَ فِي النَّارِ فَيَقَولُ الضَّعَفَاءُ لِلَّذَبَ أُسْتَلْبُولًا إِنَّاكِتَالُكُمْ بَنِعَا فَوَعَلْ أَنْتُمْ مَّغَنُونَا عَتَانَصِيبًا أَهُ مَّنَالُتَانِ فَالَ الَّذِينَ إِسْتَكُبْرُوا إِنَّالُالْفِيهَا إِنَّالُالْفِيهَا إِنَّالُهُ وَدَذَ قَكُونَ مِنَ الطَّيِّبَانَّ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارِكُ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمَةِ فَ عُولَكُ لَالَّهُ إِلَّا هُوفَا ذُعُولُهُ ﴾ عُلْصِينَ لَوْ الدِّبِّ لَلْمَ وُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَالْ إِنَّ الْعَالَمِينَ فَالْ إِنَّ نَهِينُ أَنْ أَعْبُدُ الَّذِينَ نَدْعُونَا مِنْ دُونِ اللَّهِ لِمَّاجَأَعَ نِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِنْ دَيِّ وَ أُمْرِثُ أَنْ ٱلْمُلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمَ مِنْ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرْابِ نَرْ مَنْ نَكْمَ فَدِ نُرْمَيْ عَلَقَةٍ نَحْ يَخْ جُكُمْ طَفِلاً نُحْ لِنَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ نُو لَتُلُونُوا سُنبُوخَا وَمَنْكُمُ مَنْ يُتَوَ فِي إِنْ قَبْلُ وَلِيَبَالْفَهَا آجَلًا مُّسَمِّىٰ وَلَهَ لَكُرْ تُعَقِّلُ مَ مُولَ الَّذِي يَحْيُ وَبُيتُ فَاذَا فَعْنِيَ أُمَّ فِإِنَّمَا بِغُولَ لَهُ كُنْ فَبَافُنَا ﴾ إِلَمْ تَوَ الْجَادِينَ بَعِنَادِ لَوْهَ فِلْكِانِ اللَّهُ الْجَافِينَ اللَّهُ الْجَافِينَ اللَّهُ الْجَافِينَ فَوْنَ الَّذِيقَ لَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَجَا أَرْسَالَنَا بِدْيْرُ سُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَإِلَّا غَالُو لَ فِي لَعْنَا

وَٱلْأَثْثِ كَالْبُرُونَ خَلْقِ التَّاسِ فَكَلِّنَ ٱلنَّاسِ كُلِّ يَعْلَمُونَهُ وَمَا يَسْتَوِي الأَعْلَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ المَنْوَاوَعَ لَوْ الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسَيِّ قَلَيلًا مَا تَتَذَ كُرُونَ ١٥ إِنَّ المَسَاعَةَ لَا يَيْهَ الْاَرْيْبَ فِيعَا وَالَّذِيَّ الْنُرَّ التَّامِ لَا يَغُونِ وَوَقَالَ رَبُّكُمُ الْدَعُونِي آسْتَجِيْ لَكُوْإِنَّ الَّذِينَ بَيْسَنَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَ فِي سَبَدْ خُالُونَ جَهَنَّمَ دَارِخِنَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لِنَسُكُنُوا فِيدِ وَالنَّهَارَ مُبْصِيرًا إِنَّا اللَّهَ لَذُ فَخَصْلٍ عَلَمِ النَّاسِ وَاللَّهِ النَّاسِ اللَّهِ النَّاسِ اللَّهِ اللَّهُ أَوْنَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل ذَلِهُ اللَّهُ رَبُّكُوْ خَالِقَ لَمُ رَسُبِي عِلَا الَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فَأَيْ تَوْفُلُونُ كَلَوْلِكَ بَوْ فَلَوْ الَّذِيكَ لَمَا فَأَلَا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّهِ لِلْمُ فَا أَلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ الله يَحْدَدُونَه اللَّهُ الَّذِي جَعَرَكُو الْأَرْفَقَ فَلَ رَاوَّالَسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَاحَسْنَ صُوْرَكُمْ

ورزقكم

وَلَكُمْ فِيهَامِنَا فِحُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا عَآجَةً فِي صُدُورِ لَمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَمَ الْفُلاءِ تَحْالُونَ وَ وَيُرِيكُمُ ٱلَّاتِيهِ فَأَيُّ آلِيَاتِ اللَّهِ تَنْكُرُونَ وَ أَفَكَرْ يَسِيرُو الْجُالُارْ فِيَنْظُرُوا كَيْفَكُانَا عَاقِمَةُ ٱلَّذِبَّ مِنْ قَبْلِهِ مُكَانِوْاً كُثَّرَ مَنْهُمْ وَاَشَدَّ قُولَةً ﴾ وَّانَاراً فِي الْاَيْقِي فَا اعْنِي عَنْهُمْ مَا لَا فَالْكِيمِبُونَ 6 فَلَمَ الْجَاءَ نَفُوْ رُسُلُهُ مُ الْبَيِّنَانِ فَرِحُوا مِمَاعِنْدُهُمْ سِّنَا الْعِلْهِ وَحَاقَ بِعِيْمَ مَا كَانُوا بِدِيسَتَهُرُونَ 6 فَالْمَا رَاقُ بُأْسَنَا فَالْوَالَمِنَا بِاللَّهِ وَحُدَةً وَكُفَرْنَا مَا كُنَّا يِوسُسُ لِينَ ٥ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمُ إِمَانُهُمْ أَمَّا رَآوُ مَا سَنَا سُنَتَ اللَّهِ الَّذِي قَدْخَالَ فِيعِيادِهِ وَغَسِرَ سوية المعنالة الكام وناهمانة ويمسون الله الله التين المُعْنَانُ الْحُورِ الْحَدِيمِ فَيَابُ فَصَّابُ فَصَّابَ الْحَدِيمِ فَكَتَابُ فَصَّابَتُ

فِهِ وَالسَّلَاسِ لَيسُكُبُونَ عَفِ الْمَيَّ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رِينْتَجُونَا فَا فَيْ قِيلَ لَهُ مُ إِنْ مَالَنْتُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِيْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَمِلْهِ اعْتَلَا اللَّهِ نَكُنْ تَدُّعُوا مِنْ قَبْلُسَيْنَا لَكُ عَذَ الدَّيْضِ اللَّهُ الْكَافِرِينَ وَلَكُمْ مَا كُنْعُ تَقَرُّحُونَ وَالْكُرْفِ بِغَيْرُ الْكَيْقِ وَمَا لَنْعُ مُرْفِينَا ادخُلُوْ ٱبْوَابَجَهُ مَ خَالِدِبَ فِيهَا فَيَشْرَشُونِهِ الْمَتَلَبِّرِينَ۞فَأَمْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهُ مِثَقَّ فَأَيَّا لُرْبَيِّلُكُ بَعْظُ الَّذِي نَعِدُ عَلْ آوْنَتَوَقَّيتَكُو فَالْبِنَّ الْجُمُّونَاق وَلَقَدُ أَرْسَالُ رُسُالُ مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصَا عَلَيْكُ وَمِيْهُمْ مَنْ لَمْ نَعْصَعُ عَلَيْكُ وَيَكُمَّانَ إِنَّهُ سُولِ أَنْ اللَّهِ إِلَّا بِإِنَّا إِلَّا بِإِنْ اللَّهِ فَإِذَ اجِأَهُ إِمَّا إِنَّا الله قضي بالمنة ونبسم هُنَا لِلْعُ الْمُعْلَوْنَ اللَّهُ الذيجعاركة الانعام لتركبوا منهاومنها كالان

3

حَرْهَا فَالْنَا آتِينًا لَا يُعِينَ ﴾ فَقَطَىٰ فَنَ سَبُحَ سَهُوا في يَوْمَ بُنِ وَ أَوْجِ فِي كُلِّ سَمَا عِي الْمُرْجَا وَزَيْبَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مَعَابِيحٌ وَحَفْظاً ذَلِكَ نَقُدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ 8 فَانْ آعُمَنُوافَقُلُ أَنْذَرْتُكُوْصَاعِقَةً مَّيْلُ مَاعِفَةٍ عَادٍ وَمُودَكُا وْجِلْعَنَوْمُ الرُّسُلُ مِنْ يَيْنِ أَيْدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِم اللَّانَعُبُدُوا إِلَّا اللَّهُ قَالُوا لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَا ثُنَّ لَ كَالْكِلَةُ فَإِنَّا مِمَا الْرُسِلْمُ يِهِ كَافِرُونَ فَإِنَّا عَادً فَأَسْتَكُبْرُوا فِالْارْفِ بِغُيْرِ لْكَوَّا وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّافَقُهُ ۗ أَوَكُمْ يَرَوُ ا أَنَّالَلَهُ الَّهُ عَلَقَهُمْ عُوَاشَدٌّ مَنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِالْكَاتِنَا يَجْدُدُونَهُ فَارْسُالْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِهَ أَيْمِ نِحِسَانِ لِنُذِيقُهُمْ عَذَابَ الْخِوْيِ فِي الْكَيْفِةِ الدُّنْيُ وَلَعَذَابُ الْآَفِينَةِ اَخْرَيٰ وَقَوْ لَا يَنْصَرُونَ 6 وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمُ

الْمَاتُهُ وَالْمَاعَرِينَا كَفِقِمْ يَعْلَمُونَى بَسْيِراً وَنَذِيراً فَأَعْرَفَ اَكْثُرُ هُمْ فَهُمْ لِمَايَسْهُ فُونَهِ وَقَالُوا قَالُو الْمَاكِفَ الْنِيَّةِ مِمَّا تَدْعُونَا إِيْدِوَيَ الزَانِنَاوَ فَرْاُومَ إِنْ الْمِيْنِنَا وَبَيْنُكُو عِجَا فَأَعْمِلْ إِنَّنَاعَامِ أُونَا ۞ فَكُلَّ إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌّ مَّقُلْكُمْ أَيُوحِيًّا الْجُ الْمَا الْفَكْمُ اللَّهُ وَآحِدُ فَاسْتَقِهُ فَاللَّهِ وَامْ سْتَغْفِوْهُ وَوَيْنُ لِلْمُثْمَرِينِ ٢٥ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونُهُ الزَّيْمُ كَلَّةَ وَعُمْ إِلْآخِرَةَ عُمْ إِلَّا مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِيِّ اللَّهِ مِنْ اللّلْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّلْمِيلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ وَعَالَىٰ الصَّالِمَ السَّالِ الصَّالِمَ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَمُونِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ لَتَكَفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الإَرْضَ فِي وَمَّانِ وَتَجُمَّالُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذَلِكَ رَبُ الْعَالَمَةِ فَ وَجَعَلَ فِيهَارُواسِيَ مُنْفُقِهَا وِبَارَكُ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَفْوَانَهَا فِالْكَ بَعَيْدَ أَيَّامِ سَوَاءً لِلْسَائِلِينَ وَثُرَّا سُتَوَيَ الَّهِ السَّمَاء وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَهُمَا وَلْإِلَوْرِضِ أَيْتِيَا لَمُوعَا أَوْمُ

4.

ڪھا

قُرْنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُ مُ مَّايَنُ ايديهُم وَمَا خَلْفَهُم وَحَقَّا عَلَيْهِ ۚ الْفَوْلِ فِي أَمْ فَدُخَالَتْ مِنْ قَبْلِهِ ۚ مِنْ الْجِيْعَ مَا أَلْجَيْ مَا وَٱلْانْسِ أَنَّهُ مَا لَافُواخَاسِرِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لاَسَّمْعُوا لِهَذَا الْقُرْاتِ وَالْغُوا فِيهِ لَعَلَّمْ تُعَلِيفًا فَلْنَذْيِفَيَّ الَّذِينَ كُفَرُواعَذَا كُلَّمْ دِيدًا وَلَهَزْ بَنَّهُ مُ اَسُوَ الَّذِي كَانُوا بَعُ الْوِنَ وَذَلِكَ جَزَّاءً اعْدَاءِ اللَّهِ التَّادُهُ ﴿ فِيهَا حَادُ الْخَالَةِ جَزَاءً مَكَانُوا بِآيَاتِينَا يَحْدَدُونَ ٥ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَتَبَنَّا أَرِنَا اللَّهَ بِنَ اَضَلَّنَا مِنَا لِلِيِّ وَالْمِنْسِ بَحْمَالُهُمَا تَحْنَ اَقْدًا مِنَالِيَالُونَامِزَ أَكْسُفَالِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل اللَّهُ نُو اسْتَعَالَمُوا تَتَنَّزَلُ عَكَيْهُمْ الْمُلَا يُكُلُّوا الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَغَافُوا وَلَا تَعُزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجِنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ عَنْ أَوْلِيَا فَكُلَّ فِي الْحَبْفِيرِ الدُّنْبَافِقِي

فأستَحَبُوا العَمَ عَلَى الْهُدَي فَاضَدَ نَهُ مُ صَاعِقَة العَذَابِ الْعُونِ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَغَيِّنَا الَّذِبَ المَّنُواوكَانُوايَتَقُونَ وَبَوْمَ يَحْشُرُ اعْدَاعُ اللَّهِ إِلِيَّ التَّادِ فَهُ بُوزَعُونَ وَعَيَّا ذَامَّا جَافُومَا شَهِدَعَلَيْهُم 6 سَمْ عُهُ وَ أَبْصَادُ فَيْ وَجُلُودُ فَوْ مِكَانَا فَأَيَعُمَا وَنَ فَ وَقَالُوا لِمُالُودِ فِي لِمَشَهِد تُرْعَلَيْنَا فَالْوَا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَعُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَمَّ فَي وَإِلَيْهِ رَبِّعُونَ ٥ وَمَ كُنْتُ تَسْنَتِرُونَ ١ أَنْ يَسْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعَكُوْ وَلَا أَصْارَكُوْ وَالْجِهُودُ وَالَّابِينَ طَنَنْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْلَمْ كُنِّيرًا مِّمَّا تَعْ الْوَنَّ وَذَلَّمْ طَنَّكُ الَّذِي ظُنَنْمُ بُرَبِّكُ أَرَدُ لِكُمْ فَأَصْبِعَمْ مُ اللَّهِ لَكُ سِرِينَ وَفَاذِ يُصَبِرُوا فَالْتَا رُمَنُوكَ إِلَيْ وَانْ يَسْتَعْتِبُوا فَي هَا مُنْ مِنْ الْمُعْتِبِينَ، وَقَيْضَنَاهُمْ

أَنَّاءَ تَرَيُّ الارَضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَاعَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّوْ وَرَبَتُ إِنَّ الَّذَيِ إَحْيَاهَا لَمْنَى الْمَوْتِي النَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى ال اِنَّا أَلْدِينَ يَكُدُونَ فِالْمَاتِنَا لَا يَخْفُونَا عَلَيْنَا الْهَنَّ الْهَنَّ يلْقِيَ فِي التَّارِخَيْرُ أَمْ مَّنْ يَكْتِي السِّلَّقِيمُ الْقِيمُ قَالُوا اللَّهِ اللَّهِ الْمُلَّا مَاشَيْتُمْ أَنَّهُ مِمَا تَعْمَالُهُ بَصِيرٌ فَ إِنَّا الَّذِينَ كَعَرُوا ٥ بالذُّرْ لَمَا جَاءَعُمُ وَاتَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيرٌ فِي لَا يَانِيهِ ٱلْبَاطِلُ فِي لِيَنْ يَدَيْدِ وَلَانِ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مُزَكِّمُ خَلْعَ حَمِيدٍ ٥ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرِّيْسُ لَ مُنْ قُبِلًا إِنَّا رَتَكَ لَذُوامَ فُفِمَ فِي وَّدُواعِفَا إِلَيْهِ وَإِلْجُعَا وْقُرْاناً الْجُهِيّاً لَقَالُوا لَوْلَافْصَالَ الْمَانَةُ الْجَوَّةُ وَعَرَبِيُّ قُلُوهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدِيٌّ وَسُفَاءُ فَيَ والذبت لايومنون والانهم وقروتموع ليهم عَيُّ الْوَلَيْكَ بِنَادَوْنَ مَنْ مَكَانُ بَعِيدٍ ﴿ وَلَقَدُ الْبَنَّا

تَدَّعُونَ 6 نُزُلِّا مِنْ غَفُورِ رَّحِيمٍ 6 وَمَنْ أَحْسَنْ قُولا وْمِّنَ دَعَا الْجَالِكَةِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مَ ٱلْمُسْلِلَةِ وَلَاسَتُوي الْحَسَنَةُ وَلَا استَتَثَةُ أَدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِي عَبِيمَ وَمَا يُلَقَّاهَ اللَّالَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَّقِبُهَا الآدو وَظِيْ عَظِيم وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِزَالتَّبْهُ عَانِ نَزْغُ فَأَسْتَعِنْدُ إِلَّهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيحِ الْعَلِيمِ وَمَنْ أَيَّا تِهِ اللَّيْلُ و اَلْتَهَارُ و الشَّهْ سُ و اَلْهَرُ لَا نَسْفُ لُهُ السَّمْسِ وَلَا الْمُقَرِّوا الْمَجِدُوا اللَّهِ أَلْهُ عَلَقَهُنَّ إِنْ لَنْغُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتُلْبَرُوا فَالَّهِ بَهِ فَانِ اسْتَلْبَرُوْا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّهِ ال والنَّهَ أَرِوَعُ مُ لَا يَعِلْمُ يَسْمُونَ } وَمِرْ أَيَاتِهُ

1.

المِنْ فِي الْمَارَفُنِ اللَّهِ اللَّهِ مُوالْفَعُورُ الرَّحِيمَ

مُوسَى الدَّابُ فَاخْتُلْفَ فِي وَلَّالِكُمْ لَهُ سَبِقَتْ مِزْرَتِكَ لَقَضِي بَيْنَهُ ﴿ وَإِنَّهُ أَ لِخِسْرِةِ مَنْ لَهُ أَيْبِ مَّرْعُ لِصَالِحًا فَلِنَفْسِدٌ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَالَا بِظُلُّ مِ الْمُعَبِيدِ وَ اللَّهُ يُرَدُّ عَلْمُ السَّاعَةُ وَمَا تُحُ جُ مَن مُم آتٍ مَن آلمًا مِهَا وَمَاتَ إِلَيْ الْنِي وَلاَتَضِح الابعلية ويوم يناديهم أين شركائ قالحا أذتاك مَامِتَامِزْ شَهِيدٍ ﴾ وَضَرَّعَنَهُ مَاكَانُو ايدُعُونَا مَّ اللَّهُ الْمُلْمَ اللَّهُ مِنْ تَحْيِعِ الْمُلْسِمُ اللهِ سُمَانُ مُزْدُعُكُو لُكُيْرُ وَإِنْ مَّسَمُ الشَّرُ فَيَوْسُ قَنُوطُ وَ لَيْنُ أَذَ قَنَا لَ رَحْمَةً وَتَنَامِزُ بَعْدِضْ آعَا مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَالِي وَمَا أَظُنُّ السَّلَعَةَ قَايَمَةً وَلَيْنُ رَجِعْتُ إِلَى تِيَا أَهُ لِعَيْدَهُ لَكُسْنَى ١ فَلْتُبَيِّعُنَّ ٱلَّذِينَكُفِّرُوا مَاعِلُوا وَلَنْذِيقَنَّهُمْ مَّنْ

6:

يَّنَاهُ ويَقَدُّ رُانَهُ بِكُلِّشُهُ عَلِمُ عَلِمُ صَّعَ لَكُمْ مَزَالَّذِيَّ مَا وَحَتِيَ بِهِ نُوحًا وَ الَّذِي اَوْحَبْنَا الِيُكُ وَمَا وَمَتَمْينَا بِيَّ إِنْ الْمِيمَ وَمُوكِ وَعِيسِي أَنْ اقِيهُ وَالَّذِينَ وَكَانَتُعْرَفُوا الَّهِ فِيلَةً لَبْرَعَكَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوعُ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي البيد مَزْيَّتُ عَا وَيَعَدِي إلَيْهِ مَنْ يَسْبُ وَمَا تَغَلَّقُوا اللَّهِ بَعْدِ مَاجَاءً عَمْ الْعِلْمُ بَغْيَا لِينْهَ وَلَوْلا اللَّهِ كَلِّمَةُ سَبَعَتْ مِنْ دَيْكَ إِلَّا جَلَّ سَمَّى لَقَضِي بَيْنَهُمُ وَأِنَّالَّذِينَ أُورِنُوا الْكِنَابَ مِنْ بَعْدِعِمْ لَغِي سَيِّةِ مَيْدُهُ إِيكُ فَالِدَلِكَ فَأَدْعُ وَأَسْتَقِمْ لَمَا أُمِّنَ وَلَانَتَبَعُ اعْوَاءَهُ وَقُلْ الْمَنْدُ مِمَّانُزُ لَالَّهُ مِنْ كِتَابٍ قَ أَمْنُ كُلِكُ لِكَدْلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَااعُمَا لَكَا وَكُوْاعُمَا لَكُوْلًا خِعَةً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ اللَّهُ يَجْهَجُ بَيْنَنَّا وَإِيدُ وِالْمَصِيرُ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ

وَٱلْذِينَا تَخَذُوانِ دُونِهُ أَوْلِياءَ اللَّهُ حَفِيظُ عَلَّمُهُ وَ وَمَاانْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ وَكَذِلِكَ وَكَذَلِكَ اوْحَيْنَا إِيْلَةَ قُرْاً نَا عَرِينًا لِينْذِرَ أَمَّ الْقُرْيَا وَمَنْحَوْظَاوَ تُنْذِرَبُوْمَ الْحَدْ الرَّيْسَ فِيكُ فَيْ فَ إِلْمَ تَدَةِ وَفَرِينَ فِالسَّعِيرِ وَ وَ شَاءَ اللَّهُ لِجُعَلَهُمُ إِنَّهُ وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدُخِلُ مِنْ يَشَاءُ فِي حَمْنَةِ وَالظَّالِونَ مَا لَكُ مَنْ وَلِي وَكُولَ الْعَالِمِ أُمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إَوْلِياءَ فَاللَّهُ هُوَالْوَلِيُّ وَهُوَ يَخِي الْمَوْقِيَ وَهُوَ عَلِي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً وَمَا انْ حَلَفْتُمْ فَيَدُ مُنْ يَعُدُ فَالْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ وَلَكُمْ اللَّهُ رَبِّ عَلَيْهُ نُوَكُّلُنْ وَالِيهِ أَنِيبُ فَاطِرُ السَّمَانَاتِ وَٱلْارَضِ جَعَلِكُمْ أَنْ فَأَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجِكُومَّةِ أَلْأَعْامَ أَزُواجًا يَّذُرُوكُوْ فِيهِ لِيْسَ كَثْلِهِ شَيْ وَعُوَالسَّمِيةُ الْبَصِيرُ لَهُ مَخَالِمُ ذَالْتُمَا فَإِنَّ وَأَلْاَرْضِ يَبْسُطُ الرِّذْقَ لِمَنْ

بسثاء

مَّ أَيَسْكُ وَنُ عَنْدَ رَبُّومُ وَ لِلْهُ هُو الْفَصْلُ اللَّبِيرَ 6 وَلِلَّهُ "الَّذِي بُسِيْمُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِ لَى الصَّالِكَاتِ فَالْلاَ اَسْعَلَكُمْ عَالَيْهِ إَجْرًا إِلَّا لَهُوَةً لَهُ إِنْ فَأَيْ وَمَنَّ يَقْتَرِفُ حسَنَةً نَزَدُ لَهُ فِيهَا حُسَنًا إِنَّاللَّهُ غَفُونُ سَالُورَ اللهِ يَقُولُونَ افْتَرَائِ عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا فَإِنْ بَشَّاءِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَمَ قَلْبِكُ وَيَمْ خِالَّا اللَّهُ الْبَاطِلُّ وَيَحْقُ لُكَقَّ بَلَالِيَهُ اتَّهُ عَلِيمٌ بُذَاتِ الصَّدُونِ وَهُوَ الَّذِي يَعْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَبَعْفُواعَرِ السِّيِّعَانِ وَيَعْلُمُ لَمَاتَفُعَالُونَا وَسَنْتَجِيبُ الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَالَوْ الصَّالِكَانِ وَبَرْيِدُ عَلَّى سُفِعْلِهِ وَالْمَا فِرْفُهُ لَهُمْ عَذَا لِسُحِيدً ﴾ وَأَوْ ١٠ بَسَطَ اللَّهُ الرَّذْقَ لِعِبَادِهِ لَبْغُوْ إِفِي الدَّضْ فَالَّكُنْ يُنْزَلْ بِغَدَيِهُ السُّكَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بِصَيرٌ وَفُعُوالَّذِي يُنزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدُم اَفَنَطُوا وَيَشْتُرُرَحُهُ تَا لُوعُو الْعَيْثُ لُوعُو

فِاللَّهِ مِنْ بَعُدِم السَّجْيِبَ لَهُ حَجَّتُهُمْ دَاحِضَةُ عَنْهُ رَبُّوهُ وَعَلَقُ عَضَبُ وَلَهُ عَذَابُ شَدِدًى اللَّهُ ٱنْزَدَاْلِكَابَ بِالْحَقِّةِ وَٱلْهِيزَانُّ وَمَايُدُرِيكَ لَمَ لَالسَّا عَةَ قَرِيكَ يَسْتَعِلْ مِهَا الَّذِينَ لِأَوْمَنُونَ بِهَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل المَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعُلُمُونَ النَّهَا الْحَقَّ إِلَّا نَ ٱلَّذِيَ يُمَارُوْنَ فِي السَّاعَ فِي لَغِضَ لَا إِنَّمِيدٍ ﴿ اللَّهُ لَطِيفٌ اللَّهُ لَطِيفٌ اللَّهُ لَطِيفٌ بْعِبَادِهِ بَرْزُقْ مَرْ يُتَنَكَّ وَهُو الْقَوْيُ الْفَرِيرُ ۞ مَنْكُانًا يْرِيدُ حَرْثَ الدُّبْكَانَةُ يَدِ مِنْهَا وَمَالَدُ فِي الْكَرْجَ وَهُ مِنْ نَصِيبِ أَمْ لَهُ مُشْرَكًا وَاسْرَعُوا لَهُ مِنَ الدِّينِيَ لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لِأَكْلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقَضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الْظَّالِمِينَ لَحُهُمْ عَذَاكِ آلِيمٌ ﴿ تَرَيِّ الظَّالِمِينَ مشففين متككسبوا وهووافح يهيروالذب المَنْوا وَعَالَى الصَّالِحَاتِ فِي رَفْضَتِ الْجَتَانُ لَحُوْ

الْمُرْبَةِ نَزْدُ لَهُ فِي حَرْيُو وَمَنَ كُانَ بِرِيدُرُنَ

مايشاؤه

3%

والدين استجابوا ربتهم واقام الصالحة وامرهم شواي بَيْنَهُمْ وَمِي رَزَقُنَا فَمْ يَنْفَعْوُنَا وَ الَّذِينَ إِذَا اَصَابَهُمْ البَغْيُهُ إِنْ نَصِرُونَا وَجَزَاءُ سَيِّتَ فِي سَيِّتَ أَوْ سَيْتَ فَا لَهُمَّا فَيَنْ عَفَا وَاصْلَحُ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّهُ لَا يَحِبُ الظَّالِمِينَ وَ وَلَمْنِ الْتَصَرِّبَعْدَ ظُلْمِهِ فَأَوْلِيَكَ مَاعَلَيْهِمْ وَسَيلًا التَّبِيلُ عَلَمِ الَّذِينَ يَظْلِمُونَ التَّاسَ وَبَبْغُو نَاهُ فِي الْأَنْ بِعَيْرِ لِكَتَى أُولَيْكَ هُمْ عَذَابُ آلِيهُ وَلَمْ عُنَ صَبَرَ وَعَفَرَانَ ذَلِكَ لِمَنْ عَنْ الْلُهُونِ وَمَنْ يْضْلِللَّهُ فَالَدُمْ وَ لِيْتِمَنَّ بَعْدِيُّ وَتَرَايُ الظَّامُ لمِينَ لَمَّارَاوُ الْعَذَابَ يَعْوَلُونَ صَلَ إِلَيْ صَرَّةٍ عَ مَّنْ سَبِيلَ وَتَرَيْهُ إِيْفُرْ يَعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ ا مِنَ الْذَلِّينَظُرُونَ مَوْطَرُونِ حَيْظٌ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱلْمَوْاتُ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنَفْسُهُمْ وَاَهْلِيهِمْ

اْفَلِتُ لَكُمِيدُ وَمِنَ الْمَاتِيدِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْمَرْضِ فَهَا يَّ فِيهِمَ لِهِ وَابَّذِ وَهُوَعَ لَم جَهُمِهُ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرُ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ فَصِيدَةٍ فَيِمَاكُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَنْ كَنْيَرِ ۗ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ عِنْ فِي الْاَعْثِ وَمَا لَكُوْمَتُ دُونِ اللَّهِ مِنْ قَالِجَ وَلَا نَصِيرِ وَمَنْ الْمَايِدِ الْجُوادِ فِالْبَعْرِكَ الْمُكَالَّامَ أَنْ يَسْلَى الْبَيْرِ عَلَى الْبَيْعِ مِنْ الْمُنْ الْبِيْعِ مِنْ الْمُنْ الْبَيْعِ فَيَظَّلُكُنَّ رَوَاكِدَعَكِي ظَهُم مُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ لِكُمْلِ صَبَّ إِرْسُالُورِيُ أَوْيُوبِغُهُنَّ بَمَا لَسَبُوا وَبَعْفُ عَنْ كَنِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ بُجَادِكُ فَ فِي الْمَانِيَّا مِ الْهُمْ مَنْ يَحْيَعِي فَالْوَتِيمَ أَنَّوْنَ شَيْعَ فَتَاعَ لَلْيَاوَةِ الدَّنْيَا وَمَاعِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْفِي لِلَّذِبِكَ آمَنُوا مُ وَعَلَمِ رَبِّهِ بِتَوَكُّونَى وَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَا يُثَرّ الافع والفواحين واداما غضبواه بغفرونا

3

1.

عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَذَاكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ رُوحًا مِنْ أَمْ نَا مَالْنْتَ نَدْرِي مَالَلِيَالِ وَلَالْإِيَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدي بدِمَ نُسَّلَ عُمْنِعِيَادِ نَا وَإِنَّكَ لَنَهُدي الكَصِرَاطِ مُسْتَقِيعَ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَافِي ٥ السَّمْ فَاتِ وَمَافِي أَلْا رَفُّ ٱلَّالِي اللَّهِ تَصْيِرُ اللَّهِ وَصَيْرُ اللَّهُ وَدُو سورة الزِّخ فاملية لميث الله الريخ المجيع وفي ما فالتسليخ حرة وألكتاب المبين وتاجعلنا لا قرانا عربتا لملك تعقلي وأقانة فاقالكتاب كدنينا كما وعليم اَفَنَصْ بِعَنْكُمُ الذِّكْرَصَغِي ۖ انْكُنْمُ قَوْمُ مُسْرَفِينَ وَكُمْ اَرْسَلْنَامِنْ نَبِعِ فِي إِلاَقَ لِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مُّنَتِي اللَّكَ انْ ابِدِ يَسْتَهُرْؤُنَى فَأَهْلَنْ أَسَّدُ أَنْ لَاللَّهُ أَسَّدُ أَنْ لَا بَطْشًا وَمَضَامَنَالُ الْاقْلِينَ، وَلَيْنُ سَتَالْتَهُمُ مَّنْ خَلْقَ السَّمَواتِ وَالْهِرْضَ لِيَقُولُ أَخَلَقَهُمَّ الْعَزِيرُ

يَوْمَ اَلْقِيمَةُ اللَّاتَ الطَّالِينَ فِيعَذَا بِينَ عِيمَةً وَمَاكَانَ لَهُمْ مِنَ أُولِياءَ يَنْصُرُونَهُ وَمَنْ فَوِي اللَّهِ وَمَنْ يَضْالِلَّهُ مَالُهُ مِنْسِيلِ أَسْتَجِيبُوالرَّبُكُومُ فَبْلِ أَنْ يَاتُهُ يَوْهُ لَامْرَدُ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَاللَّهُمْ مَلْكِاءٍ بُّوْمَتِذٍ وَمَاللُّمْ مُ وَتَلَيدِ فَانَ اعْضِوا فَالْأَرْسَالْنَاكَ عَلَيْهِ وَعَيِطاً انْ عَالِيْكَ إِلَّا لَهِ لَكُ عُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْانْسَانَ مَنَا مُخْهَةً فَرَحَ بِهَا وَانْ تَصْبُهُ إِسَيْتَةُ مِا اَقَدَمَتْ أَيْدِهِ مِ فَاتَّ الْإِنْسَانَ كَعَوْرُ وللَّهِ مِلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْمَرْضِيُّ يَخُالُونُ مَا يَسْكُو يُهَدِّلُ مِنْ يَسْكُو إِنَا نَا وَيَهَدِّمُنَ يَّنْسَاءُ الدُّكُورَ ﴿ أَوْبُرَّةِ وَجُهُمْ وَثُراَنَّا وَإِنَانًا لَهِ إِلَّا الدُّكُورَ ﴾ أَنْ الله مَزْيَشَاء عَفِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَهُمَاهَ لِيَضَمِ ٱنْ يُكُ لِلَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللّ

3

علجت

عِبَادُ الرَّهُ فِي إِنَا نَا اللَّهِ مُواخَلْقَهُمْ سَتَكُنْبُ سُهَا وَ نَهْ وَ وَيَسْعَلَىٰ وَ قَالُوالُوسَاءَ الَّهُ فَ مَاعَبَدُ نَا مُفْرَمًا لَمُ أَيْ لِلْكُ مِنَا عِلْمِ إِنْ حُوْ إِلَّا يَحْرُ صُونَا ۗ أَمْ أَيُّنَا هُمْ كِنَابًا مِنْ قَبْلُ فَهُمْ بِي الْمُسْتَةُ سِكُنَّ } بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا الْمَاءَ عَاعِلْمُ أُمَّةٍ وَأَنَّا عَلَيْ الْعَارِمِوم مُّهْنَدُونَ وَكَذَلِكُ مَا أَرْسَالُنَامِ وَقَبْلِكَ فَ قُرْيَةٍ مَّنْ غَذِيرِ الْآفَالُ مُثْرَفَقُ هَا إِنَّا وَجَدْ نَاالَّاءَ نَاعَلَيْ الْمَيْقِوَا تَاعَلَىٰ الْنَارِهِ مُ مُقْتَدُونَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا جيُّنكُوْ باعدي متاوجد نُوْعَكَيْدِ الْمَاكُوْفَا لَوْ إِنَّا مِمَا أُرْسِلْمَ يُهِ كَافِرُونَ فَانْتَعَمَّنَا مِنْهُ ﴿ فَأَنْظُرُ كُيْفَ كَانَعَافِيَةَ أَلْمُلَدِّينَ وَازْفَا لَا بْرَاهِبِ ﴿ لِأَبِيدِ ﴿ وَقَوْمِ إِنَّنِي بَرَاءُ مِّمَّا نَعْبُدُوا اللَّالَّذِيُ فَطَرَيْ فَالتَّهُ سَيَهُ دِينِ وَجَعَلَهَا

العليمي الذي جَمَلَ لَكُورُ الأَنْ يَهُمَّ الْحَجْمَلُ لَكُورُ فِيهَاسْبُلِاً لَعَلَكُمْ نَهَتَدُونَكُو أَلَذِي نَزَّ لَهِ السَّا مَّكَ أِيْقَدَرِ فَأَنْشُرْنَا بِلِهُ بَلْدَةً مَّيْنَكَ خَلِقَا الْحَجْوَنَا وَٱلذِي خَلَقَ الاَزْوَاجَ لُمْلُّهَا وَجَعَلَ لِكُمْ مِزَالْفُلْكِ وَٱلْاَفُامِ مَا تَرْكَبُونَ ى لِتَسْتَفُ عَلَيْظَهُورِ فِي نُتَمْ تَذُكُرُوْا نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيَّتُمْ عَلَيْدٍ وَتَعُولُوا سُبْعَانَالَدُهِ سَعَةً لَنَاحَذَا وَمَالْتُالَهُ مُقْرِنِينَ وَاتَاالَاكِتِنَالَمُنْقَلِبُونَ وَوَجَعَلُوالَهُ مُزْعَلِدٍ وَمُ مْزُعًا إِنَّ الْانْسَانَ لَكُفُورُ مَبْيِنٌ وَآمِ اتَّخَذَمَّا بَغُكْنَ ابْنَانِ وَآصْفَكُمْ الْبُنَيِنَ وَوَانَّا الْسُرَّ الْمُنْكِنَ وَانَّا الْسُرَّ الْمُدَ هُ إِمَا مُرَبُ الْرَحْمُ فَ مَا لَكُ طَلَّ وَجُهُمُ الْمُسْوَدَّا قَعْوَلَظِيمُ الْوَمَنُ يُنَسَّوُ إِفِ الْحِالِبَةِ وَمُوعِ الخصام عَيْرُوبُينِ وَجَعَلْوا الْمَلْكِالَة الَّذِينَ عُمْ

36

الْهِتْقَيِنَ ٥ وَمَنْ يَغُنْ عَنْ ذَكْرِ التَّمْلِي نُقَيِّفُ لَهُ ١٠ سَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ فَيَنَى وَانَّهُمْ لَيَصْدُوْنَهُمْ عَرَالْسَبِي وَيَحْسَبُونَ انَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى اذَاحَاءَنَا قَالَ بَالَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بِعْدَ الْمَشْرِقِيَنِ فَبِيْنَ الْقَرِينَ وَلَنْ يَنْفُعَكُمُ الْبُوْمَ اذْ عَلَمْ أَوْ الْمُحْدَةُ الْمُحَدِينَ الْعَذَابِ مُشْتَرِكُنُ أَفَانْتَ سُمِعُ الشُّمَاوُنَةُ مِي الْعُبِيَ الْعُبِيَ الْمُنْتَ الْمُنْتَالِقُلُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَمَنْ حَكَانَ فِضَلَوْ لِمُنْ يِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَتَّى بِلَّهُ عَلَيًّا لَا مُعَبِّنَ بِلَّهُ عَلَيًّا مَنْهُ ﴿ مُنْتَقِوْهَ وَافْرُيِنَكُو الَّذِي وَعَدْنَاهُ مَ فَالَّا ﴿ إِلَّا الْمَاتُ مِنْهُ مَ فَاللَّا مَا الْمَاتُ مِنْهُ مِنْ الْمَاتُ مِنْهُ مِنْ الْمَاتُ الْمُحِيَّا الْمَاتُ الْمُحْمِيَّا الْمَاتُ الْمُحْمِيَّا الْمَاتُ الْمُحْمِيَّا الْمَاتُ الْمَاتُ الْمَاتُ الْمُحْمِيِّةِ وَسَوْقَ نَسْتَمَا لُونَ ﴿ وَسَعَالُ الْمَاتُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَرْسَلْنَا مَنْ قَبْ إِلَّ مِنْ زُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ التُمْنِ الْحِدَ يُعْبَدُونَ وَلَقَدُ أَرْسَالُنَا لَوْ كَيَالِاً تِنَا لِيَا فِخُونَا وَمَلَا يُدِهِ فَقَالًا إِنِي رَسُولُ رَتِ

كَلَّهُ إِلَّاقِيَةً يُعْقِيدٍ لَمَلَّهُ مُرْجِعُونًا وَاللَّ سَّعُنْ مَعْثُولاً وَالْمُوعَامِّ عَيَّاجِلَوْ الْمُقَّ وَدَ وَّاِتَّابِهِ كَامِ وَنَ قُو قَالُوْ الْوَلَا نُرِ لَ هُذَا الْفَرُ ٱنْعَلِيَ خِلِمِّ أَلْقَرُ بِنَيْ عَلِيمٌ الْعَامَيَةُ سِهُونَا رَجْنَدُ رَبِّكُ خَنْ قَسَمْنَ بَينَهُمْ مَعَيِشَتَهُمْ فِي الحَبَوَةِ الدِّنْيَأُورَ فَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجًا لَيَتَّخِذَ بَعْضُهُ بَعْضًا سَخْرِيًّا وَيَحْنُ رَيِّكَ لِل مِّمَا يَجْمَوْنَ ٥ وَلُولًا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أَمُّنَّا وَآحِدَةً لْجَعَالْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ مِالْحَمْنِ لِبَيُوتِهِ مِسْقُعَامِّنِ فِضَيدٍ وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا يَظْهُ وُنَ وَلِيُونِهِمْ اَبْعَا بَاوَسُرُرِكَعَلَيْهُمَا يُتَكِيمُونَ وَوَذَخُرُفَا وَأَنْكُولَا أَنْكُولُوا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعَ الْكَيْفِةِ الدُّنْيَا وَٱلْكَفِرَةَ عَيْدَ رَبِّكِ ١

المتفان

وقَالُواعَ الْهِيْنَاخِيرُ أَمْ هُو مُأْمَنِ نُوْمُ الَّا اللَّهِدَكَّا بَأْنُ فَوْمُ خَصِمُونَى إِنْ حُوَ الْآعَبُدُ انْعُمَنُكَ اَلَهُ وَعَلَنْاً هْ مَثَالًا لَيْنِي إِسْرَا قِلَ وَلَوْنَشَكَاهُ الْجَعَالُنَا مُنِكُمْ ثَمَالُكُمَّا فِي الْلِائْفِي يَخْ الْفُونَ قُو إِنَّهُ لَعِنْ إِلْكُلِسَاعَةِ فَلَا مَنْ تَوْتَ بِهَاوَاتَبِعُونُ عَذَاصِرَاظُ مُسْتَقِبُم وَلَا يَصْدَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ اتَّهُ لَكُم عَدْقُ مَبِينَ وَلَآجَاءَ عِيسَي بِالْبَيْنَانِ فَالْفَدْجُنُّتُكُو بِالْكِلْمَةِ وَلِابَيْنَ لَكُرْبَعَفَى الذي تَخْتَالِغُونَ فِيدُ فَاتَّقُواللَّهَ وَاطِيعُونِ إِنَّاللَّهَ هُوَرَيِّ وَرَبُّكُونُ عُبُدُوهُ فَ ذَاحِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ عَ فَاخْتَكُوا الْأَمْزَابِ مِنْ يَنْبِعِيمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظُلُوا مِنْ عَذَادِيَوْمِ ٱلبِي صَلْبِنَظُرُوْنَ إِلَّالسَّاعَةَ أَنْتَأْنِيَهُمْ بَغْتَذَ وَعَكُمْ لِاَيَنْفُوْنَ وَ ٱلْاَحِدَّةُ وَعَيْدٍ . ﴿ لبَعْضِ عَدُو اللَّهِ الْمُتَّفِينَ مِياعِبَادِ لِأَخُوفُ عَلَيْكُمْ

العَالمِينَ وَعَلَّا إِمَا الْمُعَالِدُا فَي مِنْ عَلَى الْمُعَالَقَ وَمَا نْ يَعِجُ مِنْ أَيَةِ إِلَّاهِيَ ٱلْبُرَامِنُ انْهَتِهَا وَأَخَذُنَا فَوْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُ وْرَجْعُونَ وَقَالُوا بِٱلتَّهُ السَّاحِ وَادْعُ لَنَا رَبِّكَ مَاعَهِدَعِنْدَكُ إِنَّنَالَمُهُتَدُفْنَا فَلَمَّاكُشُفْنَاعَنُهُ حُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَلَنُونَ وَوَنَادِيَ فِرْعُونًا فِقُومِ فَقَ كَيَاقُ مُ الْمُسْ لِي مُلْكُ مِصْرُ وَهَذِهِ الْأَفْارِ لَتَعْي مِنْ يَجْبُ أَفَكُ تَبْصِرُونَ قَامُ إِنَا خَيْرُمَ وَعَذَا الَّذِي عُو مَعِينُ ﴾ وَكَايِكَ الْمُعَيِّنُ وَأَلَالُقِعَلَيْهِ اَسْوِرَةُ مِّنْ ذَعَبِ أَوْجَاءَ مَعَدُ الْمَلَا يُكَذَ الْهُ تَرْبِينَ فَأُسْتَخَقَّ فَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ أَنَّهُ مَكَانُوا قَوْماً فَأَمْ سِفِينَ ۗ فَأَكَّ السَفُونَ (انْتَعَهُ نَاهُ هُرُ فَأَغُرُفَا فَهُ اَجْمَعِينَ فِحَمَانُاهُمُ إِسَلَعَا وَمَنَاكُمُ لِلا جَرِينَ ۗ فَكَا ضُرِبَ ابْنُمَيْ مَنْكُا إِذَا فَوْمُلْكَ مِنْدُيصِدُونَ ٥

سُكَانَ رَتِ السَّمُواتِ وَالْاَضِ رَتِ الْمُوْرِيَ الْمُوْرِيَ الْمُورِيَّ الْمُورِيُ الْمُؤْمِنُ الْذَي الْمُوابَوْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

سونة الدُّنَّ سَلُومُ فَسَوْفَ بِعِلُونُهُ مَلِيّة فَيْ مُسَوِفَ وَسَلَّعُ لَنْ صَالِمَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الْيَوْمَ وَلَا نَنْمُ تَخُنَّ فَوْنَا ﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْمَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِينَ أَادْخُلُوا لِكُنَّةَ أَنْهُ وَأَذُو آجُكُمْ عَيْرُونَا فَ يُطَافُ عَلَيْهُمْ بِصِحَافِ مَنْ دَهِي وَآوُابِ وَفِيهَا مُ مَاتَسُّتُهُ عِيدٌ الْانَفْسُ فَ تَلَدَّ الْاغَيْنُ وَانْتُهُ فِيهَا غَالِدُوْ وَيَلْكَ لِلْكَانَةُ ٱلَّتِي الْوِرْتُمْ فِي هَا مِمَا كَنْنُكُمْ نَعْمَا فِي الْحَالَ لَكُمْ فِيهَافَاكِهَ فَأَلَيْنَ ثَمَيْنِهَا ثَالُمُ فَنَى إِنَّا أَلْكُومِينَا اللَّهُ الْكُومِينَا اللَّهُ فِعَذَابِ بَهَ تَرْخَالُدُونَ وَلَا يَفْتَرْعَنُهُمْ وَعَيْ فَبِيةً مَبْلِسُونَ ٥ وَمَاظَلَمُنَاهِ وَلَكِنْ كَانُواهُمُ الظَّا لهينَ ٥ وَنَا حُوايًا مَا اللَّهُ لِيَقَضْ عَلَيْنَا رَتَلُعٌ فَالْ إِنَّكُمْ مَّالِنُوْنَ الْمُنْزَحِيْنَ كَلْمُ الْحَقِّ وَلَكِنَّ ٱلْنُرَّكُمْ لَلْحَقِ كَارِعُونُ فَآمُ أَبْرَمُوا أَمْلَ فَإِنَّا مِبْرُمُونَا فَآمُ يَحْسَبُونَا آَنَا لَانَسْمَ وُسِرَّ عِنْ وَجُوا بِهُ مَبْلِي وَيُسْلُنَا لَدَيْفٍ يَلْتَبُونَ ۗ قَالَ أَنَكَانَ لُلِرَّحُهُ فِي قَالَا قَالَا أَقَالُ كَالِدِبَ

سبعان

لَوْمِنُوادِ فَاعْتَرُ وُنِي فَدَعَارَتَهُ أَنَّ مَعْتُولِا عِقْوَمْ مِعْمِنَا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ أُنتَّبِعُونَا وَأَثْرُ لِعِ الْبَعْسَى رَعُواً إِنَّهُ مُ جُنْدُمُّ فَرَقُونَ كُمْ تَرَكُوا مِنْجِنَانِ وَعَبُونٍ قَذُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَتَنَهُمَ فِي كَانُوا فِيهَا فَالْفِينَ كَذَلِكَ وَأُوْرَثُنَاهَا فَوْمًا أَخْرِينَ وَقَالِلَةَ عَلَيْهِمْ 6 التَّهَاءُ وَٱلْأَنْ وَمَاكَانُوا مُنْظَرِينَ وَلَقَدْ بَحَبُنَا بَنِي أَشِرَ أَيْلُ مِنَ الْعَدَا بِالْمُ فِينِ فَي مِنْ فِرْعَوْنَا إِنَّهُ كَا نَا عَالِبًا مِتَالُكُسُرِ فِينَ ﴿ وَلَقَدِ الْخَتُونَ اهْمُ عَلِعَلْمِ عَلِمَ عَلِمَ عَلِمَ عَلِمَ عَلِمَ عَلِمَ الْعَالَمِينَ ﴿ وَانْبَنَّاهُ مِنْ أَلْمَالِنِ مَافِيدٌ بَأَلَّيْ مَّبْينِ ٥ إِنَّ مَعْ وُلِاءِ لِمَعْ وَلَنَّ إِنْ عِيَ اللَّهُ وَتَنْكَا اللَّهُ لِيْ وَمَا يَغُنَّى مِنْشَرِينَ وَفَا نِالْمِالِيَنَا إِنَّاكُنْمُ صَادِقِيَهُ ٱهِمْ غَيْنُ أَمْ فَوْمُ تَبْتِحِ وَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَعَالَنَا عُمْ اِنَهُ كُمَا نُو اجْرُمِينَ وَمَا خَلْفَنَ السَّمَوَانِ وَالاَثْفَ

أَمْ الْمِنْ عِنْدِ نُلْ إِنَّاكُنَّا مُرْسِلِينَ فَرَخْمَةً مِّنْ زَيِّكَ إِنَّهُ هُو التَّمِيخُ الْعَلِيمُ الرَّبِ السَّمَواتِ وَالْمَرْضِ وَمَالِينْهُمَا إِنْكُنْمُ أَوْقِنِينَ وَكَالِلَّهُ إِلَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَكُنَّ أُورَتُكُمْ وَرَبُّهُ الْمَا يُكُمُ ٱلْاَوَلِينَ مَلْهُمْ فِي شَيْدِهِ يَلْعَبُونَهُ فَأَرْتَفَيْدِ بَوْمَ تَا بِيَ السَّمَاءُ بِدُخَانِ تَبْيِعِنِّ يَعْشَى النَّاسَ عَذَا عَذَابُ الْمِهُ وَرَبِّنَا الْشِوْاعَتَا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ اَيَّ لَمْ الدُّرْيِ وَقَدْجَاءَهُ رَبُولُ مَبِينً ﴾ نُوَ تَوَلَّا عَنْدُووَ الْأَمْعَلُمُ تَجْنُونُا ﴿ إِنَّاكَ لَيْفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَلَيْدُونَ مَوْمَ نَبْطِينُ الْبَطْشَةَ ٱللَّهُ وَإِ إِنَّا مُنْتَتَعَوْنَ } وَلَقَدْ فَتَّنَا قَبْلُهَ ﴿ وَقُومَ فِرْغَوْنَا وَجَاءَ إِ عُمْ رَسُولُكُرِيحٌ ﴾ أَنْ أَدُوا لِيَ عِبَادَ اللَّهُ إِنِّي الْمُرْسُولُ اَسِينُ وَانْ لَا تَعُلُوا عَلَى اللَّهِ أَيِّ الْيَكُمُ بِسُلَطَانِ مَّنْيِنِ وَ وَانِيَّ عَذْتَ بِرَسِيِّ وَرَتِبِكُمْ أَنَ تُرَجُهُونِ وَانْ لَمْ عُوَالْمَوْزَالْمَظِيهِ فَإِنَّهَ السَّرْنَالَ إِلْسَايِكَ لَمَلَّهُ مُ يَتَذَ لَرُونَ ٥ فَأَرْتَعِبُ إِنَّهُ مُنْ تَعِبُونَ خُرِي تَنْوِيلُ الْكِتَابِعِزَ اللَّهِ الْعَزِيزِ لِلْكَلِيمِ وَاتَّبِ السَّمَا فَاتِ وَالْأَرْضِ كَايَاتٍ لَّاهُ فَي نِينَ ۗ وَفَخَلْقِكُمْ ومَايْبُتْ مِنْ دَابَيْةِ الْاتْ لِفَوْمِ بُوْ قِنْوَنَى وَأَخْيَلَافِ اللُّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزُلَ اللَّهُ مِنَ الْهُمَاءِ مِنْ رَّدْتٍ فَأَخْيَا بِهِ الْاَنْ عَرَبَعْ كَمَوْتِهَ وَتَصْرِيفِ الرِبَاحِ اللَّا لِّفَوْمِ يَعْقِلُونَهُ تِالْكَ آيَّاتُ اللَّهِ نَتُالُوْمَا عَالَيْكَ بِالْحَقِّ فَيَايَ حَدِيثٍ بِعُدَاللَّهِ وَالْانِهِ يَوْمُنُونَهُ وَيُلَّا لِكُولِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْهُ عَلَمُ اللَّاتِ اللَّهِ تَنْكُلِّ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعِتْرُ مُسْتَلْبِرًا كَا أَهُ بِسَمْعُهُ أَفَبَشَرُهُ بِعَذَابِ ٱلِمِ ۗ وَادَاعَلِمَ مَنْ الْمَاتِنَاسُيُّكُمَّ الْتَخَذَهَا مُفْزُولًا

وَمَا بَيْنَهُمَ الْمِبِينَ عَمَا خَلَقْنَا فَهِ اللَّالِالْحَقِّ وَلَّكِنَّ إِلَّا إِلَّا الْحَقِّ وَلَّكِنَّ إِلَّا إِلَّا الْحَقِّ وَلَّكِنَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ لَايَمْلُونَ وَإِنَّا يَوْمُ الْفَصْلِ مِيقَانَهُ ۚ حَاجُم مِينَ وَمُلَّا يُغْنِي مَوْ لِكُمَنْ مَوْ لِيَّاسَنُكُو لِأَهْمُ بِنُصَرُونَ وَ إِلَّانَ رَّعِ اللَّهُ أَنَّهُ مُو المَّنِيرُ الرَّحِيبُ الْأَنْسَجَ تَالِزَقْ طَعَامُ الْاَشِيرِ عَالَمُهُ الْنَعْلِيْ فِي الْبُطُونِ كَعَلَّمِي الْمُطَّونِ كَعَلَّمِي الْحَيِمَ فَذُوْهُ فَاعْتِلُونُ إِلِلْسَوْاءِ الْحَيِمِ فَتُمَّ صْبُواْ فَوْقَ رَاسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَيْمَ فَ ذُفَّا إِنَّكَ انْتَ ٱلعَزِينُ ٱلكَرِيمُ ۗ إِنَّا مَعْذَا مَاكُنْتُمْ بِيهُ مَمْ تَرَوْنَ ۗ إِنَّ ٱلْمَتَّفِينَ فِي مَقَامِ إِمْرِينِ وَفِي خَالَاتِ وَعَنُونِ مِلْلِسُونَ مِنْسُنْدُ إِسِ وَاسْتَبْرُقِ مِنْتَقَابِالْبِنَ وَكَذَلِكَ وَنَهُ وَجُنَاهُمْ بِمُورِعِينِ الدَّعُونَ فِيهَا بِكُالْ فَالْهَافِ اُسِنِيَكُ ۗ كَالَيْدَوُقُونَ فِيهَاالْهَوْتَ إِلَّا الْهَوْتَ ۗ ٱلأُولِيٰ وَوَقِيْهُ مُ عَذَابَ الْحِيمِ وَفَضْلًا مِّزْرَتِكِ فَالْكَ

ھو

هُ مُتِينَانِ مِّنَ المَرْفِ فَي الْخُتَلَفُوا اللَّهِ فِي مَاجَاءِهُمْ العِلْ بِغَيْكَ بِيَنْهُمُ إِنَّا رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ مُ يَوْمَ الْقِبَهَ فَ فِيمَاكَانُوا فِيدِ يَخْتَلِفُونَا ۞ ثُوَّجَعَلُنَا عَلَيْضَ بِعَدْ مِنُ الْكُمْ فَانْبَعْهَا وَلَا تُنْبَعْ الْمُواءِ الَّذِبَ لَا يُعْلَمُونَهُ اِنَّهُ مُ كَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِزَ اللَّهِ نَنْيِكًا وَّانَّ الظَّالِمِينَ بعضهُمُ أُولِياءُ بعضِ قَاللَهُ وَلِي الْمُتَّقِبِينَ وَحَذَا بَصَائِرُ للْنَاسِ وَهُدِيَّ وَرَفْهَ ذَالِفَقُ يُوقِيفُنَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ أَجْمَزُ رَحُوا السَّيِّكَاتِ أَنْ بَخُمُلَهُ مُ حَالَّذَيْنَ أَمَنُوا وَعَلَى الصَّالِمَانِ سُوَاءً تَحْيَالُمْ وَمَمَا نَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَحُالُونَ وَ وَخَلَقَ اللَّهُ اللَّهَا إِنَّ اللَّهُ اللَّهَا إِن وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيَحْزَى مُلْتَفَسِّ مَا كَسَبَنْ فَعَمْ لأيظلكون @ أفرًا يُثُدَّمَ التَّخَذَ الْحُدُمُ وَأَدُّهُ وَأَدُّ ضَلَّهُ اللَّهُ عَلِم عَلْمَ وَخَنَعَ عَلِيسَمْ هِهِ وَقَالِمِهِ وَجَعَلَ اُولِيَّكَ عُلَمْ عَذَابِ مُهِينَ فَيْ وَرَايِعِيْ جَعَنَّةُ وَلَا بغُنيْعَنْهُمْ تَاكَسَبُوا سَيْعًا وَكُلَّمَا تَخَذُوا مِزْحُ ونِ اللَّهِ أُولِياءً وَلَهُ مُ عَذَابُ عَظِيمٌ عَذَابُ عَظِيمٌ عَذَا هُدِي وَالَّذِينَ كَفَوْا بِالْاتِ اللَّهِ وَيَقِعْ لَهُمْ عَذَابُ مِنْ فَعِيرِ ٱلبِيمُ اللَّهُ الَّذِي مَعْزَ لَكُو الْمَعْنَ لِبَغْرِي إِلْهُ الْمُعْلَى فِيهِ بِأَمْرِهِ وَهُ وليبتغوا مزفض إدوكم أكم تشكرون وستخرك مَا فِي السَّمْ فَأَتِ وَمَا فِي الْإِنْ خِيمَ عَلَمْ اللَّهُ أَنَّ فِي ذَلْكَ الإيانة لِفَقُوم بَتَفَكَّرُونَا وَ قَالَ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغُفِّرُونَا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ آيًّا مَا للَّهِ لِيَجُنْ يَ قَوْماً مَا كَانُوا يكسبون وسزع كماليا فليقسيه وسأه أساء فَعَلَيْهُ الْأُكْتِكُمْ تُرْجُعُونَا وَوَلَقَدُا لَيْنَا بِنِي الْسِرَا يُكُرُ الْكِيَابَ وَٱلْحُكُمُ وَالنَّبْقَةَ وَرَزَقُنَاهُ فُ مِّزَالَطَيْتِكَاتِ وَفَضَّالُهَا هُمْ عَلِي الْعَالَمِينَ وَانَيْنًا

3/3

8:

وَاذَاقِيلَ إِنَّ وَعُدَالَّاهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لِاَرْبِهِ فِيهَا أَمُلْنُمُ مَّانَدُرْجِيمَاالسَّاعَةُ إِنْ تَظَلِّ إِلَيَّاظَتَا وَمَا خَنْ مِسْتَبْقِيٰإِبَ وَبَدَالْهُ مُرْسَتِينًا نُ مَاعَمِلُوا وحَاقَ بِعِيمُ مَاكَا نُوالِكُ يَسْنَهُ وَقُنْ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَكُمْ مَا نَسِيةُ لِقَاءَ يَوْ مِكْمْ عَذَا وَمَنَّا وَابْكُمْ النَّا زُوَمَالَكُمْ مَنْ تَاصِرِينَ وَلَامَ بِأَنْكُوْ اتَّخَذُ نُوْ أَيَاتِ اللَّهِ صُرُواً وَعَرَّنُكُمْ الْلَيْوَةُ الدُّنْيَا فَأَلْفَهُ لَا يَخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهَمُ إِنْسَتَعْتَبُونَ وَفَالَّهِ الْحَدُدُ رَبِّ السَّهَ وَإِن وَرَبِ الْمَرْضِ يَبِ الْعَالَمَ فِي وَكُولُهُ الكِيْرِبِكُمْ فِي المَّهَاوَاتِ وَالْارَضِ وَعُوالْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ٥ ٥ سورة المقالب الله الأو الديم ووثلون وس حوى تَنْزِيلُ اللِّيَابِ مِزَ اللَّهِ الْمُؤيزِ لِلْكَلِيمِ عَمَا وَ حَلَقَنْ السَّمَا فَإِنَّ وَٱلْإِنْ وَآلُا لَيْ فَيَ مَالِينُهُمْ ۚ إِلَّا الْحِقَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتِ مِعْنُنَا وَهُ مَنْ يَعَدْيِهِ مِنْ بَعَدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكُّرُونَا وَقَا لَوْلَمَا هِيَ الْلَامَيَانَانُا الدُّنْيَا مَوْنُ وَخَيْبًا وَمَا يُهْالِنَا إِلَّا الدُّعْرُومَ الْمَا مُ يِذَلِكَ مِنْ عَلَيْ انْ عُمْ إِلَّا يَظْنُونَهُ وَاذَا سَنْكِعَلِيهُ وَالْمَاسَلِيَتَمَانِ مَلَكَانَ حَجَتَهُمْ إِلَّانَ قَالَوْ ايْنُوا بِاللِّينَ الْهُ لَنْمُ مِهَادِقِينَ وَقُلِلَّهُ يُعْبِينَكُمُ اللَّهُ يَعْبِينَكُمُ اللَّهُ المُعْيِفِينَ الْمُعْتِدِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينَ الْمُعِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِيِينِ الْمُعِلِي الْمُعِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِي وَلَكُنَّ ٱلْنُزُ التَّاسِ كَلِيعَالُونَ وَلِلَّهِ مِلْكُوالسَّمُواتِ وَالْأَنْ وَبَوْمَ نَقَوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَتِذِ بَخُسَالُ الْمِلْ وَتَرِيَكُ مُلَّ أَمَّةٍ جَالِيْهَ أَكُمْ الْمَنْةِ تَدْعِي الْإِكْتَابِهَا اليَوْمَ بَخْزُوَنَّ مَاكُنْنُمْ تَعْمَالُونَ ﴿ هَذَا كِنَا بِنَا يُنَظِّقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ أِتَاكُنَا نَسْتَنْسِخُ مَاكُنْمٌ تَهُ أَوْنَى فَاَمَّا الَّذِينَ ٱمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِلَانِ فَيَدُخِلُهُ ۚ رَبُّهُمْ فِرَتُّكُ حَالَة مُواْلُقُوْدُ ٱللّهِ يِنْ وَاللّهُ إِنْ اللّهِ يَنْ كَفَرُوا آفَكُمْ

اللَّانَذِيرُ أَبُّهِ مِنْ عَلْمَ أَرْءَيْمَ أَنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكُفَرْةٍ بِهِ وِ شَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي اَسْرَا بُكُوعَ لِمِنْ إِهِ فَالْهَ وَاسْتَلْبَرَ ا مُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُ دِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ لَّذِينَ كَفَرُوا مَ لِلَّذِينَ الْمَنْوَ الْوَكَانَ خَيْرًا لَمَّا سَبَعُونَا الْبُدُّ وَ إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِدِ فَسَيَقُولُونَ مُعَدَّا افْلُهُ قَدِيمٌ ﴾ وَمَنْ قَبْلِدَ كِنَابً مُعْجَالِمَاماً وَرَخْمَةُ وَعَدَاكَنَا بُ مُعَدِقًا لِسَاناً عَبَيّاً لِيُنْذِرَ الَّذِينَ عَلَمُوا وَبِشْرَيَ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّالَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللَّهُ عُمْ السَّعَامُوا فَكَ خُونٌ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ عَنْ وْهَ الْ الْعَلْمُ الْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَّاءً بِمَا كَانُوْابَعْ الْوَنَ ، وَوَصَّبْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ احْسَا وَفِصَالَهُ ثَالَنُونَ سُهُم رَّحَتِيَ إِذَا بَلَغَ اَسْدَهُ وَبَلْغَ اَدْ بَعِينَ سَنَةً فَاكَرَتِ أَوْنِعْنِي أَهْ أَشْكُرُ يَعْمَتَكُوا لَّتِي

وَأَجَالِ مُنْتَمَى وَالَّذِينَ كُفَواعَ مَا أَنْذِرُوامُعْ ضُونَ وَفَلْ رَعَيْنُمُ مَاتَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ارْوَيْ مَا ذَاخَلَفُوْ امِنَ الْارْضَ الْمُعْمَ شِّرِكُ فِي السَّهْ وَانِ الْبَتُونِي بِكِنَاكِ مِنْ قَبْلِهُ فَأَوْلَا لَيْ تَنْ عِلْمِ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِ فِينَ ﴿ وَمَنْ أَضَلَّ لَهُ تَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لايستنجيبُ لَهُ الْمِيقِ الْقِيمَةِ وَعَوْعَ عَنْ حَعَالَ يَعِيمُ عَافِلُونَ ﴾ وَإِذَا حَشِرَ التَّاسُ كَانُوا لَهُ أُواعُداً عَ وَكَانُوا بِعِبَادَ نِهِمْ كَافِينَ وَ وَاذَانْتُلِعَلَهُمْ الْمَاسُنَانِيَنَاتِ قَالَ لَذِينَ كَفَرُوا الْعَقِيَّ لَمَاجَآءَهُمْ لَمَّ لَذَا سِنْحُ بَيِينَ الْمِيقُولُونَ افْتَرَيَّهُ قَلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا مَاكُونَ فِي مِنَ اللَّهِ مَنْيَعًا صُو اعْلَمْ مَا تَغْبِضُونَ وَ فبه كَفَيْ بِدِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وُمَوَالْفَعُولُ الرَّحِيهُ وَ فَلْمَاكُنْ يَدْ عَالَيْنَ الرُّسُلُومَا اَدْرِي مَايِفُولُ فِي وَلَا بِكُوْ إِنَّ أَتَبِعُ الْإَمَايُوجِي إِيَّةَ وَمَا أَنَا ١٠

3.50

فِ الرَّفِي عَيْرِ لُكِيَّ وَمَا كُنْمَ نَقَسْقُونَ ﴿ وَأُذَكُرُ إِخَاعِادُ إِذَا نُدْرَقُومَ لَم الْاحَفُانِ وَقَدْ خَالَتِ التَّذُرُونُ بَانِيْدَ يَّهُ وَمَنْ خَالِهِ إِلَّا نَعَبْدُو الِلَّاللَّهُ أَيِّ آخَا فَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَقَ الوْ الجِيْنَاكِ التَّا فِكَدَّاعَنُ الْمَنِيَّا فَأَيْنَابِهَا نَعِدُنَا إِنْكُنْنِ مِزَالِطَادِ فِينَ وَقَالَ إِمَّا الْعِلْمُ عِنْدَالَّهِ وَأَبْلَغِنُكُمْ مَا أَرْسِالْ لِيهِ وَلِلَّتِي اَدْيَكُمْ فَوْما جَهْ لَفِي وَ فَلَكَارَاوَهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اوْدِيَتَهِ عِ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْ عِلْ نَابُرُهُو مَا سَنْعِلَمْ إِيدُرِيحُ فِيهَاعَنَابُ اليم تُدَمِّ فُ آسَي عِيامُ دَيِّهَا فَاصَّبِحَوْ الأَرْبَيَ اللهُ مَمَاكِنُهُمْ كُذَلِكَ بَعُرْيِ الْفَوْمَ ٱلْمُحْرَمِينَ ﴿ وَلَقَدُ كُمَّاتًا هُ فِيمَا إِنْ مَّكُنَّاكُمْ فِيدِوَجَعَلْنَ لَهُ إِنَّهُمَّا وَ اَبْصَارًا قَافَيْدَةً فَهُ اعْنِي عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا بَصْ الْعُوْوَ لَا أَفِيدَ تَهُمْ مِنْ سِنْعِ إِذْ كَانُ الْجَعْدَدُونَ وَإِلَيْاتِ اللَّهِ وَحَانَ بِعِيْم

أَنْهُ نُتَعَلِّتَ وَعَلِي وَ لِدَيَّ وَ أَنَّا عَهْ لَصَالِحًا تَزْضَا لَ وَأَيْكُ لِي فِي ذُرِّيَّتِهِ أَيْ تَبْسُ إِيَّهُ وَايِّي مِزَالْسُلِهِ مَا وَلِيَّا مِنَالْسُلِهِ مَا وَلِيَّاتَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنَّهُمْ الْحُسَنَ مَاعِمَ إِنَّا وَنَعَرُ الْوَنْعَ الْوَرْعَ نُسَّيًّا يَوْم فِي أَصْعَابِ الْجَنَّةُ وَعُدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُّقَ وَٱلَّذِهِ فَالَالِهِ الدِّيهِ إِنَّ إِلَّهُ كَالْكَا آتِمِدَانِنِيَّ آنُ الْخُرَجَ وَقَدُّ خَالَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَايَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ وَبُلَّكَ امِنْ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقَّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا سَاطِيرًا لَا وَّابِنَ ۚ الْوَالِيُكَ الَّذِينَ حَقَّا عَلَيْهِمْ الْفَوْلِيفِ أَمَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّزَ الْجِيِّوَ الْمِيْسِ لِيَّهُمُ كَانُواخَلِّ مِنَّ وَلِمَا لَ دَرَجَانُ مِمَّاعِ أَوْا وَلِيُوفِيِّهَ إَعْمَا لَمْ وَعَجْ لَايْنَا لَمُونَ وَيَوْمَ يَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَيْ النَّارِ ۗ ٱذْ مَّبْتُ طِيِّبَاتِكُمْ فِحَيَى تِكُمْ الدُّنْيَاوِ اَسْتَهْنَعْتُمْ بِهَا فَالْيُوْمَ تَجْزُونَ عَذَابَ الْمُونِ مَاكَنَمْ أَشَنْكُبُرُونَ

/

عَلِيَّانَ عِجْ الْمُوْقِيِّ بَلِيَاتَ عَلِيْمَ لِيَنْ عَلِي فَدِينَ وَيَوْمَ بُمْ فَرُالَّذِينَكَ هَ وَاعَلَىٰ النَّارِهُ ٱلْبَسْرَ هَذَ الِلْكَقُّ قَالْوا بَلْمِ فَ يَبَأُقَالَ فَدُوقُوا الْعَذَابَ بَمَالُنْمُ أَنَّكُمْ وَنَ فَأَسْيِرُ لَمَا صَبَرَكُو لُوالْعَزَمْ مِزَالِرَسُلُ وَكَلَاسَتُمْ يَعُولُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوُنَا مَا يُوعَدُفَّ لَمُ يَلْبُنُّوا إِلَّاسَاعَةً مِّنْ تَهَارُ لِلْاعَ سو المستنفوانية الوالكا القوم الفاسقون استدرو عالله الخمن الويث الَّذِينَكَمَ والعَسَدَةُ اعَنْ سَبِيلِاللَّهِ اَضَلَّ اعَالُهُمْ وَٱلَّذِينَ آَمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالْمَنُوا بَمَا نُزِّلَعَلَيْ مُحَدِّدِ وَمُولَكُقُ مِنْ لَيْقِ مِلْ مَعَمَّا مُنْ مَا يَعْلِي مِنْ الْمِلْ بَالْهُ مُ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ عَمَوْا انَّبِعُوالْكُفَّ الْبَاطِلَّ وَأَنَّالَّذِينَ آمَنُوا شُّعُوا لَأَنَّى مَنْ رَبِّهِ مُ كَذَلِكَ بَعُرُ لِلَّهُ لِلتَّاسِ مَنْ الْمُهُمُ فَاذِ الْقِينَ الَّذِينَ كَمَرُو افَضْ بَ الْتَقَابِ

مَكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ وَ وَلَقَدُ أَهُالُذَا مَا حُولَكُمْ بِرِوْلَقَوْ وَسَرَّفْنَا الْإِيَاتِ لَمَلْهَ أَيرَجْمِوْنَ وَفَاوُلانَصَرَهُمْ الَّذِينَ اَتَّخَذُوامِنُ دَفْدِ اللَّهِ قُرْبَانًا الْهَدَّ لَكُ الْحَاعَنُهُم ۗ وَذَلِكُ افِلَهُمْ وَمَاكُلُوا يَفْتَرُونَ ٥ وَادْصَرُفْنَا إِلَيْكَ نَفَلَ يِّنَ الْإِنِّ بَسِنَهُ هِ فَيَ الْقُرُّالَّ فَلَيَّا حَضَوْمَ فَالْوَ انْصِنْوا أَهُ فَلَا قَضِيَ وَلَوْ الْإِلْقُوْمِوعُ مُنْذِرِينَ وَفَالُوالْإِلَفُومَتُ إِنَّاسَمِ عُنَكُتِنَا كَالْزُلَ مِنْ بَعْدُمُوسِيَ مُصَدِّقًا كِمَا بَيْنَ يَدَيْدِيَهُ دَيِّ لِيْ لِكُوَّ وَ إِلِيْ طَرِيقٍ مَّسْتَقِيْعُ كَيَا فَوْ مَنَا اَجِيبُوادَ الْجِيلَةِ وَالْمِنُوا بِدِيَغُغُ لِكُمْ مَنَّا ذُنُوبِكُمْ وَيُحْرَكُونُ مِنْعَدَادِ البِيرة ومَنْ لَالْجِيْدِ وَالْجِيلُ فَلَيْسَ الْمُجْدِرِ فِي الْلاَشِ وَلَيْسَ لَكُ مِنْ وَفَا فَالْمَاءً اوْلِيَّكَ فِضَلِّمُ لِهِ مُبِينِ وَاوَكُمْ يَرَوْااَةُ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّهَا إِنَّ وَالْإَرْضَ وَكُمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِيٍ

علمانتح

مْنِكَة بِهَا الْمَوْلَادُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِتَهَتَّعُونَ وَيُخْفِي كُمْ إِنَّهَا مَّنُ كُالُا لِمَعْنُامُ و التَّارِمَنُويَ هَٰ إِنَّ مَنْ فَيَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُمَا يَنْ مَنْ فَيَ عِيَ اَشَٰذُ قُوْةً مِّنْ قَرْبَتَكِ الَّنِيَ اَخْرَجَتْكُ اَعْالُكَ اَعْمُ فَكَ نَاصِرَهُمْ ۗ وَالْهَنَّ كَانَا عَلِينَةِ مِنْ مَدِيدٍ لِمَكَنَّ زُبِّنَكُ سُوءَعَمَ الهِ وَاتَّبَعُوا اَهْوَاءَهُمْ مَثَالُلُا لَيَّةً إِلَّا إِنَّا إِلَّا لَا لَا اللَّهُ اللَّهَ وُعِدَ الْمُتَقُونَ فِيهِ الْهُ الْأُمْرِيِّ عَلَى عَبْرَ آسِنْ وَانْهَا كُائِيْ لَهُوَ لَمْ يَتَعَيَّرُ طَهْ لَهُ وَ اَنْهَادُ أَنْ فَا رَائِيْ خَمْ لِلَّذَةِ لِلْسَّنَادِينَ وَأَنْهَا رُكُمْنِي عَسَمَ لِي صَعَيْ وَلَهُ مُ فِيهَا مُؤْكُلُ الْمُرْانِ وَمَعْفِرَةُ مُتَّنَ تَبِعِيْمِ مَنَ عُوحَالِدُ فَفِي النَّارِ وَسُفُولِهَا عَ حَيِماً فَفَطَّعِ أَمْعًا عَقْمِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْ فَعْ إِلَيْكَ حَقَّا إِذَا خَرَجُوا مِنْ عَنْدِ لَوَ قَالُوا اللَّذِينَ اوْ وَالْفِلْمَ مَاذَاقَالَانِفَا أَوْلَيْكُو الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْقَالُونِهِ عِ وَانْبَعُوا اَصْوا عَصْرُ والَّذِينَ الْعِتَدَوْ زَادَ عَمْ مُودَا

وامَّافِدَالُوَكُمِّ فَيَ نَصْحَ الْحَرْبُ أَوْذَارَهَا ذَلِكُ وَلَوْ ءَاللَّهُ لَانْتَصَرَمِينُهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْضِ والذبن فيل فيسبير الله فكز ينض أعما لمكر سَيَهُدِيهِ وَيضُلِ أَلَمُ مَنْ وَيَدْ خِلْهُ إِلْكَنَّةَ عَرَّ فَهَالْمُهُمْ عَلَالَةُ عِمَا الَّذِينَ الْمَنْوَاإِنْ تَنْصُرُواالَّلَهُ يَضُمُّ كَثْرُوَيْنَبِينَ لَقُدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَنَعْسَالْهُمْ وَأَضَكُّواعُمَاهُمُ ذَٰلِاءُ بِأَنَّهُمْ كَرَهُوامَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبُطَ أَعْمَاهُ ﴾ وَأَفَكُمْ يَسيرُونِهِ إِلاَنْ فَيَنْظُوا كَيْفُ كَانَ عَاقِيدُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَلِلْكَافِينَ أَمْنَالُهُ اذَلِكَ بِأَنَّالُّهُ مَوْلِياً الَّذِينَ الْمَنْوُ وَانَّ الْعَافِرِينَ لَامُوْلِكُمْ إِنَّ اللَّهُ يُثَا خِ اللَّهُ بِنَالَ مَنُوا وَعَي الْوَاالصَّالِكَانِ جَتَّانٍ بَحْرِيا

مزتختها

لَهُ ﴿ الْمُدُدِّيَ النَّيْسُطَانُ سَوَّلَهُ ﴿ وَامْلِي لَحَدُ الْمَا يَا نَعْمُ قَالُوالِلَّذِينَ كَرِهُوامَانَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيمُكُمْ يُوبَعْضِ الْأَمْرُ والله بَعْلُمُ اسْرا رَهْمُ 6 فَلَيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُمْ الْمَالِكَة يَضْرِبُونَ وَجُومَهُمْ وَأَدْ بَارَهُمْ وَزُلْكَ بَانَةً مُ اللَّهُ مِا لَيْكُ إِنَّهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّالَّةُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اَسْعَطَ اللَّهُ وَكُرِعُوا رِضُوا نَهُ فَأَحْبُطَ اعْهَالُهُ مُ آمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلْ بِعِنْ مَّضَى أَنْ لَيْ يَخْرَجَ اللَّهُ آَضْهَا نَهُ وَوَلَوْنَسَّاءُ لَارَيْنَاكُهُ وَلَمُ فَلَعَرُقْتُهُمْ بِسِيمًا هُمْ يَ وَلَتَعْ فَأَوْمُ إِلَى خُنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اعْمَالُكُمْ وَلَسُلْو تُكْرُحُتُ نَعْلَمُ أَلْكُ مُعِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبُا دَكُمْ اِنَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهُ وَشَاقَوْا الرَّسُولَ مِنْ بَعْجِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ مُ الْهُدَي لَنْ ﴿ يَعْتُرُو اللَّهُ سَيْعًا وَسَبِهُ إِلَّا الَّذِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ السؤاا طبعواالله وأطبعوا الرشوك ولانتظالوااما

قَاتَتِهُ مُرتَعُولِهُ وَهَا يَنظُرُونَ الْآالِسَاعَةَ أَنْ تَأْتِهُمْ بَعْتَةً فَقُدْجِاءَ اشْرَاطُهُا فَأَيَّ لَهُمْ إِذَاجَاءَتُهُ ٢ ذِكْرِلُهُمْ ۗ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِنَبْكَ وَلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ وَاللَّهُ بَعْلَمُ مُنْقَلِّبُكُمْ وَمَنْوِيكُمْ وَيَعْوُلْ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لِانْزِلَتْ سُودَةٌ فَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحُلِّمَةٌ وَذَكِرَ فِيهَا الْقِتَالَ ۗ دَا يُسَالَدُ وَالْفِي الْفِيرَافِ فُلُوبِهِ عَرَضٌ يَنْظُرُون الِيلاءَ نَظَرًا لمُعَشِيِّ عَلَيْدِمِ الْعَثْثُ فَأُولِكُمْ مُلَاعَةُ وَقَوْلُ مَعْرُوفًا فَإِذَاعَزَمَ الْمَرْفَاف مَدَقَوْ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَكُ أَنْ فَهَا اللَّهَ لَكُانَ قَوَ لَيْجُ أَنَ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوا رَحَامَكُمُ أُونَهُ المُثَاثَ الَّذِينَ لَعَنَهُ مُ اللَّهُ فَاصَّهُمُ وَاعْمَى أَبْصَارَهُ ٩ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْفُرْآنَ أَمْ عَلَقَالُوبِ آقَفُا لَمُا الْأَوْلَةِ مُ الَّذِينَ أَنْ تَدَّقُوا عَلِمِ الْحُبَارِمِيمُ مِنْ بَغُيْدِمَا تَبَيَّىٰ مُمْ

لم

مِرَاطاً اللهُ نَصْرَكَ اللَّهُ نَصْرَا عَزَيزاً هُ فَاللَّهُ عَزَيزاً هُ فَالَّذَي ٱنْزَلَالسَّلِينَةَ فِي قُلْوِ الْمُؤْمِنِينَ لِيزْدَادُوا إِمَانَا مَعَ اِيمَانِعِمْ وَلِلْدِبْنُودُ السَّمْوَاتِ وَٱلاَئِيُّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيمًا ۗ لِيُدُخِلَا مُؤُسنِينَ وَالْمُؤْسِنَانِ جَنَّانٍ جَنَّانٍ جَنَّانٍ جَنَّانٍ جَنَّانٍ جَرّي مَّنِ تَحْيَهِا الْاَنَهُا لَ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكْفِرَ عَنْهُمْ سَيِّأَا يَهِ ﴿ فَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَاللَّهِ فَوْذَا عَظِيماً ﴿ وَيُعَذِّبَ الْمُنَا فِفِينَ وَٱلْمُنْكَافِقَانِ وَٱلْمُشْرَكِينَ وَٱلْمُشْرِكَانِ الظَّانِيِّنَ بِاللَّهِ عَلَيَّ السَّوْءِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَأَيْنَ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُمْ وَاعَدَّ طَهُ جَهَنَّمُ وَسَأَنَ مُصِيرًا وَلِلْهِ جُنُودُ المَّهُ فَانِ وَالْاَعْنُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيرًا حَلِيمًا إِنَّا رَسُمُ لَنَاكَ شَاهِدًا قَنْ أَبُسِيِّ وَنَذِيرًا فَ لِنَوْمُ يَفُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُونُ وَتُوقِرُونُ وَسَبِيعِي بَاللَّهِ وَّاصِيلًا ﴿ إِنَّا الَّذِينَ بِبَايِمُونَكَ لِنَمَا بِبَايِمُونَ اللَّهَ مِبْدَهُ لَكُمْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

إِنَّا فَتَخُنَا لَاءَ فَخُكَامَّنِينَكَ أَنَّيْ فَغُرِلَا اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكُ وَمَا نَأْخُرُ وَيُتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُ وَيَعْدِبَكُ

صراما

E.

ڸؽ۬ۊؘۜ<u>ڹ</u>ڷڣڛؘؿؘۊؙٛۅٛڹؙڔٙڷۼۜ۫ڛۮۅڹۜێؙؙڔٙڷڲٳ؈۬؆ؘؽؘڡ۠ڠۿۅڹؖ لَّاقَلِيلَّا ٥ قُالَ الْمُخَلَّفِينَ مِزَالُاحَ رُبِ سَنَدُوعَوْهَ الْمَقْلِ ٱڡڮۣۼؙؙؖٵٚؠۣۣۺؖۮۑڎۣٟڗؗۼٙٵؾڵۅڹؘۿؙٛڔٲۅؙؽڛٛڸۿڹٙڰٙ ڡٙٚٳ۫ؽڗؙڟۑۣڡٚۄ يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَأَنْ تَتَوَلَّوْكُ مَا لَوَلَّيْمُ اللَّهُ الْمُؤْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ قَبْلُ بُعْذِ بُكُمْ عَذَا كَالِيمَا مِ لَيْسَ عَلَمِ الْاَعْجَ حَجْ وَلَا عَلَى الْكُعْرَجَ نَجُ وَلَاعَلَى الْمُرْفِحِ حَرَجٌ وَمَا يُطْعِ اللَّهُ مَ وَرَسُولَهُ يَدْخِالُهُ جَنَّاتٍ جَرِّي مُنْ يَخْتِهَا ٱلْاَفْالْ وَمَنْ يَتُوَلَّ يُعُذِّيْهُ عَذَابًا الِّيهِ لَقَدْ رَضِيَ الَّلَهُ عَنِ اللَّهُ عَزِ اللَّهُ عَزِ اللَّهُ مِنِينَ اِذْبُبَايِعُونَكَ تَحْتَ النَّبَعِينَ إِنْ مُعَلِّمَ مَا فِي قُلْحَ فِي فَأَنْزَلَ السَّالِينَةَ عَلَيْهُمْ وَ أَنَّابِهُمْ فَتْعَاقَرِيبًا ۗ وَبَفَا نِعَ كَثِيرَ ﴾ يَأْخُدُ وْنَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا عَلَما عَهَا وَعَدَامُ اللَّهُ مَعَانِمَ كَنْيِرَةً تُأْخُذُونَهَا فَعَا لَكُمْ طَعَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِيَ التَّاسِعَنَكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً ٱلْمُؤْمِنِينَ

اللَّهِ فَوْفَا آيَدِيْهِمْ فَيَ نُكُفَّ فَإِمَّا بِنَكُ عَلِينَا لِمُوفَى الْفِي مِ عَاصَدَعَكِيهُ اللَّهَ فَسَيُّونِيدٍ أَجْراً عَظِيماً وسَيَقُولُ الَّكَ الْحَنَّافُونَا مِزَ الْاَعَمُ إِنِ شَغَالَتْنَا أَمْوالْنَاوَ اَحْلُونَا فَاسْتَغْغَ لَنَايَقُولُونَ بَالْسِنَتِهِمْ مَالِسْرَجْ قُالُوبِهِمْ قُالُغَ أَيْلُكُ لَكُوْمِ عِلْلَهِ عَيْبِكُ إِنْ الدَادَ بِالْوَضِرَا اَوْادَادَ بِكُوْنَفُعا بَالْ كَانَ ٱللَّهُ مِمَانَعُ أَنْ خَبِيرًا ﴿ بَالْظَنَنْتُمْ أَنْ لَنَّ يَنْقَالِ السُّولُ وَٱلْمُؤْمِنُونِ الْكَامَوْلِيهِ مَا بَدًا وَ زَيِّنَ ذَلِكَ فِفَا فِيكُمْ وَظَنَنْمُ طَنَّ السَّوْءِ وَلَنْمْ قُوْمًا بُوْرًا يَ وَمَنْ لُمْ يُوْمِنْ اللَّهِ وَرَسُو لِهِ فَإِنَّا اعْنَدُنَا لِلْكَ افِينَ سَعِيرًا وَ وَلِلَّهِ مُلْكُ التَّمْوَانِ وَٱلْاَفِي يَغْفِي لِمَنْ يَنْكُمْ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَنْكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُولَ رَحِيهً سَيَقُولُ الْخُلَّفُونَا إِذَا الْمُ انطَلَقَةُ إِلِيَ مَفَانِ مِلِيًّا خُذُوْهُ الدِّوْنَا تَتَبِعُكُمْ يُرِيدُ ونَ أَنْ يُبُدُّ لُولَكُو مَ اللَّهِ فَالْ لَنْ تَتَّبِعُونَا لَذَلَّهُمْ قَالَ اللَّهُ

بزقبل

سَالِمِنَدُ عَلِي سُولِهِ وَعَلِمَ الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمُ كَالِمَةَ التَّقُويَ وَكَا نُوا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلُهُ اُوكَانَ اللَّهُ بِكُ لِنَاعَةُ عَلِيها وَ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَبُّولُهُ الَّهُ يَا إِنْ كُقَّ لَنَدْ خُلَقَ اللَّهُ مَا يَعِد الْحَ آمَ انْ سُلَّاءَ اللَّهُ الْمِنْ مُعَلِقْبِينَ دُوْسَكُمْ وَمُعَصِّرِينَ لَاتَخَافُونَ فَعَلْمَ مَالَمْ تَعْلَمُوا فِحَعَلَ مِنْ دُفِي ذَلَكَ فَتُحَا قَرِيبًا ﴿ هُوَالَّذِي آرْسَالَ رَسُولَهُ بِالْهُدَيَّا وَدِينَ الْحَقَّ لِبْظُهِمَ هُ عَلِمَ الدِّينِ كُلَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً ﴿ يُحَدِّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَدُ آسِيَّدَآءُ عَلَى الكُفَّارِيْحَاءُ يَنْهُ إِنْ يَهِمُ رُكُعا سُجَّداً يَبَتْغُونَ فَضْرُ مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوانا سَيمَاهُ فِي وَجُوهِم مِنْ اَشَرِ السَّجِي وَيُ ذَلِكَ مَنَكُونُ فِي النَّقُ رَبَّةِ وَمَنَكُونَ فِي الْمِنْجِي لَكَنْ رَجِّ آخْرَجَ شَطَّكُ هُ فَأَزَرُولُهُ فَأَسْتَغُلَّظَ فَأَسْتَوَى عَلَيَا سُوقِةٍ الْجُهِ الْزُرِّاعَ لِيَغْيِظَ بِهِ مُ ٱللَّفَادَ وَعَدَ

وَيَهْدِيكُ إِصِرَاطاً سُنتَقِيماً وَاخْرَا إِلَا تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكُ فَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ فَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ فَدِيرًا قَلْوْقَانَكُمْ الَّذِينَ لَفَرُوالْوَلْقَ الْلَادْ بَأَرَثُمْ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ۗ سُتَّةَ اللَّهِ الَّهِ قَدْخَالَتُ مِرْقَبُلُ فَكَ تَجدَ لِسُتَنِةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَقَعُوالَّذِ عِلَقَ آيُدَيهُ مُ عَنْكُمْ وَ أَيْدِ يَكُوْعَنَهُ مُ يِبَطِينَ مَكَّةً مَنْ نَجْدِانًا أَفْفَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَالَّلُهُ مِمَانَعُهُ أَوْنَ بَصِيرًا ﴿ فَأُوالَّذِيكُ عَمُوا وَصَدَّلُوْعَ نَاسَعِيدِ الْحَرَّامِ وَالْهَدْ فِي مَعْالُوفًا أَنْ يَّهُ لَعْ مَعِلَّهُ وَلَوْلا رَجَال مُؤْمِنُونَا وَنِسَاء لَهُ وُمِنَا تُ لَوْ تَعْلَمُومُ أَنْ تَطَعُوعُ فَتَصِيبَكُمْ مِيْهُمْ مِنْ فَمَ بِغَبْرِعُنْدُ لِيَّذُخِلَ لَللهُ فِي رَحْمَةِ مِ مَّنْ يَشَكُ الْوُتَرَتَّلُولَ مُ لَمَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَوْا سَيْهُ عَدَابًا أَلِيهًا الْدِجَمَا لَّذِينَ كَفَرُوْ بِفِ قُلْ بِعِمْ الْحَيَّةَ حَمِيَّةَ لَكِمَا هِ إِبْتَةِ فَأَثْرَكَ اللَّهُ

سكلبنته

قَوْماً يَعَلَىٰ الَّهِ فَنُصْبِحُوا عَلَىٰ افْعَلْنُ نَادِمِينَ وَاعْلَمُ آةَ فِيكُوْرَسُولَ اللَّهُ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِيكَثْيِرَةٍ بِّنَوَ الْلَمْ لَعَنِيمَ وَلَكِنَ اللَّهَ حَبَّبَ إِلِكُمْ الْإِمَانَ وَزَيَّنَّهُ فِي قَالُوبِكُمْ وَكُنَّهُ الَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُونَ وَالْعَصِيانَ الْوَلَيْكَ الْمُ الْمُ شِدُونَهُ فَضُلَّا مِنَ اللَّهِ وَنَهُمَّةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ ع وَإِنْ طَأَيْفَتَانِ مِنَ أَهُو مِنْ مِنَ الْفُتَتَالَىٰ فَأَصْلِحُي بَيْنَهُمَا فَانْ بَغَتُ احْدِبِهُمَا عَلَمَ الْكُنْمَيْ فَقَاتِلُوا ٱلَّتِيَّ تَبْغِي حَتَّى تَفِي َ إِلَيْكُ مِ اللَّهِ فَانْ فَأَمَتُ فَأَصْلِحُوْ ابَيْنَهُمْ الْإِلْعَمْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّاللَّهُ يَخِبِ الْمُفْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنِ فَ اخِوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَأَتَّقُواالَّلَهُ لَعَالَّكُمْ تُرْحَمُونَهُ مِيَّا اَيُّهُ الَّذِينَ أَسَنُوا لِأَيْسَعَ فَوْمُ مِنْ قَوْمٍ عَلَيَّ أَنْ يَكُونُو لَحَيْرًا مَّيْنُهُ وَلَانِسَاءُ كُمِّنْ نَسَّاعٍ عَسَيِّ أَنْ يُكُنُّ خَيْرًا مَّنْهُنَّ وَلَا تَكُونُوا أَنْفُسُكُمْ وَلَا

## اللهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوالصَّالِكَانِ مِنْهُ مَّ مَعْفِرَةٌ وَآجُراً سورة لحي روعظيما وي ممان عشرت آية السبع شِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال يَّا أَيَّهُ الَّذِينَ السَّوْ الْمَتْقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُواللَّهُ إِنَّ اللَّهُ سَمِيحٌ عَلِيمٌ فَ إِلَّا يَهُا الَّذِيَّ امْنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ النَّبِيِّي وَلَا بَعَهُمْ وَالَّهُ بِالْقَوْلِ 6 كَهُمْ بَعْضِكُمْ لِمَعْضِ أَنْ تَعْبَطَ أَعْمَا لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا ﴿ تَشْعُمُ وَنَ ١٥ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ اصْوَا تَهُدُ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ اولَيْكَ الَّذِينَ الْمَتَ نَى اللَّهُ قُلُوبِهُ ۚ لِلتَّقُولَيُّ هَٰ مَ مَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ وَأَجْرُ عَظِيمُ وَإِنَّا الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِزْ وَكِا عِلْحُجْ إِنَّ ٱلْنُوْمُ إِلَا يَمْقِلُونَا وَلَوْا نَهَا مُ صَبِرُوا مَقَى تَعُرُجُ إِلَهُمْ لْكَاهَ خَيْرًا لَهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيرًا قَيْهَا الَّذِينَ السواان جاعكم فاسف بتباء فتبتنوا أن تصببوا





L.

فُلْ اَنْعَلَافُ اللّه بِدِ مِنِكُمْ وَ اللّهُ الْفَاكُمْ مَا فِي الْسَمَوَاتِ وَمَا فَيُلْكُونَ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قُ وَالْفُرْآنِ الْمَجِيدِ عَ بَلْ عَجِيدِ اَنْجَاءُ عُلْمَ مُنْذِرُ فَي وَالْمَوْنَ الْمَجَيدِ عَ بَلْ عَجِيدِ اَنْجَاءُ عُلْمَ مَنْذِرُ فَي الْمَعْ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

تَنَابَزُوْ الْإِلْاَفْ ذَبِ لِيَسْتَ الْإِسْمُ الْفَلْمُوفَ بَعْدَ الْإِمَانُ وَمَنَّا لَمْ يَنَابُ فَاوُلِيُكَ عُمْ الظَّالِمُونَى يَآايُّهُا الَّذِينَا آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَنْيِراً تَيَالْغُلِنَّ إِنَّا بَعْضَ الْقُلَقِ الْنُحْ وَلَالْجَسَسُوا وَلَا يَغْنَبُ بَعْضُكُ بِعَضًا أَيْ الْحَدِلُمُ أَنْ يَكُالُكُمُ اَخِيهِ مَيْتَافَكُرُهُ مُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّاللَّهُ تَوَابُرُهُمُ يَّا اِيَّهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَا كُمْ ثِنْ ذَكِرِهِ ٱنْتَجَا وَجَعَلْنَاكُمْ مَنْ سُمْوباً قَنَا يُثِلَ لِنَعَادَ فَوْ أَإِنَّا أَكُرْمَكُمْ عِنْدَالَّهِ آنْقَبِكُمْ إِنَّاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ قَالَتِ الْحَرْابُ الْمَاقِلُ لَمْ تَا مِنُواوَلِكُنْ قُولُوْا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدُخُلُ الإِيمَانُ فِقُلْفِيهُ بِهُ وَانْ تَطْبِعُواللَّهُ وَرَسُولَهُ لاَيَلْتَكُمُ مَنْ أَعْمَا لِكُمْ شَيْكًا إِنَّ اللَّهُ عَفُورُ رَجِيمٌ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَاهِمْ وَأَنْفُسِوْم فِيسَيلِ لِللَّهُ أُولَيْكُ وَمُمْ الصَّادِقَ فَاقَ

اقا

Viil

Le,

ذَلِكَ يَوْهُ الْوَعِيدِ فَوَجَاءَتْ كُأْ نَفْسِ مَعَهَاسَا يْقُ وَّشَهِيدٌ ۚ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَاهَ مَا عَنْكُ غِطَاءًا وَ فَبَصَرُكَ آلِيُومَ حَدِيدً ۞ وَ قَالَةً يَنْهُ لَمَ ذَا مَا لَدَيَّ عَنيِدٌ ۗ ٱلْقِيَافِيجَهَنَّمَ كُالَّ لَقَارِعَنيدٍ ۗ مَّنَّا عِ الْغَبْرِ مُعْنَدٍ مُنْ بِنِ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ إِلْمًا اللَّهِ إِلْمًا اللَّهِ إِلْمًا الْخَرَفَالْقِيمَاهُ فِي الْعَدَابِ الشَّديدِ وَقَالَ قَرِينُهُ رَبُّنَاهُ أَالْمُغَبِّنُهُ وَالَّينَ كَانَ فِيضَلَا لِأَبْعِيدٍ ﴾ قَالَا لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيُّ وَقَدْ قَدَّمَتْ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَايْبَةُ لُ الْقَوْلُ لَدَّيَ وَمَا آنَا بِظَّلَامِ لَّلْمَبِيدِ فَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمُ هَالِ مُتَلَاثِ وَتَقُولُ هَلْ يُتَزيدٍ وَأَذُلِهَ مَنِ الْجُنَّةُ لِلْمُتُعَينَ غَيْرَ بَعِيدٍ وَ هَذَاماً قُ عَدُونَ لِكُلِّ اوَآبِ حَفِيظٍ أَمَّنَّ خَشِيَ الرَّهْلَ بِالْغَبِّبِ وَجَاءَ بِقَالْ مِنْنِيسٍ فَادْ خُلُوعَ اسِمَارَمُ

۫ۏۘٲڹؙۜٮ۫ۜؾؙؙٮؙٛٵڣۣۿٙ؇ڹۣٛٷڷۣڒؘٷڿۣؠٙڣۣؠۼ؞ؾؘڡ۠ڝٙۊؖۜۏٙڒؙۣؽؘڵڰٳٝۼۘڹ۠ۮ منيبي وَنَزَلْنُ مِزَالَتُمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِذُجْنَا وْحَتِ الْحَصِيْدِي وَالْغَنْلَ بَاسِقَاتٍ لَمَّا طَلْعُ نَفَيدُى رَيْنِ قَالِلْمِيادِ وَاحْيَيْنَا بِهُ بَلْدَةً مَّبْنَا كَذَلِكَ الْحُرْجِ عِنْ كَذَبَّتْ قَبْلُهُ ﴿ فَوْمُ الْحِيرَةَ الْمُحَابِ الرَّسِ فَ مُحُودُ ﴾ أَ وعَادُ وَفَرْعُونُ وَاخِوْانَ لُوطِكَ وَاصْعَابُ الْكَلَّةِ وَفِيا نَبْغِيرُ السُّلَافَيْنَ وَعَيدِ ﴿ الْعَلَيْنَالِ مَنْ الْعَيينَالِ مَ كُنَافُونَالْاَوَّكِ بِلَاهُمُ فِي لَسِي مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ۗ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلإِنْسَانَ وَنَعْلُمُ مَا تُؤْسُوسُ بِهِ إِنْفُسْهُ وَتَحْنَا الْمِنْسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُؤْسُوسُ بِهِ إِنْفُسْهُ وَتَحْنَا الْمُ ٱقْرَبْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ 6 إِذْ يَنَلَقِقَ الْمُتَلَقِيدَ هَا خِين اللَمْ بِينِ وَعَوْ النَّمَالِ فَعَيدٌ ﴾ ما يَكُفُظُ مِنْ قُوْلٍ اللَّالَدَيْهِ رَقِيبُ عَيْدًى قَاجَاءَتْ سَكُرَةُ الْهَوْدِيا لْحَقُّ ذَلِاءَ مَاكَنْنَ مَنْهُ تَحْبِهُ ٥ وَنَفِخَ فِالصُّوبَ مُ

سورة والذّارباليسم الله الفي الله الفي وعي سوراية والذَّارَبَاتِ ذَرُوا مَ فَالْكَامِلَاتِ وَثُرا مُفَالْكَارِبَاتِ بُسْرًى فَالْمُفْتِهَمَاتِ أَمْرًا فَإِنَّا تُوعَدُونَا لَصَادِقَ وَإِنَّا الدِّبَ لَواَقِعُ فَوَ السَّهَاءِ ذَاتِ الْخُبْلِيِّ وَإِنَّكُوْلَهُ فَعُ إِنَّ الْمُ مُخْتَلِقِ ﴿ يُوْفَكُ عَنْدُ مَنْ أَفِكَ اللَّهِ اللَّهِ إَلَا إَصْفَا الَّذِينَ هُمْ فِعَمْ الدِّينَ يَوْمَوْمَ عَلَى النَّارِيْفُتَنُونَ وَفَوْا فِيْنَتَّكُمْ هَذَالَّذِي لَنْمْ بِهِ سَنَعُ أُنَ الْمُنَّقِينَ فِحَتَّاتٍ وَّعَيْدُنِّ الْحِدْينَ مَا أَيَاهُمْ رَبُّهُمْ أِنَّهُمْ مَا نُوا فَبُلِّ ذَلِكَ مُحْسِنِينَا فَكَا فُوا قَالِبَالَا مِزَالِلُكِلِمَا يَهْجَمُونَا ﴿ وَبِالْالْسُمَارِعُ بَيْسَغُونُا وَفَيَ أَمْوَا لَمِيْ حَقُّ للسَّايْلِ وَالْمَحْ فِي وَفِي الْمَنْفِ الْمَاتُ لِلْمُوْفِينَ وَفِي اَنفْسِكُمْ أَفَكَ تَبْصِرُونَ وَفِي الشَّمَاءِ رِنْدَفُكُمْ وَمَانَوْعَدُونَ ﴿ فَوَرَبِ السَّمَاءِ وَالْإِ

ذَلِعَبِهُمُ الْمُأْوْدِي هَلَهُمْ مَا يَسُلُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَرَّيدًى قَكْم أَعْلَكَا قَبْلُهُمْ مِنْ قَنْ إِفْرَ السَّدُّ مِنْهُمْ بَطْسُكُ فَنَقَّبُوا فِ إِلْمِلَا وِ مَا مِنْ تَحِيعِ عِلَى أَنْ فَذَلِكَ لَذَارْ عَالَمَ لَكُونَ مَا فَالْمُ فَأَنِّ اللَّهِ اللَّهُ عَ وَهُوَشَّهِيكُ ۗ وَلَفَدْخَلَقْنَا مِ المتماون والأرفر وماينهما فستنة أياموما ا مُزْ لَغُونِ ۗ فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَعُولُونَا وَسَبِحْ بِهَدِ رَبِّكَ قَبْلَطْلُوعِ اللَّهْ سِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ ۚ وَمِنَ الَّلْبِالْفَسِّيِّ وَأَدْبَارَ السِّعُودِ } وأستَمْعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِّ مْزَمَعْنَ فَربي يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْمَ لَهُ بِالْحَقِّ ذَلِكَ بَوْمُ الْحَقّ إِنَّا خَنْ خَنْيُ وَ مُينْ وَ إِلَيْنَ الْمُصِيرَ . يَوْمَ تَشَقَّقُ الاَنْ عَنْهُ إِسِرَاعًا وَلِلْعَصْمُ وَعَلَيْنَا بَسِيرُ الْ تَخْنُ أَعْلَامُ مَا يَقُولُونَ وَمَّا اَنْتُ حَلَيْهُمْ بَحِبَا رِفَدَ حَيْ بِالْفُأْآنِ مَنْ يَحَافُ وَعَيِدِهِ

£ ..

36

Le.

بِرُكْنِيهِ وَفَالْسَاحِرُ اوْمَجُنُونَ وَفَا خَذْنَاهُ وَجَنُودَهُ فَنَبَذُنَاهُمْ فِي الْيَتَ وَهُوَمُ لِيمُ فَ وَفِي الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَلَيْهِ وَ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُوا مُنْ اللَّهُ الْبَتْ عَلَيْدِ الاَجْعَالَتُهُ كَالرَّمِيمِ وَفِي غُودَ ادْ قِيلَ هَمْ تَمَتَعَوْ حَتَّى حِينٍ ﴾ فَعَنَوْلَعَنْ أَصْ رَبِّهِ عُ فَأَخَذَ نَهُ ﴿ الصَّاعِقَةُ وَهُ إِنْظُرُونُهُ فَا السَّتَطَاعُوا مِنْقِيكِم وَمَاكَا فَالْمُنْتَصِيَّا وَقَوْمَ نُوحِ مِّنِ قَبُلِ إِنَّهُمُ كَانُوا قَوْماً فَأَسِفِينَ وَالْتَمَايَ بَنَيْنَاهَابِأَيدٍ قَانَالْمُوْسِعُونَا وَالْاَثْنَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَا ۗ وَشِرْ كُلِّ سَيَّةٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّا تَذَكَّرُونَ فَعْرُقُ الْمِلْلَةِ إِنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرُ مِنْ فَعُرُقُ الْمِلْلَةِ أَنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرُ مِنْيِنَ وَلَا تَجْمَلُوا مَحَ اللَّهِ الْمُ ٱخْرَ إِنِّيكُمْ مَّيْنُهُ نَذِيرٌ مَّهِيثُ كَذَلِكَ مَا أَيْ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِ مُنْ يَصُولِ إِلَّا فَالْواسَا حِرُ الْوَجِنُونُ الْوَاصُوا بِيدِ بَالْهُمْ قُومٌ طَاعَوْنَ الْفُونَ الْعُونَ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّال

رُضِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدِيثُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ اُبرَاهِيمَ الْكُرْمِينَ وَاذْدَخَلُوا عَالَيْهِ فَقَالُوْ سَكَرِماً قَالَ سَلَامُ أَوْمُ مُنْكُرُونُ فَرَاخَ إِلَّا عَلِيهِ فَكَاءَ بِغِيلِ سَمِينَ فَقَرِّيهُ إِلَيْهِ عِقَالَ الْإِنَّاكُمُ لَوْنَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لِأَتَّخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَرِمٍ عَلِيمٍ عَ فَأَقْبِأَمْ الْمُأْتَةُ فِحَرَ فِي فَصَلَت وَجْهَهَاوَقَالَتُ عَجُوزُعَقِبِهِ قَالَا كَذَالِكُ قَالَ رَبُّكِ اللَّهُ هُوَ الْكَلِّمِ الْعَلِيمُ قَالَ فَمَا مُ خَطْبُكُمْ أَيُّهُا الْمُرْسَالُونَ وَالْوَايِّنَا ادْسِالْنَ الْإِقَوْمِ مُّجْمِينًا لِنُوسِلَعَلَيْوْمْ جِهَارَةً مِينَظِينِ مُسَوَّمَةً عَيْدَ دَّتِيكُ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا لَمَّ كَانَ فِيهَ لِمِزَالْكُفُهِنِينَ · فَهَ ۚ وَجَدْنَا فَيِهَ فَبَرُ بَينْ إِنَّ مِنَاكُ اللَّهِ إِنَّا وَتَرَكُّنَّا مِنْ فيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْمَذَابَ الْآيِمَ وَفِي عَيْ اذْارْسَالْنَهُ اللَّفِيْ وَنَّ بِسُلْكَانِ مَبْيِنٍ فَتَوَلَّتُ

بركنه

j.

لَانْتُصِوْنَ اصْلُوهَا فَأَصْبِرُوْا أَوْلَانْضَيْرُواْ سُوَأَدْعَلَيْمُ إِنَّمَا تَجْزُونَ مَاكُنُمْ نَعْمَا فَهُ وَإِنَّا الْمُتَّقِينَ فِجَتَّانِ وَنَعِيمٌ فَا كِهِينَ عِمَا أَنَيْهُ مُ رَبُّهُمْ وَوَقِيَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَبَ الْحَيْبِ كُلُوا وَأَشْرَبُوا صَنِيئًا مِّمَاكُنْمُ ثَتَهُ أَوْنَكُ مُتَلَكِينَ عَلِيكُ رِيَّ مَّصَفُوفَةٍ وَ زَوَجُنَاهُ إِبِحُورِعِينٍ ۗ وَ ٱلَّذِينَ إَسَوْا مَ واتَبَعَنُو دُرِيَّتُهُمْ بِآمْانِ آكْتَفْنَابِهِمْ دُرِّيَّتُهُمْ فَا ٱلنَّنَاهُ مَنْ عَمَلِهِ مْ مَنْ شَكَّا مُكُلُّ الْمِيدُ مِيَّاكُم اللَّهُ مِنْ مَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن وَّامَدُدْنَاهُمْ بِفَاكِهَ إِقَكْمِ مِنَّا يَشْنَهُونَ يَتَنَازَوْنَا فيهَاكِ أُسكا لا لَغُوا فِيهَاو لا تَأْثِيمُ فَ وَبَطُونَ مَ عَلَيْهِ عِلْمَانُ لَمَا يَكُمُ الْمُورَةُ مُعَلِّدُونُ ﴿ وَأَفْبَلَ بَعْضُهُ عَلَيْبِعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ فَالْوَالِثَاكُنَا قَبْلَ فَ آهُالِنَاهُ شُفِقِينَ ۚ فَرَّ َ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَيْنَا عَذَابَ السَّمُومِ اِنَّاكُنَّامِرْ فَبُلْ نَدْعُوهُ إِنَّهُ مُومَ الْبَرِّ الَّحِيمَ

عَنْهُمْ فَأَانْسَ مِهُ أَوْمِ وَدَرِّرْ فَإِنَّا الذِّرْ فِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَا وَمَاخَلَقُ لَهُ لِلِّي وَالْمِشْنَ إِلَّالِيعَبُدُونِ وَمَاارْبِدُ؟ وَهُمْ مِنْ رَنْقِ وَمَا أُدِيدُ أَنْ يُطْعِينُ وَ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْ الرَّيَّاقُ دَوُالْفَقَةِ الْمَنْيِنُ عَالَةً لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مَّيْكً ذَنُوبِ آصَ اَيوم فَكَ نَسْتَعُ الْهَا فَوَيْلُ لِلَّذِينَا كُفَوا وي و من يوموم الذي يوعدونه غان وارجوا خِواللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَالْطُورِ ﴾ وَكِنَارِ عَسْطُورٍ فِي فِرَقٍّ مَنْشُورٍ وَالْبَيْتِ المَعْدِيةُ وَالسَّفْفِ المَرْفَحِيَّ وَالْبَحْ الْمَسْجُوبِ اِنَّاعَدَا رَبِّكَ لَوَاقِعَ مَا لَهُ مِنْ دَافِعِي بُومَ نَهُودُ السَّمَاءَ مُورًا وَسَيِرُلْكِ الْسَيْرَا أَفَوَيْلُ يَوْمِيْدِ لِلْكُاذَ بِيَا الَّذِينَ مُ مِ فِخُونِ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدَّعُونَا لِلَا رِجَهَنَّمَ دَعًا هَذِهِ النَّادُ الَّتِي كُنْمُ يِهَا لَأَدْ بُونَا الْفَيْحُ هَذَا أَمْ انْتُورُ

لانتصرونا

مَا أَوْجَيْ مَا لَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَايِ وَفَهَا رُونَهُ عَلَيْ

مَايَرُهِ ٥ وَلَقَدُمُ إِنْ نُوْلَةً اخْرُقِهُ عِنْدَسِدُرَةِ الْمُنْفِعِ

عِنْدَهَ لَجَنَّدُ أَلْكُا وَلِي إِذْ بِغَثْنِي السِّدرَةَ مَا يَفْنَيٰ

فَذَكِّرٌ فَأَامَنْ بِنِهُمَ ذِرَبِّكَ بِكَامِنِ قَلَا لَهُ بُونِي اللَّهِ يَغُولُونَ سَلَامِ اللَّهُ نَتَرَبُّ عَلْ بِهِ رَيْبُ الْمَنُونِ عَالَا تَرَبَّعُوا فَاتَّي مُعَدُّمْ مِنْ الْخَرْ يَصِينَ فَأَمْ أَوْمُ وَأَرْفُوا أَحْلَ مُهُمْ يِهِمْ الْمُعْمَدُ قُومُ طَاعُونَاهَمُ يَعُولُونَ تَقُولُو إِلَّهُ إِلَّا لِايُومِنُونَ ﴿ فَالْكَانُوا يَحِد يَرْ عَيْلِهِ إِنْكَانُوا صَادِ قَبِنَ ﴾ آمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْ إِ عَمْ الْخَالِقُونَا مُعَلِّمَ السَّمَا السَّمَا إِنَّ الْكَانِي اللَّهُ الْكَانِي السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَ الْكَانِي السَّمَ الْكَانِي السَّمَ الْكَانِي السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَ السَّمِ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمِ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمِ السَّمَ السَّمَ السَّمِي السَّمِ السَّمِ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّم قِنُونَا أَمْ عِنْدَ فَي حَرَافَ دَيِّكَ امْ هُو الْمُصَيْطِرُونَا وَالْمُ طَيْ سُلَّو يُسَانَّةِ عَنْ فِي فِي فَالْ عَانَ مُسْتَمِعُهُ مِسْلَطَانِي مَ مَبْيِنَ الْمَنَانُ وَلَكُمُ أَلْبَنَوْنَ فَأَوْ مَسْكَلُا أَنْبَنُونَ فَأَوْ مَسْكَلُمْ أَجْرًا فَهُ مِنْ مَعْمَ إِنَّهُ عَلَى كَامَ أَمْ عِنْدَهُ إِلَّهُ مِنْ مَعْمَ لِكُتْبِينَا فَا أَمْيُرِيدُ وَنَكِيدُ أَفَا لَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ إِلْكَلِيدُونَ ١٥ مُ لَمْ الهُ عَبَرُ اللَّهِ مِنْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ عَمَّا يَشْرُونَ وَإِنْ يَرُولُكُ مِنْ اللَّهِ عَمَّا يَشْرُونَ وَإِنْ يَرُولُكُ مِنْ مِنَ السَّمْ اَءِ سَافِطاً بِعَوْلُ استِعَابُ مُرْكُومُ وَ فَذَرُهُمُ

Ju.

مَنَ اعْتَدَيَّ وَلِلَّهُ مِلْ إِلْسَمْ وَاتِ وَمَا فِي الْأَنْ لِكُنْ لِكُونَ لِمُونِ الذِينَ ٱسْأَوْا مِاعَمِلُ اوَ يَجَرِي الَّذِينَ احْسَنُوا بِالْحُسْنِي ٱلذينَا يَجْنَنِبُونَ كَيَايَرُ ٱلإِنْمِ وَٱلْفَوَاحِسُولِ لَاللَّهُمُّ إِنَّ رَبُّكُ وَاسِمُ الْمُغْفِرَةِ مُعُواعُكُمْ بِكُمْ إِذْ أَنْشَاكُمْ يُوَالْكُنْ إِلَّا لَهُ الْمُؤْفِ وَاذِانْنُمْ أَجِنَّةُ يُعِنُّونُ يُطُونِ الْهُانِكُمْ فَكُلَّ تَرَقُّ الْفُسَكُمُ هُوَاعْلُمْ بِمَنِ اتَّفَيْهَا أَفَرَايَنْ الَّذِي تَوَلِّي وَاعْطِي قَلِيلاً وَٱلدي اعِنْدَهُ عِنْمُ الْفَبْفِ فَهُو يَرَى امْ لَهُ يُنْبَأُ مِمَا فِي صَحْفِي مُوسِيًّا هُو أَبِر آهِيمَ الَّذِي وَقِي الْآ تَزِرُوا وَآذِرَةُ وَزُرَا خُرْهَا ٥ وَٱنْ لَيْسَ لِلْانْسَانِ إِلَّا مَاسَعِي وَآنَّ سَعْبَهُ سَوْفَ يَرْفِي فَرَّ يَجْزَيْهُ الْجَرَاءُ ٱلأَوْفِي وَآنَّ الْمِكْتِبِكَ الْمُنْتَهِي وَآنَّهُ هُوَ آخُكَ وَٱبْلُمْ وَٱنَّهُ هُوَ اَمَانَ وَآحِبِي وَانَّهُ خَلْقَالَاَّهُ جَيْنِ الذَّكْرَوَ ٱللَّهُ يُخْ مِنْ نَطْفَةٍ إِذَا تُمْنِي ۗ وَٱنَّاعَلَيْهِ

مَازَاعَ الْبَصَرُومَ لَلْغِي الْقَدَرُ الْمِي مِنْ الْلَهِ رَبِّهِ اللَّهِ وَيَا اَفَرَايَتُمُ اللَّاكَ وَالْمُرْبَى وَمَنْوَةِ النَّالِئَةَ ٱلْاَدَةَ ٱلْاَفْرَايَةُ الذُّكُرُ وَلَهُ الْانْتَيْ عَالِمَةً إِذَا فَشِمَةُ ضِيرُى وَإِنْ هِيَ الْأَسْمَا عُستَيْنَهُ وَعَاانَتُمْ وَالْافَكُمْ مَا انْزَلَ اللَّهُ بِعَامِزْ سُلطَانِياً انَّ يَتَبَعُونَ الْأَاظَّنَ وَمَانَهُوي الاَنْفُسُ فَ لَقَدْجَاءَهُمْ مَّنَ تَنْهُ ۗ الْهُدِينَ آمُ لِلْا يُسَانِ مَا مَ يَنَ عَلَهُ الْهِدِينَ آمُ لِلْآمَةَ مَنْ وَٱلْأُولِا وَوَكُرُ مِنْ مَالَكِ فِي السَّمَانِ لَا تُعْنِي شَعَا جُرِ إِ نَنْيِكًا اللَّهِيْ مَعْدِ أَنْ يَكُذَّنَ اللَّهُ لَمَنْ يُسَكَّءُ وَيَضِي إِنَّ الَّذِيا لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلَاحِرَةَ لِيسْتَمُونَ الْمُلَا يُكُلَّهَ تَسْمِيَةَ الْانْتَيْ وَمَالَهُ مُ يِهِ مِنْعِكُم إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّالظَّنَّ وَإِنَّالظَّنَّ لَايَغْيِي مِزَلْكُقِّ مَنْ كُافَاءُونْ عَزَنَّيْنُ نُولِّي عَزُ زُكْرِيَا وَلَمْ يُرِدِ إِلَّا لَكَيْفِةَ الدُّيْنَا ﴿ ذَلِكَ مَسْلَغُهُمْ مَزَّ أَلْعَكُمْ إِنَّا تَبْكَ عُوا عُلُمُ بِهِيَّ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِدٍ وَفُوا عُلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ وَفُوا عُلْمَ ا

مزاهندي

النَّذُنَّ فَتُو لَعَنَهُ ﴿ يَوْمَ يَدُحُ الدَّاعِ إِلِي سَيَّعُ الْمُ الْمُ الْمُ أَبْصَارُهُ مَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْلَجَدُاتِ كَانَهُ مُ جَرَادُ الْمُنْفِرُ مُهْطِعِبِنَ إِلِيَّالِدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هُذَايُومُ عَسِرُ النَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ فَحِ فَلَدَّ بُواعَبْدَنَاوَقَالُوا مَعْنُونُ وَّاذُ حِينَ ۚ فَدَعَا رَبُّهُ آيْ مَفْلُوبُ فَأَنتَصِرُ فَفَعَنا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَآءٍ مَنْهُمِ وَفَعَرَ نَا الْاَرْضَ عَبُوناً فَالْتَعْيَىٰ لَمَاءَعَلِكُمْ قَدْقَدِرَ وَحَمَالُنَا لَهُ عَلِازَاتِ الواح وَدُسْ يَحُرُق بَخُرُق بِأَعْدِنِنَاجَزَاءً لِمُنْكَافِكُ فَيَ وَلَقَدُ تَرَكُنُاهَا آيَةً فَهَالُ مِنْ فَيَدَّلِي فَلَيْفَ عَالَى عَذَابِي وَنُدْرِي وَلَقَدْ بَسَرْنَا الْقُرْآنَ الْلَوْلَمِ فَهَالْ مْزُمَّ لَكُرْبِكُذَّبَتْ عَادُ فَكَيْفُ كَا مَ عَذَابِي وَنُدْزِي إِنَّا أَرْ سَالنَاعَلَيْهِ ﴿ رِيحَاصَرُ مَا يَفِيهِ فَعُسِ مُسْتَفِيتٍ تَنْزِخُ التَّاسَ كَانَّهُ ۗ أَعُهُ اذْ خَوْلِ مَنْ فَعِي فَلَيْفَ

النُّسُأَةُ ٱلْالْمَرُكِيا وَاتَّهُ صُواعَنِي وَاقْنِي وَاتَّهُ مُوكِتِ النُّهُ عُرِي وَأَنَّهُ اصْلَكَ عَاداً إلْوُلْكَ وَخُوْدَ فَالْبَقْيَ وقَوْمَ فَحَ مِنْ قَبْلُ إِنَّهِ مُمَا فَاحْمُ الْفُرُمُ وَ اللَّهِ وَاللَّوْمَ تَفِالَةُ اَصُوْءِهِ فَفَنْسِها ماغَنْيِي فَبِأَيَّ الْأَوْرَتِلِكَ تَتَهَادُ فِي هَذَا نَزِيرُ مِنَ النُّذُرِ الْاوْلِي هَادُ فَقِ الْأَزِفَةُ لَيْرَ لَمَا مَنْ دُونِ اللَّهِ مَا شَفَةً الْمَنْ فَعَذَا الْحَديثِ تَعْبَوْنَ ﴾ وَتَضَيَّكُونَ وَلِإَشَّافُونَ وَإِنْتُ إِسَامِدُونَ فَأَنْ سُعِدُواللَّهِوَ اعْبُدُواسي لا الفرخسود ال اَقْتَرَبَّتِ السَّاعَةُ وَ اَنْشَقَّ ٱلْقَمِلُ وَإِنْ يَرَوُا أيَّةً يُعْضِوا وَيَقَوُ وَأُسِخِ الْمُسْتَمْ وَالْ وَكَاتُوا وَاتَّبَعُوا اَهُواءَهُ وَكُلُّ أَمْ مُسْتَغِيرٌ 6 وَلَقَدْجِلَءُهُ مِنَ الْكَفَالِعُ مَا فِيهِ مَزْدَجَلُ حَلَّمَ أَبَالِغَةُ فَهَا تَعْنَ

E.

.

La

6.

بي وَنَدْنِهُ وَلَقَدُ مُبَعِيمُ وَمُ اللَّهُ عَذَا بُ مُسْتَقِرٌ فَذُهُ قُواعَذَابِي وَنُذْرِهِ وَلَقَدُ بَيْسُ زِنَا الْفُرْآنَ لِلَذِرْ فَهَالْ فَيْ الْمُ لَيِهِ قَلَفَدُ جِلَّهَ ۚ إِلَ فِرْعَوْنَ النَّذُنُّ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلُّهَا فَاخَذُنَاهُمُ أَخُذَ عَزِيزٍ مُعْتَدِرٍ وَ ٱلْفَادُكُمْ خَبْرُمِنِ اوليكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَ وَيُفِالرِّبْرِي أَمْ يَعُولُونَ عَنْ جَمِيعَ مَنْنَصِرُ سَيْهُوَمُ الْلَهُ عُودَةُ الدُّيْرُ وَالدُّيْرُ وَ الدُّيْرُ وَ الدُّيْرُ وَ الدُّيْرُ وَ الدُّيْرُ عَذْمَوْعِدُهُمُ والسَّاعَذُ ادْهِا وَامَرُ الْأَلْجُمِينَا فِيضَلَا لِ وَسُمْ مِ رَبُّوْمَ يُسْعَبُونَ فِي النَّادِعَلَ وَجُو صِهِ و دُوقُ السَّرَسَقَرَ اللَّاكُلُّ سَعُرُ عَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْنُ اللَّهِ وَاحِدَهُ كُلُّم إِلْبَصَرِ وَلَقَدُامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱشْيَاعَكُمْ فَهَالُ مِنْ يُكَالِّي وَكُلْ النَّيْءُ وَفَعَالُهُ فِي الزُّبُو وَكُلِّ مَعْبِرٍ وَكَبِيرٍ مِّسْتَطَرُ النَّالْتَقِينَ فِي جنَّانٍ وَّنَهَرِّ فِي عَفْعَدِ صِدْفِي عِنْدَ مَالِيلٍ مُّفْتَدَيٍّ

ٵؘنَعَذَبِهِ وَنَذُرُهِ وَلَقَدُ يَسَرُ نَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّلْرِفَهَا فِي ُمَدَّلِهِ لَّذَبَتْ مُوْدِ بِالتَّذُرِ فَقَالُوْ البَّسَرَ مِتَّاوا حِدَّا نَتَبِعُهُ إِنَّا إِنَّا لَّهِي ضَلَا لِي قَسُعْ وَ - الْفِي الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن يَيْنَيُّ الرَّعْوَ كَذَابُ أَشْرُ صَبَعْلُونَ غَدًا مِيَ الكَفَابُ الاهْرَ النَّالْ قَةِ فِتْنَدُّكُمْ فَأَرْتَقَبِهُ وَأَصْطَبِرُ وَنَبُّهُمْ إِنَّالْهَا عَقِيمَة بينهم كَالْسِرْبِ الْمُعْتَصَرَى فَنَادَوَا صَاحِبَهُمْ فَنَعَاظِي فَعَقَى فَلَيْفَكَأَنَّ عَذَابِي وَنُدْنِهِ إِنَّا ٱرْسَأَلْنَا عَلَيْهِ مَسِيعَةً وَاحِدَةً فَكَانَ كَهَسِّيم الْحُتَظَرِ وَلَقَدُ يَشَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِفَهَ لَ فِي مُقَوِّرِكَةً بَتْ قَوْمُ لَوْطٍ فَهُ بِالنَّذُنِ وَإِنَّا أَدْسَلْنَا عَلَيْهِ عِلْمَ السِّكَا إِلَّالَ لَا فِإِنَّةَ نَا مَهُ هُ إِسَكِ يَغْمَةً مَّرْعِنْدِ نَكَ ذَلِكَ خَرْهِ إِمَّرُ شَكَى وَلَقَدُانُذُّ يَعُمْ مِطْشَتَنَا فَتَهَارَوُا بِالنَّذِي وَلَقَدْما وَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَعُمْسَنَ اعْبِنَهُمْ فَذُوقُ اعْفَا

جِب

Į.,

م فَبَايِّ اللَّهِ مَهُمُ كَالْذِبَانِي كُلِّ فَرْعَلَمُ فَانِهِ وَيَبْعِي وَجُدُ مَتِكَ دُوالْجُلَا لِوَالْكُرْلِمَ فَيَاقِ اللَّهِ رَجُهُا تُكَذِّبَانِهَ يَسْتَالُهُ لَمْنَ فِي الشَّمَا يَتِ وَالْاَضْ كُلَّ يَوْمٍ مُوفِي سُكَّنِّو وَفَيا بَيْ ٱللَّهِ رَبِّهَا ثَلَةِ بَانِي سَنَفُوخُ لَكُمْ أَيُّهُا الثَّقَالَ نِهَ فَيِاقِي ٱلَاءِرَكِيْكَ تَالَدْيَانِ بَامَعْشَرَ لَكِيَّ وَٱلْانْسِ إِنا سُنَطَعْتُمْ إَنْ تَنْفُذُوا مِنْ اَ قُطَارِ الشَّهَا إِنِّ وَٱلْأَرْضِ فَأَنْفُذُوا مَهُ لأَتَنْفُنُونَ إِلَّا بِسُلْطَأَنِي فَبَاتِهِ أَلَّا إِلَّا لِكُلِّ رَبِّكُمْ نُكُوِّبَانِي ثُلَّ سَلْعَلَيْكُمُ لَشُواَظُ مِيْنَايِهِ وَيَخْاسُ فَلَا تَنْتَصِ انِه فَياَّةِ ٱلآءِ رَبُّهُانُكَدِّبَانِ فَإِذَانُشَّقَيْ السَّمَاءُ اللهِ رَبُّهُ اللهِ رَبُّهُ اللهِ رَبُّهُ اللهِ رَبُّهُ اللَّهِ رَبُّهُ اللَّهِ رَبُّهُ اللَّهِ رَبَّهُ اللَّهِ بَانِ وَفَيْفَ مَيْدٍ لِالْبِسْتَالَعَزْ فَنْبِدِ الْسُرْفَ لَاجَانَا فَيَآقِ اللَّهِ رَبِّهُ اللَّهُ بَانِ يَعْرَفُ الْبُحْرِي وَ يَسِيمَا هُمْ فَيُو خَدْبِالنَّوَاسِي وَالْاقَدْامِ الْمَاكِيَّالِيَّةِ رَبِيْلُمَانُ عَيْبَانِ

الرَّمْنُ عَلَمَ الْقُرْآنُ وَخَلْقَ الْانْسَانَ عَلَمَ الْبَيَانَ ٥ النَّهُ شُو الْفَمْلُ إِنْ سَبَانِ وَالنَّجْ مُوالنَّجْ لِيَسْجُدَانِ؟ وَالْتَهَاءُ رَفْعُهَا وَوَضَعُ أَلِيزَانَ وَالْآنَافُ فَوْ إِفْ الْمُيزَانِ وَ وَآقِهُواْلُوَذْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَخْشِرُ الْمِيزَانَ وَوَالْأَنْنَا وَضَعَهَا اللَّهُ نَامِ فِيهَا فَا لِهَدُّ وَ ٱلنَّفْلُ ذَاتَ الْأَمْامِ وَٱلْحَبْدِ ذُوالْعَصْفِ وَالْرَبْحُانِ عَفِياً إِمَّالَاءِ رَبَّالْمَاءَ تُلَدِّبَانِ عَنَانَ الْانْسَانَ بِنُصَعْصَالِ عَالْفَتَارِ وَوَ خَانَ الْإِنَانَ مُوْمَادِحِ مَوْنَالِي فَيَاجِ اللَّهِ رَبُّهُ كَالَّذِبَا المَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ تُكَدِّبَانِ عَمْجَ الْبَعْرَيْنِ يَلْتَقْيَانِ بَيْنَهُمُ ابْرُزَخَ لَا يَبْغِيَانِ فَياتِي اللَّهِ رَبُّهُ كَاللَّهُ يَبَانِ مَعْ إِنْ مِنْهُمَ اللَّوْلُو وَالْمَرْجَانَ عَلْمُ لَا يَعِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا



المِبَالْ بَسَاءَ فَكَانَتْ عَمَاءً النَّبِيِّكُ وَكُنْمُ ازْ

وَاجَا نَالُنَةُ فَامْعُ إِنْ أَلْمَهُنَةِ وَمِا اَصْحَابُ أَلْمُنْ تَعِ

وأصُابُ المُنْتُمَةِ مَا أَصُكُ إِنْ الْمُنْتُمَةُ وَالسَّابِعَوْنَهُ

لَحَذِهِ مَهَنَّ إِلَّتِي الدِّبْ يِهَا أَلْحِجُ مُونَ يَطَوْفُونَ أَيَنْهَا وَبَيْنَ حَمِيمُ اَنِهِ وَفَياَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمُ لَالْإِبَانِ وَوَلِمَ فَا فَا مَعَامَ رَبِّهِ جَنَتَانِ وَفِيا عِيَّالَاءِ رَبِّهُا لَكُوْبَانِ وَ ذَوا تَا اَفْنَانِ فَيا عِيا اللهو تَابِكُانُكَ ذِبَانِ فِيهِمَا عَبَنْ مَانِ خَرْيَانِ وَفَيْ إِنَّانِ وَفَيْ إِنَّانِ وَفَيْ إِنَّانِ اللاءِرَيْكُ الْنُصَدِّبَانِي فِيهِ الْمُنْكُلِّ فَالِهَةِ نَوْجَانِي فَيَاقِ اللَّهِ رَبُّهُ الْكَانَكَ ذِّبَانِ مَتَكِينَ عَلِفُونَ فِي بَطَّا يُنْهَامِنُ الْسِتَبْرُقِ وَجَنَا الْكِنْتِيَيْنِ دَانِهِ فَبِلِّقِ اللَّهِ رَيِكُمُ اللَّهُ يَهِينَ عَاصِرَانُ الطَّرْفِ لَوْ يَطْهِينُ هُتَى مَ أُنْسُ قَالُهُ وَلَاجَانُ وَفَالِقِ اللَّهِ رَبُّهُمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نَهُنَّ الْيَافَيُ وَالْمُرْجَانَ وَفِياَيِّ الْآدِرَيْكُ كُلَّذِّبَانِ عَالْ جَزَّاء ٱلاجْسَانِ إِلَّالْاجْسَانَ فَيِلَتِي ٱلَّهِ رَبِّهُ ٱلْكُوِّ لَهِ وَمَرْ دُونِهِمَ خَنَنَانِ وَفَيِلَةٍ اللَّهِ رَبِّهُ الْخُورِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ هُلمَتَانِ فَيِابِيُّ الْأَحْرَبِكُمُ لَكُدِّبَانِ فَيِهِمَا عَبْنَانِ نَضًّا

8

2.5

2

حن

وَلِينَ وَفُلَّةَ يُتِزِ الْمُخْرِينَ وَ أَصْحَابُ النِّتَمَالِ مَأْتَعَانَ الشَّمَالِ فِي شَهُومٍ وَحَمِيمٍ وَ قَطِلٍّ مِنْ يَحُومٍ وَالْابَارِدِ وَلَاكَيْمِ وَإِنَّهُ مُكْمَا فُوا مَّبْلُ ذَلِا عَشْرَ فَيِنَ وَكَافُوا مِنْ يُصِرُّونَ عَلِمُ لَكُنْتِ الْعَظِيمِ فَ كَانُ يَعْدُونَ فَا يَعْدُونَ فَا يَعْدُاءَ مَيْنَاوَكُنَّ الْرَاكَ وَعِيظُما الْمِيْنَالَمُ مُونَّفُهُ وَالْمَا وَالْمَافُونَا مَ ٱلأَوْلَوْنَهُ قَالَ إِنَّ ٱلْاَوْلَيْنَ وَٱلْاَخْرِينَ فَجَوْفُونَ عَالِيا ميقَانِ يَوْمٍ مَّعْالِمِ وَنُوْمَ التَّكُمُ الَّهُ الصَّالُونَ أَلَكُمُ الْتِهِا لَكِ الْوَنَ مِنْ شَجَعِ مِّنْ زَقْوْمِ وَ فَالِثُوْنَ مِنْهِ الْمُطُونَ فَشَارِبُونَ عَالَيْهِ مِزَالِحَيمِ وَفَشَادِبُونَ شُرْبَالْهِيمَ هَذَا نُزُهُمْ إِنَّهُمُ الدِّينِ 6 تَحْنَى خَلَقْنَاكُمْ فَأَوْلَا تَصَدِّ قُونَ أَفَرَأَ يَنْمُ مَا مَنْ الْمَا مُنْ عَنْ الْحَالَةُ مَا أَنْ الْحَالَةُ الْمَا الْحَالَةُ الْحَلْقُونَةُ الْحَالَةُ الْحَلْقُونَةُ الْحَالَةُ الْحَلْقُونَةُ الْحَلْقُ لَلْحُلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ لَلْحُلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْقُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْ لِفُونَا عَنْ فَدُّرْنَا بِينَكُمُ الْمُونَ وَمَا عَيْ يَمْسْبُونِيَا عَلَيْاً أَنْ نَهَدَدُ لَ اللَّهُ اللَّهُ وَ نَنْشِيَّكُمْ فِيهَا لا تَعْلَمُونَ ٥

السَّابِعَوْنَ عَافَ لِيُلَّا الْمُقَرَّبِ نَ مَفِي جَنَّانِ الْنَقِيمِ الْلَّهُ مِّزَالْكَةَ لِينَ وَقَالِ إِلَيْ الْكَغِينَ عَلِيْ الْمِنْ مَوْضُونَةٍ تَكِينَ عَلَيْهَا مُنْقَالِلِنَ عَيَطُونَ عَلَيْهُمْ وِلْدَانَ عَالَدُونَهُ بَٱلْوَابِ وَابَارِبِقَا وَكُالْبِ تَنْ يَعْجِبِنِا عَلَايْصَدَّوْنَ عَنْهَا ولاينزونه وفاهفة تمايتخ يرون وكح مليرتها يَشْتَهُونَه وَخُورُ عِينَ حَامُنُا لِ ٱلْأُولِقُ ٱلْمُكُنُونِ جَزَّاءً مَاكَانُوا يَعْ الْوِنْ وَلَا يَسْمَعُونَ فِيهَالْغُوا وَلَاثًا نَيْمًا الْآفيلُوهِ سَلَوْمًا سَالَامًا هُ وَأَصْحَابُ ٱلْهَينِ مَّااَمُعُابُ الْمَينِ وَسِدْرِ تَحُصُودٍ وَقَطَّلْ مَنْضُ جِ ٥ وَظِلِّ مَهُ دُودٍ ٥ وَمَا عِ مَسْكُوبِ وَفَاكُمْ يَوْ كَنْيِرَةٍ لاَّمَعُطُوْعَةٍ وَلِاَمَنُوعَةٍ وَفَرْشِي مَ فُوْعَةٍ وَإِنَا اللهَ اَنْشَتْنَاهُمْ اَنِسْأَعُ وَفِحَالُنَاهُ أَنْ الْحُونَ اَبْكُ إِلَّا مُنْ عْرُباً أَتُوا بِلَهِ يُلِحُهُ إِلْهِمِينِ ثُلَّهُ مِينَ الْحَالِمَ الْهَمِينِ ثُلَّهُ مِينَ الْحَ

قاين

wig

لَهِ اللهِ اللهِ

وَلَقَدْعُكِنْ إِللَّهُ عَالَهُ اللَّهِ إِلَّا فَالْكُولُولُ فَالْمُلْكُذِّ لَوْفًا عَافَراً يَتَّمْ مَّا تَحْرِثُونَ وَعَ أَنْتُمْ تَزْرُعُونَهُ أَمْ يَغَنَّ الزَّارِعُونَهُ الْوَاسِعُونَهُ الْوَسْمُلْ وْلَجُوالْنَاهُ مُطَلَّمَا فَظَلَّمُ تَعَلَّمُونَ وَإِنَّا لَمَعْمُونُ كُلُّ تَعَنَّ مَحْ وَمُونَ مَا فَعَ أَيَثُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَ بُونَاهَ عَ الْنَاعُ أَنْزَلْمُونُ مِنَ الْمُزْنِيامُ خَنْ الْمُنْزِلُونَ وَفُنَسَلَهُ } جَعَلْنَاهُ أَجَاجِكَافَالُولاَشَنْكُرُونَا وَأَيَنْهُ النَّاسَ الَّنِي تُورِونَهُ عَالَنْمُ أَنْ نَكُانُمْ شَكِرَتُهَا آمُ يَحْنَى 6 الْمُنْشِئُونَةَ مَحْنُ جَعَالُنَاهَا تَرَلِّيكُ وَمَّنَاعًا لِلْمُقْوِيَّا فَسَبِعُ بِاسْمِ رَبِيكَ الْمَغِلِمِ فَالْا افْسِمْ بَهُوا فَعِ الْجُوم وَإِنَّهُ لَقَسَمْ لَوْنَعُلُونَ عَظِيم اِنَّهُ لَقُرْاً وَاللَّهُ لَقُرَّانُهُ كَرِيمُ فِي كِتَابِ مَثْنُونِ لَا يَهُمُنُهُ وَلِيَّا لَهُ مُلْعَلَّمُ وَنَى تَنْزِ يُلُّ مِنْ مَن مِن الْعَالَمِينَ الْفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْنَوْمَةُ صِنْوَنَ ٥ وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَيَّكُمْ تَالَةً بُونَهُ فَالْولا إِذَا

بلغت

وَٱلْأَفْيِ لِاَيَسْتَوِي مُنِكُمْ مَنَ النَّفْقَ مِنْ قَبْلِ الْفَقْعِ وَ فَتَكَ الْوَالِيَّاكَ أَعْظَمْ حَرَجَةً فَيِّرَ الَّذِيبَ اَنْفَعُوا مِنْ يَعْفُ وَقَتَالُوا وَكُلَّا قَعَدَ اللَّهُ لُكُنْسَنِي وَاللَّهُ مِمَا تَعْمُونَ مَ خَبِيرُ ٥ مَنْ ذَالَّذِي يَغْرُضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَبَضْ الْعَفَدُ لَهُ وَلَهُ أَجْرُ كُرِيبُ وَ يَوْمَ تَرَيَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَانِ يَسْفِي وُرْهُ مِنْ اَيْدِيعِ وَإِيمَانِهِ إِنْ الْمُرْائِكُمُ الْيُومَ جَنَّانَ بَخْرِي مِنْ تَعَنِهَا ٱلْانَهُ الْرُخَالِدِينَ فِيهَادَ لِلَّ عُوالْفُوذُ العَظيم عَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِعُونَ وَالْمُنَافِقَانُ لِلَّذِينَ آمَنُوْاانْظُرُوْنَا نَقْتَبَسِ مِنْ نُعْدِلْ قِيلَارِ مِعْواوَرًا عَكُمْ فَالْفَيْسُوانُوراً فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَذَابً بِإِظْنِدُ فِيدِ الرَّثُمَّةُ وَعَلَاهِمُ أَنَّ قِبَلِهِ أَلْعَدَابُ يُنَادِهِ نَهُ ۚ إِلَّهُ نَكُنْ أَمْ عَكُمْ فَالْوَابِلِ فَاللَّيْ كُوْفَتَنْمُ انَّفْسَكُمْ وَتَرْبَصُمْ وَارْتَبُ مُ وَغَرَّتُكُو ٱلْأَمْانِيُ حَقَّا جِلَّهُ مَا

والْاَثُونَ فِيتَيْدِ آيَامِ ثُو استَوْهِ عَلِمُ الْعُرْبِيعُكُم مَايَلِجُ فِي الْارَفِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْوِرُ مِنَ النَّهَا عِ وَمَايَعْ إِذْ فِيهَا وَعُومَعَكُمْ أَيْنَ مَالْنُنْمُ وَاللَّهُ مِمَاءَهُ تَعْالُونَ بَصِيرُ لَدْمُالْ السَّمَوَّاتِ وَالْكُرْفِ وَالْاللَّهِ نُرْجَعُ ٱلامُوْرَى بُولِخُ اللَّيْكُ فِي النَّهَارِ وَيُولِخُ النَّهَارَ فِيلِيْلُومَهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ الْمِنْوَالِلَّهِ ورَسُولِهِ وَآنْفِقُوا مِمَّا جَمَلَكُم مُّسْتَخُلَّفَينَ فيه فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَمَ إُجْرُكُبِينَ وَمَالُكُولِالْتَوْمِينُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُولُمْ لِيَّوْمِيْوا بَرْتَكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِينَافَكُمْ إِنْكُنْمُ مُعُومِنِينَ 6 فُوالَّذِي بُنَةِ لَ عَلَمْ عَبِدُهِ اللَّاتِ آبَيْنَاتٍ لِيَخْرَجَكُمْ مِّنَ الْظَهْمُ أَن الْمِ النَّهُ مِن اللَّهُ مِكُمْ لَرَقُ فَ تَحِيمُ وَمَالِكُمْ اللَّهُ عُفُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَانُ السَّهَ فَا آنِ

الأَوْالِوَالْا وَكُلْا مَا لَكُمَّا لِغَيْثِ آعْدَبُ الْكُمَّانَ نَبَاتُهُ نُتْرَبَهِيجِ فَتَرَابِهِ مُصْفِرًا نُتْرَبَهُ مُعَامًا وَفِي الْحَرَيْنَ وَالْحَرَيْنَ وَالْحَرَيْنَ عَذَاكُ شَدِيدُ وَتَعَفْغَ فَ مِنَ اللَّهِ وَرَضْوَانٌ وَمَا الْجَيْفَةُ الْدُنْبَا إِلَّامْتَاعِ الْفُرُورِي سَايِقُوا إِلِمَا مَغُفِرَةٍ مِّنْ تَتَكِيمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَاكُعَرْفِ السَّمَاءِ وَٱلْارَفِ الْعِدَّنْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُالِهِ ذَلِكَ فَضُلَّ اللَّهِ بُونِيهِ مَنْ يَتَسُكُو والله دوالفضر العظيم عمااصاب من مصيبة فالا رُفِي كُلْ فِي أَنْفُسِكُمْ الْآلِفِكَةَ إِنَّا فِي تَقْبُلِ أَنَّ نَبْرَا هَا إِنَّا ذَلِكَ عَلَيْ اللَّهِ يَسْيِرُ فَ لِكَيْلًا ثَأْسَوْا عَلَيْ مَا فَأَنَّكُمْ وَلَانَقُرْخُوا مِالْمَالِيَا مُنْ وَاللَّهُ لِأَحْدِيثُ كُلَّ فَعُنَا لِغُورِي الَّذِينَ يَغْالُونَ وَيُامُرُونَ التَّاسَ بِالْبُخْالِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّا اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْمُيدَ وَلَقَدُ أَيْسَ لَمَا رَسُلَنَا بِالْبَيِّنَانِ وَأَنْزَلَنْا مَعَهُمُ الْكِيَّابُ وَالْمِيزَانَ لِيقَوْمَ النَّاسُ الْفِيسْطِ

آمُ اللَّهِ وَعَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْعُرُوبِ فَالْبُعُمْ لِإِنْ حَدَّ مِنْكُمْ فَيْد يَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال المصبر والم يُأْنِ لِلَّذِينَ الْمَوْلَ أَنْ تَخْسُعَ قَالُونِهِ مُ لِذَرُ اللَّهِ وَمَا تَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوكَمَا لَذِينَ اوْتُوا مَ اللَّيَابَ إِنْ قَبْلُ فِطَالُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَدَ فَقَسَتْ قُلْوَيْهُمْ وَكَثِينَ فِهُمْ فَاسِقُونَ فَاعْلَمُوا أَنَّاللَّهُ يَجَي ٱلأَضْ بَعْ مَوْنِهَا فَدُبَيِّنَا لَكُمْ ٱلْكَانِ لَعَلَّكُمْ مَعْقَالُوْنَ الَّا المُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَانِ وَاقْرَضِ اللَّهَ قَرْضًا صَمَّنًا بضاعَفْ لَهُ وَهُمُ أَجْنُ كُرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ إِوْلِيَّا وَهُمُ الْصِدِيقُونَا وَ الشَّهُدَاءَ عَيْدَ رَبِّهِ عَمْ الْجُرْمُ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كُفَرُوا وَكُذَّبُوا بَالِا سَنَا اوْلِيْكَةَ أَسْعَابُ الْجَهِيمِ اعْلَمُوا أَمَّا ٱلْحَبُونَ الدُّ الْيَالَعِبُ قَالَمُو وَزَيِنَهُ وَتَعَاضُ اللَّهِ وَتَكَاثُرُهِ

الاحوال

(e)

Le.

اللِّيَابِ اللَّهِ عَدْدُونَ عَلَمْ سَجُّ عُرِّي فَيْ فَضْ لِللَّهِ وَأَنَّ الفَعْلَ بَيدِ اللَّهِ يُؤْنِيدِ مَرْقِينَكُ واللَّهُ ذِو الْعَصْلُ الْفَيْعِ سوية المجا والله يت الله النون في انتنان و مرد أيد قَدْسَمِعَ اللَّهُ فَوْلَ الَّتِي بَخُادِ لُكُ فِي ذَوْجِهَ اوَتَشْتَكِي الَي اللَّهِ واللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُدَ مَا إِنَّ اللَّهُ سَمِيحٌ بَعِيرُو الَّذِينَ يُنْكُاهِرُونَ مَنِكُمْ مِنْ نِسَاكِهِمْ مَّاصْقَ الْمُهَانِقِيم إِنَّا أَنَّهُ الْمُ اللَّهُ فِي وَلَدْ نَهُ ﴿ وَانَّهُ مُ لِيقُولُهُ اللَّهُ اللّ مَنْكُراً مِنَالُقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّاللَّهُ لَعَفَوْغَمُونُ وَٱلَّذِينَ يَكُاهِرُ فَهُ مِنْ نِسْكَ يَعِيمُ نُمَّ يَعُودُوهَ لِمَا قَالُواْ فَتَحَرُّيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا يَلِكُمْ تُوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ مِمَا نَعْمَا وَنَحْبِيرَ فَرَ لَمْ يَجِدُ فَصِيَا مُنْهُ مِينُ مُسْتَلِيعَيْنِ مِنْ قَبْلِ آنَ يُنَهَاسًا فَنْ لَوْ يَسْتَطِعُ فَالْمُعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا

وَآثُرُلْنَا الْحَدِيدَ فِيدِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَا فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعُكُمُ اللَّهُ مِنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْفَيْسِ لِنَّاللَّهُ فَوِيًّا عَزِيزُو وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوْجَا قَا يَرْ آهِبَمْ وَجَعَلْنَا فِي ذُرْيَتِهِ النَّبُوَّةَ وَاللَّهَ اللَّهُ فَيْهُمْ مُهْتَدِ وَكَيْرُ فَهُمْ فَاسِقُونَا وَ تُحَ قَعَيْنُكُ عَلَمَ لِأَلْالِهِمْ بِرُسُلِنَكُوقَعَبْنَا بميسى أبن عَنْ مَ وَالْبَيْنُ الْمِنْجِيلُ وَجَعَالُنَافِ فَالْ إِلَّا لَيْنِ النَّبَعُولُ مَا فَدَ وَرَّحْدَ وَرَعْبَانِيَّةً \* إُبتَدَعُوهُ الْكَاتُبْنَاهَ عَلَيْهُمْ إِلَّا أَبْيَعَا وَضَوَانِ اللَّهِ فَأَرْعَوْهَا حَقَّ رِعَالِيَهَا فَاتَّيْنُا الَّذِينَ آلَهُ فَا منه وأجرع ولير منهم فاسفون بالتهاالد آمَنُوا تَقْواللَّهُ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يَؤْنِكُمْ كُوْالِّهِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَخْعَلْكُمْ نُوْراً مَنْ فُونَ بِهِ وَيَغْفِيْ للرصة والله عَفَى رَحِيم و لَيُثَلَا بَعْلُمُ آصُلُ

الكتاب

إِنَّا إِنَّهُا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجِينُهُ فَكِن تَنَاجَوْا بِالْائِمْ وَٱلْفِيدُ وَانْ وَمَعْضِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّو النَّقُونِي وَاتَّقُوا ١٠ اللَّهُ الَّذِي إِلَيْهِ يَحُشَّرُونَا الْمَا الْجَوْلِي مِزَالْتَسْبِطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّعِيْ نَيْكًا إِلَّالِإِذْ فِاللَّهِ وَكَالِي الله فليتوكل المؤمنوة علاء يهكا أذينا أمنوا ذاقباللم تَفَسَّعُولِفِ الْمُحَالِسِ فَأَفْسَعُوا يَفْسَعُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا مِنْ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا مِنْ اْنشْزُوا فَأَنْسُنُوا مَرْفَعِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ اوتوالعِلْمَ دَرَجَانِ وَاللَّهُ مَا تَعُمَّ لُونَهُ ضَبِيرًى بِأَاتِهُا الَّذِينَ ٱلْمَنْوَا إِذَا نَاجَيْتُمْ ۗ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ بَدَيْ جَوْاً المُ صَدَقَةً دَلِكَ خَيْرُ لَكُمُ وَ اَلْهُمْ فَانْ لَمْ يَحِدُوا فَإِنَّاللَّهُ عَمُورِيْكِيمُ وَاسْفَقْتُمُ الْانْفَيْدُمُوا بِيْنَ يَدِي بَحُولِمُ صَدَقَاتِ فَاذِ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِهُ فَا الصَّافِيَّةُ وَأَنْوَا الْزَّلُونَةُ وَٱطْبِعُواللَّهُ وَرَبُّولُهُ وَالَّلَّهُ

وَلِكَ لِنُوا اللَّهِ وَرَبُولِدٍ وَاللَّهِ وَلَاكَ مُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَا وْنَاعَذَابُ الْمِرْمِ إِنَّالَّذِينَ يُحَادِقُونَ اللَّهُ وَرَمُولَهُ مَاكُّبُ الذِينَ مِزْقَبِلِهِ ، وَقَدْ أَنْزَلْنَا أَيَاتٍ بَيْنَانٍ وَكُلْكَا فِيَ عَذَابُ بهين يوم يَبعَنُهُ إِللَّهُ جَيعًا فَينَتِ عُنْ مَا عَلَوْ الْمُعْبِيهُ اللَّهُ وَنَسُولُ وَاللَّهُ عَلَى طُلِّنَّ فِي سُهِيدً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَعْلَمُ مَافِ السَّمَا وَمَافِ الْإِنْ مَا مَاكُونًا مِنْ جَوْيُ تَالُمَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ ربعهُ وَلَا خُسَنةِ إِلَّاهُوَسَادِ سُهُ وَلَا دُيَا مِزْفَلِكًا وَلاَ أَنْزُ اللَّهُو مَعَهُمُ أَيْنَ مَكَانُوا نُحُ يُنِبَتُّهُمُ مَاعِلُوا يَقُ الْقِيمَةِ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّنَّ عُلِيمٌ الْمُرْزَ الْمَ الَّذِينَ فَهُوا عَنِ الْجَعْفِ الْمَ يَعُودُونَا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَيَسْلَحُونَا بِالْأَيْمِ وَالْعُدُواَةِ وَمَعْصِبَتِ الرَّسُولِ وَإِذَاجَا وُلَعَ حَيَّوْلَ عِ يَمَالُوْ يُحَيِّلُهُ بِدِاللَّهِ وَبَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِ ۚ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ مَانَقُو لَحَسْبُهُ إِجَهَنَّمُ لِيَصَلُّونَهَا فَيَيْسُ الْمَصِيرَ

مَادَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَيْ كَانُوا أَبَاعَهُمُ اوْا بِنَاءَ عُمْ اَوْ ايْحَانَهُمْ وْعَسْبِرَتَهُ أُولِيَكُ كُتَسَةِ قُلُوبِهِ إِلْاِيمَانَ وَأَيدَ مَهُ مِرْدُ عِيِّنَهُ وَيُدْخِلُهُ مُجَنَّانٍ بَخْرِي مِنْ تَخْيِهَا الْأَهْ أَنْ الْدِ ينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ الْوَلِيْكَ عِزْبُ اللَّهِ الْكَانَ عِنْ بَاللَّهِ هُ مُ الْمُفْلِحُونَ فَ عُمْمَةُ سورة الحسر لب والله الموالله المن الله المن الله ستبح لله مأف السَّواتِ وَمَافِ الْاَنْفِ وَهُوالْمَنِيزُ الْمَلِيهِ هُوَ ٱلذِي آخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَصْلِيا الْكَتَابِ مِنْ دِيَا يَعِمْ لِأَقَالِ الْحَشْرِ وَأَظَنَنُمُ إِنَّ أَنْ يَتَعُرُجُوا وَطَنُوا أَنَّهُمْ مَّا نِعَنَهُمْ حَصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَانْتِهُمُ اللَّهُ مُرْحَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَىَ فِي فَالْمِهِمُ الرَّغْبَ يَخْرِيفُهُ بِيْو نَهُ مُ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَأَعْنَبِرُوا بِالْولِي ٱلاَبْعَارِ وَوَلْااَنُكَتَبَالَدُهُ عَلَيْهِمُ الْجَالَاءَ لَمَدَّ

حَبِيرٌ مُاتَعُهُ أَوْهُ عَالَمُ ثَرَالِهِ الَّذِينَ تَوَلَّوا فَوْمَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ مَا عُنْ مَنْكُمُ وَلَا مِنْهُ وَيَعْلِفُونَا عَلَمُ الكَّذِبَ وَعُمْ عَالُونَ وَاعَدَاللَّهُ هُمُ عَذَا بِكُسْدِيدًا إِنَّهُمْ مِنَّاكُ لَكُ مُ لَا أَنَّالُهُ اللَّهُ مَا كُانُوا بَعْمَاوُنَ اللَّهِ عَذُوا أَيْمَانَعُمْ جُنَّةً قَصَدُولَ عَيْسِيلِ اللَّهِ فَلَهُ عَذَابُ مُهِينَ ﴿ لَنْ تَغْنِيَعَنَهُمُ امْوَاهُمُ وَلا أَوْ الدُهُمْ يَنَ اللَّهِ شَيْكًا أُولَيْهِ أَعْدَا أَسْعَالُ التَّارِحُمْ فِيهَا خَا لدُونَا وَيَوْمَ يَبْعَنُهُ ﴿ إِلَّهُ جَهِيماً فِيعَلْفُونَا لَهُ كَمَا يَعْلَفُونَا لَدُوكِ سَبُونَ اتَّهُمْ عَلَيْكُ إِلَّا نَهُمْ عَمْ الْكَاذِبُونَا اشِتَحُودَ عَلَيْهِ مِ النَّيْطَانُ فَأَنْسُبِهُمْ وَكُرْ اللَّهِ اوْمُ اليَكَ عِنْ السُّبْعَانِ اللَّاقَ عِنْ بِالسَّبْطانِ مُحْمُ الْحَالَ سِرُونَا الَّذِينَ يُحَادَّوْنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ الْوَلَيْكَ فِلْكُ ذَلِينَ وَكَنتَبَ اللَّهُ لَا غُلِبَتُ أَنَّا وَيُهُلِي إِذَّا اللَّهَ قَوْقُ عَنِينَ لَاَيْجَهُ فَوْمًا يَعْمُنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْلَّمْزِيُوا دُونَا مَنْ

حادًالله

...

اللَّهَ وَرَسُولُهُ اوْلِيْكُوَ هُمْ الصَّادِقَيْنَ وَالَّذِينَ نَتَبَقَّ قُوا الدَّادَوالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَحِبُّونَ مَنْ عَجَرَ إِيَّهُمْ وَلَايَجِدُةً فيصدورو بعاجة مااونوا ويؤثرون علمانفه وَلَوْكَانَ بِهِ مُ خَصَاصَةُ وَمِنْ يُوْقَ شَيْحَ نَفْسِهِ فَاقْ الْيُكَ عُمُّ الْمُنْفِكِينَ وَالَّذِينَ جَافَ لَيْ بَعْدُ هِمْ بَغُولُيْ رَتَّبَا اْغَفْرْلَنَا وَلِانْخَانِنَا الَّذِينَ سَبَفُونَا بِالْإِيهَانِ وَلَا تَخْمَلُ فِفُلُونِيَاغِلَا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكُ رَقُونٌ رَّحِيمُ ٱلَّهْ ثَرَ إِلِمَ <u>الَّذِ</u>ينَ نَافَعُوا يَعُولُهُ كِلاَثُوا نِهِمْ الَّذِينَ كَفَوْا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَيْنَ الْحُرْجِينَ الْخَرْجِينَ لَلْخَرْجُنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبِدًا قَانَ فَوْنَالُمْ اللَّهُ لَنَصْرَ نَكُمُ وَاللَّهُ سَهُدُ إِنَّهُ مُكُا زِبُونَ الْمُرْجُولِ لَإِجْرُجُونَا مَعَمْمُ وَلَيْنَ قَوْيِلُوالْاَيْنَصْرُونَهُمْ وَلَيْنُ نَصَرُوحُ لَيْوَكُنَّ ٱلاَدْبَارَ نُولِينَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَهُ إِذِ الدُّنْيَا وَلَمْ مُ فِي الْكَرْبَةِ عَذَا لِلْعَالِي ذَلِكَ بَاتُّهُمْ سَاقَوْا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَرْشَكُ قِاللَّهُ فَإِنَّا اللَّهُ شَدِيدُ العِقَابِ مَاقَطَّفْتُمْ مِنْ لِينَةِ اَوْتَرَلَمُوْمَاقًا مُحَمَّاً عَلَيْ المُوطِكَافِهَادُ وِاللَّهِ وَلِيخُنْ وَالْفَاسِقِينَ وَمَاافًا ءَاللَّهُ عَلَى سَنُولِهِ مِنْهُمْ فَالْوَجْمَةُ ثُمُّ عَلَيْهِ مِزْخَبْلِ وَلَارِكَ إِنَّ وَلَكُنَّ اللَّهُ يُسَكِّمُ رُسُلُهُ عَلَى مَن يَسْكُمْ والله عَلِي لَيْ عَوِقد برق ماافاء الله على برسوله من اَصْلِ الْفُرْيَ فَالِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِدَبِ الْفُرْيَ وَ الْبَعْلِي وَٱلْمُسَكِلِينَ وَأَبْنِ الشَّبِيلَ لَيْ لِآلِكُونَ دُوْلَةً بَيْنَ المَنْيِلَةِ مِنْكُوْوَمَا الْبُكُوْ الرَّسُولُ فَيُذُولُ وَمَا الْهُ نَهِيكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و أَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّا اللَّهُ شَدِيدًا اللَّهُ اللَّهُ شَدِيدًا ا العِقَابِ لِلْفُقَلَ عِنْ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اخْرَجِكَامِنْ حِيَانِعِمْ وَامُوا لِهِ عَبْ يَبْتَعُونَا فَضُلَّا مِنَ اللَّهِ وَرضُوانا وَيَنْصُونا

عَالَمْنْ خَسْيَةِ اللَّهِ وَيَلْكُ اللَّهِ عُالْ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ مَا لَهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل بَنَّغَلِّرُوْنَ ﴿ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَاللَّهُ إِلَّا هُوَعَ عَالِمُ الْغَبْبِ وَ الشُّهَادَةِ مُعُوالَّهُ فَالْحَيْمِ عُمُوالَّلُهُ الَّذِي لَالَّهَ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ا الْكَالِكُ الْفُدُوسَ السَّلَامُ الْمُؤْمِنِ الْمُعَمِينَ الْمُعَمِينَ الْعَيْنِ اْجَبَّا زُاهُ الْمُتَكِيَّرُ سُبْحُانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُهُ وَهُ وَاللَّهُ الْخَالِفُ البَارِيهُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْمُسْمَاءُ الْمُسْتَى وَيُسَبِّعُ لَهُ مَا فِي المُهَوَّاتِ وَالْأَنْيَ وَعُوَالْعَزِيزُ الْحَكِ بِ سوة الهنف ليشم الله الهن الجين المن وعسر آية يَاءَيُّهُا ٱلَّذِينَ ٱلْمَوْلِالْتَقِيْدُ وَاعَدُوْقِ وَعَدُوَلُمُ اَوْلِيَاءَ ١٠ تالْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ فِوَقَدُكُمْ وَإِيمَا حَامَكُمْ شِنْكُونَ إِنْكُونَ الْحُونَ الْمُؤْمِ التَّوْلَوَايَّاكُوْاُهُ نَوْمِنُوا بِاللَّهِ مَتِيكُوْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجَنُو بِهَا دَّ فِي سَبِيلِي وَ ابْتِغَالَةِ مَنْ إِي الْسِرْوُهَ الْمَهْمْ بِالْمُوَّدَةِ وَا نَااعُكُمْ بِمَااحْفَيْتُمْ وَمَااعَلُنْتُمْ وَمَنْ يَغْمَلُهُ مَنْكُمْ

نَلْعَ بَأَنَّهُ وَقُومُ لِإِيفَعُهُونَ وَلايقَارِ أُونَكُمْ مِمَّا اللَّهِ زُيَّ تُحَمَّنَةِ آوَمِينَ وَ لاَءِجُدْرِ بَاللّٰهُ مَيْنَهُمْ سُديدُ تَسَبُهُ عَمِيمًا وَقُلُونُهُ مُ مِنْقَى اذَلِكَ بِأَمْهُ نَهُمْ قُوْمُ لَا يَمْقِلُونَ فَكُمُّنُو الَّذِينَ مُنْ قَبْلِهِمْ قَريبًا وَبَالَ أَمْعِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمُ ﴾ مَثُلِ النَّيْطانِ ا ذِفَالَ لَا نُسَانِ ٱلْفُرْفَلَهَا كَفَرَفَالَ الِّهِ بَرِيجُ مِنْدَهِ إِنِّي اَخَافُاالَّهُ رَبِّ أَلَالَينَ قَكَانَعَ الْجَهُا اَتَّهُمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التَّارِخَالَدِيْنِ فِهَاوَذَلِلَوَجْزَآءُ الطَّالِمِينَ بَاءَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا تَقُواللَّهُ وَلْنَنْظُرْ نَفْسُ عَاقَدَّمَتُ لِغَيْدٍ وَاتَّعُوا اللَّهُ إِنَّاللَّهُ خَبِيرٌ مِا نَعْ أَوْنَ وَلَا كُونُوا كَالَّذِينَ سُوا اللَّهُ فَأَنْسِيهُ ﴿ أَنْفُسَهُ ﴿ إِفَالِيكُ عُمْ الْفَاسِعُونَ ۗ كَالَّا يَسْتَوِي آصُحَابُ التَّارِ وَ آصُحُابِ الْجُنَّةُ صُمْ الْفَايْرُفُهُ لَوْ أَنَّوْ لَنْ الْفُولَ الْفُولَ الْمُعَلِي مَا يُنْكُمْ خَاشِهُ عَالَيْنَ فَكُونَا فَعُلَّا الْمُعَالِمَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ال

اعراللينه

36

?

انْ يَحْمَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَدَيْتُمْ بَيْنُهُمْ مُودَّةً وَاللَّهُ قَدِيلُ وَاللَّهُ مَعُولَ حَيْمُ لَا يَنْهِيكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يَعَالِهُ لَمْ فِي الدِّينَ وَوَلَمْ يَخْرُجُولُ مِنْ حِيَادِكُمْ أَهْ عَبَرَوْهُمْ وَتَقْسِطُوا إِيُّهُمْ إِنَّالَّلَهُ بِحِبْ الْمُنْسِطِينَ وَإِنَّا يَنْهُلِكُمْ اللَّهُ عَنَّ الَّذِينَ وَأَنَاكُمْ فِي الدِّبْنِ وَآخُرُجُوكُمْ مِّنْ حِيَارِكُمْ وَمَاٰهَرُواعَلَيْ اخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْعُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّقُومُ فَأُولِيِّكُو هُمُ الظَّا لمُونَ ٤ يَاعَيْهُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَاجَاعَكُمُ الْمُؤْمِنَانُ مُهَاجِرَانِ فَأَمْتَعِنُومُعَنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمْ بِإِيمَانِهِنَّ فَانْ عَلَيْتُهُوهُنَّ مُؤْمِنَانٍ فَالَانَرْجِمُوعُنَّ إِيَّالْكُفَّانِ لِأَهُنَّ حِلَّكُمَّا ولَاهُمْ يَعِلَوْنَ لَمَنَّ وَانْوَعْمْ مَّا أَنْفَفُوا وَلَاجِنَاحَ مَهُ عَلَيْكُمْ أَهُ تَتَلِّحُوهُنَّ إِخَااً تَبْهُوهُنَّ اجْوُرَهُنَّ وَلَأَتْسِأُوا بِعِصَ مِ ٱللَّوَافِرُواَسْتُلُوْا مِ ٱلنَّفْقُدُمُ وَلْيَسْتُلُوا مَا انفقواذكة حكم الله بجكم بينكم والكانم علم حكيم

فَقَدْ مُعَلَّسَ فِي السَّبِيلِ إِنْ يَنْفَعُو كُوْيِكُونُوا كُوْ أَعُدُاءً وَيَسْطُوا إِيَّاكُمُ ايَدِيَهُ مُ وَالْسِنَتَهُمُ بِالسَّوِءِ وَ قَ دُوالْوَتَكُفُرُونَ أَنْ تَنْفَعَكُمُ الرَّحَامِكُمْ وَكَافِلادَكُمْ يُومُ مُهُ الْفِيْمَةِ يَفْصِلْ يَنْكُمْ وَاللَّهُ مِمَا تَقُالُونَ بَصِيرٌ ﴾ قَدْكَانَتْ لَكُوا سُوَةً حَسَنَةً فِي الْكَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ انْ قَالُوا لَقَ مِوْم إِنَّا بْرَاء مِنْكُمْ وَمِّ اتَّعْبُدُونَ مِنْ فَقِواللَّهُ لَفُرْنَا بُمْ وَبَدَابِينَنَا وَبِينَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ ٱبَدَاحِتِي نَعْ مِنُوا بِاللَّذِ وَحْدَهُ إِلَّاقَوْلَ إِبْرَآهِيمَ لِآيِيهِ لِأَسْتَغْفِرَتَّ لَكَ وَمَا اَمْالِكُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ شَجِّةً رَبِّنَا عَالُهُ عَ تَوَكَّلْنَا وَالِّيْكُ اَنَبُنَا وَالِّيْكُ الْمَصِيرَ وَرَّبَّنَا لَاَتَّخْ مَالُنَا فِتُنَا لَالْتَجْ مَالُنَا فِتُنَا لَا لَهِ صَعَرُوْ وَاغْفِرْلَنَادَتَبَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَلِّيمُ ﴾ لَقَكُمَانَ لَكُمْ فِيهِ إِلْشُوَةُ حَسَنَةً لِمَّنَ كُانَ يَرْجُواللَّهُ وَاللَّهُ الْكُوْرُ وَمَنْ يَنْكُولَ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَالْفِينِي اللَّهِ عَسِي اللَّهُ الذين يغايلون فيسبيلوسقاك القر بنيان مرضوف وَأَذُ قَالَ مُوسِيَ لِعَوْمِ فِي اَقَوْمُ لِمَ تَوْدُونَنِي وَقَدْ نَعَلْمُونَهُ آيِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَأَلَّا ذَاعُوا أَزَاعُ اللَّهُ قَالَوْ بَهْ وَاللَّهُ لاَيَهُدِي ٱلْفَوْمَ ٱلْفَاسِفِينَ 6 وَاذْقَالَ عِيسِي أَبْنَامِرُ بَابَنِي اشْرَائِكُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ الِيُكُمْ مُصَدِّقًا لِمُالِيَنَ يَدَةً مِزَالِنَّهُ رُبِٰذٍ وَمُبْتَشِلَ لِرَسُولِ يَمَا يُعَالِيَّا مِنْ بَعْدٍ ﴾ أسمه أحمد فَلَمَ الْمَاعِمُ إِلْبِيِّنَاتِ فَالْوَاهِدَا سِعْمُ لْبِينُ وَمَزْ اَفْكُمْ مِتَنِ افْتَرِي عَلِيْ اللَّهِ ٱللَّذِبَ وَعَوْ يُدْعَا إِلِمَ الْأَسِيلُامِ وَاللَّهُ لا يَهَدْيِ الْقَوْمَ الظَّالِينَ ق بربدون إلطفؤانورالله بأفواجهم والله المأميم فُدِهِ وَلَوْلَيْهَ ٱلْمُسْرِيُّهُا ٱلْكَافِرُونَهُ عُوالَّذِي ارْ سَلَّرَسُولَهُ بِالْهُدُكِ وَدِينِ الْكَتِّي لِيُظْهِرَ وْعَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكُرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ بِأَعَيَّهُ الَّذِينَ آمِنُوا

وَانْ فَاتَكُمْ سَيَّ فَيْنَ أَذُواجِكُمْ الْمِالْكُمَّارِفَعَ أَقَبْتُمْ فَأَ تُوَالَّذِينَ ذَهَبَتْ أَذُواجُهُمْ مِنْلَمَ النَّفْقُوا و اتَّقُولَلُّهُ الَّذِي أَنْتُ إِيهِ مِنْ مِنْ مِنْ فَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ النِّيِّ إِذَا جَاءَ لَوَ الْمُؤْمِنَا نُ يُبِايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنُ لِأَيْشُرُ فَيَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرُفْنَ وَلَا يَوْنِينَ وَلَايَقْتُلْنَ أَوْلِادَهُنَّ وَلِإِكَّامُّينَ بِهُنَانِيغُتُمِ فَبَايِعُهُنَّ وَأَسْتَغُفُهُ فَكُنَّ اللَّهَ إِنَّاللَّهُ عَوْدَيِّيم 6 الْعَيْهُا الَّذِي المَنُوا لَانْتُولُوا فَوْما غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَعْسُواهِ الْلَحْزَةَ لَمَا يَتْسِعَ الْكُفَّا لَ مُزاصِّحًا بِ الْقُبُونِ سَتَّحَ لِلَّهِ مَافِ السَّمَا السَّمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّافِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَزِيزُ الكَيْمْ وَيَأْعَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوا لِمُتَعَوُّلُونَ مَا لاَتَعْمَافُهُ كَبْرُهَ عُنامًا عُنْدَ اللَّهِ آنْ تَعْولُ مَا لَانْقُعَلُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهَ يَجِيُّ اللَّهُ يَجِيُّ

سِ الْعَزِينِ لِلْكَلِيمِ عَوَ الَّذِي بَعَتْ فِي الْلَهِيْتِيَّ رَبُولًا يُعْمُ يَنْا وَاعَلَيْهِمُ الْالَّةِ وَيُرَكِّهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَالْكَانَ وَلَلْكَ لَهُ وَأَنِكَانُوامِنْ قَبْلُ لَهِ مَلَكُ لِي بَينٍ وَ وَآخِرِنَ مِنْهُ لَمَّا يَكُمُ قُوا بِعِمْ وَعُوا لْمَزِيزُ لِلْكِيمْ وَدَلِكَ فَضُلْ اللَّهِ يُؤْنِيهِ مَنْ يَتَفَلَّعُ وَاللَّهِ دَوُ الفَصْلِ الْعَظِيمِ عَنَكُ اللَّذِينَ نْقِلُواالتَّوْرِيدَ فَعْ لَمْ يَجْلُوْ مَكَالَكُمْ اللَّهُ الدِّيمُ لَ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال الله المنارا المناسسة وَ اللَّهُ لَا يَهُ دِي الْقُومَ الظَّالِمِينَ وَالْكَامِينَ وَالْكَامَةُ فَا الَّذِينَ عَا دُواانْ نَعَمَّ مُ إِنَّكُمْ أَوْلِيَّاءُ لِلَّهِ مِنْ فَعِوْ التَّاسِ فَهَنَّهُ المُوْنَ إِنَّانَةُ صَادِقِينَ وَ لَا يَتَهَنَّوْنَهُ أَبِدًا مَا قَدْتُ ٱيْدِيهِمُواللَّهُ عَلِيمُ الظَّالِمِينَ فَلْ إِنَّالْمُونَ ا الَّذِي تَعْرُفُهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَّا قِيلُمْ الْمُ تُرْدَقُونَا إِلَّا عَالِمِ الْفَيْسِ والسَّهَادَةِ فَيُنَّيِّكُمْ مِمَاكُنَّمْ تَعَالَيْهُ

هَالُولُكُمْ عَلَيْ عَلَيْهِ تَجْيِكُمْ مُوعَذَابِ أَلِمِ فَانْفُهُ وَيَا لله وتوله وتجامعدون فيسبط الله بامواكم وأنفسكم وَلَلْمُ خَيْرُكُلُوا أَنْ كُنْمُ تَعَلَّمُ وَنَ عَنْمُ لَكُمْ وَنُوبَكُمْ وَيُدْخَلُّمْ مَنَّانٍ جَرِي مِنْ تَغْنِهِ الْأَنْهُ ارْوَمَسَالِينَ لَيَسَلَّةُ فِي الْمَانِ لَيَسَلِّينَ لَيَسَلَّةً فِي ا بَمَّاةِ عَدْنِ دَلِكَ الْفَوْزُ الْمَطْبُ ٥ وَ الْحَرْيِ يَجْتُونَهُا مَهُ نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْ فَيَا لِي وَيَاءَ يَهُا الَّذِينَ المنواكونوا أنصار الله ما قالعيسي ابن مريم الْحَوَارِيْنَا مِزْ أَنْصَا فِلْكُ رِي الْمِلْقَةِ فَأَلْ لَحْوَارِيُّونَا \* تَعْنُ انْصَالُ اللَّهِ فَالْمَنْتُ طَايْقَةُ مَنْ أَبْنِي اسْرَا عِلْ وَلَفَرَنُ ظَايِئُمَةُ فَأَيَدُنَا الَّذِينَ آمَنُواعَلِعَدْقِعْ فَأَ سف الجمة مبيخوا للامري احدي عشرات يُسَيِّعُ لِلَّهِ مَا فِي النَّمُوانَ وَمَا فِي الْأَغْبِ الْمَلَاءِ الْفُدَّةُ

اليفقه في وَاذَا رَأيتهم تَعْدِلُو اجْسَامُهُ وَأَنْ يَعَوْلُوا سَمْعَ لِعَوْلِمِ عَلَى الْمَا مَنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُرْضِيعَةِ عَلَيْهِ إِصْ الْعَدْقُ فَاحْذَرُ فَمْ قَالَلُهُمْ اللَّهُ اتَّيَا الْ فَا أَوْنَا وَ وَا ذَا قِيلَ لَمْ إِنَّمَا لُواْ يَسْتَعْفُمْ لِكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَوْارِقُسُهُمْ وَرَايْنَهُمْ يَصَدُونًا وَهُوْرَ مُسْتَكْبُرُونِهُ سَوَاءُ عَلِيهِ إِسَتَغُفَرُنَ لَا أُوْا مَ لَمُ سَتَغُفِرُ لَيْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهَدُي الْعَدْمَ الْفَاسِقِينَ وَهُمْ الَّذِينَ يَغُولُونَ لَانْتُفِقُوا عَلِمَ عَيْدٍ مَرْسُولِ اللَّهِ حَيَّا بَنْعَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَاتِينُ السَّمَوْآتِ وَٱلْأَنْوِ فَكُنَّ ٱلْمُنَافِقِينَا لَاَيْفَقَهُونَ ۗ يَقُولُونَ لَيَّرِ عَجَعْنَ الْمِلْلَابِيَةِ لِيَعْرَجَتَ ٱلاَعَزُّهٰ فَالْاذَرُّ وَلِلَّهِ الْمِزَّةُ وَلِرَسُولِةٍ وَلاَ فُهُمْنِياً وَلَّكِنَّ الْمُنْأَ فِنْهِينَ لَابَعِ لَمُونَ ﴿ لَا عَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا ثُلُهُمْ آمُواَكُمْ وَلَا أَوْلادَكْمْ عَنْ فَكْرِاللَّهِ وَمَنْ يَغْعَلْ ذَلِكَ

يَّاءَ يَهُ الَّذِينَ آسَوُ اِذَا نُو وَ الْصَلَّى الْمَا عَدَّ الْمَا الْمَا عَدَالِ الْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

سوية للنافقين الرادقين واحدي عشراب

ليفقهي

يُسُلُونُ إِلْبِيِّنَانِ فَقَالُ الْبَشَرُ يَهُدُونَا فَلَوْ ا وَتُوَلَّقُ وأَسْنَعْنَجَ اللَّهُ واللَّهُ عَنِي حَمِيدًى ذَعَمَ الَّذِينَ كَفَوْاأَهُ لَنْ يُبْعَنُوا فَالْكِلِي وَرَبِي لَنَبْعَانُنَّ ثُمَّ لَنُنْتَقُونَ يَمَاعَمَالُمْ وَذَلِكَ عَلِيْ اللَّهِ يَسِيرُ وَ فَالْمِنْ إِلَّالَهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّوْرِ الَّذِيبَ إَنْ زَلْنَا وَاللَّهُ مِمَّانَعُ لُونًا خَبِيرٌ يَوْمَ يَجْعَكُمْ لِبَوْمِ الْمُعَ ذَلِيَّ يَوْمُ النَّعَابِنِ وَمَنْ يُغْفِينُ بِاللَّهِ وَيَعْلُصَالِحًا يُلَقَرْعَنَهُ سَيِّعَانِيهِ وَيَدْخِلُهُ جَنَّانِ تَجْرِي مِنْ نَخِنْهَا الْأَ نُهُالْ غَالِدِينَ فِيهَا أَبَدا خَلِكَ أَلْفُولُ الْعَظِيمُ 6 وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِايَانِنَا أُوْلَيْكُوا صَحَابُ النَّارِخَالِدِينَ فيهاوَينيسُ المصيري مااصاب من مصيدة الأبادي نِ اللَّهِ وَمَنَّ يُؤْمُنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَدُ وِاللَّهُ بِمُرْتِنِّي عَلِيمَ وَالْطِيعُواللَّهُ وَالْطِيعُوا الرَّسَوُلُ فَأَنَّ نُوَلِّينَمْ فَإِنَّا مَا لَكُ سُولِنَا الْبَالِ عُ الْمِينَ اللَّهُ لَا إِلَّهُ الْآلِهُ اللَّهُ وَعَلَيْلِلَّهِ

فَاوْلِيْلَوَعُمْ الْنَاسِرُونَ وَانَعْفُوا مِمَّا رَزَقُنْ الْمُرَّةُ وَقَبْلِ إَنَّ عَاْقَ اَحَدَكُوْ الْمُونُ فَيقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتِنِي إِلَّا حَاقَتِيا فَاصَّدَّقَا وَآلَنْ مِّزَالصَّالِحِبِنَى وَلَنْ يُؤَخِّرَاللَّهُ نَفُساً ا ذَاجَاءَ أَجَالُهُ أُو اللَّهُ خَبِيرُ فِي النَّمَ الْوَتَ يُسَيِّخُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَ السَّمَا وَ الْمَرْفِ عَلَيْهِ الْمُرْفِقُ لَمَ الْمُالْدُ وَلَهُ لَهُ دُوعُوعَلِي أَسْيُ عَدِيرٌ وَهُوَ الَّذِي خَالَقُكُمْ مُ فَيْلَا عَا فِرُ وَمَنْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مَا نَعْمَا فَيْ بَصِيلً خَالَقَ السَّمَا وَآلُارَثْ الْمُرْتَى الْمُتَّى وَصَوَّرَكُمْ فَاحْسَنَ مُوَدِّكُ وَ إِيْدِ الْمَصِيرَةِ بَعْلَمْ مَافِي السَّمَّا الْإِنْ وَالْمَنْ وَيَوْلَمُ إِما السِّرِونَ وَمَا تَعْالِيوْنَا وَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الْعُدْكِيُّ ٱلْوَيَّاتِكُمْ نَبِعُوْ الَّذِينَ كَفَرَوْا مِنْ قَبْلُ فَذَا قُوْ وَبَالَ الْمُعْجُ وَلَمْ عَذَابُ آلِبُمْ فَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتُ ثَأْيُومُ

رسلهم

وَاللَّهِ فَقَدْ ظُلُمَ نَفُسَهُ لَا لَا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ مَا لَكُ مُ اللَّهُ اللّ أَمْلَ فَاذَابِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ مِعْرُفِفِ أَفْفَارِفُ مْنَ بِعَرْفُوا وَاسْهِدُوا ذَوَيْعَدُ لِي مِنْكُمْ وَاقِهُوا الشُّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كُلَّ يَوْمِنْ بِاللَّهِ وَالْبُوْ ٱلآخِرُ وَمَرْ يُتَّفِي اللَّهَ يَعْمَلُ لُهُ أَمَعُ جَا وَبَرُّزُقُهُ مِزْحَيْثُ لَا يَعْنَيِبُ وَمَنْ يَتَعَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّا اللَّهُ بَالِغُ أَمْنَ قَدْجَعَلَ اللَّهُ لِكُالِّنِيُّ عُ قَدْرًا وَاللَّهُ اللَّهُ لِكُالِّنِيُّ عُ قَدْرًا وَاللَّه يُ يَئِشُنَ مِنَ الْمُحِيثِ مِنْ نِسَالِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ نَلائَةُ السُّهُي وَ اللَّاعِ لَمْ يَحَضِنَ وَأُولا تُ ٱلاَحْمَالِ اَجَلَهُنَّ اَنْ يَغَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنَّ يُتَّفِي اللَّهَ يَعْمَلُ لَهُ مِنْ لَكُ وِيسُرا ﴿ وَلِكَ أَمُ لِللَّهِ آثُولَهُ إِلَّهُمْ وَمَنْ يَتَوْاللَّهُ يُلُقِّ عَنْ لُسَيِّكُ آيَهِ وَيَعْظُمُ لَدُ إَجْلً ٱسْكِنُوعُتَى مِزْجَبُكُ سَكَنْ إِنِّي وَجِدُكُمْ وَلانْضَارُوا

عُلِيْنَكُمُ لَا لُوْمُ نِنُ فَا هَا لَا يَتُهُا الَّذِينَ آلَ مَنْ اللَّهِ عَلَا لَهُ مِنْ الْحُكُم وَاوْلَادِكُمْ عَدُوا لَكُمْ فَأَحْذُرُوهُمْ وَانْ تَعْفُوا وَتَصْفَى وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَغُوسٌ رَّحَيِّم ﴾ إِنَّا أَمُواللَّمُ وأَولادٍ لَمْ فَيْنَةُ وَّالَّكُهُ عِنْدَهُ آجْرُعَغِلْمُ ٥ فَاتَّقَوْ اللَّهُمَا ١٠٠٠ وأسمَعُواو أطبِعُوا وانفِقوا خَبْراً لِانفْسِكُمْ وَمَنَّ وَقُونَ الْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ الَّهَ قَرْضاً حَسَناً يَضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَالُورُ حَلِيمٌ عَمَا لِمُ الْفَيْدِ وَالشَّهَا وَ فَ الْفَرِيرُ لِكَلِّيمُ سية الله قلب الله الفراق احمو عشاية بَأَعَيْهُ النِّبِيُّ إِذَاطَلَقْتُو النِّسَاءَ فَطَالِّقُومُونَ ﴾ لِعِدَّتِهِيَّ وَاحْصُواالْعِدَّةَ وَاتَّقُوٰلَلَهُ رَبَّكُمُ لِانْخُ إِنْ جُوعْتَ مِزْينِفِ فِي ۗ وَلَا يَخْرُخُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَا عِسَنَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَكَّمُدُو

Ž.,

النُّورُ وَمَنْ يُؤْمَنْ بِاللَّهِ وَيَهُلُ صَالِكًا يُذُخِلُهُ جَنَّانٍ جَرُّهِ ميُ يَخْنِهَا الْانَهُ الْ حَالِدِينَ فِيهَا أَبْدًا هُ قَدْ احَسَنَ اللَّهُ لَهُ ا رُدْفاً اللَّهُ الَّذِي خِلَقَ سَبْعَ سَبُوانٍ وَمِنَ الْأَنْيِ مِنْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْمَرْ بِينْهَنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّالَّلَهُ عَلَىٰ لِمَ سَيْعُ قَدِيرُ وَأَنَّاللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكَ لِسَيْعُ عِلْلَمْ سوية التي ولفناليث والله الفي المنات الما المناس من آية يَّا أَيْهَا النَبِيِّ لِمَ نَحْرَهُ مَا المَا لَكُ اللَّهُ الْدَانَةِ مَعْانَ آذُوآجِكَو اللَّهُ عَفُولُ رَّحِيمُ فَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَعِيلَّةً آيْمَانِكُمُ واللَّهُ أَمِوْلِيكُمْ وَهُو الْعَلِيمُ الْعَلَيمُ وَالْعَالَمُ الْعَلَيمُ وَالْعَالَمُ النَبِيُّ إِلِيَعْضِ أَذُولَجِهِ مَدِينًا فَلَمَّا نَبَّ أَنْ يِهِ وَأَلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَآعُرْضَ عَزْبِعُمِ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ فِلْلَنْ مَنْ أَنْبُكُلُ عَذَا قَالَ نَتَكَ عِلَا لَكِيدُ إِنْ تَتُوْبِا إِلِيَالِكُهِ فَقَدْ صَغَتْ قَالُو بَكُمْ وَإِنْ تَظَاهَمَ آرَا

عُنَّ لَتُضَيِّعَوْ عَلَيْهِنَّ وَإِنَّانَ اوْ لَانِحَمَّالِ فَأَ تْفِقُواعَلَيْهِيَّ حَتَّى بِضَعْنَ مَلَّهِيٌّ فَانْ أَرْضُعَنَ لَكُوْفَا تُوا هَنَّ اجُورَهِ فَي وَا مَنْ وَابَيْنَكُوْ مِمُوفًا وَانْ وماسرت فسترضع له اخري ولينفي دواسعة من سَعَيْدُ وَمَنَ قَدِرَ عَلَيْدِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقُ مَا اللهُ لأَيْكُونُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَعْدَ اللَّهُ بَعْدَ اللَّهُ بَعْدَ اللَّهُ وَعُدَا عُسْرِيْسُ اللهِ وَكَالِيَّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرَبُهَا وَنُرْسُالِهِ قِالسَّبْنَاها حِسَابًا سُدِيدًا وَعَدَّبْنَاها عَذَابَأَنَارًا ۗ فَذَا قَنْ وَبَالَ امْ هَا وَكَانَ عَاقِبَةُ امْ ا خُسُرًا ۗ اَعَدَّاللَهُ لَهُ مَعَنَا بِكَاللَّهُ مِا اللَّهُ مِا اللَّهُ مِا اللَّهُ مِا اللَّهُ مَا اوُلِي الْكَبُابِ مَا لَّذِينَ الْمَوْا قَدْ اَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَلُوا يَنْ وَكُوا يَتُلُوا عَلَيْكُمُ الْإِنِ اللَّهِ مُبَيِّنَا إِن لِيُخْخَ الذين المنواوع العتاليان مزالظ كمان الكث سَنَّيْ قَدِيرُ عَبَا عَيْهُ النِيَ حَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْهُ الْفَاعِرَ وَالْمُنَا فَقِينَ الْمَا عَلَيْهُمْ وَمَا فَيْهُمْ وَمَقَامُ وَيَيْسُ الْمَصِيرُ وَصَرَبَ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

يستغرق

مَايَدِهَانَاللَّهُ مَعْدَمُولِيهُ وَجِبْرِيلُ وَمَالِجُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالُوكِلَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِينَ عَسَى رَبُهُ إِنْ طَلْقَلْنَ أَنْ يُبْدِ لَهُ أَنْهُ أَمْ الْمَعْتُرُا مِينَانِ مِنْ مِنْ إِلَاتِ مُؤْمِنَانِ مِ قَانِتَانَٰإِ عَالِدَاتِ سَائِحُ أَنِ نَيْهُ إِنِّ وَٱبْكَارًا ۗ بَاعَيْهَا ٱلذِينَ ٱمَنْ فَوْ الْنَفْسُكُمْ وَاصْلِيكُمْ نَارًا وَقَوْدُهَا النَّا سُولِ الله عَلَيْهَا مَلَا يُكَالَّهُ عِلَا ظُلْ اللَّهُ الْحَالَةُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْضُونَ اللَّهُ مَا أَمْرَعُمْ وَيَغْمَلُونَ مِا يَوْمُ وَنَاهَ لِأَخْتُهَا الَّهِينَ كَفَرُوا لَا تَعْنَدُورُوا أَلِيُّومُ إِنَّهَا تَخْزُونُ مَا لَنْتُمْ تَعْالُهُ بَاعَيُّهُا الَّذِينَ الْمَنْوا تُوبُوا إِلَّهَ اللَّهِ تُوْجَةً أَضُّوحاً عَسَى رَيْكُوْ انْ يَكُوْ عَنْكُوْ سَيِئَاتِكُمْ فَيُدْخِلُكُمْ جُنَّاتِ جَرِّي مِن تَغْيِهَا الْاَفَالْ يَوْمَ لَا يُخْرِي اللَّهُ النِّبِيَّ وَالَّذِينَ المتوامعة نوره يسفيين أيديهم وبإيانهوم يَقُولُونَ مُزَّبِّنَا أَمُّمْ لَنَا نُوْرُنَا وَأَغْفِرْ لِنَا اِتَّلَهُ عَلَيْهُ لِي

المائة

شع

لَيُّهُ ﴿ يِالْغَيْبِ عَلَى ۚ مَّغْفِرَةً وَآجُرُ كُبِيرٌ وَآسِرُهِا قَوْلُكُمْ ۗ وَصُوَاللَّهِ إِنَّ الْخَبِيرَى صُوَالَّذِي جُمَالِكُمْ الْارْفَ فَإِلَّا فَأُسْنُوا فِي مَنَّكِيهِ مَا وَكُولُ مِنْ رَدْ فِي وَالَّذِهِ السَّنَّويُ ٥ آءَ مِنْ أُو مِنْ فِي المُهَاءِ آذُ يَخْسِفَ بِالْمُ الْاَرْضَ فَإِذَا هِيَ مُورُيُ أُمُ أَمِنْتُمْ مِنَ فِي السَّهَا وَأَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ مَاصِبًا ﴾ فَسَنَّعْلُونَاكِيْفَ نَذِيرِ وَلَقَدَّكَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ فَكَيْفَ كَانَ لَيْرِوَا وَلَمْ يَرَوْ الْكِلْقَايْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّانِ ۖ فَقَيْضُ مَا يَسْلَفْنَ إِلَّا لَحُونَ أَيْنَاهُ بِكُلِّ شِي يَصِيرُ هَا مَنْ عَفَ الَّذِي عُوَجْنَدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مَّنْدُونِ الْجَوْلِي الْعَافِرُونَ اللَّهِ عَنْ فَيْ أَمَّنْ عَذَ الَّذِي يَرْذُ قَكُمْ أَنْ أَمْسَكَ مِرْدُقَامُ بَالْجَوْا فِي عَنْقِ وَنَفُونِ الْهَنَّ مَنْ يَكُمُّ مَكُمَّ الْمَاعَ لَوْجَهْدِ اَعُدْبِ اَمَّنْ يَهْ شِي وَيَاعَلِمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَالْتَقْيِمِ وَالْكُو

اَحْسَنْ عَالَكُمْ الْعَزِيرُ الْفَعْورُ الْذِي خَلَقَ سَبْعَ ١٠ سَمُوْآةٍ طِيَافاً مَّا تَرْي فِي فِي أَقِ الْمُنْ عِيْدَ تَفَافُونِ ﴿ فَأَنَّ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّاللَّا الللَّا اللَّا لَا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ ال جع البَصَرُ عَلَى فَي فَعْدِي عُنْ الْجِعِ الْبَصَرَ كُرِيَّيْنِ يَنْقَالِبُ الْيُلْءَ الْبَصَرُ خَاسِعٌ وَهَوْحَسَيرُ وَلَقَدُدُ يَّنَا السَّمَاءَ الدُّنيَامِصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا الْجُومَا لِلسَّبَا طين واَعْنَدُ ناهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ لَفَوْاءُ بِرَيِّهُ عَذَا بِحَهَنَّمَ وَيَشِيرَ الْمُصِيرُ وَإِذَا ٱلْقُوافِيهَا سَمِعُوالَهُ اللَّهِيقَا وَعِي تَعُولُ اللَّهِ الْعَيْظِ كُلَّا ٱلْفِيَ فِيهَا فَوْجُ سَعًا لَمْ إَخْزَنَتُهُا ٱلْمُ يُأْتِكُمْ نَذَبُكُ قَالُوا بَلِي قَدْجَاءَ نَا نَذِيرُ فَٱلذَّبْنَا وَقُلْنَا لَمَا نَزَّلَ اللَّهُ مُنتَّخُةُ إِنَّا أَنَّمُ اللَّهِ ضَكَر لِكَبِيرٍ وَقَالِهُ لَوَكُنَّامُ سَمْعُ أَوْيْعَقُولَ مَاكُنَّا فِي الصَّحَابِ السَّعِيرِ فَأَعْتَرَفُوا مَهُ بِذَنْبِوْمْ فَسُحْقًا لِلْمَحْابِ السَّعِيرِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُوْ

مُويْبِصِرُونَى بِأَيِّلُمُ الْمَفْتُونَا إِنَّ رَبَّكِ عُولَا عُلْمُ فِلْ عَنْسَيِلْهِ وَهُوَاعْلَمْ بِالْمُفْتَدِينَ عَفَلَ فَطِع المُالَّذِينَ وَدُوْالَوْتُدُعِنُ فَيَدُعِنُونَا وَلاَيْطُعُ كَالَّ حَلَّافِ مُعَيِنِ ۗ فَأَرِ مُسَلَّاءٍ بِنَمْ يَا وَ مُنَّاعٍ لِلْغُيرِ ﴾ مُنَّاعٍ لِلْغُيرِ ٥ مُفْتَدٍ آلِيْ وَعُمُ لَ مِنْ ذَلِكَ ذَلِكَ ذَلِي اللَّهُ وَالْكُانَ ذَامَالٍ وَّبَيِنَ ۗ إِذَاتَتُكُو عَلَيْهِ إِيَّانَتُكَا قَالَ اسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ سَنَسِهُ وَعَلِي الْخُرْكُمِ عِلِيَّا لِلْوْنَا فَيْ كَمَا لِكُونَا أَصْعَارَ لَلْجَنَّةِ إِذْ أَفْسَهُوا لَيَصْرِفْتُهَا مُصْعِينَ ۗ وَلَا سَتَفْنُونَ فَطَلَّ عَلَيْهُ اللَّايُفُ مِنْ رَبِّكُ وَعُمْ نَا يَهُوْنَا وَأَصْبُ فَتَنَادَوُ الْمُسْجِينَ الْمَااعِدُواعَلِحَ وَكُمْ إِنْكُنْتُمْ صَارِمِينَ فَأَنْظَلَقُوا وَهُمْ أَنْالْاَيْدُخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مُسِكِبِ فُوعَدُواعِلِحُرجِ فَادِينِهَ فَلَمَاراً وَهُاقًا الْ الْ اللَّهُ الْمُنْ مَالْ عَنْ الْحَوْدَة وَمُونَا وَ قَالْ السَّطَافُ

الَّذِي أَنْسَتُكُم وَجَعَلِكُم السَّمْعُ وَالْإِنْصَادَ وَالْافَيُّدَةَ قَلِيلًا مَّ النَّفُكُرُونَ عَقَلْعُوالَّذِي ذَرَعَكُمْ فِي الْكَرْفِوالَّهِ عَسْرُونَا وَيَقْولُونَا مَتِي عَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْمُ صَادِ فِينَ قُالِ مَا الْعِلْمُ عَيْدَ اللَّهِ وَالْمَا أَنَّا نَذِيرُمِّينَ وَ فَلَمَا رَاوْهُ زُلْفَةً سِيعَتُ وَجُوهُ الَّذِيكُ فَرُوْا وَقَبِلَ صَدَالَذِي كُنْمُ إِنْ تَدَّعُونَهُ وَالْمَارَانُمُ إِنَّا الْهَاكُنِي اللَّهُ وَمَوْتُكِي أَوْرَاحِمَنَا هُزَيْجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْعَدَا ٱلبِهِ قُالُونُو الرَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ سَنْ هُوَ فِي صَلَا لِمُبِيرِ فِي الْرَابُدُ إِنْ اصْبِعَ مَا قُلْمَ المَّ عُولً فَنَ مَا يَا اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ سورة الفالم ليسُوالله المن المنان وهسوزاية. ن و الْقَالُم وَمَا بِسَطْرُونَا عَمَا أَنْتَ بِنِعْ قَدْ رَبِّلُا عَبْنِيْنَا وَإِنَّالُكُ لَاجْرًا عَيْرُهَنُونِ وَوَاتَّكَ لَعَلِا خُلُقٍ عَظِيمٍ عَ

فستعرون

وَ مَنْ عَيْثُ لِأَيْعُ لُونَ مُ وَالْفِطْ فَ إِنَّ كَدْفِي مَنْ يَنْ آمْ سَنَا لَمُ وَ أَجْرَا فَهُمْ فِي مَّعْنِ مَّنْ مَا وَيُمَّا فَي مَا مُنْ مُعْلِمٌ مُنْ فَا الْحِ افَهُمْ بَلَتْبُوْنَ فَأَسْبِرُ لِيَأْمُ رَبِّيَّ وَلَاكُنْ كَصَاحِبِ لْلُوْنِ اذْنَادَى وَعُومَكُفُومٌ ۚ وَلَا أَنْ نَدَا مَرَّدُ نِعْ أَهُ مَنْ مَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِالْعَلَّاءِ وَهُو مَذْ وَمُ كُونَا هُنَبَا ﴿ رَبَّهُ فِحَالَهُ مِزَالْطَّا لِإِيا وَانْ يَكَادُ الَّذِينَ كَغَنُوا لَيْزُ لِعِنُونَكَ بِأَبْصَا رِعْم لَمَّا سَمِمُ عا الدَّكُرُوبَةِوْفُ النَّهُ أَجِنُونَ فَ قَمَاهُو إِلَّاذِكُرُ الْعَالَمَةِ سوية المافظين في الله المحين المنتان وفيسوراية أَكْ اقَدْ مُ الْكَ اقَّةُ 6 وَمَا أَدْرَ بِكُوماً كُاقَّةً 6 كَذَّبَ فُودٍ وَعَادُ وَإِلْقَا رَعِهِ وَفَا مَّا مُّودُ فَأَهْ اللَّهَ إِللَّا عَلَيْهِ اللَّهَ الْعَالِمِينَ وَامَّا عَادُ فَالْفَالَوْ بِرِيحِ صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ وَسَعَرَ هَا عَلَيْهُ مِسَعَ لَيَالِ وَنَمَانِيَدَ اتَّامِ مُسْوَمًا فَتَرَى الْفَوْمَ فِيهَا مَعْجًا ؆ؘؙنَهُمُ ٱعؚْٵۮ۬ۼٛٳۣڂٙۅؚڽۊۣؖڣۿٙڵڗٙڮۿؙؖٛڴؿ۠ۯ؆ؚ<u>ؙڣؾٙۊ</u>ۣۅٙڴٲ المُ أَقَالَ لَكُوْلُو لَا شَبِقَعَى اللَّهِ الْوَاسِنْعَانَ رَيْنَا إِنَّاكْنَا ظَا لمِينَ فَأَقِرُ بَعْضُهُمْ عَلِلْبَعْضِ يَنِكُرُ وَمَنْ قَالُواياً وَيُلِنَا إِنَّا لَنَا طَاغِينَ عَسَجِي تَبْنَا أَنْ يُتَّذِكِ لَنَا غَيْرًا مَّنِّهَا إِنَّا إِلِّي كُنِّهِ أَدْ أَنْ إِنَّ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْمَوْرَةِ ٱلْبُرُّ لُوكُانُ الْمُعْلُونَ ﴿ إِنَّالِلْمُتَّعِينَ عَيْنَكَ رَبِّعِمْ جَنَّانِ الَّيْجُ اَفَجَمَلُ الْمُسْلِمِينَ مَالِكُمْ لَيْنَ مَالِكُمْ لَيْنَ تَعَالَيْنَ الْمُ أَمْلُمْ كُنَابُ فِيدِ تَدُرُسُونَ الْمَالَمُ فِيدِ مَا تَعْيَرُونَ أَمْ لَكُوْاَيُهُانُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَيْعَمُ الْقِيمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعَلُّونَ سَلْهُمُ أَيُّهُمْ إِنَّاكَ زَعِيمُ فَأُمْ لَمْ إِنْكُمَاءُ مَا أَبَّا نُوا أَشِرُكُا يَعُمْ انْكَافُوا صَادِ قِينَ ﴿ يَكُنُّ فَاعَزْ سَاقٍ وَّبُدْعَوْنَ ۗ إِلَالْتِجُودِ فَالْ بَسْنَطِيعُونَ وَكَاشِعَةً أَبْصَادُهُ مَنْ هَفَهُم ذِلَّةً وَقَدْكَ افَ يَدْعُونَ إِلِيَ السِّجُودِ وَعَدْمُ سَالِكُونَ وَفَدَرْ فِي وَمَنْ يَكُونِهُ إِيهَ ذَالْكَ دِينِ مِسْنَسْتَدْي

نَدَ الْقَاضِيَةِ مَهُ الْغَيْعَتِي مَالِيدَهُ فَعَلَا عَيْ سُلُطَانِيَّهُ أَ خذفه فَعْلَقُهُ فَعْ الْحَيْمَ صَلَّى اللَّهِ فَاعْ فِسِلْسِلَّةٍ فَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِيرَعًا فَأَسْلُونَ أَوْلَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللّ ولايخف على المسابي ف مَلَيْسَ لَهُ الْبُعْمَ عَامُنَا عَيْمُ عُوْ اللَّهُ عُلِيا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا طِئُنَهُ فَكُو افْسِمْ مِمَا تُنْصِرُونَهُ وَمَا لَانْتُصِرُونَهُ إِنَّهُ لَعَوْ ڵڔڛؙۜۅٳۣػڔۣۑؠٷٙمۜٙٵۿۅؠۼٙۅڸۺٙٳۼؖڔۊؘڵڽۣڵڐٙڡٲۊ۫ؖۺۣۏڹ وَلَابِقَوْ لِكَ اللَّهِ عَالِيلًا مَّانَذَكَّرُوْنَا فَانْزِيلٌ مُّزَّرَتِ الْعَا لَمِينَ وَوَلَوْتَعَوِّلُ عَلَيْنَا بِمُعْنَى الْإِقَا وِيْلَ لِلْحَدْدُنَامِيْهُ بِالْمِينِ وَنُمْ لَقَطَعْنَا مِنْهُ بِالْمِينِ وَنُو لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْعَ نِينَ ۚ فَهَا مِنْكُمْ مِنْ لَحَدِ عَنْ لَحَاجِرِينَ ۗ وَاتَّهُ لَتَذَّكُّونَ ۗ لِلْهُ تَعْيِرَ فَ إِنَّا لَنَعَلَّمْ أَنَّ مِنْكُمْ فَكُلِّدِينَ وَإِنَّهُ كُسُرَةً عَلَيَا كُلُكُ إِنِي وَ إِنَّهُ لَحُقُّ الْيَعْيِنِ فَسَبِّعُ باسْمِ رَيِّا فِأَفْغِيمُ

فِوْنُ وَمَنْ قَبْلُهُ وَالْمُؤْتَفِكَانَ بِالْخَاطِيَّةِ فَافْعَصُوا رَسُولَ رَبِّهِ مِ فَأَخَذُ هُمُ أَخْذَةً رِّ إِيدَةً إِنَّالِمَا لَهِي الْمَاءُ حَمَّالُنَا كَمْ فِي لِكَا بِيَدِي لِجَعْلَهَا لَكُمْ تَذَكِّرُةً وَتَعِبَهَا اذْنُ وَاعِيدُ فَاذَا نَفِغَ فِي الصُّورِ نَعْفَى لَهُ وَآحِدَةُ فَقَوْمُ لَتِ الْلَاثِ فَالْمِيا لَ فَدُلَّتَا دَلَّةً وَآحِدَةً فَهُو مُتَّكِدٍ قَقَعَةِ الْعَاقِعَةِ فَوَ اْنَشَقَّتِ الْقَاءَ فَهِيَ يَوْمِيَّذٍ وَأَعِيدَهُ وَٱلْأَلُهُ عَلَىٰ جَايَّهَا وَيَعُ لِعَ ثَمِي تَبَكَ فَوْقَهُ ﴿ يَوْمَيُوذِ ثَمَانِيَةٌ يَّوْ مَيْدٍ تَعْرَفُونَ لَا تَحْفِي مِنْكُمْ حَافِيةً فِي فَأَمَّا مَنْ الْفِي كَتَابَهُ يَمَيِنِهِ فَيَقُولُ هَ أَوْمُ افْرَقُ الْكِتَابِيَهُ وَإِنَّ ظَمَنَتْ أَيِّ مُلَا فِحِسَابِيمَهُ عَقَهُوَ فِعِيشَةٍ لَاضِيَةٍ فَعِيتَةٍ عَالِيَةٍ قَطْوَفُهُا دَانِيَةً كُلُوا واَشْرَبُوا هَنِيكًا إِمَا آسْلَفَتْمُ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿ وَامَّامَنْ الْهِ بِيَكِتَا بِهُ أَيْهِمَ الِهِ فَيَعُولُ يَالَبُنَّنِيَ لَمُ الْهِ نَاكِتَا بِينَهُ وَلَمُ آدْرِ مَلْحِسَالِيمَةُ مِالَيْنَهَاكَ

حَقَّى عَلْهُ وَلِيسَايُلُ والْعَرُومِ وَالَّذِينَ يُصَرِّقُ فَانْ يَبَعُم الدِّن وَالَّذِينَ عَنْ عَنْ إِن يَهِمْ السَّفِقُونَا وَإِنَّا عَذَابًا لِيُّوا غَيْرَةً أُمُونِ و الدِّينَ لِفَرُوجِهِ مَافِظُونَا و الْمَعَلِيَافُ واجهم أومامكت أيمانهم فانقم غير ملوبيت فَنَ إِنْنَعْ وَكِلَّ وَلَكَ فَالْكِلَّا فَأَوْلِيَّكُ وَ الْعَادُونَا وَ الَّذِ يزَعُ إِلَمَانَا تِهِمْ وَعَهْدِعُ وَالْحُونَةُ وَالَّذِيرَعُ إِنَّهَا دَانِومْ قَايَمُونَ وَ وَلَذِينَ فَمْ مَلِصَلَّوْنِهِمْ يَعَافِظُونَ وَ اُولِيْكُ فِي عَلَيْ مَكُرْمَوْنَهُ فَالِ الَّذِينَ كُغَرُوا فِيهَ اللَّهِ مُهْطِعِينَ وَعَزِالْيِّمَينِ وَعَزِالْتِمَّ الْعِزِينَ وَالطَّمَ الْمُ اللَّهِ عِيْمِ مِنْهُمْ الْدُيْدُ خَلَجَنَّةَ نَعِيمِ هَ كَلَّو اِنَّا خَلَقْنَا صُمْ مِنَا بَعْلُمُونَهُ فَلَا أَفْسِمْ بِرَبِ أَلْمُشَارِفِ وَٱلْمَغَارِبِ إِنَّالْفَادِرُونَهُ عَلِّمَانُ نُبُدِّلَ خَيْرًا مَّنِّهُ وَمَاخَنْ بمسبوفيت فدَرُعُ يَخْوُلُوا وَيَلْعَبُوا حَتَى يُلَاقًا

سَوَهِ اللَّمَانِ لَوْ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا سَالُسَآيُلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ٱلْكَافِرِينَ لَيْسُ وَ افْحُ وَمِنَ اللَّهِ دْيِ الْمُعَارِجِ عَنَعْ جُ الْمَلَا يَكُهُ وَ الْحُ إِلَيْهِ فِيعِي كَانَ مِغْدَا رُهُ خَسْيِنَ ٱلْفَسَنَيِةَ فَأَصْبِرْصَبْرًا جَمِيلًا وَإِنَّهُ مُرَوْنَهُ بَعِيداً وْنَزَيْهُ قَرِيدً قَرِيدًا يَوْمَ كَانُهُ التَّهَا عُدَ الْمُهْلِحَ تَكُونُ الْجِبَالْكَ الْمُهْنِ وَلاَيْسُمُ الْ حَمِيةٌ عَيِماً يَنْبَصَرُو نَهُ ﴿ يَوَدُا الْمِحْرِمُ لَوْيغَنْدَيِي شَ عَذَابِ يَوْمَيْذِ بِبَنْيِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَاحْبِهِ وَاخْبِهِ وَا فَعِيبَلَتِدِ ٱلْتِي فَوْلِدِ وَقَعَ وَلَا فِي حَمِيعًا ثُمَّ يَغْيِفِ كَلَّ النَّهَا لَظِّي نَزَّاعَةً لِّلْشُّوعِ، تَدْعُوامَنْ أَدْبَرُوبَوَ لِّلَ وَجَهَعَ فَأَوْعِي إِنَّ الْانْسَانَ خُلِقَ هَالْ عَالَهُ إِذَا مَسَلَهُ الشُّرْجَزُوعاً وَإِذَاسَهُ الْخَبْرِمِنُوعاً وَالْأَالْمُصَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَلِيَسَا فَيْفِ دَا يَمُونَ ، وَالَّذِينَ فِي الْمُواهِمُ

تُطَعَمُ ايسْرَاراً وَفَعَالَتُ اسْتَغَفِيهُ النَّاكُمُ المُّعُوا رَبُّكُمْ المُّعْدِلُ اللَّهُ المُّ عَفَالَّ وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ يَوْدَرَارًا وَ وَهُدُودُوْ بِأَ مْوَالِ وَبَينَ وَيَعَمَّ لِكُرْجَنَانِ وَيَعِمَّ لِكُمْ أَنْهَا رَاهَا لَكُمْ لِا تَرْجُونَا لِلَّهِ وَقَارِكُ وَقَدْخَلَقَكُمْ الْكُوارِكُ ٱلْمُرْتِهَا كَيْنَ خَالَقَ ٱلَّذَهُ سَبْعَ سَمُوا آتِ طِبَا قَالَ وَجَعَلَ الْقَرَفِهِيَّ نُورًا وَبِعَوَ النَّهُ سُرِياجًا وَّاللَّهُ أَنْبِتُكُمْ مِّنَ الْأَنْفِ نَبَاناً هُ نُمْ يَعْيِدُكُمْ فِيهَا وَيَخْرِجُكُمْ أَخْرَاجِكُهُ وَاللَّهُ جَعَالَكُمْ الْاَرْضَ بِسَالِكَ الْمِنْسَالُكُوْ الْمِنْهَا الْسُبُالُو فَيَاجُمُ اللَّهُ وَحُرَّتُ إِنَّهُمْ عَصَوْفِ وَٱنَّبَعُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ يَنِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خِسَارًا ﴿ وَمَكُرُوا مِكُرًّا كُبَّا رَأَهُ وَقَالُوا لَاتَذَرُنَّ الْمُنتَكِّمْ وَلَاتَرَنَّ وَدَّا وَلَاسُواعاً وَلَايَمَوُنُ وَبِعَوْقَ فَسُرا فَقَدْ أَضَالُو اللَّهِ رَا وَلَا تُرَدَ القَّالُمْ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِينَ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينَ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُو

يَوْمَهُ ﴿ الَّذِي بِوْعَدُونَ بَوْمَ يَخْرُونَ مِرْ الْكِجِدِينَ سِرَاعاً المَنْ الْمُنْ الْمُنْ فَيْ فِي فَوْنَ مَا مُنْعَةً أَبَعَ الْعَمْ بَرْعَقَهُمْ ذِلَّةُ وَكِلَوَ الْبَوْمُ الَّذِيكَ الْوَا يَوْعَدُونَ سية في المن الله المؤلكة وعنيه ف أيد انَّا ٱرْسَالْنَانُ عَالِيَ قَعْمِهِ آنُا ٱنْذِرْ قَوْمَكَ مِرْقَبْلَانُ عَاْيَتُهُ مُ عَذَا لِكَالِيمُ عَقَالَ لِلْقَوْمِ إِنِي لَكُمْ نَذِيرُمْيِينَ اَنَاعْبُدُواللَّهُ وَاتَّعْوَهُ وَاطِيعُونَ عِنَعْفُرُكُمْ مُؤْذِنُ بِكُمْ وَيُوْمَ فِي لَا إِيَّاجَ لِي مُسَمِّعً إِنَّا اَجْمَالُ لِلَّهِ إِذَا جِلَّهُ لِآبُوُخَ ۚ لَا لَكُنْتُمْ ۚ تَوْلَهُ فَهُ مَعَالَى رَبِا بِي حَوَّةُ قَوْمِي لَيْكُلَّ وَنَهَا رًا ٤ فَالَمْ يَزِدُ فَمْ دُعَالِيُّ الْآفِرَادا ۗ وَابِّي كُلَّادَ عَوِيَّهُ إِلْمُ فِي حَمْدُ حَمَلُوا إِصَابِعَهُمْ إِلَا أَذَا نِعِمْ وَالْحَاجُ واَسْتَغْشُوا نِيَابُهِ ﴿ وَاصَرُوا واَسْتَكُبْرُوا اسْتَكْباراً نَجُ اِنِي دَعُونَهُ إِجِهَا رَكُ نُحُ إِنِي اَعْكَنْتُ هُمُ وَأَسْرَهُ

طَنَنَتُمُ أَنْ فَي يَعْدَ اللَّهُ آجَدَا وَأَنَّا كُلُسْنَا لِسَهَاءَ فَحِدُ نَا هَا لَهُ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ مَعَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَنَيْنَ مُنْ فَعَ الْأَنْ يَعِيدُ لَدُسِنْهَ الْكَرْضَدَاهُ قَاتَالاَدْرِي أَسَرُ الْرِيدَمِنَ فَيلانَفِي أَمْ اللَّهِ عَلَيْ الْعَلِيدُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الم رَشَدًا وَآتَامِتُا الصَّالِحُهُ وَمِثَّادُوْهُ ذَيِلَوَكُتُ اطْرَايُقَ فِدَدَّ وَأَنَّا ظَنَنَا أَنْ لَنْ نَعْمَنَ اللَّهُ فِي أَلِكَنْفِ وَلَى نَعْمَنَ حَرَبا وَأَنَّا لَمُ الْمُعْنَا الْمُدِي أَمْنَا بِهِ فَنَ يُوعِينُ بِرَ بِّهِ فَلَا يَخَافُ بَحْسَا وَ لَا رَعَقَا وَ أَنَّا مِنَّا الْمُسْلَوْنَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فِيَ أَسْلَمُ فَأَوْلِيَّا عَرَجُوا مُرَشِّداً وَآمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُ الْحَهَنَّمَ مَطَبَا وَأَنْكُو اُستَقَامُواعَلَوالطَّرْيُقَةِ لَاسْقَبْنَافَ مُاعَاعَتُوا مَاعَاعَدُوا كَا لَيْفَيْنَهُمْ فِيدِوَمَنَ يَعْمُونَ عَنْ ذَكْرِرَتِهِ بَسُلُهُ عَذَابًا صَعَدًا وَ أَنَّا الْمُسَلِّحِدَ لِلَّهِ فَالَّ نَدُ عُوامِعَ اللَّهِ آحَدًا

نَارًا فَكُمْ بَجِدُوالْهُ مُ مَنْ فَوِياللَّهِ أَنْصَارًا وَقَالَ نَوْحُ رَّةِ لَانَدَنْ عَلِي الْكِغْنِ عَلَى الْكُلْ فِي حَدِي اللّهِ اللَّهِ الْكُولِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُ مُ يُغِيلُ عِبَادَ لَوَ وَلَا يَالِهُ وَالْمِلَّا فَاجِرَّاكُمُ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُرِّتِ اغْفُرِي وَلِهِ الْدِيَّ وَلِمَ فَ خَلَسَيْ مُؤْمِناً وَالْمُوْ مِنِينَ وَالْمُؤْمُنِاتِ فَلَا تَرْدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ثَبَالًا سينة الحي بشوالله القراق عناه وعشره ماية قَالُ وَجِهُ إِلَيْ عَالَتُهُ اسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ لِلْحِيِّي فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَاقُرُانَا عِبَكَ يَعْدِي إِلَى الْكِشْدِهِ فَامْتِيَالِهِ وَلَهُ نُشْرِكَ بِرَتِبَا احَدَالُهُ وَآتَهُ نَفَالِا حِدَّ رَتَبَا مَالَحَٰذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَآتَهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَلَى اللَّهِ شَطَطَكُ وَ أَنَّا ظَنَتُا انَّهُ لَنْ نَعُولَ الْانْ فِي وَأَلِمَ أَعْلَمُ اللَّهِ كَذِبا قَاتَهُ إِنَّ الْمُعْزَ الْإِنْسِ بعُوذُونَ بِرِجَالِ مِنَ أَلِي فَزَادَعُمْ رُهُ فَكُو اللَّهُمْ طَنُّومًا

خلنتنج

كتمولا تناجعة عليكم تكارسلنا إلي فرعون

بَاءَ يُعْكَالْهُ وَمُ إِلْقُواللَّهُ لِللَّهِ لَلْهِ اللَّهِ نَصْفَهُ آوَانْفَعُ مَنْهُ قَلِيلًا ﴿ اَوْدِهُ عَلَيْهِ وَ وَتُلْلَقُ إِنَّ كُنَّ تَمْ يَبِلًا ۗ رَّنَاسَنُكُ فَ كَلِيْكُ فَوْلاً نَقَيلاً وَإِنَّانَا فَيِئَةَ اللَّيْلِ هَى أَسْدُ وَطَعُ وَآقُومُ قِيدًا اللَّهَ إِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَجْعَاطُويِلاً وَآذُكُواسُمَ رَبِّهِ وَنَسَتَكُلْ لَيْهِ بَنْبِيلًا سُرِّبُ الْمُشْرِقِ وَالْمُعَرِّبِ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ اللهِ اللهُ عَنْدُهُ وَكَيْلًا وَاصْبِرْعَلِيْ مَا يَقَوْلُونَ وَاعْفِرُعُ مِعْمِ الْجَمِيلَاهُ وَ ذَرْفِي وَٱلْمُأْذَبِينَ افْلِيالْغَمْ يَوْمَعِلُّهُمْ قَالِبِلَّاهُ إِذَّ لَدَبْنَا أَنَّكُا لِآوَجَعِهَا وَلَمْعَلَمْنَا ذَاغُصَّةٍ وْعَذَابًا اليماً عَمَوْمَ تَرْجُوْ الْانْفُ وَالْجِبَالُ وَمَلْ يَتَلْجِبَا لُ كَنْهِ مَا مَهِيلًا وَإِنَّا أَرْسَالُهُمَا إِيَّكُمْ رَسُولًا فَعَيَ وْعُونُ الرِّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ إِنَّهُ ذَا وَيَبِلَّ وَفَلَيْنَا تَتَعَوْنَهُ الْفِكُفَرُنُمُ يُومُا يَجُمُلُ الْفِلْدَاتَ شِيباً فَ

لِدَا مُقَالًا فَمُ الدَّعُولِ رَبِي وَ لَا أَشْرُعُ بِدِ أَحَدًا مَقَلًا يَّ لاَامْالِكُلَكُمْ مُرَاقَالِارَشُداَّةَ فَلَانِيَّ لَيْ يَجْيَرِيْمِينَ اللهِ احَدُّولَنْ أَجِدَمِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًّا وَالْآبَلَاعَا مِزَالِكِهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْمِي اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّالُهُ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِ بِنَ فِيهَا أَبِدُا وَحَتَّى إِذَا رَأُوا مِا يُؤْكُدُ وْنَ ﴿ فَسَبَعُلُونَ مَنْ أَضْعَفْ نَاصِرًا وَأَقَلَّ عَدَّا مَنْ قَلْ أَوْ آدْرِي اَقَرِيبُ مِلْ وَعُدُونَهُ مَا مُحِمَّلُ لُوْرَي اَ آمَدًا عَالِمُ الْغَيْبُ فَلَا يَعْلِمِ عَلِمَ عَلِمَ عَلِمَ عَلِمَ الْحَدَاء إِلَّا مَّلْ نَصْحِ عَنْ تَصُولِ فَا تَهُ بَسُلْكُ مِنْ مَثْنِ يَدْيهُ وَمَنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ٥ لِيُعَلَّمُ أَنْ قَدْ أَبُلْفُوا رِسَا لَانِ رَبِّعَهُ وَأَ حَاطَ بِمَالَدِ بَهُمْ وَأَحْصِي صَالَتُكُونِ عَدَداً سورة المقل لذع الد المنظمة النبي عشرو البة

إِنَّاءَ بَهُ الْمُدِّيرُ قُمْ فَأَحْلِي نَدْزِهُ وَرَبَّدِهُ فَلَيِّرُهُ وَثِيابَكَ ٢ فَطَهِّوُ وَالرِّجْنُ فَاعْجُرُ وَلاَمْنُ نَسْتَلْثِرُ وَلِرَّبَا فَا صُعِرُ وَانْقِرَفِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَيْدِ إِنَّوْمُ عَسِيرً عَلَيْ الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسَيرِ وَرَيْ وَمَنْ جَلَقْتُ وَجِيدًا وَجَعَالُتُ لَهُ مَا لاَمَّ دُوحًا وَبَنِينَ الْهُوحًا وَمَقَدْتُ لَهُ مُهِيدًا وَ أَيْ مُعَالِمُ إِنَّا أَذِيدُ كُلُّوا يَنْهُ كَانَ لِإِيَّا الْمُ النَّاعَنيداً عَسَارُهِ فَدُصِعُوداً إِنَّهُ فَلَرُو قَدَّرُ فَغُيْلً لَيْفَ قَدَّى نُمَّ قَتِلَ لَيْفَ قُدَّرَ عُنْمَ نَظَوَ ثُمَّ عَبَسَ وسَرَى نُمَّ أَدْبِرَهُ وأَسْتَكْبُرُوفَقَالَ إِنْ هَذَا اللَّهِ يَوْشُو اِنْ هَذَا اللَّاقَوْلُ الْبَشَر وَ سَاصُلِيكُ عَرَومَا آدريك ماسقر المنبغي ولاتذكر لواحة للبسر عَلَيْهَانِسْعَةَ عَشَرَ وَمَاجِعَ أَنَا الْمُحَابِ التَّارِ اللَّهِ مَلَّا يَكُةً وَمَاجَعَالُنَاعِدَّ نَهُمْ إِلَّافِتْنَدُّ لِلَّذِيزَ كَفَوْا

المَّمَاءُ مُنْفَطِرُ يُومِ الْدَعْدُهُ مَ الْمُعَوِّلُ الْمَ الْمُعَلِّدُهِ الْدُورِ الْمُ لَرَةُ لَهُنَا اللَّهُ الْحُكَةِ الْجُكِيَّةِ مِسْبِيلًا وَانَّارَتَكُ عَالُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ ٱنَلَعَ نَقُومُ أَدْفِكُ مِنْ ثُلَقِي اللَّهُ اللّ يُفَذُونَ الَّذِي مَعَلَو واللَّهُ يُفَدِّرُ اللَّهُ لَ وَالنَّهَا مَنْ عَامَ أَنْ أَنْ يَخْصُونُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَ فُوا مَالْبَسْسَ مِزَالْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْسَبَكُونَا مِنْكُمْ مَرْضَيَ وَآخَرُونَا يَضْرُبُونَ فِي الْكُنْ يَبْتَعُونَا مِزْ فَصْلِ اللَّهِ وَالْحَرُونَا يُقَاتِلُونَ فِيسَبِيلِ لللَّهِ فَأَفْرَ فِي أَمَانَيْسَرَمِنْ لَهُ وَأَقْهُوا الصَّافَةَ وَآتُوْا أَرَّفَا وَأَقْرِضُوا اللَّهُ قُرْضا جَسَناً ومَا تَقَدِّهُ وَالْمُنْفَسِلُمْ مِنْ خَيْرٍ بَجِدُوهُ عِنْدَاللَّهِ اللَّهِ هُوَخَيْرًا وَاعْظَمْ الْجُراةُ وَ أَسْتَبِغُغُو اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ سورة المندور عفوم رحيم وجسون آية

ياءتيها

نَهُمْ مُن سَنَفِقَ فَرَدُ مِنْ قَسُورَةِ بِأَنْ رِيدُكُ آلُمُ عِيدًا منْهُ إِنْ يَقْتَى مُحْفًا مُسَنَّرَةً وَكُلِّ بَلِي الْكِيغَافَيْنَا الآخِيَةُ كَتَلَا إِنَّهُ تَذَكِّرَةٌ فَيَنْكُو ذَكَّرَهُ وَمَا يَذُكُونُ إِلَّا أَنْ أَنْ اللَّهُ هُوَ اَعْلَ النَّقُويُ وَأَهْلُ الْمُغْفِرَةِ سونة القيمان المنظر المنافقة اربعوت المسكنة الأُفْسِم بِيَوْمِ الْقِيمَةِ وَلَا فَيْسِمْ بِالنَّفْسِ اللَّوْآمَةِ أيحُسَبِ الْانْسَانَ أَنْ لَنْ بَحْمَعَ عِظَامَ لَهُ بَكِيَ الْمُ عَلَيْ أَنْ نُسُوِي بِنَا نَهُ عَبَلُ مُ يُكُورِ ذُالْانِسَانُ لِيَغِيرُ إِمَا مَهُ وَيَسْتَلُ اتِّانَ يَوْمُ الْفِيمَا يَوْفَا الْفِيمَا وَفَا الْرَقَ الْبَصَرُ وَ خَسَفَالْقَمَرُ ٥ وَجَمْعَ الشَّهْ لُوعَ الْقَمْلُ عِلَيْقَ وَلَا الْأَيْسَانَا يَوْمِيَّذِ آيْنَ أَلْفَرُ وَكُلُّ لِأَوْذَرَ إِلَيْكَيْدِ وَمَيْدٍ نَ المُسْتَعَرُّهُ الْمُنْسَكُوا الْانْسَانِ أَيُونَيِّكِ إِمَّا قَدُّمُ وَآخَرُ بَالْلانْسَانْ عَلَى نَفْسِدِ بَصِيرَة ﴿ وَلَوْ الْفِي مَعَا

لِسَنتَبْقِيَ الَّذِينَ اوْنُوا الكِتَابَ وَيَزُدِ آدَ الَّذِينَ إِمَّنُوا إِمَانًا قَلَارَتَابَ الَّذِينَ أَمْنَا أُوثِوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقِ لَ الَّذِينَ فِي فَلْ يَعِيمُ مَنَ فَ وَالْعَافِرُونَ مَاذَا اَرَا وَ اللَّهُ إِ بِعَذَا مَثَالًا ۗ كَذَلِكَ يَضِ لَ اللَّهُ مَنْ يُتَنَاعُ أُوبَهَدِي مَنْ يَتَنَاعُ وَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبِّكُ إِلَّاهُو وَمَاجِعَ الْآذِرْ عَالْلِشَرَّ كُلُّ وَالْغَمْرِ وَاللَّهُ لِل إِذْا دُبُرَى والصَّبْعِ إِذَا اسْغَلَّى ﴿ إِنَّهَا لَاحِدْتِ ٱللَّهُ رُقِ نَذِيرًا لَّلِيسَ وَلَمْ تُسْاءَ مَنْكُمْ اَنْ يَتَفَدُّهُ الْوَيْنَا حَرَّكُ لَلْفَسْرِ عَالَسَبَتْ كَيْنَةً الآاضحابَ اليمينَ في حَتَّانِ يَتِسَمَّاءَ لَهُ عَرَابُ الْمُعْمِينِ ماسَاكَ لَكُمْ فِسَعَى قَالْ الْمِنْكُ مِزَالْمُ عَالَى الْمُعَالِبَ وَلَمْنَكُ نطعه المسكين وكتانخين مع الحائظين ولتا اللَّذِبْ بِيَوْمِ الدِّبْ عَتِي النَّا الْيَقِينَ فَالتَّخْمُهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَهُ الشَّافِعِينَ فَي الْحَدْعَ عَنِي التَّذَكِّرَةِ مُعْرِضِينَ عَكَا

نهم

عَالَ بَيْ عَلِي الْكِنْسُ مَانِحِينَ مِنَ الدَّعْرِ لَمْ يَكُنْ سَيْئًا مَّذُوْرًا إِنَّا خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ مَنْ تَنْطُعَةٍ آمْسَاجٍ نَّبْتَلِيدِ فِحَعَلْنَا وْسَمِيعًا بَصِيرًا وَإِنَّا صَعَدِينًا وَالسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا السَّاكِرِ أَوْ آمِتًا لَفُولِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال إِذَالْاَبْرَارَيْسْبَرُونَ مِنْكَابِي كَانَ مِزَاجُهَاكَا فَيْرًاقَ عَيْنًا يَسْرُ بِهَاعِبَدُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَغْيِرًا يُوْفَيَ بِالنَّذْرِوَيَخَافُوْهُ يَوْمَاكَ اَمْ شَرِيْ الْسَتَطِيراً وَمَهُ يُطْهُونَ الطَّعَامَ عَلَيْحِيْتِهِ مُسْتَلِينًا وَيَسْمَأُوا أَسْيِرًا وَإِنَّهَا نْطُهَا ﴿ لِوَجْدِ اللَّهِ لِأَنْ لِدُ مِنْكُوْجِزَاءً وَلَا شَالَى أَوَاتًا خَانَ مُنْ تَبَايِهُ الْمُرْسِلُ مُ فَلَمْ يَرا وَفَوَقَهُ إِلَّالَهُ سُرَّدَيلَاء الْيَعْم وَلَقِبَهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا وَجَرَاعْمَ مِمَا صَبَرُوا جَنَّا ذُوْ حَيْرًا اللَّهِ اللَّهِ فِيهَا عَلِي الْإِلَّالَّا ئِلِيَ لِأَيْرَوْنَ فِيهَا شَهُ سَأَوَّ لَازَهُمْ يِراً ۗ وَدَانِيَةً

خِينَ لَا يَكُولِهِ إِن السَّالَةِ الْبَعْ الْمِيدُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ وَقُرْأَنَهُ فَاذِ اقرأَ نَاهُ فَالْتِعْ قُرْأَنَهُ فَانْتُ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كُلُّدُ بِلْ يَجْبِيُّونَا الْعَاجِلَةَ وَتَذَكُّونَا الْحَرْبَةُ وَيُومَ يُومَيِّدِ "نَاضِرَةُ إِلِيَكِيِّهَا نَاظِرَةٌ وَوَجُوهُ يَوْمِيِّدٍ بَاسِرَةٌ تَظَنَّ أَنْ يُفْعَلِيهِا فَاقِرَةً ﴿ كَالَّهِ إِذَا بَالْغَتِ التَّرَاقِي الْقَرْآنِي الْعَرْآنِي الْعَرْآنِ قِبِلَ عَنْ مُرَافِ اللَّهِ فَعَظَّنَّ اتَّهُ الْفِرَافَ • وَالْتَقْتِ السَّافَ بِالسَّاقِ الْمَرَيِّكِ يَوْمَيْدٍ إِلْمَسَاقَ فَلَاصَدَّةَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَكُنْ لَذَّبُ وَتَوَلَّىٰ فُحْ ذَعَبُ إِلَىٰ عُلْمَ يَتَمَطِّي أَوْ لِمُ لَلَّهُ فَأُوْلِكُ ثُمَّ اوْلِمُ لِلَّهُ فَأُوْلِكُ أَيْحُسَبُ الْانْسَانُ أَنَّ يُنْزَلُو سُدِي الْمَانَةُ نَظْفَةً مِنْ مَنِي عَلَيْكُ مَا الْمُ نَعْ كَانَعَ الْعَدَّ فَيَ فَسَوِّ عَلِفَهُ كَانَ فَالْزَّعْ مِنْ الْزَقْ جَيْنِ الذَّكِّرِ وَ ٱلْمُنْتَىٰ الْمَنْتَىٰ الْمُنْتَىٰ الْمُنْتَىٰ الْمُنْتَىٰ الْمُنْتَىٰ الْمُنْتَىٰ سورة الرف سيء الله الفي الماقي والوالية

عش

عنز

£ ..

يُجِبُّوْنَا الْعَاجِ الْهَ وَبَذَرُونَ وَبَاءَ عَمْ يَوْمَا تَقْيِلُا هَ مَعْنَا الْمَا اللّهُ الل

سَّى وَالْمُ الْمَ وَعُرُفِا هُ فَالْمُ الْمُؤْلِقُمْ اللهِ عَصْفَا الْمَالُونَ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُونِ وَالْمُ الْمُؤْلُونِ وَالْمُؤْلُونِ وَالْمُؤْلُونِ وَاللّهُ وا

عَلَهُ إِلَّا لَهُ لَا ذَالِمَ اللَّهُ فَعُلَّا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُّوا اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّا اللّ عَلَيْهُ ﴿ إِنِيهِ مِنْ فِضَّهِ قَالَوْ إِنَّانَتْ فَوَادِيرَ الْوَارِيرَ مَنْ فِضَّةٍ قَدَّرُهُ هَانَقَدْ بِرَآهَ وَيَسْقَوْنَ فِيهَا خَاسَاً كَانَ مِنْ الْجُهَا زَخْبِيلًا وَعَيْنَا فِيهَا شَهِّي سَلْسَبِيلًا وَيَطِونُ عَلَيْهُم ولدانُ مِخَالَدُونَا إِذَا رَأَيْنَهُمْ الْ الْ أَوْعً مَّنْشُورًا وَاخِلَرَايْتُ نُحْ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمَالُهُ كَبِيرًا عَالِيهُ إِنْ يَابُ سُنْدُسِ خُضُ وَاسْتَبْرَقًا وَخُولُ اسكورَ مِنْ فِيضَة وَسَعِيهُ مُرَيَّهُ وَسَمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا الللَّا اللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال طَهِي آوَانَ هَذَاكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعَيْكُمْ مِسْأُورًا وَإِنَّا عَنْ نَرَّ لَنَا مِعَلَيْكُ الْفَرَّانُ تَنْوِيلًا فَأَصِيرُ لِكُمْ رَبَّكِ وَلَا يُطْعُ مِنْهُمْ أَيْمًا أَوْلَفْقِلَ وأذكراس رَبِّكَ بُكْرَة وأصبيلا ومن اللَّيل مه فَأَسْجُدُ لَهُ وَسَبِيعُ لُهُ لِيُلاَّ طَوِيلاً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا

يحبق

of 6

يَّةُ مَيْدٍ لِلْأَلْذَيْنَ وَكُلُوا وَتَمَتَّعُوا فَالِيلَّا إِنَّالُمْ مِحْرَمِوْمَ وَيْلُ يُوْمِينِ إِلَيْكُلَةِ بِينَ وَإِذَا فِيلَا لَهُمْ الرَّهُ وَالْبَرْكُمُونَا وَيُلْ يَّوْمَيْدِ لَلْمَالَدِّبِينَ فَهِا يَ حَدِيثٍ بَعُدَهُ يَوْمِنُونَ سوي النباء لين الله اله الجيهار بعون أيد عَةُ بِتَسَاءَ لَوْهَ عَنِ النَّبَاءِ الْعَظِيمِ ٱلَّذِي عُنْ فِي فِي النَّبَاءِ الْعَظِيمِ ٱلَّذِي عُنْ فِي فِي النَّبَاءِ الْعَظِيمِ ٱلَّذِي عُنْ فِي فِي النَّبَاءِ الْعَظِيمِ الَّذِي عَنْ فِي فِي النَّبَاءِ الْعَظِيمِ الَّذِي عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ ا كُلُّ سَيَعُ لَهُونَ لَيْ الْمَاكُ سَيَعُ لَهُ فَا الْمُخْعَلِ الْمَرْفَى مِهَادًا وَأَلْجِهَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَذُولِمَا وَجَعَلْنَا نَوْمِكُمْ سُبَانَا ۗ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً وَجَعَلْنَا النَّهَا ١ رَمِعَالْنَا وَبَنِينَا فَوَ قَكُمْ سَبِعاً شِلاَدا وَتَجَعَلْنَاسِلَ جَاَّقَتَعَلَجَاَّقَ أَنْزُلْنَامِزِ ٱلْمُعْصِرَانِ مِلْأَءً عَبْلَجًا لِيَخْرَجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَّانًا وَجَنَّانٍ إَلْفَافًا هَا نَّهُ وَمُ الْفَصْرِ كَانَ سِيغًا مَا هُ يَوْمُ يَنْفَخُ فِي الصَّوِي فَتَأْنُونَا أَفُوا مَا وَفَيْحَاتِ السَّمَاءُ فَكَانْتُ أَبُواْبِكُمْ وَسُيِتَرَتِ إِلْحِبَالُ فَكَانَتُ

وَيْلُونِي مِيْدِ الْمِلْدِينِا 6 الْمَ خَلْقَالُمْ شِينَةً الْمَوْنِ وَخَمَالُنَاهُ فِي قُرَارِتِهُ إِبِيهِ وَلِي فَعَدِي مُعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَيْعَمُ الْقَادِرُونَهُ قَيْلًا يَوْمَثِيدٍ الْمِأْلَةِ بِينَ وَ الْمُ جُعُلُ الْأَفْ لِفَاتاً أَحْبِاءً وَآمُواْناً قَجَعِلْنَافِيهَارِوَاسِيَ شَاهِغَانِ وَاسْفَبْنَاكُمْهُاءً وْإِنَّا قَالُهُ مَيْدٍ للْكُلَّةِ بِينَ انْطَلِعَ والْجَمَالُنْمُ بِدِمَادَ بِونَ انْطَلِقُو الْإَنْظِرِ دِي ثَلَيْ سُنْعَيِفًا لَاللَّهِ إِلَّاللَّهِ الْمَالِدِ وَلَا لَكُلَّا لَهُ فَيْنَ اللَّهَ إِنَّهَا تَعْقِيبُ أَن كُمُ الْمُصْرِكَ أَنَّهُ جَمَالُهُ صُفْحُ وَيُلْ بَوْمَ يَمِدِ لَلْأَلْدَبِينَ عَلَا يَوْمُ لِاَيْطِعُونَ وَلا يُؤُذَنُ لَهُمْ فَيَعَتْذِ رُونَهُ وَيُلِيِّوْ فَيَعِدٍ لِلْمُلَدِّينَ وَهَذَا يَوْمُ الْفَصْلِحَمَّمُنَاكُمُ وَ ٱلْمُؤْلِينَ فَانْ كَانَ لَلَمُ كُيدُ فَلِيدُونِ وَيُدْرُبُونَ مِنْ فِي الْمِلْدَبِينَ وَإِنَّا الْمُتَّفِينَ فِضَلَّا إِنَّعِينُونِ قَفَاكِمَ مِنَا يَشْنَهُونَ كُلُوا وَأَشْرَفُوا وَ عَنْيِكُمْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُونَاقِ الْمُلْكِ بَعْنِي الْحُسِنِينَ 6 فَيْ

1.5

يوميندٍ

Si

¿.

£.

Ci,

وَالنَّانِعَاتِ عَنْ قَاكَ وَالتَّاشِطَاتِ نِشُطَّا وَ التَّاجِعَا سَعِيلُهُ فَالسَّابِقَاتِ سَبِقًا ۗ فَالْمُدِّيرَاتِ الْمُ لَهُ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِعَةُ مَنْبَعَهُ الرَّادِ فَةَ عَفْ الْرَادِ فَالْمِيْنَةُ مِيْدِ وَاجِفَهُ وَابْصَارُهُ الْمُاسِمَةُ مُ يَعْوِلُونَ الْمِتَالَمُ وَوَقَّعَ فِلْهَا فِرَةِ وَآثِيدَ الْتَاعِظَامَا تَخِرَةً فَقَالُوا يُلْكِ إِذَا مَ كَتَهُ خَاسِرَة 6 فَإِنَّا فِي زَجْرَة وَ أَحِدِة 6 فَإِلْمَا هِ مَنْ وَهِ مَا لَيْنَاكُ مَدِيثُ مُوْتِكُمُ الْأَدَيْهُ مُرَبَّهُ بِالْحَادِ المُفَدَّ مِي طُعِيُّ الْدُهَ مِلْ لِلْمَغِينَ اللَّهُ مَعْنَ اللَّهُ مَعْنَ اللَّهُ مَعْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ صَارُلُكَ إِلَيْ الْفُ تَرَكِّبا وَاهْدِيكَ إِلَّا لِيَتِكَ فَتَحَنَّيْ فَأَرْبُهُ الْأَيْدَ ٱللَّهُ وَعَلَى فَأَلَّهُ وَعَلَى فَعَ ادْرُ يَسْعِيَ فَمُسْرَضَا دَفِي فَقَالَ أَنَارَتُمُ ٱلْمَلْفِ فَأَخَذَهُ اللَّهُ تَكُالُ الْإِنَّةِ وَالْمُولِلَّهُ إِنَّهِ وَلَهُ

سَرَبا إِنَّ جَهَنَّم كَ اسْتَعْضِ دَا لِلْطَاعِينَ مَعَالًا لَآبُنينَ فِيهَا أَحْفَالِكُ لَآيَذُوفَ فَي فِيهَا رَدُوكَ لَا شَرَابًا لِآحَمِهًا عَا وَّغَسَّافًا جَزَاءً وَفَافَكُمْ نَهُ الْمُحَانُوا لِأَرْجُونَ حَسَابُكُمْ وَلَدِّبُوا بِالْمَانِيَاكِ وَأَلْ شَيْعٍ الْحَصْيْنَا لَهُ لِيَالًا فَذُو قُوا فَكُنْ نَذِيدَكُمْ إِلَّاعَذَا بِكُمْ إِنَّا لِمُتَّفِّينَ مَخَازَاً حَدًّا يُقَ وَاعْفَالِا وَلَوْ الْكِسَاتُوا بَاءَ وَكُاساً حِمَا قَاهُ لِأَنْسَهُ فيهَالَغُوا قُلَالِدًا الجَزَاءَ مِنْ تِيرَةِ عَطَّاءً عِسَابًا مَنَّا التَّمَوَّأَنِ وَٱلْأَنْ وَمَالَينَهُمُ الرَّفْ لِكَا يَمْالِكُنَّ مَنْهُ مَ خِطَابِكَ بَوْمَ يَغُومُ الرِّوْحُ وَالْمُلَا كِيَّلَةُ صَغَّا لَا يَكُلُونُ اللَّهَ أَنْ أَذُ الرَّهُ فَ فَالْصَوَابَّ ذَيْكَ الْيَوْمُ لَّانَةُ فَأَنْ فَأَنَّا فَأَنَّا فَالْمُواتِّةِ مَالْكُواتُالْذُزُنَاكُمُ عَذَابًا قَيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمُنْ مُ مَا قَدَّمَتْ يَدَا مُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ سون والتاياكيتيك كالتنا ترابا وعان المعيز ومقرابا

لسمالله

J.,

26

5.6

حرة

عَبَرَ وَتَوَلِّي أَنْجَاءَهُ الْاعَيْ الْوَكُ وَمَالِدُ مِياءَ لَعَالَهُ يَرَكِي كَا وَيَذَكِّرُ فَتَنْفُعَ لَمُ الْذِكْرُ فِيهِ الْمَالَةِ الْسَنَفْفِي وَ فَأَنْتَ لَهُ نَصَدَّكِهِ وَمَاعَلَيْكُو اللَّايِزَلِّيكُ وَآمَّامَنْ عِمَا عَلَعِسْيُوا عَوْمُو يَخْسَبُهَ فَانَشَعَنَهُ تَلْهَا فَكُلَّ النَّهَا نَذِرُهُ هُ نَتُكُ دَلَهُ وَفِي مُلْرَمَ فِي اللَّهُ مُعَالَّهُ فَعَيْدُ مُعَالِّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا الللّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّاللّل بِأِيدْ عِي عَلَيْ لِرَامِ بَرَيْقٍ وَقَتِلَ الْاشْيَانُ مَا ٱلْفَرَهُ مِنْ مَّ فَ مُ مَا مَا مُعَالِمَ الْمُ أَنْسَنَهُ وَكُلُّوكُمَّا يَعَضِي الصَّهُ وَفَلْينَظُمُ الْانْسَانُ إِلَى مَعَ اللَّهُ سَّقَالًا فَأَنْبُتُنَا فِيهَا حَتَّبًا وَعِنْبَا وَقَضْبِكُ وَزَنْفِناً وَ نَخْلُاهُ فَحَدَآيِثَقَ عَالَمِ لَوْفَالِهَا أَوْ فَالْمِلْمَا أَعَالُكُمْ وَلِانْعَالِمُ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ بَعْمَ يَغِرُ الْمُعْ

لَعَبْرَةً إِلَى بَعْنَةِ وَعَالَنْتُ السَّدَّ حَلَّفَا فَا السَّمَاءَ لِبَيَّهَا رَفَعَ مَا مُكَمَّا فَسَوْيَعَا وَاغْطَشَ لِبُلُهُ لُو اَخْجَ المُحَيِّنِهَاهُ وَالْإِرْضُ بَعْدَ دَلِاءِ وَجِيَهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَعًا وَمَ عَيْهَا وَ الْجِبَالَ ارْسَيْهَا مِنَاعًا لَكُوْ كُونَا الْمُ فَاذِ أَجَاعَتِوالطَّامَةُ ٱلكُبْرِي مِنْ مَا يَتَكُرُ ٱلْانْسَانُ مَا اللَّهِ سَجِهَ وَبُرِدِّنَا الْكِيرَ لِمَنْ يَرَكُهُ وَأَمَّا لَنَ الْحَيْ وَأَثَّرُ الْحَبَعَةَ الدُّنْبِاهُ فَلِلْةً الْحَبِمَ عِيَ الْمُكَافِّقِهِ وَامَّامَنَ الله مَ الله وَالله وَالله وَالله وَاللَّهُ مَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا مُ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلِّ مُلَّا مُلِّ مُلِّ اللَّهُ مُلَّا مُلِّلِي اللَّهُ مُلِّ مُلِّ مُلِّ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِّ مُلِّ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّا مُلِّمُ مُلِّ مُلَّا مُلِّ مُلِّ مُلِّ مِن اللَّهُ مُلَّا مُلّلِهُ مُلَّا مُلِّ مُلِّ مِن اللَّهُ مُلِّمُ مُلِّ مُلَّا مُلِّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلَّا مُلِّ مُلِّمُ مُلِّ مِلْ مُلِّمُ مُلِّ مُلِّ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِلْ مُلِّمُ مُلِّ مُلِّ مِلْ مُلِّ مِلْ مُلِّمُ مُلِّ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِلْمُ مِنْ مُلْمِنْ مُلْمُ مُلِّ مِن مِن مُلِّ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مُلْمُلِّ مِلْمُ مِلّ لْجَنَّةَ عِيَالْكُأُو يَهِ يَسْتُلُونَكُو عَنِ السَّاعَةِ الَّيَّانَ صَ سَيْهَا فِيمَ أَنْتُ مِنْ ذَكُرِيَّهَا الْمَرْيَدَ مُنْتَهِيَّهُا المَّاانَّ مَنْدُولُمَ : يَحَسُّبُهُ لَكُ الْمُحْرِيْدُهُ سيَّةُ ٥ نَوَا لَم يَلْبُغُ اللَّعَيْبِيَةُ أَوْضِيُهَا الْعُورُ الْ

39

عبس

60

di.

Eig.

3"

٤٠.

سَنِ اللّهِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالِمَ الْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمِلْمُلْمُلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِ

مَنْ أَخِيدُ وَالْمِيدُ وَالْمُورُ وَالْمُؤْمُورُ وَالْمُؤْمُورُ وَالْمُؤْمُورُ وَالْمُؤْمُورُ وَالْمُؤْمُورُ وَالْمُؤْمُورُ وَالْمُؤْمُورُ وَالْمُؤْمُورُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُورُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُورُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وا

إِذَا النَّهُ سُلِ فَ وَاذَا الْخُومُ الْكُورُةُ وَاذَا الْخُومُ الْكُورُةُ وَاذَا الْخُومُ الْكُورُةُ وَاذَا الْخُومُ الْكُورُةُ وَاذَا الْخُورُةُ وَاللّهُ وَاذَا الْخُورُةُ وَاللّهُ وَاذَا الْخُورُةُ وَاللّهُ وَاذَا الْخُورُةُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

قوة

Les Les

فَالْوَبِهُمْ مَكُمَّا نَوْ اِلمَسْبِونَا وَ مَالَّا الَّهُمْ عَزْ مَنْ يَعِمْ يَدُّ النَّهُ وَيُحْدِيدُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل هَذَالَّذِهِ كُنْتُمْ بِيوِتُلَذِّبُونَ عُكَلَا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارَ عِينَ هَذَهُ الْمُعَرِّبُونَ هَا فَالْاَرْ الْمُرْارَلَهِ فَعِيدٍ عَلَيْ الْمُرَاتِدِ يَنْظُرُونَ وَالْحِيْدِ فِي فَعِيدُ مِعِدْمُ نَصْرَيَّ الْعَبِيدِ فَي وَ بَسْقَوْنَا مِنْ تَحِيقِ مَخْتُومِ فِيَالُمْهُ مِسْلُعُ وَقَرْفِي لَكَ فَلْبِتَنَا فَسِ الْمُتَنَافِسُونَا وَمِزَاجِدُمْ تَسْجِم عَبْنَا لَيْ مُنْ لَهِ مِعَالَمُ الْمُ عَرَّبُونَ عَلِنَا الَّذِينَ الْجَرِيثُولَ مَهُ النوامر الذبت أمنوا يضعكونا وأذامن وا يهِ عَيَّفَامَ وَن وَ ازَاانْقَالَبُوا إِلَا أَصْلُومُ أَنقَابُوا فَلَعِينَ 6 وَإِذَارَ أَوْحُوْمَ قَالُوا إِنَّ مَعْتُولِكُوْ لَضَا لَوْنَهُ وَمَا انْسِلْهُ اعْلَيْهُمْ مَا فِظِينَ فَالْبَوْمُ الَّذِيَ

نَّالْاَرُاْدَ لَقِي نَصِيرٍ عَوَّاتَ الْفِيَّارَ لَفِي حَبِيرٍ مَ يَصَّلُونَهَا يَهُ الدِّينَ وَمَا حُرْعَنُهَا بِغَالِمُ الْبِينَ وَمَا أَدْرَ لِكَ مَا يُومُ الدِّبنِ فَنْمَ مَا أَدْرُ لِيَعْ مَا يَوْمُ الدِّبنِ فَيَوْمَ لَا مُالْءَ نَفْسُ لِنَفْسِ عَنْمُ وَالْمَنْ الْعَنْ الْمَا لَلْكُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سوية العافظ المالك المنافئ المنون وسنايا وَيْلُ لِلْطَقِفِينَ عَالَّذِينَ إِذَاكُنَا لَوْ اعَلَمَ التَّامِي يَسْتَوْفَيْ عَوَاذَاكَ الْوَقْمُ الْوَيْدُ الْوَقْمُ الْوَيْمُ الْوَقْمُ الْوَقْمُ الْمُعْمُ الْوَقْمُ الْمُؤْمَ اللَّيْظَنُّ اوْلَيْكَ اتَّهُ مُ مَّبْعُونُونَ وَلَيْوْمِ عَظِيمٍ وَقُومُ مَنْ الْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللّل لَفِي جِينِ وَمُ الدُّرْكِيةِ مَا حِينٌ وَكِنَاكِ مُوفَّا وَّبِلْ يُوْمَعِدِ الْمُلَدَّيْنَ وَالَّذِينَ يَلَدِّينَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَالِلَانِيدِ الْآكَالُ عُلَيْدِ الْمُعَالَّا اللَّهِ الْمُعَالِّدَ الْمُعَالِدَ الْمُعَالِدِهِ الْمُعَالِدِةِ الْمُعَالِدِةِ الْمُعَالِدِةِ الْمُعَالِدِةِ الْمُعِلَّدِةِ الْمُعَالِدِةِ الْمُعَالِدِةِ الْمُعَالِدِةِ الْمُعَالِدِةِ الْمُعَالِدِةِ الْمُعَلِّدِةِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِدِةِ الْمُعَالِدِةِ الْمُعَالِدِةِ الْمُعَالِدِةِ الْمُعَالِدِةِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِدِةِ الْمُعَالِدِةِ الْمُعَالِدِهِ الْمُعَالِدِةِ الْمُعَالِدِةِ الْمُعَالِدِةِ الْمُعَالِدِةِ الْمُعِلَّدِةِ الْمُعِلَّدِةِ الْمُعِلَّدِةِ الْمُعِلَّدِةِ الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِةِ الْمُعِلِي الْمُعَلِّدِةِ الْمُعِلَّدِةِ الْمُعِلَّدِةِ الْمُعِلَّدِةِ الْمُعِلَّدِةِ الْمُعِلَّدِةِ الْمُعِلَّدِةِ الْمُعِلَّدِةِ الْمُعِلَّدِةِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِةِ الْمُعِلِّدِةِ الْمُعِلِّدِةِ الْمُعِلِّذِي الْمُعِلَّدِي الْمُعِلَّدِي الْمُعِلَّدِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّدِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّدِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلِّذِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّدِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِمِي مِنْ الْمُعِلَّذِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّدِ اَيَانُنَاقَالَ اَسَلَامِنُ الْأَوْلِينَ عَلَيَّ بَلْمُرَانُ عَلَيْهُ

F36/6

E.

Es.

لَّبِنُ طَبَقَاعَنْ طَبَقِيهِ فَالْهُ ﴿ لِأَوْمِنُونَهُ وَازَاقُرِيَّ ۗ ١٠٠ عَلَيْهِمُ الْفُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ وَبَالِلَّذِبِنَ كَفَرُوا يُلَدِّبُونَهُ والله أعكم ما بوعي فيشرهم بعداب البع والاالي آمَنُوا وعَمَالُوا الصَّالِحَاتِ عَلَىٰ أَجْرُعَيْنِ مَهْنُونِ وَ سي البرود ليشيم الله المن المنات والسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَ الْبُومُ الْمُوعُودِ وَسَا هِدٍ وَمَسْهُودِي فَتِلَ الْعُمَانِ الْاخْدُودِ التَّارِذَا تِ الْوَقْحِ مَا زُهُمْ عَلَيْهُ اقْعُودَ وَهُمْ عَلِمَا يَفْعَانُهُ بِأَلْفُهُ مِنْ مِنْ مُؤْدِدً وَمَا نَهُوا مِنْهُمُ إِلَّا أَنْ يُوْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ لُلْمِيدِ الَّذِي وَلَهُ مِالْكُ السَّمَا فَآتِ وَأَلَّا نْضِ وَهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَنَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِيانِ وَنَمْ كُمْ يَتُوبُوا فَلَهِمْ عَذَا لِجَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَا لِلَّهِ فِي وَانَّا الَّذِينَ آمَنُوا

المَنَوْا مَنِ اللَّهُ الْرِيضَ الْوَنَ مَعَلَوْلَ مَعَلَوْلَا الْمُرَايِدِ يَنْظُرُونَ عَلْنُوْتِ الْحَقَارُ مِاتِ الْوَابِيَّةُ عَلَوْنَ سُورة الدنشان الم الكورا في عشر الله اذَالْتَمْ الْمُنْتَفَّتُ عُوَاذِنَتُ لِمَ يَهَاوَحُقَّتُ وَاذَالْانُونُ وَلَدَّنَّ وَوَالْقَتْ مَافِيهَا وَتَحَالَّتْ وَادْنَتُ لَيْهَا مُوحُقَّتُ وَبِلَا يَهَا أَلْانِسَانُ إِنَّكَ اللَّهِ مَلَوْحُ إِلِيَّتِيكَ لَدْما فِي الْمُ قِيدِهِ فَالْمَانُ الْوَقِيَ كتاب أيميني فسوف بيكاسبر وَيَنْقَالِبُ إِلِيَّا أَهْ الدِّمَسْرُورًا وَآمِيَّمَنُ أُوتِي كَيَامُ بَهُ وَرَاءَ ظَهُرْجٍ فَسُوفَ بَدْعُوا بَنْبُوراً عَوَيَصْلِيَا اللَّهِ وَالْعَالَةِ الْمُوراً عَوْيَصْلِياً ا سَعِيرًا هَا تَهُ كَانَ فِي اَعْلِيدِ مَسْرُورًا وَ اَتَّهُ فَانَّ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ فَانَّا وَاللَّهُ فَانَّا أَنْ فَي يَحْدَ بَلِينًا فَأَرْبَدُكُ أَنْ يَدِيصِيرً فَالْمُ أَنَّ الْمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَاوَسَقَ وَالْقَمَ إِذَا اتَّسَقَ ﴿ لَاَ

كبتى

در:

13.

6.3

Ei.

والسَّمَاع ذاب الرَّجْ ع و الأرفِي ذاب الصَّدْع الله لَقُولُ فَصَافِ وَمَّا هُوَالْهُ وَلَا أَيَّهُمْ مَالِيدُونَا لَّيْدُلُّهُ المَيْدُكِيْدُا وَفَهَ قِلَ الْعَافِوْنَ امْعِلْهُمْ رُوبُكُمْ وَيُحافَ سَبِّحُ اسْمَ رَبِّكِ الْمَعْلَكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَدَّرَفَهَدَيْهُ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمُرْعِيَّهُ فَعَلَمْ عِنْاً عَيْ اَحُوْكِا فَاسْتُعْ بِيُعِوَفَالَ تَسْكَ اللَّهَ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْجَهْرَوَمَا يَخْفِي وَالْبَسْرُوعَ الْلِبْسْرَى وَكَالْمِا إِنَّفَعَتِ الدِّلْوَي سَيَدَّكُّونَ يَجُمْنِي وَيَجَنَّيُهَا المَشْقِيَ الَّذِي يَصْلَحُ النَّارُ اللَّهْرَقِيهِ نُولَا يَهُونُ فِيهَا ولاَيَحْنِيَ قَدْاَفُكُمَنْ تَرَكِّيهُ وَذَكُواْسُمَرَتِهِ فَصَلَّكُ عَلَيْنُ أُرْفُهُ الْحَيْقَةَ الدُّنيا ٥ وَٱلْكَثِّرَ فَيْ خَيْرُوا بْغِيَا إِنَّا هَذَا لِغَ الْصَحْفِ الْاوْلِيَ صَحْفِ

وعَالِ الصَّالِحَالِ عَلَى مِنْ مِنْ الْمُعْالَةِ وَ لِكَ الْفَوْزُ اللِّيرُ ﴾ إِنَّا بَطْشَى تِيكَ لَشَدِيدٌ ﴾ إِنَّا هُوَيْدِي وَيْعِيدًا وَهُو ٱلْفَقُورُ الْوَحُودُ الْحَادُ العَرْمِ الْمَعِيدَ فَقَالَ لِلَّايْرِيدَهُ مِالْ اللَّهُ عَدِ يَ لَلْنُوجِ وَوْعَنَّ وَنَهُودَهُ مِلْ لَذِينَ كَفَرُوا فِي تَكَدْبِبِ وَاللَّهُ مِنْ قَيْلًا يُعِيْمُ مُخْفِظُهُ بُالْحُوفَرُّانُ سوع المَّا مَجَيدُ وَلَحْ مَحَنُونِ وَلَهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الله الخوالي وَالْتَمْ الْوِ وَالطَّارِقِ وَمَا الدُّرُبُرِ وَمَا الطَّارِقَ النِّجُ مُ النَّاقِبِ أَنْ كُلُّ نَفْسِ لَّكَا عَلَيْهِا مَا فَيْكُا فَلْيَنْظُرِ أَلِاشِكَانُ مِتَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مِثَلَعِ دَافِقٍ عَعْجُ مِنْ مَيْنِ الصَّلْمِ عَلَى الْتُلْمِ عَلَى الْتُلْمِ عَلَى الْتُلْمُ عَلَى الْتُلْمِ عَلَى الْمُعْلِمِ عَلَى الْمُؤْمِ عِلْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عِلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عِلْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عِلْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عِلْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عِلْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عِلْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عِلْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عِلْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عِلَى الْمُؤْمِ عِلْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عِلْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عِلْمِ عِلَى الْمُؤْمِ عِلَى الْمُؤْمِ عِلْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عِلْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عِلْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عِلْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عِلَى الْمُؤْمِ عِلَى الْمُؤْمِ عِلَى الْمُؤْمِ عِلَى الْمُؤْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلَى الْمُؤْمِ عِلْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عِلَى الْمُؤْمِ عِلَى الْمُؤْمِ عِلَى الْمُؤْمِ عِلْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عِلْمِ عَل لَعَادِ رُفَاتِعُمْ تَبُكِلِ السِّرَايُرُهُ فَاللَّهُ مِنْ فَقَةٍ قَالَامِيرٍ

والنتماء

Se.

E.

لَهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْكُنْرَةُ إِنَّ الَّيْنَ إِيابَهُمْ مُثُمَّ إِنَّ عَلَيْنًا سى قوالر جسابه مو تالسف وَالْفَحْ وَلَيَا لِعَشْرِهُ وَالشَّفْعِ وَالْوَنْيُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْوُهُ لَهِ خَلِاءَ قَسَمُ لِّذِي جِحْ وَالْمِ تُرَكِيفُ فَعَلَ رَبُكَ بِعَادِهِ إِرَمَ ذَاتِ الْعَمَادِ ٱلَّذِي لَمُ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَوَ مَهُودَ الَّذِينَ عَالُوا الصَّغْمُ الْوَادِ وَ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَعَوْ فِي الْبِلَّادِهِ وَالْمُؤْلِ فيها الْفَسَادَ وَصَعَبَ عَلَهُ مُ رَبُّكُ سُوطَعَذَابٍ أَنَّ رَتَكِكَ لَيَا لَمُ رُصَاحٍ فَامَّا الْإِنْسَانُ إِذَامَبْتَالَيهُ مُرَبُّهُ فَأَكْرُمَهُ وَنَعْمُهُ فَيَغُولَ رَبِّي ٱلْرُمَنِ وَامَّا إِذَا وَ مَّنْتَلَيْهُ فَقَدِ كَعَلَيْهِ رِنْقُهُ فَيَقُولُ رَبِي اَهَانَيْ كَلَّا بَلْلَا تَكُرُمُونَ الْبَنْبِمَ وَلَا يَأْتُونَ عَلَيْلُعُمْ

وية الفشية إيرامجيم ومعيكا عشرون وستراية عَلْ آتِيَكَ عَدِيثُ الْغَاشِيدَةِ وَوَجُوهُ يَوْمَ عِيدِ خَاشٍ عَامِلَةُ تَاصِبَةَ فَ نَصْلِيانَا رَآحَامِيةً فَيَسْقِيَ مُزْعَيْنٍ أياني أبسر كفي طعام الآموضيع والأيشون ولام يْغَنِي مِنْ جِي وَجُوهُ يَوْمَتِيدِ نَاعَمَ فَ كُسِمْيهَا كَا صِيَةُ وَعِيدَ عَالِيَةٍ وَلَاسَمْ فِي فِيهَا لَاغِيدَ فِيهَا عَارِيَةُ فَ فِيهَا سُرِي مُرْفُوعَةُ فَوَ الْوَارِبُمُونُهُ صُوعَ ذُو مَ مَا لَمِنْ الْمَصْفُوفَةُ وَوَزَرَابِي مَبْنُونَةُ الْمَ اَفَلَا يَنْظُرُفُهُ اِلْمِ الْلَابِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَالْمَالَتِمْ ا عِكَيْفَ رُفِعِنَ وَالْحِلَاكِينَ نُصِبَتُ وَالْحَالِكِينَ نُصِبَتُ وَإِلَيْهُ الاَفْكَيْنَ سَطِعَتْ وَقَدَ لِنَّ الْمَانَتُ مُذَكِّرُ الْمَانَتُ مُذَكِّرٌ لَيْهِمْ مِصَبْطِ وَالْآمَزُ تَعَكُّ وَكُفَرَ فَيُعَذِّهِ

بد

E.

6.

Care

لَهُ عَبْنَيْنَ وَلِيسَ لَأَوْسَعْتَيْنِ وَحَدَيْنَاهُ مَا النَّجُدَيْنِ وَقَلَ اقْتَحَمَ الْمَعْبَدَّةُ وَمَا أَدُّرُيْكِ مَاءَ الْعَقَبَدْ وَفَكْرَ قَبَدًا وَالْمُعَامِ فِي يَقْعِ ذِي سَسْعَبَدَ يَتِيهَاذَا مَعْ بِيَقِهِ آوْسِكِينَا ذَامَتُرْبَةٍ وَثُرَّ كَانَا مَزِ الَّذِينَ آمَنُوا وَنَوَاصَوْ بِالصَّيْرِ وَنَوَاصُوْ بِإِلْمُ حَمَةِ وَالْوَلِيْكُ الْمُحَابُ أَلْمُمْنَةِ وَوَالَّذِينَ لَفَهُ بآيانياهم أمحاب المغنامة عكبوم كالهوصدة سوية ومسليب الله المه الحي أس عشرة أي والتمس وضحيها وألقم إذاتليها والتهاراذ جَلَّيْهَا و اللَّهِ إِذَا يَغْسُيُّهَا و النَّمَاءِ وَمَا بَيْهَا وَالْأَنْ فِمَاطَحَيْهَا ﴿ وَنَفْسِ قَمَاسُوبَهَا ﴿ فَأَنَّ هُمَهُا فِي كُورَهَا وَتَعْوِيهَا فَ قُدا فَلْ مَزْ ذَكِّيهُا وَقَدْخَابَ مَنْ دَسَيُّهَا وَكُذَّبِتْ مُودٍ بِطَغُوبِهَا

السَلِينِهِ وَتُأْكُ إِنَّ الثُّرَانَ الثُّرَانَ المُلَّالَّا لَمَّا وَتَجْتُونُ الْمَالَحْتِ جَهَا حَكَاذَا دَلَّتِ الْأَصْلَ حَتَّادَكُاهُ وَحَاءً مُ تَلْكُ والْمَلْكَ صَفّاً صَفّاً وَجِئ يَوْمَيُذِ بِجَهَنَّمْ يَوْمِيْذِهُ مَ بَّنَذَكُّرُ ٱلْانْسَانُ وَأَيَّىٰ لَهُ الذَّلَّرُٰيَ وَيَعَوُلْ اِلْبُتَنِي َقَوْتُ لَيُونِهِ فَوَيَّ فَيَدُلِّلُهُ ذَيْكُ الْمُدُونِيَّ وَيَاقَهُ آحَدُ وَيَآءَ يَتُهُا النَّفُسُرِ الْمُطْهَيِّنَةُ أَرْجِعِ لَيْمَا الْمِيْدَةُ وَاضِيَّةً مَّضِيَّةً وَالْمُخْلِحُ عِبَادِي سورة البلهدو أدعي متن يوعشرون لية اقْسَمْ بِهَٰذَا الْبَالَدِهُ وَٱنْتَحِلَّ عُلَا الْبَالَدِهِ وَقَالِدٍ قَمَا فَلَدَ وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ إَيْسَبُلُوْ لَنْ يَقُدِرَ عَلَيْدِ آحَدُهِ يَقَوْلُ الْمُ مَالاَلْدُكُ الْمُحْسَدِينَ لَمْ يَرَهُ احْدُهُ الْمُ جُعَلُ

۵

الْأَبْنِفَكُو وَجُهِرَ بِهِ الْإَعْلَىٰ وَلَسُوْفَ بَرْضِي فَ سي والخُلبُ الله المُون الخَون الحَق احديث وَ والضِّحَ عُواللَّهُ إِلَّاذَاسَجُى فَمَا وَدَّعَكَ عَرَّبُكُ وَمَا فَلْحَ وَلَاكُخُرُهُ خَبْرُ لَاعَ مِنَ الْاوَلِيَ عَوَلَسُوْفَ يُعْطِيكَ رَبُدُ فَتَرْضِي الْمُ يَحِيدُكَ يَتِما فَاوْبِي ٥ وَوَجَدَكُو صَالاً فَهَابَ وَوَجَدَكُ عَا يُكُرُّ فَا عْنِي عَفَاتًا الْبَيْمِ فَكُو تَقْعَرُ وَأَمَّا السَّا إِبَّا فَأَلَ سَنْهُرُ وَأَمَّا سِعْهَ لِهِ رَبِّكُ فِي حَالَتُ فَ وَامَّا سِعْهَ لِهِ رَبِّكُ فَكَ رَبُّ وَفَ كَ سوية الْمُرْكِيْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّالللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ ال المْ نَسْرَحُ لَلْعَصَدَ رَكِعَ وَوَضَعْنَاعَنْكُ وَدُ رَكَ اللَّهِ النَّفَظُ ظُهُرُ لَعَهُ وَرَفَعْنَا لَكَ زَكَّ كَ فَالِنَّا مَعَ الْعُسْمِينُ إِلَّ إِنَّ مَعَ الْعُسْمِينَ كَا فَاذَا فَوَغَتْ فَأَنْصُبُكُ وَإِلَا كُرِّكُو فَاتَّا فَاتَّعَالَهُ فَالْحَالَةُ فَالْحَالَةُ فَالْحَالَةُ فَا

إِذَا نُبْعَتُ آَسُقِيْهَا وَفَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وسقيلها فالدُّبُونُ فَعَقَوْهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بذَنْبِهِ فَسَوَّيُهَا وَلَا يَنَافُ عُقْبِيُّهَا سوة والبالن الدافي عشرون اية وَاللَّيلِ إِذَا يَغْنَيَهُ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلِّلُ وَمَاعَلَقَا الذَّرْقَ الْمَانَيْ } إِنَّ سَعْبِكُمْ لَشَيْقًا فَأَمَّا مَنْ أَعْلَى واتَّقِيَ وَمَدَّقَ بِالْمُسْنَى فَسَنْتُورُ الْبُسْرَةِ الْبُسْرَةِ الْبُسْرَةِ وَامَّا مَنْ عَجِلَ و اَسْتَغْنِي عَوَكَذَّبَ بِالْحِسْنِي فَيْسُلُيْسُ الْمُسْرَى وَمَايغُنِي عَنْهُما لَهُ إِذَا تَرَدِّي وَإِنَّا عَلَيْنَاللَّهُ دُي وَإِنَّ لَنَا لَالْحَرْةَ وَالْافْلِيمِ فَأَنْذُ رُنَّكُمْ نَارًا تَلْظَيْ لَايَصْلِيهَ الْآلَالَهُ الْكَالُولُهُ فَيَ الذي كذَّب وتوكُّ وسَيْجَ تَبْهُا الْأَثْقِي الَّذِي ٥ يُوْتِي مَالَهُ يَتَزَكِّ وَمَالِاحَدِعِنْدَهُ مِنْ فَهُمْ إِجْنِهِ

356

in the

وَتُولِّيُ هَالَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرْيُ وَكُلَّ لِيَّنْ لَمْ يَنْدُهِ عَ لَنَسْفَعاً بُالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ فَكَاذِبَةٍ خَاطِيثَةٍ وَ ﴾ فَالْبَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَالَّهُ لَا تَطْعُهُ سوية الفذر وأشبخدواً فترب عسر اياب عِاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالللَّهِ الللَّهِ الللَّالللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللل إِنَّا الْزُلْنَاهُ فِي فَلْلَّةِ الْقَدْرِ وَمَا ادْرُيَاءِ مَالْلَةً القَدْيِ كَيْلُةُ الْقُدْيِ خَيْنُ مِنْ الْفِي مُعْمِ تَنْزُلُ الْمَلَاثِكُلُةُ مُوالَوَّحُ فِيهَابِا ذِبْ يَبِيمُ مُنْكُلِّامُ سَلَوْمُ عِيَ مَتَى مَطْلَعِ الْفَجْرِي عَنْ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَعَرُوا مِنْ آصْلِ الْكِيَّابِ وَالْمُنْسَ لَينَ مُنْفَلِينَ مَنِي ثَأَيْتِهُمُ الْبَيْفَةُ ﴿ رَسُولُ مِنْ الله بَدُوْ مَعْفَا مُعَافِّمُ فَي فَي كَدُرُ فَيْهَا كَدُرُ فَيْهَا لَدُ فَي فَي كُلُونُ فَيْهَا فَي

سورة والبغلسمالله الفيظيم مان إيات وَالتِّينِ وَالزَّيْنُونِ وَطُوْرِسِينِينَ وَوَهَذَا الْبَالَدِ الامين لقَدْ خَلَقْنَا الانسكانَ فِي اَحْسَنِ تَقُويمٍ 6 نُوْ رَدَدْنَاهُ اسْفَلْسَافِلِينَ الْأَالَّذِينَ الْمَنْوُاوَعُولُوا الصَّالِكَاتِ فَلَهُمْ اَجْرُغَيْرُ هُنُونِ 6 فَمَالِكَةِ لِكَ بَعْدُ بِالدِّينِ الْعُسْلِلَّهُ بِاحْالُوالْحَالَمِ الْحَالُولْكَالِمِينَ سورة القالمل الله الزوز الحن السع عرة الدار افْرَعُ باسْمِ رَبِّكِ الَّذِي خَلَقَ حَلَقَ الْانْسَانَ فِي عَلْقِهَا قِرَّ وَرَبُّكُو الْكُرُمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَالِمِ قَ عَلَمُ الْانْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ عَكُمُ انَّ الْانْسَانَ لَيْطِي اَنْ اَنْ الْمَا الْمُعَالِمُ الْمَالِكِ الْمَالْطِيلِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي مِنْ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي مِنْ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِمِي الْمُعِلِ الَّذِي يَنْهِي وَعَبْدًا إِذَاصَلِي وَارَأَيْتُ إِنْ كَانَ اللَّهِ عَلِيَ الْهُدُبُ الْأَقْوَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

ونولية

35%

2.

دفو

اَخْبَارَهَاهُ بِأَنْرَبَهُ الْحُجَالَ الْمُ الْمُعَامِنِينَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سْ النَّهْ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل خَيْراً يَرَهُ ٥ وَمَنْ يَقِلُ مِنْقَالَ ذَرَيْ الْمَرا يَتَرَهُ ٥ سوئة الحاديالس الله الوز التي احديث سرة أية وَٱلْعَادِيَانِ ضَبْعاً مُوالمُورِيَاتِ قَدْحاً وَالْمُغِيرَاتِ صُبْحِكُ فَأَثْرُنَ بِهِ نَقْعاً وَفَوسَطْنَ بِهِ مَهُما وَأَنَّ الانسَّانَ لِرَبْهِ لَلْنُودُ وَ اتَّهُ عَلَىٰ فَالِمَا لَسُهِيدُ وَّاتَهُ لِحَيِّ الْخَيْرِ لِشَدِيدُ الْفَلَا يَعْالُمُ اذَابُعْيْنَ مَافِ الْغُبُورِ وَخَصِّلَ مِلَفِ الصَّدُورِ الْمَ الْفِي الْمَ الْفِي الْمَ الْفِي الْمَالِقُ الْمُعْمُ سون الفارقيم يوميد كنيين ناي ايات وَعُورَا لَا اللَّهُ اللَّ يَعُمْ يَكُونُ التَّاسِ كَالْفُرَاشِي الْمُسْنُونِ وَتَكُونُ الْيِلِمَا

قَهَا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ٱنْقَالْهَاهُ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالْهَاهُ بَوْمَةٍ فِي تُحَدِّثُ

إخبارها

358

6.

الملافق ا مَنْ لَحُونَةً وَ أَمْنَ إِلَّذِي جَمَّعَ مَا لَا فَعَدّ دَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ اخَلَدَهُ عَكُلَّ لَيَنْبَذَتَ فِلْكُعُ فَعَ وَمَا أَدْرُ يَكِ مِالْكُ عَلَمَ أَنْ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ وَالَّتِي وَ تَطَّلَحْ عَلَيْ الْاَفْئِدَةِ وَانَّهَا عَلَيْهُمْ مُوصَدَةً فِي سولة الفيل عمد مُكدّدة في ماليته عسوايات الهَ تَرَكِّبُونَ فَعَلَ رَبِّكَ عَبِاكُ عَيْكِ الْفِيلِ الْهِيلِ الْهِيلِ الْهِيلِ الْهِيلِ الْهِيل المَيْدَهُمْ فِي نَصْلِيلِ وَآرْسَلَ عَلَيْهِمْ مَلَيْرًا آبًا بيل تَنْ يَوْم بِحِ اللَّهِ مِنْ يَجِيلُ فَعَلَمُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّل سورة فركَعَصْنِي مُأْلُولِ إِيسْ أَرْبِ آياتَ الله الخوالية الميلاف فريش المين في من المستنسسة

لَكَ الْمِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّاهَنْ ثَقَالَتْ مَكَ زبيه فَهُوَ فِي عِيسَةٍ رَّاضِيَةٍ وَ وَ أَمَّالُونَ خِفْت مَوَازِينُهُ فَأَمْهُ وَهَا وَيَدَرُ وَمَا أَدُرْيَكِ مَاهِيَةُ نَارِكُ سى قالتكا رُحامية في ماية مات ايات مِالله النوز الحق عُلَيْكُمُ التَّكَا نُرْحَيُّ ذَرْتُمُ الْمُعَايِرَ عَكُنَ سَوْقًا تَعْلُونُ وَنُوْ كَالْسَوْقَ تَعْلُونَ وَكَالُا لَوْنَعْلَيْهُ عَلْمُ الْيَغِينِ وَلَتَرَوُّنَ الْكِيمَ وَنُوَّ لَتَرُونُهُا عَيْنَ البَقينَ لَمُ لَسَعُلُنَّ يَوْمَيِّدٍ عَنِ النَّعِبِ سورة العصريس الله التوز الحج ثالث إيات والمصران الانسان لوخشر الآالذين آلهنوا وَعَمِالُواالَّطِّالِيَاتِ وَنَوَاصَوْاً بِالْكِقِّ وَتَوَاصَوْا وَ سي الهن إلصّبو تسع ايات

لسمالله

359°

ولاانتهابدون مااعبدكم دينكم ولحدينه سورة النَّطِ اللَّهِ الْمُنْ الْحَيْمُ مدينة وَكُونَا إِلَيْهِ إِذَاجَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَٱلْفَيْخِ وَوَالْمَانِدَ النَّاسَ يَخْلُفُ فِدِينِ اللَّهِ اَفْوَاجِكُمْ فَسَبِيعٌ بِجَدْرَكَتِكَ وأَسْتَغْفِرُهُ سية مالية إنَّهُ كَانَ تَوْا بِكُمْ حَسِ سِبْ إِبان للرب الله المحافظة الحيم تبعث بدي آي لَهُ وَتَبَ مَا اعْنَى اعْنَى اعْنَى اللهُ وَمَا لَهُ وَمَا لَسَبَ سَيَصْلَحُ إِنَ الْمُ اللَّهُ مَا أَنَّهُ مَا أَنَّهُ مَا لَكُ مَا أَنَّهُ مَا لَكُ المَطَيَّة فِيدِعًا حَبْلُ مِّن مَّسَدِهُ فَالْ عُواللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ وَلَمْ يُولَدُ سوية ا وَكُوْيِكُنْ لَهُ لَقُوا الْحَدُ لَقَالَىٰ عَسَانَا اللَّهِ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّا

وَالْصَيْفِهِ فَالْمِعْبُدُوا رَبَّ حَدَّ الْلِيَتِ الَّذِي المهم من جوج والمنهم من خوف ٱٮٵٙؽ<sup>۫</sup> ؙٵٙؽٵۜڐٙڰۼڲڵۘڎؚ۪ٙٮٛٛؠؚٳڵڎٟؾڹٷڡؘۮؘڵڬٵڷؖۮۼۣؠؽڎ<del>ۜ</del>ڠ الْيَنِيمَ وَلَايَحُنْ عَلِي طَعِهِ الْمُشَالِينِ وَ فَوَيْلُ المُصَلِّينَ وَالَّذِينَ مِنْ عَنْ صَلَّى تَعِمْ سَاحَقَ الَّذِينَ هُ يُرْآ وُنَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ الْمَاعُونَ سوية الكولسوالله المحوز الخيئ سؤوج نالخ إيانا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ أَلَكُ ثُنَّ فَصَرَّ لِرَبِّكِ وَآخِرُ سوية إِنَّ شَانِيَكَ هُواَلْا بَنْ الْمَا وَوَي سَدِّلِة جُولِمُ الْحُورُ الْحُورُ الْحُورُ الْحُورُ الْحُورُ الْحُورُ الْحُورُ الْحُورُ الْحُورُ الْحُرْدُ الْحُرْدُ ا فَأَيْكَةِ بَهُالْكَا فِرْفِنَ كَالْمَعْبِدُمَا نَعْبُدُونَ وَلَا أنت عابدون مااعبد ولاأناعابة ماعبد

ولانتخ

Constitution Colors ( Colors ( Colors ) Colors (

وَثَافَيْرِ أَوْزِيَادَةٍ آونْقُصَانِهَ أَوْتَاوْيِكِ عَلِيْعَيْرُ مِا أَنْزَ لْنُهُ اوَرْبَيْ إِوْسَاتِ عِلْوَاوْتَعْجِيلِ عِنْدَ اللَّهُ وَيَهِ آوْ كُسُلِ أَوْسُرْعَ يَوْ اَوْ زَبِعِ اللِّسَانِ اَوْ وُقَوْفِ بِغَبْرُوفِي اَوْادِ غَلِم بِغَيْرُمُدُ غَمِ اَوْ اظْهَا لِيغَيْرِ بَيَانِ اَوْمَةٍ اَوْ سَنْدِيدٍ آوْجَنْ إِوْفَهُ رَقِ إِوْ أَعْرَانِهِ بِغَيْرُ مَكَانِهُ فَكُفْبُهُ مِنَّا عَلِمَ النَّهَامِ وَالْكَهَالِ وَالْمُهَدِّبِ شِنْ كُلِّي الْأِيانِ فَاغْفِرُنَا يَارَتَكِهُ لِكِسَيِّتِدَاهُ لَانْوَالْخِذْنَايَامَوْلِينَالُواَرِزْفُنَافَضْلَ مزقراءه مؤديكم قدمة الاعضاء والفالب السكا وَعَبْلِنَا لِهِ الْحَبْرُ وَالْشَعَادَةُ وَالْبَشَارَةُ وَالْهَانُ وَلَا تَغْنَاءُ لَنَا اللَّهُ إِلَّهُ عَالَةً عَالَةً وَالضَّلَالَةِ وَالظُّفُهُ نِوْ وَبَيْ فِي اللَّهِ اللَّهِ الْمَنَّا يَاعَنْ فَوْمِ الْعَفْ لَهِ وَٱلْكَسَلَاهُ يَا آمِناً مِنْعَظَى الْفَبْرِومَنْ سُعُ آلِ الْمُنْكِرِوا الْتَكْبِرِوَهِ إِ َكُولِ الدِّيدَ انِ، وَبَيْضِ فَجُوْعَنَا يَوْمَ الْبَعَيْ وَاعْتَيْنَ

قُلْ إَعْوُذُ بِرَبِّ الْغَلَقَ وَمِنْ شَرَّمَا خَلَقَ وَ سُوسُ فِي صُمُومُ التَّاسِ مِزَلُكِمَّةِ وَالتَّاسِ الله الفي الله صَدَقَاللَّهُ ٱلْمَظِيمْ وَبَلْغَ رَسَوُ لَهُ ٱلكَّرِيمْ وَتَحَنَّ ا عَلَيْهَا فَالْرَبْنَاوِ خَالِقُنَا وَرَا زَقْنَاوَمُو لَيْنَامِزَ النَّسَا عِدِينَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللّ وَذُعَنَّاهَاكَانَ فِيكِ وَيْدِمِنُ سَعْدٍ وَنِيْمَانِ اَوْ تَعْرِينِ كَلِيَ إِعَنْ مَوْضِعِهَا أَوْتَعَبِيرِ حِرْفٍ ٥ أَوْتَقُديم

وتأخير

مِنْلُمَتِ الْقُرْانُ وَادْخِلْنَا الْكِتَّةَ مَعَ الْقُرْانُ وَعَافِيَا مْنُ عَلِّ بَلَا عِالدَّنْبَا وَعَدَابَ الْاَكْزَةِ بِعَقِّ الْفُرْلَ وَادْحُ جَمِيحَ أُمَّةٍ لِمُحَدِّدٍ عِيقِ الفُرْآنُ اللَّهُمَ آجُعَال الْفُرْآنَ لَنَا فِيلِدُّنْهَ الْعَيْرُ وَفِي الْفَيْرُ وَنِيكًا وَفِي الْفَيْمَ وَسَعَا الْفَيْمَ وَسَعِيمًا وَعَلِمَ الْحِيرَاطِ نُوراً وَالْجَالْلِخَنَّةِ رَفِيفاً وَمَا النَّادِ سْيْرًا وَجَهَابًا وَالْجَالْحَيْرُ آنِ كُلُّهَا دَلِيلًا وَإِمَامًا بِفَضَّلْكَ وَجُودِ لَهِ وَكُرْمِكَ يَكَالُوْا مَا الْكُرْمِينَ 6 اللهُ وَ الْعِدِنَا يَعِدَا بَيْنِ الْقُرْلَ فِي وَعَافِنَا بِعِينَا لَهِ الْفُرْاَنِوَ وَغَيَّالِمِ الْغِيرَانِ بِكَرَامَةِ الْفُرْآنِ وَ وَأَخْذِيا الْجَنَّةَ بِشَغِيْهِ إِلَّهُ وَالْفُوْلَانُ وَأَدْفَعْ دَرْجَاتِنَا وَإِلَّا الْمُؤْلِّنَا وَأَدْفَعْ دَرْجَاتِنَا وَأَلْ الْقُرْانُ وَكَفِّرُ لِلْمَيْاتِ الْإِنْ الْأُوفِ الْفُرَّانُ الْمُفْلِ وَالْاجْسِكَانُ الْمُدِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللللَّا الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِلْمِ اللللللَّمِلْمِ اللللللَّاللَّا اللَّهُمُ ٱرْدُقْنَاكِمُ أَحَرُفِ مِنَ الْفُرْانَ حَالًا وَنِ

رَقَابَنَا مِنَ الْنَيْرَانُ وَ بَيْنُ كِنَا بَنَا وَبَيْرُ حِسَابَنَا وَنُقَالِ مِيْزَانَنَا بَالْحُسَنَانِ ٥ وَتُبَيْدُ أَقْدَا مَنَاعَلِمُ الصِّرَاطِ وَإِسْكِنَا ﴿ فِي وَسَطِ الْجِنَانُ ٥ وَأَرْزُقْنَاجِوَا رَعُجَّدِ عَلَيْهِ الصَّالُواةِ ٥ والسَّلَوْمِ وَٱلْرَوْنَا بِالْقَائِلَةِ يَادَيَّانِ وَأَسْتَعِبْ فِعَا تَنَاجِقُ التَّوْرُيةِ وَأَلْا نِجْبِلِ وَالزَّبُورِ وَالْفَرْقَانِ \* إِلَا الْمَرْقَانِ \* إِلَا الْمَرْقَانِ \* إِلَا جَهِيعُ مَا سَكُنْ اَنَّ بِهِ فِي الْسِيْرِو ٱلْأَغَلِينَ وَذِدْ نَامِنْ فَضْلاَوَ الْوَاسِعِ بَحُود لَعُوَكَرَمِكُ يَا رَحِيهُ يَا رَحْنُ اللَّهُ وَمَا عَلَيْ مُحَدِّيرِ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ وَٱلْبُرْهَانِ 6 المُعْفَا أَوْمَ الرَّحِمَ اللَّهِ مَا الْعُمَا الْعُفَا الْمُعَالِمُ الْمُعْفَا الْمُعْفَا الْمُعْفَا الْمُعْفَا بالْفَرُأَةُ الْمُعَظِيمُ وَبَارِلْوَلَنَا بِالْمَالِيْةِ وَٱلْدَّلْرِلْكَايَا وَتَقَبَّلُ مِثِّلِ إِنَّكَ أَنْ الشَّهِيخُ الْفَلِيمُ وَتَبْعَلَيْنُا ١ إِنَّكَ النَّفَا النَّفَابُ الرِّبِيمُ ۗ اللَّهُ مَ زَيِّيا بِزِيبَةِ الْفُرْآةِ وَ <u> ٱ</u>ڒؙڝۣ۬ٮؘٚڮٙڔؙؖۯؘ؞ٙڿؚٵ۠ڵڠۛۯٳڹ۫ٷڝؘۜڗ۫ۘٷ۫ڹۜؠۺؘڗڣٳ۠ڶۿ۬ۯؖڹۣ۫ٛۅٙٲڵؚؠۺؙٵ

خلعت

العَلَيْ فَوَارَمَا قُرَانَهُ وَوَرُمَا نَاوُنَهُ الْفَهُ فَيْعَالِمُهُ الْفَهُ وَاسْتَحَمْ وَ لِارْوَاجِ الْمُعَامِةُ وَمُعَالِمُهُ وَالْمَعْ وَلَا الْمَعْ الْمُعْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ

أُولاً حَرَفِهِ مَد مُجُدُر الْوَجْدُر نَدُرُو وَاسْبَسْمَدُ فَيْكُورُ

وبعل المنافي المنافية المنافية المنافية

سَلَامَقُومَ فَا لَهُ إِنْ عِجْزَاعَ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بذ

جَائِزُدُ وَيَخْتَالُقَ فِيهِ اوْلَدُونِجِي فَعْتَلُوْ دِيمَلُو مَرْدِ مَالُدُوبَمْضِ قُرَامَةُ ايْدِيَرْبِعُضِ قُرَا فَصْرايْنِدَيكُرْمَدُ ايدَهُ بِجُونَهُ مَدُّ ايْدِي فِي مَدُضَعِيفُ سَبَيِحَدُ فَوِيضَعِيفُ عِنْدَ مُحَاوَرَةِ الْعَوِيخُصِ قَقَنَ بُولُسُونَا يَجِيهُ مَدُّ الْيَدِيكُرْ قَصَرابِدَنْ نِيجُوهُ قَصَرابِيْدَي اختيصاري مطالوب اولدو عجيحة قصراتة يكرفي يأن مَدِلانِمْ كَلْمُ مُنْقَالُ مَدِّلانِمْ نَيَهُ دُيْرَلُوا قَلِيحُ فَ مَدُّاوُلُونَا فِي مُدْغَمَّا فِيدِ جِنْسِنْدَةُ اوْلَهَ آمَا دُبْرِلْهَدّ كَانِمَهُ مِثَالُولَا لِقَنَالِينَ وَالْمُأْتُونِ وَكَذَا مُنْ وَكَدَا عَيْنُ وَلَدُ عَيْنُ بُونُدُ مَدِّي وَاحِبْدُر بِجُونُ مُتَّعَقَ عَلَيْدِ اوْلُدُوْ بِجُنْ فِيبَانِ مَدِّعَانِ مُدَّ عَانِينْ نَيْدُ دِيْرَلْسِبَيهِ مَدُّعَانِ فَالْعَلْ الْمُلْكَا دِيْرَلُومَةِ عَارِضَهُ مِنَالَ بِوُمِ الدِّينِ وَعَلِيمٌ مُوْمِنِينَ وَوَلَذَا عَبْرَهُ وَقِينَ مُدِّعاً رِضْكُ الْحِرِي مَفْتَوْحَ اوْلَسَهُ اوْجِ وَجُدِ جَائِزُ وُرُ مُولَ كَ وَسُطَّهُ قَصْرَ الْحِرِي مَكُسُورا وُلْسَدُ دُونَ

كمدرود وافرة واوزة دهم فه مداوور واوسا كَنْ مَا فَتَبَّلُ بِضَمُونُمُ الْوَلْسَفَا أُولَ لَمَا نُدَهُ حَرَفٍ مَدْ الْوَلْمُ وَيَأْمَرُهُ \* مَيْ مَدْ الْوَدْيِكُ اللَّهُ مُلَقَّبُ لِمِكُمْ وَرَاوُلْسَدُ اوْلُ زَمَانُدُهُ حَيْفِمَذُافُوْ الْفايسَةُ دَايِمُ اسْكَلِنُدُوْ حَكَثَ فَبُوْلَا يُمَنَّ اوْلَحْجَرُفِ مَدْاوُلُونَ فِيَكَانِمَةِ سَعَالُمَةُ مُتَعَالِيَةً دِيْرَكُورَ فِي مَدْ سَبَعِ بِكُلِمَةُ وَ الْوَلَهُ ٱلْمَادِيْرَلُ مِدُّ وَتَعِلَّهُ مِنَالًا ذَاجِكَ أُولِيَكَ سُوعً مَلْعُ وَكَذَاعَمُ وَمُوتَ صَلَّا مدّي واَجِيدُرْنِجِي واَجبدُرْ شَعْقَ عَلَيْدِ اولدويجي مُتَّغَقَ عَلَيْدِ حِمَدُ وَمِكُونَهُ حِمَالُدُرْجَهِ عِثْرًا كُرُمْدُ ايْدِيكُرْ عَلْمِ مَا نِبْهِ وَقَصْرا مُدَيْدُ فِيسَانِ مَدِّسَفُصِلُ مَدّ مُنْفَصِلْ بِنَدُهُ دِيْرَ لُوْحَرَفَ مَدُسَبَيِ مِكَ بُسُفَةٌ بِنَسْفَهُ كَلِمَكُهُ اوُلَهْ لَمَا حِبْرِلْمِدَ مِنْفَصِالَهْ مِثْاَلُ وَمَا أَنْزِلَنَبَنْ يَدَيَا بَيِ لَمْ وَلَهُ اعْبُنِي وَكَذَا غَبْرُهُ مَدِّهِ مُنْفَصِلاً عُمَدْ جَائِرُ دُوْنِيجُ

الدَ فِيبَانِ مَدَلِينُ مَدِّلِينُ مَيْدُ دِيْرِرُ وْ أَوْ يَسَاكِنْ مَا فَبْلِي فَتْحَ اوْلْسَدُ ٱكَادِيْرَارْمَةِ لِينَهُ مِنْ ٱلْ وَالْقَيْنِ مِنْ خَوْفٍ فِي إِنْ مِدّ طبع مَدِ طبيع نَيَهُ دِيْرِ لَرْحَ فِي مَدُ الْوَلَهُ سَبَعِدُ الْوَلْمَيَةُ المَادِ بْرَرْمِيَّالِهُ نَوْابُكُ المَدَّاءُ وَلَذَاغَيْرُهُ فِي بِيانِ مَوَّا بُوالْ مَدّ ابداً لْنَيَهُ دِيْرُلْ بُرِّرَةُ بُرِّرُ فِي آخِنَ قَالْسِلْهُ الْكَادِيْرَةُ الْمَا افْوِيَا إِمَانَاهُ وَكَذَا غَيْرُهُ فِيسَانِ ادْعَامُ حَالْفَتَ فَجُ حَرَفْدُرُ حوثرة رَفْدْرْنَدْرْ مِنْواحَ فْلْمِيدْرْ وَنَهْ زَمَالْدُهُ ادْعَامُ اوْفَ لَرْ شُوْيِنْ وَبَانُهُ فِي سَاكِنْ بُودُوثُرَت حَرْفُلُو بِرِينَ الْمُعْلَسَة ادْعَامِ مَعَ ٱلْغُنَّةُ ٱولَوْ مِنَالِ التَنْوِينِ وَثِلْ يَوْمَيَّةٍ مِنَالِ وَٰذِ سَاكِنْ وَمَنْ بَعُلَ فُمَّزَيْرَ غُنْبُ وَكَذَا غَيْرُهُ إِونَدُ الْحُادِ غَامِ وَاجِبْدُ رُغُنَّهُ يِي جِائِزُ دُرُ ادْغَامِ مَعَ الْغُنَّهُ نُكْ الِلْجِ عَلْمِ فَارْدُوْرُ بِرِي قَالُبُ السُّوبِي بَاءَ يَرِي ادْغَامُ الْيَاءِ الْعِوضِيَّةِ فِي الْيَاءِ الْإِضَالِيَّةِ بُونُكُ أَدْعَامِ

وَجْدِ جَائِرُ الْوَارْ طُولَةَ وَسَنْطَهُ قَصِرَى رَوْمُ الْجِرْ وَضَهُ وَم الْوَلْسَةُ يَدِي وَجْدِجَائِرْ الْوُلْرَاوُلُ وَجْدِ نَدُرٌ طُولَ تَوسَّطْ فَصِرْطُولُ اللَّه النُّمَامُ وَتَنْظُ إِيلُهُ النُّمَامُ وَقَصِرُ إِيلَه النُّمَامُ وَرُدَّهُ رَقْمِ مَدِّعَارِضُلْهُ مَدِّيجَارِّدُ رُبِحُونُ مُخْتَافَ فِيدِ الْولدُو غيين الملام مَدّ لازم حرف سَقَلُ مِمْ مَدّ لازم حرف محفَّف بُوْنَدَهُ مَدُّ اوْلَنُ اسْمِيمِدِرُ وَسُمَّاسِمِيدُرْ مَدَّ اوْلَنَ اسْمِيدُر مُتَّمَا عِلَهُ مُهُ الْمُعَلِّذَ الْمُؤَالِ الْفِلْامُ مَدِّ لَازِمْ مَرْفِي مُتَّعَلَّ رَامَدِ طَبِعِي كَانُ مَدِ لَازِمْ حَرُوْ يَخْفُوْ هَايَا مَدِطَبِهِ اوْلُونَ مِ الْمِلْيُمْمِ فِي الْمُعَالِمُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ ا مُخَفَّقُ طسى طَامَرٌ طبيعي مَدِّلانِمْ حُوْمِ مُنْقَلُ مَدِّ لاَزِهْ حَرْفِ مُخَفَّقُ طُلُهُ مَدَّ طَيْعِي الْوُلْوَلُونِ سِلْمَدِ طيعي مد لايم رَوْ بَنْقَالَ قانمة لايم رَفْ فِنْفَا حجسق عَلَدٌ طبيع مِيمُ مَدِ لاَنْ مُرَفِ فَعَفَى حُس قَلْدَ

فيعْ ظَالَمَا زِدْ قَادَمْرَ طَالِباً فَتَرَيَ حَرُوْفِ مِدَّهُ حَرُفِي مَدْ سَمِّيةً اولندوجي لأمنيدات الصُّوتِ مَاعِيْدَ سَالِيْ أَوْهَنَّ فَ فيسانا لاطهار فحر فذر البي رفدرند ورح ح مِثَالِ فَوْدِ سَالِنُ مَوْحَمَلُنَ مَنْ خَيْرٍ مِثَالِ التَّنُونِ غَوْرًا حَلِيْهُ وَكُذَا غَيْرُهُ تَنْوِينُ وَيَا وَهِ سَكَانِيْ بُواَلَيْحَ مُوْحَ افْعُ أَسَداظُهَ أَرْ الْوَلْوْرْسِيتَ عِجْمُ فَخُلْقُ كَانَا كَانَا سِتَا اَيُ الْجِعَاءُ مَهُنَ عَينَ عَينَ مَا الْجِيسَةِ فَارْي حرف القاسسين بود أي فرعين ماء خاء هاء من عَيْنُ غَيَنْ فِينَانِ إِذْ عَامِ مِثْلَيْنَ نِيدَ دِيْرَكُومِ مِسَالِنَ مِيمَة افْعُرَاسَه ادْعَامِ مِثْلَيْن اوْلُورْ باقتيندَ اغْفَا اوُلُوْدُ بُوايكِسِنْكُ مَاعَدَاسِنَهُ اوْعُرَاسَهُ اغْلَهَاد افور فيسان ادعام ستانسين سَدد يُرَزُّ فَحَدامَ وآخْتَالُهَامِيعَةً مِثَالِ بِٱلْهَنْ فَلِكَ وَوَدَّةُ مَا يُغَدُّ ناَقِصْدُرْجِي وَانْ إِي كَيدُوبِ عِفَالِةِ بَافِي قَالْدُوغِينُدُهُ اوْتُورِي فِي إِنَّا دِغَامِ بِهِ عَنَّهُ عُجْ مُوْدُرُ اللَّهِ حَرْفُدُرُ لَ مِنَاكِ نُونِسَكِانُ إِلِمِعَ فِلْأُو بِرِينَهِ أُوْغُرَاسَهُ بِلَى غَنَّهُ الْوَلْحَ مُزُلِدُنْكَ عُمْزَ رَبِّهِ عُمْنَالًا النَّفُونِ وَبُلُّ لِكُلَّا عُوْلًا رَّعِيمَ وَنْكُو إِدْغَامِ كَامْلُدُرْنِيجُونَ ذَايِي مَصِفَايِّيمَ فِي قَادُونِ عِجْوَةُ فِي بَيانَ اخْمَاحَ فِي اخْفَا اوْهُ بَشُدُرُ فَ تَ عج و دورس شرص خرط ط ف وص مِنالُ التَّنْوِينِ عَمَّاءً تَجَّاجًا حَلَّمَ جَنَّا بِنِيَّجُرُجِ مِنَّا لِ نُونِ سَاكِنْ مُزَيِّخُنْهَا مُنْ مُنْ وَلَذَاغَيْرُهُ اخْفَانِيَهُ دِيْرَزُكُذُ لَكَهُ دِيْرَ (ْتَنُويِنْ نِيَهُ دِيْرَ ﴿ الْكِلِّهُ الْكِلِّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالَّمِ اللّل وَالِكِي الْحِنْ وَالْمُونِينَ اخْفَا ٱلْكُنْفَاءُ حَالَتُ يَيْنَ الْاشْهَادِ وَٱلْادِْعَامِ عَادِيَدَ عَزَ التَّسُّعُدِيدِ مَعَ بَقَاءِ الْفَتَّةِ يَسْلِحُفَامِنُ ذَا ثَنَاجُودَ شَخْعِ فَعَمَا كُرَماً

اوْفْوْرْرَاسَاكِنْ مِاقِيْلِ مَعْتُوْح وَيَامِضَوْم اوْلسَدْ قَالِينْ اوْفُوْرْمِنَالِمَ شَكِرَ بِالْنُدْرِ مَرَسَاكِيْ مَاقَبْلِ مَكْوْر اوُلْسَهْ انْجِدَ الْوَقْنُورْ مِثَالِ مُنْقَعِرْ مُجْتَظِرْ رَاسَالَيْ مَا قَبْليدَه سَاكِنْ اولْسَهُ مَا قَبْلِينْ عَما قَبْليدُهُ مَفْتَحَ وَبَامَضُمُومُ اوْلُسَهُ قَالِبِنُ اوْفِوْرُ عَالِمَ فَأَوْ الْحَالِ الْعَالِمَ الْعَالِدُ الْحَالِيَ رَاسَاكِنْ مَا قَبْلِ مَلْسُود اوْلْسَدُانِحَ فُ اوْقُوْرُمِيًّا لِنَذِيرٍ بَصِيمِ لِبِيرِ وَخَفِي فَخُهُ أَيِلَهِ دا مَاسَنْيْدَهُ يَا سَاكِنُ اوْلُسَدُ ا يُجَدُّ اوْقِوْرُ مِنَالِخِيرُ غِيْرُوبَا خُودِفَخُهُ ايِلَدِرَا بَينْنِيْدَ حَرَف مُكَالَهُ اوْلْسَدِ قَالِبِنُ اوْقِنُونَ فِيَا لِوَالْأَبْرَانِ وَالْأَبْصَارِ عُواَلْقَرَادِهُ بُوخَرُ اوْلْنَانْلُمْ وَقُوْحَالِيْدُ وَرُرَاسَاكِنْ مَا قَبْلِ مَلَسُوْر اوْلْسَدْ الْجَدُ الْوَقْنُورُ إِلَّا فَبِالِنَاءُ كُسُرَ سِي عَارِضِ اوْلَدُهُ عَنِي صُوْرَتُدُهُ قَالِينُ اوْقَنُورْ مِثَالِ الْرِجْعِي يَالْثَيْ

بُونْكُ ادْعَامِ نَاقِصْدُ رَفِيبَانِ ادْعَامِ مُنْتَقَارِينِ نِيَدُد يُرَكُّرُ مَاتَقَارَبَاعَخُرِكَا وَصِفَةً مِنَالِ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَفِي الْدُنْبَالِدْغَكُمُ اوْلَهُ دَيِهِ الْطِهَارُاوْلُنُدِي نَجُوهُ فَهُ إِيلَه يَا بِرْ كَلِمَدَهُ وَاقِعُ اوْلَدُوعِ بِي مَنْ الْ وَفَيْوَانُ وَنُيَّانُ وَلَذَا مِنْ فِيَاذِ قَالْمَالُهُ قَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ حَلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حَوْلَمِيدُدُوبُوسِنُ حَقْ رَدَهُ قَالْقَلَدُاوُ وَثَاكِمَ لَهُ الْدُاوُونُ كَلِّمَهُ لَلْعَاوِدُ تَاسِينْكَهُ وَبَاحْوُدُ آخِرِيْدُه سَاكِنْ اوْلَسَكَرْقِالْقَالَهُ اوْلُولَرُ مِثَالِ لِيَقْضِ آحَدُ مِنْ مَسَجٍ وَلَذَا غَيْرُهُ قَالْفَالَهُ لَيَهُ دِيْرِ لُرِلْسِانُ الْأَذْرَةُ بِالْتَحْرِيْكِهُ دِيْرَزُنَعْرِيْقَ لَقَالَهُ الْقَلْقَالَةُ لَا تُمَا الْتَعْرِيدُ وَالْمِنْظِرَادُ وَتُعْتِيدُ لَا فُونَ بِذَلِكَ لِانَّهَا إِذَا وَقَعَتْ عَلَيْهَا فَقَالْقَالَةُ الْكَعْرِجَ حَتَّى يَسْمَعُ لَدُنْ فَ وَيَدْ فِي اللَّهِ اللَّهِ وَاسْفَتُوحُ وَبَامَضُمُ وَ اوْلْسَاهُ قَالِينَ اوْفُورَا تَهَامَكُسُورا يُجَاهُ

لْتَأْلُ قَطْعُ العَوْتِ دُونَ النَّفْسِ السَّالُ قَطْعُ العَتَوْتِ بِلَهُ تَنَفُّو لِلسَّالُ الْفَصْحُ الْصَوْتِ أَنَّا وَلَازَمَا نَالَّالِمُسَالَةً قَطْعُ الصَّوْدِ الْرِيعَ الدِّيعَ الْهُ عَلَى الْهُ الْمُ إِنَّ الْمُخَدُّ بِاللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُخَدُّ اللَّهُ اللّ عَيْجُ أَيْرُسُهُ ﴾ خَتْمُ لأَنْ مَنْ لَمْ يُحِيرِ الْفَقِيرُ لْلَقِيرِ دُعَ ايْدِهِ مُحْسَرُدَهِ الْفَرْنَ فَهُو آنِهُ ﴿ وَالْمِعِمِعِ الْمُعْمِلِ الْمُعْرِدِةِ مُعْمِعِ الْمُعْمِلِ شَفَاعَتُ مُصَطَّفِحُ مَا لَكِيرِ الْمُعْمِلِينِ مُصَطِّفِي مَا لَحَيرِ بَلَكِهِ اوْنُو رُتْ يِيْرِدَ ، كَلْدِي سَجْدَةً وَأَلَنْ تَهَامْ يِدَبِي فَرَفْ الحجي وأجيد فردي سنتشف الستكرم فرض رعد اعراف غَالَسْرَارِمَ يُرَاعَ حَجُ صَادُ واَجِجِ فَزُفَا فَ ٱلْمَحْمَ رَجُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُنْفِقَاقُ مَا الْمُعْمُ الْمُنْفِقَاقُ مَا الْمُعْمُ الْمُنْفِقَاقُ مُ فِي الْمُرْسِعِ ﴿ إِفْرَاءُ جِوسَتَنَدُّ (دِبُولُ مُنْكُلُونِ فَي الْمُرَادِينَ الْمُرادِينَ الْمُرَادِينَ الْمُرَادِينَ الْمُرَادِينَ الْمُرادِينَ الْمُرادِينِ الْمُرادِينَ الْمُرادِينَ ا الأول فالبوم مَلَّا أُولَا بِهِ الْحَبَيْنَالِدَا فِي الْمُنْكِلِدَا فَيَ الْمُنْكِلِدَا فَيَ الْمُنْكِلِدَا فَي الْمُنْكِلِدِي الْمِنْكِلِدِي الْمِنْكِيلِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللّ

الْكُبُ مَعَنَا وَدَخِي رَانْكُومَا بَعُد نِذُهُ حُرُفُونَ إِ اوْلسَد قَالِبِي أُفْفِوْرُ حُرُوفِ اسْتَعْلَا نَدُرْسَبْعَ عُلُوخُعَ صَغُطٍ قَطْحَرَفُلَرِيدُ مِثَالِ لَبِالْمُصَادِ وَدَيْ إِلَا اللَّهُ كُسْرَهُ بَيْنَيْدَهُ ﴿ وَفِي اسْتِفْكَ اوْلْسَهُ قَالِينُ اوقِنوْدُ مِنَا لِمِصْ وَقِطِرْ لَفْظَةُ اللَّهُ لَكَ مَا قَبْلِي كُسُور اوْلُسَم الْبِحَهُ اوْفُوْر مِنَّا لَاشِرَ اللهِ وَبِاللَّهِ وَحَجْبِ مَا قَبْلِ مَفْنُوحُ وَبِامَضُهُمْ اوْلُسَهُ قَالِبُ أُوقِوْدُ مِثَالِ اللَّهُ نَصْرُ اللَّهِ مَا دُالَّهِ وَلَذَا غَيْنُ إِن سَالَتُ الْكَلْسَالْتَ قُرْ الْدُهُ دَرُتُ بُدّه كَاوْرَاقَالَمْوْرَةُ لَمُفِدَهُ مِثَالِعُوجًا فِتَمَا وَتَاسَلَ سُورَ ﴿ بِسَنْدَهُ مِنَا لِمُزْمَ فَكَدِنَاهَ ذَا نَالِنا السُورَ تَيَامَنْدُهُ مِثَالِ وَفِيلَ مِنْ رَاقِ رَامِعًا سُورَةِ مُطْفِفِينْدَهُ مِثَالِ كُلَّهُ بَلْ دَأَةَ عَيْنَ سَأَتُ

mahamet ogo darger. Ecrivain de La

mahamer ogo darger Eereman de Le

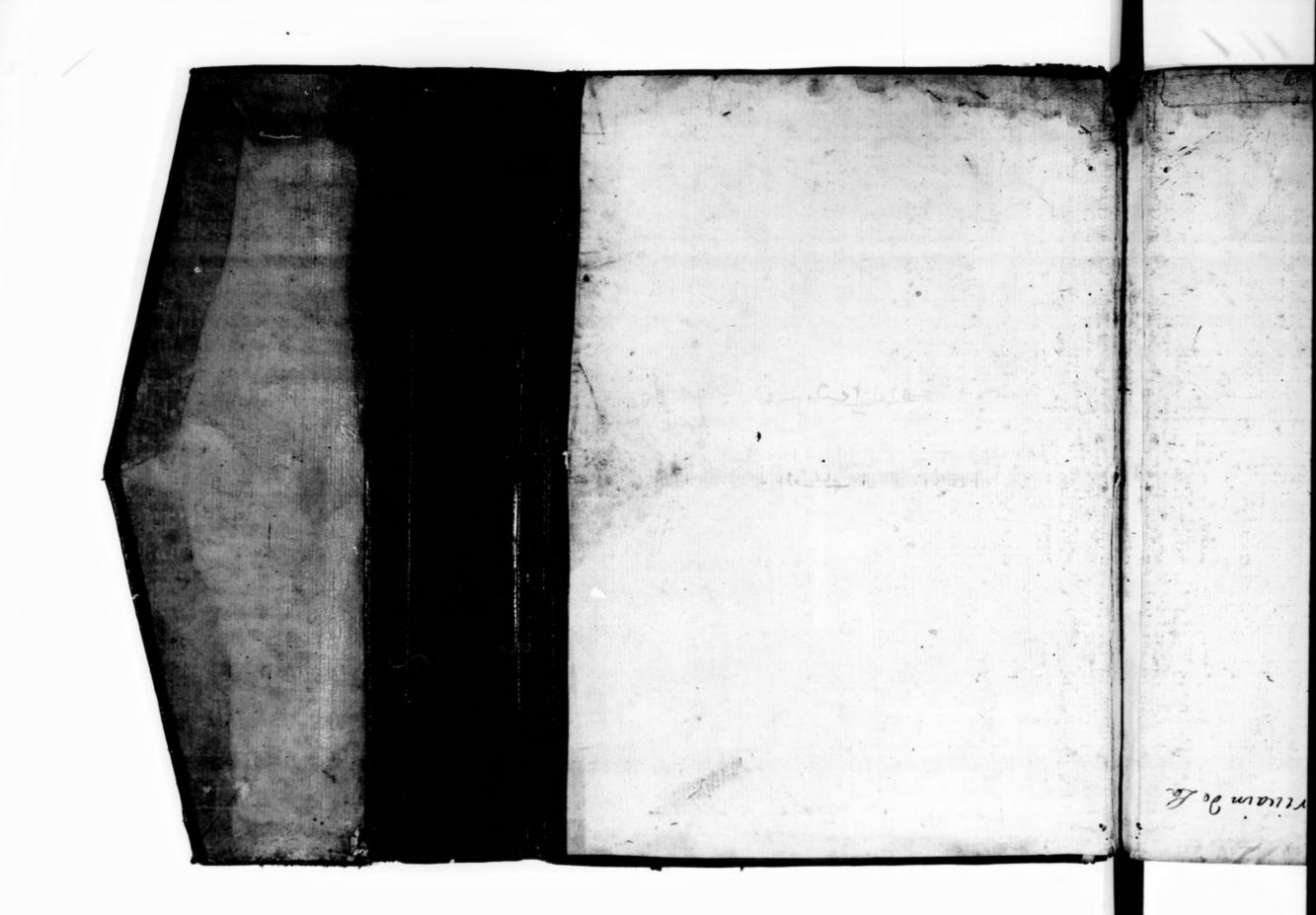

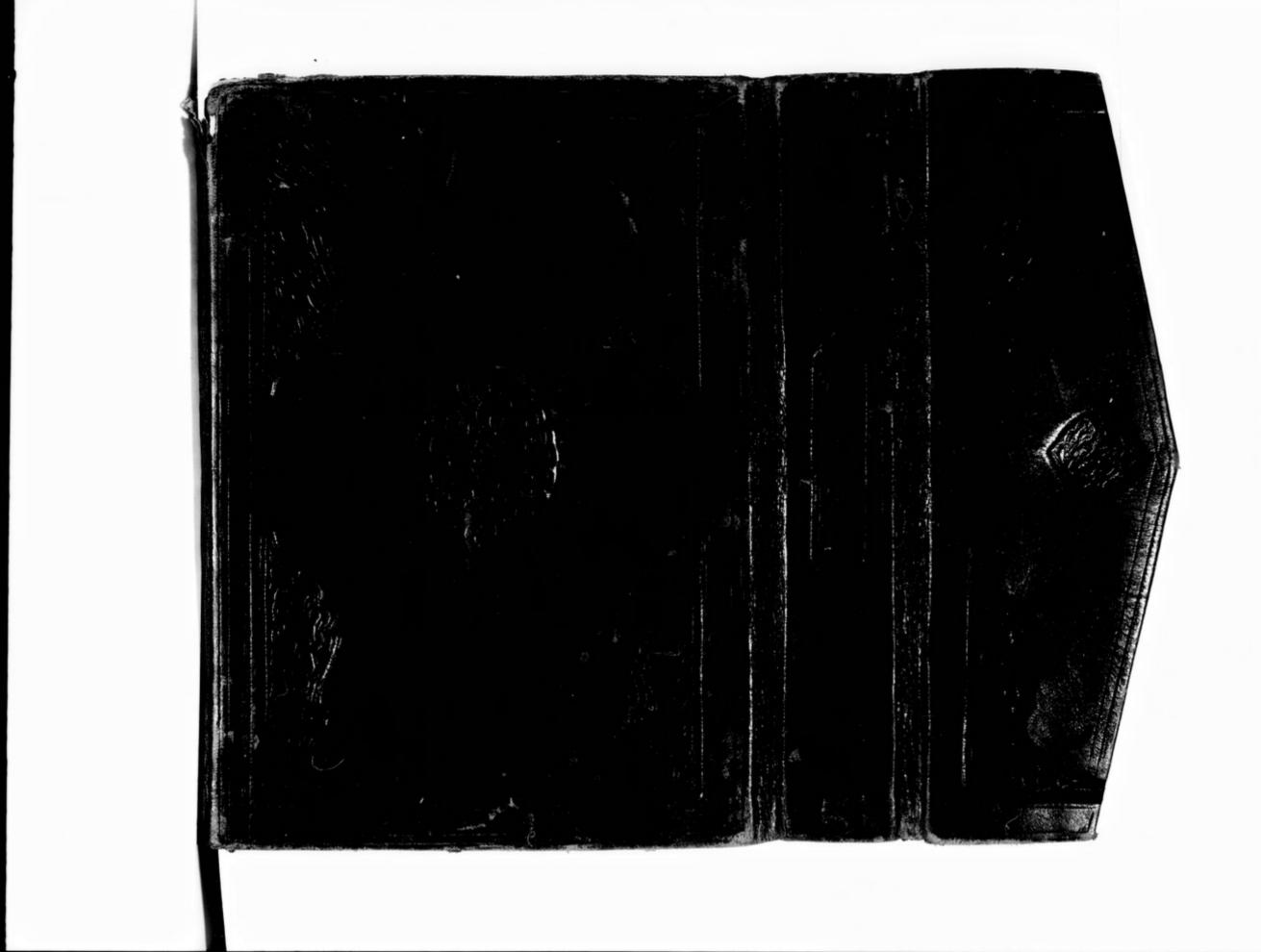